# الوسييط المرادة والمرادة والمر

أَلْفَكُمُ خَادِم القَّرُآن وَالسُّنَة الاستناذ الدَّكتور الشَّيْخ

محسك بن محمد أبوشي بت

أستَاذعُلوم القـُرآن وَالحَديث، وَعُـُلُومه بِجَامِعَة الْأَزِهـَرسَابِقًا - وَجَامِعَة أُم القري حَاليًا



## تقائمة بأين كالكناب

الحمد لله الذي أنزل على عبده ونبيه محمد القرآن وحيا يتلى، وأنزل عليه السنة وحيا غير متلو، حيث قال فيا صح عنه ﴿ألا إِنّني أوتيت الكتابَ، ومثلَه معه (۱) والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعثه الله على حين فترة من الرسل ليفتح به أعينا عميا وآذانا صميا، وقُلوباً غلفا فملاً الدنيا إيماناً وتوحيداً بعد أن ملئت شركاً وكفراً، وهدى بعد أن ملئت ضلالاً وخيراً بعد ان ملئت شراً، وعلماً بعد ان ملئت جهلاً، ونوراً بعد ان كانت في ظلمات وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإن عِلْم الحديث النبوي الشريف لم يزل من قديم الزمان - والإسلام غَض طري، والدين محكم الأساس قوي - أشرف العلوم وأجلها، وأنفعها وأبقاها ذكرا، وأعظمها أثرا، بعد علم القرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم.

وقد عُنيت الأمة الإسلامية من لدن عصر الرسول عَلِيَة بحفظ الأحاديث وروايتها، والالتزام بها علما، وعملا، وسلوكا، واخلاقا ثم عنيت بجمعها، وتدوينها في كتب الأحاديث والسنن، من الصحاح،

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود في سننه مطولا ، كتاب السنة باب لزوم السنة ، وهو حديث صحيح ، ورواه الترمذي بأوجز من رواية ابي داود .

والسنن، والمانيد والمعاجم، والجوامع، والمشيخات، والأجزاء ونحوها(١).

وكذلك عنيت بالرواة، والمرويات من حيث القبول والرد، ووَضَعُوا في ذلك أدق، وآصل، وأحكم قواعد النقد العلمي الصحيح، وتركوا لنا في علم تاريخ الرجال ثروة نادرة لا توجد في أية أمة من الأمم الأخرى وفي علم الجرح والتعديل ما لم يعرف عند أمة أخرى.

وكانت هذه العناية عملة في علماء الحديث، وجهابدته (٢)، وأممته النقاد الذين قضوا حياتهم في الارتحال، والأسفار، وجانبوا الراحة والاستقرار في سبيل لقاء الرواة، والبحث عنهم، وميزانهم بميزان دقيق، لا تحيف فيه على أحد منهم ولا غين له، ولا نقص لحقه.

كما تكلموا في علم غريب الحديث، وعلم علله، وعلم محتلف الحديث ومشكله، وعلم ناسخه، ومنسوخه، وعلم محكمه، ومتشابهه، وعلم أسباب وروده وعلم التنبيه الى التصحيف والتحريف الذي وقع فيه بعض المحدثين الى غير ذلك من العلوم وهكذا نجد أنه ما من علم يتعلق نجانب من جوانب الحديث إلا وتكلموا فيه وأوسعوه شرحا وبيانا.

وكذلك عنوا بضبط متون الأحاديث ضبطا محكما متقنا، وتحقيق الروايات وتحريرها، ويبدو ذلك جَليّاً في النسخة الحققة من صحيح الإمام البخارى.

وكذلك عنوا شرح الأحاديث وبيان معانيها الإفرادية والتركيبية وما يستنبط منها من العقائد، والأحكام، والحكم والآداب، وما تشتمل عليه من وجوه البلاغة وأساليب البيان، والحسنات البديعية، حتى غدت كتب هذه الشروح دواوين عقيدة وشريعة، وأخلاق، ومواعظ،

<sup>(</sup>١) سيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك كله.

<sup>(</sup>٢) جمع جهيد - بكسر الجيم - الناقد البصير.

وعلم، وأدب، وبلاغة وبيان فكانت كالحديقة المزهرة المثمرة الغناء التي يتنقل فيها الناظر من روض الى روض، ومن ثار الى ثار، ومن زهور الى زهور حتى غدت متع القلوب ومشتهى النفوس، وانشراح الصدور، وقرات العيون.

إن تأليفي لهذا الكتاب يرجع الى نحو ثلث قرن أو يزيد، حينها كنت أقوم بتدريس «الحديث الشريف» و «علومه» بكلية أصول الدين – احدى كليات الجامع الأزهر العتيق، المعمور بالعلم والعلماء، أيام أن كان الأزهر الشريف بكلياته ومعاهده الدينية العلمية – هو الأزهر – والعلم هو العلم، وطلاب الأزهر – هم الطلاب – وحرصهم على العلم هو الحرص.

وقد كان في أول الأمر مباحث مكتوبة بخط يدي أمليها على الطلاب شيئاً فشيئاً، ثم بدا لي - ونعم ما بدا - أن أجع هذه البحوث، ولا زلت أهذبها وأنقحها، وأقدم فيها وأؤخر، وأزيد فيها وأعيد حتى جاءت على هذا الوضع الحسن المستطاب.

ومن فضل الله على أني لا أسطر كلمة في العلم، ولا أكتب بحثا، ولا أحقق مسألة من مسائل إلا وأحتفظ بما أكتبه عندي في حرز مصون، وما احتفظت بشيء مما كتبت إلا وانتفعت به غاية الانتفاع، حتى البحوث التي كتبتها في زمن طلب العلم.

ولعلكم تعجبون اذا قلت لكم - صادقا - أني ما فرطت في كتاب ولا في «دفتر" » من الدفاتر التي كانت عندي من عهد الصبا والطلب، وبعضها موجود في «مكتبتي » بقريتنا الى يومنا هذا.

<sup>(</sup>١) الدَّفتر - بفتح الدال وكسرها - مجموعة من الأوراق التي يكتب فيها جمة دفاتر كما في القاموس والكراس بضم الكاف والكراسة الصحف أو جزء الصحيفة التي يكتب فيها.

وما أردت - علم الله - بذكر هذا الا استحثاث طلاب العلم، والتلاميذ اليوم على الاحتفاظ بكتبهم، والمذكرات التي تملى عليهم، لتكون ذكرى عندهم، وليرجعوا اليها عند الحاجة.

وقد كان الاحتفاظ بالكتب والدفاتر ونحوها خصيصة من خصائص طلاب الأزهر في هذا الوقت، وهو شيء أسجله تقريرا للحقيقة والواقع.

### منهجي في تأليف هذا الكتاب:

ولم أنهج في هذا الكتاب المنهج الذي اتبعه الإمام ابن الصلاح في «علومه» ومن نهج منهجه في هذا بمن جاء بعده بالبدء ببحوث الصحيح والحسن والضعيف ولا المنهج الذي اتبعه الإمام الحافظ ابن حجر. في «النخبة، وشرحها» ولكني نهجت منهجا آخر ألهمني الله إياه.

ذلك أني بدأت بشرح الألفاظ التي يكثر دونها في هذا العلم - وبشرح ألقاب المحدثين - وذكر الحديث القدسي، والفرق بينه وبين القرآن، وبينه وبين الحديث النبوي. ثم بدا الى أن أؤخره حيث وضعته.

ثم ثنيت بشرح هذا المركب «علم الحديث» وتقسيمه الى (١) علم الحديث رواية (٢) وعلم الحديث دراية، والأطوار التي مربها هذا العلم - وأشهر الكتب المدونة فيه قديما وحديثا ثم ثلثت بالرواية: تعريفها - أقسامها - شروطها - تاريخها - عناية الأمة العربية بها - عناية الأمة الاسلامية بالإسناد - بها - عناية الأمة الاسلامية بالإسناد - بها المنطق ال

ثم عرضت لتدوين الأحاديث والسنن تدويناً عاماً في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى، ثم وفقت بين حديث النهي عن الكتابة، والأحاديث المتكاثرة الدالة على كتابة الأحاديث في العهد النبوي، ثم العهود بعده، لأبين أن تدوين السنة بدأ في عهد مبكر جداً.

ثم بينت أشهر الكتب المؤلفة في القرن الثاني الهُجري كتاب الموطأ هو الباقي منها، ثم في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي لتدوين الأحاديث والسنن.

ثم ذكرت أشهر الكتب المؤلفة في القرن الرابع، وبذلك تم جع الأحاديث والسنن او كاد - ثم جاءت عصور التهذيب والجمع بين الكتب المتفرقة وذلك في القرن الخامس وما بعده وبذلك اعطيت لطالب الحديث صورة واضحة لتدوين الأحاديث والسنن، واعطيته تصورا عاما عن أشهر الكتب المؤلفة في الحديث وبذلك تشوقت نفسه الى معرفة ما يتعلق بهذه الكتب التي سيأتي دراسة الكثير منها على التفصيل.

ثم بينت مناهج المؤلفين وطرائقهم في التأليف في الأحاديث، ثم عرضت لشروط الراوي في الإسلام، والفرق بين عدل الرواية، وعدل الشهادة، وكفاية شروط الراوي في الاطمئنان الى مروياته، وترجح جانب الصدق على جانب الكذب، وجانب الضبط على جانب الغفلة ثم خلصت بعد هذا الى طرق التحمل وطرق الأداء، وهي ثمانية؛ ليعلم الطالب، والباحث أن الأحاديث قامت على أساس متين من طرق الرواية الصحيحة، ثم بينت الأسناد العالي وأقسامه، والإسناد النازل وأقسامه ليعلم الطالب أن طلب علو الإسناد سنة قديمة ثم ذكرت جلة من المسائل والقواعد التي تتعلق بصفة كتابة الأحاديث وضبطها، وصفة روايتها، ومن ذلك الرواية بالمعنى، وبيان شروطها، وبيكان أنها لم تجن

على الدين كما زعم بعض الناس وهذه المسائل والقواعد تعتبر عثابة المفتاح لكتب الأحاديث والسن وحَلِّ رموزها ثم عرضت لآداب المحدث ثم لآداب طالب الحديث - ولا سيا الرحلة في سبيل العلم والحديث ثم عرضت للزمن الذي يتهيأ فيه الطالب للتأليف في الحديث؟ بل وغيره، وان عليه إن يتريث حتى يصير آهلا لذلك، وكان لا بد أن أعرض للأغراض التي تقصد من التأليف، على ما ذكره الإمام النووي وغيره.

ثم شرعت بعد ذلك في بيان ما يتعلق بأقسام الحديث في اصطلاح العلماء فبدأت بتقسيم الحديث من حيث عدد رواته إلى الأقسام الآتية: المتواتر - وما هو؟، وما شروطه، وما هي الشبه التي أوردت، أيُوجَد أم لا؟ - والعلم الذي يفيده - وأهو علم ضروري أم نظري. المشهور - ما هو؟ - المستفيض ما هو - العزيز - العرب.

وقد أوسعت القول في المتواتر، وفي المشهور، وأقسامه، والكتب التي ألفت في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ومِمَّا ينبغي أن يعلم أن ما عدا المتواتر قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا.

ثم شرعت في تقسيم الحديث تقسياً ثانياً من حيث نسبته الى قائله، وأنه ينقسم الى (١) المرفوع (٢) والموقوف (٣) والمقطوع وبيّنت ما هو مرفوع صراحة، وما هو مرفوع حكاً، وعقبت الموقوف بتفريعات مهمة عني بها أهل هذا الفن، ومِمّا ينبغي أن يعلم أن هذه الثلاثة تشترك بين الصحيح والحسن، والضعيف لا كها زعم البعض أنها من أقسام الضعيف.

ثم شرعت في تقسيم الحديث تقسيماً ثالثاً من حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام: (١) الصحيح (٢) والحسن (٣) والضعيف.

وبعد تعريف الصحيح ذكرت مسائل مهمة فيا يتعلق بالصحيحين، وبعد الحسن ذكرت ما يتعلق بالسنن وما هو على غرارها من الكتب، ثم

استقصيت أنواع الضعيف مبتدئاً بالمرسل منتهياً بالموضوع الذي هو شرها وأدونها .

وقد أفضت في القول في الحديث الموضوع! متى نشأ الوضع؟ وما هي السبابه؟ وما هي علاماته وأماراته، وآثاره السيئة في كتب العلوم جاعلا لكتب كل علم فصلا ثم بينت جهاد العلماء المتشعب الفروع في مناهضة الوضع والوضاعين، والموضوعات عن طريق (١) التأليف في الموضوعات حينا(٢) وتجريح الرواة وتعديلهم حينا آخر (٣) وتأليف كتب التخاريج حينا ثالثا(٤) وتأليف كتب الأحاديث المشتهرة حينا رابعا حتى أسلِّح طالب الحديث ضد دعاوي المستشرقين وافتراءاتهم في هذا الباب ثم شرعت في ذكر علم الجرح والتعديل، وكل ما يتصل به من قواعد ومسائل وإلى هنا كان الكتاب مبيضا من منذ بضعة عشر عاماً.

ثم رأيت أن أتمه بذكر ما فاتني وذكر العلوم التي ألف فيها على سبيل الاستقلال وذكرت في كتب «علوم الحديث» و «مصطلحه » على أنها نوع من الأنواع.

وقد انتهزت فرصة تفرغي شهوراً قبل موسم حج هذا العام ١٤٠٢هـ وشهراً بعده فكان أن أتمت ما بقي من المباحث والأنواع فلله الحمد والمنة على ما وفق وألهم.

وقد كنت في عام ١٣٨٢ هـ ١٩٦٢ م ألفت كتاباً وهو جزء صغير في بعض أنواع علوم الحديث وسميته: «في أصول الحديث» وقد طبع ونفذ.

وفي عام ١٣٨٥ هـ ١٩٦٦ م ألفت كتابا في بعض مباحث وأنواع علوم الحديث وفي آداب كتابة الحديث وآداب روايته، وفي آداب الحديث، وفي آداب طالب الحديث وسميته «علوم الحديث» وقد طبع ونفذ.

وقد جمعت ما كان في الكتابين وأضفت إليه أضعافها فكان هذا السفر الكبير في «علوم الحديث» و«مصطلحه»،

وقد جاء هذا الكتاب خلاصات محررة لما يوجد في متفرقات كتب الفن من لدن الرَّامَهُرْمُزِيِّ إلى عصرنا هذا، وقد مخضتها حتى استخرجت زبدها مع حسن التبويب والتنسيق وتيسير العسير، وتقريب البعيد، ومسع حسن العبسارة وطلاوتها؛ وجال العرض والأسلوب ومبا أشدًّ حاجة طلاب العلم اليوم، والمثقفين ثقافة غير إسلامية إلى تقريب ألوان الثقافة الإسلامية الأصيلة اليهم ولا سيا علوم القرآن، وعلوم السنة ولما قمت في «التلفزيون» عصرنا العزيزة بندوات في التعريف بالسنة وأغتها وأشهر الكتب المدونة فيها نالت قبولا حسنا من رجال القانون والقضاء، والأطباء، والمهندسين وعلماء الكون والفلكيين، والضباط وغيرهم وقد مكثت في ذلك ما يقرب من عام في برنامج «نور على نور » فعلمت أن هذه الأمة إلا سلامية لا زالت بخير، ولكننا معاشر المشتغلين بالعلوم الاسلامية بعامة والمشتغلين بالأحاديث والسنة بحاصة علينا تبعات جسام في عدم قيامنا بما يجب علينا من تقريب وتيسير الثقافة الإسلامية إلى الناس كافة، فهل نحن فاعلون؟ وليس من الخير للإسلام والمسلمين أن يبقى العلم بهذه العلوم الاسلامية مقصوراً على أهل العلم وطلابه.

أضف إلى كون هذا الكتاب زبدة أو خلاصة كتب الفن ما من الله به علي من حصيلة در اساقي واشتغالي بالحديث وعلومه ما يقرب من نصف قرن فقد عنيت به من عهد الطلب حتى استأهلت – ولله الحمد والمنة – أن أناقش الأقوال وأنقد الآراء وأرجح قولاً عن قول، ورأياً على رأي وأن يكون لي اجتهاد في كثير من مسائل هذا الفن كها يبدو ذلك واضحا من ثنايا مجوث هذا الكتاب وقد أقر بهذا بعض الزملاء والأقران الذين تخلصوا من العقد النفسية في بعض مؤلفاتهم ولا

أقول ذلك تعالما ولا تفاخرا، وإنما هو التحدث بنعمة الله عليَّ وصدق الله ﴿وأَما بنعمة ربك فحدث (١)﴾.

وقد حصل من بعض الزملاء من طبقتنا<sup>(٣)</sup>، ومن بعض الأبناء الذين هم من طبقة بعد طبقتنا - اجتهادات في تنظيم مباحث هذا الفن وترتيبه، ولكل منا وجهة هو موليها.

وإذا كان العلماء قد قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح فأنا أقول: «لا مشاحة في الإجتهاد » وبحسب الججتهد إن أصاب أن يكون له أجران، وإن أخطأ أن يكون له أجر، ولما كان هذا الكتاب ليس طويلا مملا، ولا قصيرا مخلا لم أتكلف له عنواناً واسميته «الوسيط في علوم، ومصطلح الحديث ».

والله أسأل أن يجعل عملي هذا مقبولا، ونفعه دامًا، وأجره موصولا إنه سميع مجيب، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والحمد لله حمداً يوافي نعمه؛ ويكافىء مزيده وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم.

مكة المكرمة في يوم الاثنين التباسع والعشرين من المحرم ١٤٠٣ هـ. الموافق ١٩٨٢/١١/١٥ م.

وكتبه خادم القرآن والسنة أبو السادات عمد بن عمد أبو شهبة

<sup>(</sup>١) سورة الضحى،

 <sup>(</sup>٧) هم الذين اشتركوا في لقاء الشيوخ مع التقارب في السن.
 أحاشية أما ما يتعلق بعلم رجال الحديث من لدن الصحابة الى ان تم تدوين الأحاديث والسنن والصحابة فلذلك كتاب آخر ان شاء الله تعالى؟.

# المكخكاطلكتاب

في شرح بعض المفردات التي يكثر دوراتها في كتب الحديث والتفسير والفقه والوعظ والأخلاق، ومعرفة اصطلاحات العلماء فيها كي يكون القاريء والباحث على بَيِّنة من أمر هذه الألفاظ. وألقاب المشتغلين بالحديث..

«الحديث» هو في اللغة ضد القديم، ويطلق أيضاً على قليل الكلام وكثيره قال تعالى ﴿فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين﴾ وإطلاق الحديث على الكلام لأنه يحدث ويجد شيئا فشيئا (١).

وفي اصطلاح المحدثين: هو أقوال النبي الله وأفعاله، وتقريراته، وصفاته الخِلقية والخُلُقية (٢) مثل كونه أبيض اللون مشربا بحمرة ليس بالطويل البائن. ولا بالقصير إلى غير ذلك من الصفات.

ومثل كونه أشجع الناس وأشدهم حياء وتواضعاً وجوداً. وعطفاً على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى. وأعفاهم عند المقدرة إلى غير ذلك من غرر الأخلاق. ويدخل في ذلك سيرته وغزواته عليه الله المناطقة المناطقة

ومعنى التقرير أن يفعل أحد من الصحابة فعلا أو يقول قولا أمام

<sup>(</sup>١) القاموس المُجيط مادة «حدث» جد ١ ص ١٦٤٠

 <sup>(</sup>٧) الاولى بكر الخاء المعجمة نسبة إلى الخلقة وهي الفطرة والثانية بضم الخاء المعجمة واللام نسبة الى
 الخلق.

صيى. (٣) والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة، وكأنهم خصوا كلام النبي عَلَيْ بالحديث ليقابل القديم أو لكونه أشرف الكلام بعد كلام الله تعالى.

النبي عليه ولا ينكره عليه. أو لا يكون أمامه ولكن يبلغه ويسلكت عنه. فعدم إمكانه وسكوته تقرير له لأنه عليه لا يُقر أمرا غير مشروع. والقول إما صريح كقال رسول الله أو حدثنا أو سمعت منه كذا وإما حكمي كقول الطحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائليات فيما لا مجال للرأي فيه. وكذلك الفعل إما صريح وإما حكمي والتقرير إما صريح وإما حكمي. وستتبين الأمثلة فيما سنذكره في محث «الموقوف» إن شاء الله تعالى.

ومن العلماء من يزيد في تعريف الحديث: وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم، وهو اصطلاج آخر. ويشهد له صنيع كثير من المحدثين في كتبهم حيث لا يقتصرون على المرفوع إلى النبي عَلِيُّكُ ، وانما يذكرون الموقوف والمقطوع.

السنة: هي في اللغة الطريقة، والسيرة. قال صاحب المصباح المنير «والسنة الطريقة، والسنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة (١) ».

لكنها عند الإطلاق تنصرف إلى الحميدة.

وفي اصطلاح المحدثين: أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته، وصفاته الخلقية والخلُّقية. وزاد يعضهم: وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم: وعلى هذا فهي مرادفة للحديث في اصطلاحيه السابقين.

ويرى بعض العلماء أن الحديث خاص بقوله وفعله، والسنة تشمل الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات، والسكسات والحركات في اليقظة والمنام والهم (٢) وعلى هذا فالسنة أعم من الحديث. وللسنة

<sup>(</sup>١) وفي الحديث الصحيح ومن سنَّ سنة حسنة فله ثوابها وثاب من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة...» الحديث رواه مسلم، وذلك كهمه مَا الله بالذين يتخلفون عن صلاة الجاعة والجمعة ان بحرق عليهم بيوتهم.

اصطلاحات أخر، فهي عند الشرعيين تقابل البدعة، وعند الفقهاء تطلق على ما يقابل الفرض والواجب كقولهم سنة الصلاة كذا.

الخبر:قيل هو والحديث مترادفان وعليه فيكون تعريف الخبر هو ما ذكرناه في تعريف الحديث:

وقيل إن الحديث والخبر متباينان. فالحديث ما صدر عن النبي من قوله وفعله.. الخ. والخبر ما جاء عن غيره موقوفاً عليه ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ أخباري(١)، ولمن يشتغل بالحديث محدث.

وقيل: الخبر أعم من الحديث: فالحديث خاص بما جاء عن النبي علم الله على النبي علم الخبر يشمل ما جاء عن النبي وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فكل حديث خبر ولا عكس فعلى هذا يكون بينها عموم وخصوص مطلق يتجمعان وينفرد الأعم منها.

الأثر: من العلماء من يجعله مرادفاً للحديث فيكون تعريفها واحداً ومنه ما في مقدمة صحيح الإمام مسلم من تسمية الأحاديث بالآثار ومنه ما جاء عند الإمام الطحاوي في كتابه «مشكل الآثار» ومن العلماء من يقول: الأثر أعم من الحديث. فالحديث خاص بما جاء عن النبي، والأثر يشمل ما جاء عن النبي وغيره من الصحابة والتابعين، وقيل إنها متباينان. فالحديث ما جاء عن النبي، والأثر ما جاء عن الصحابة، وإلى هذا ذهب فقهاء خراسان. قال أبو القاسم الفوراني منهم: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن السحابة، يقولون: الخبر ما يروى عن النبي عبيلة والأثر ما يروى عن الصحابة، وفي النخبة لشيخ الإسلام ابن حجر: «ويقال للموقوف والمقطوع الأثر (٢) ».

<sup>(</sup>١) بغتم الهمزة نسبة إلى الجمع، وهو جائز اذا كان الجمع اشهر وذلك مثل أنصاري

<sup>(</sup>٧) تدريب الراوي ص ٦٦ نحبة الفكر بشرحها ص٤٦، ولا يهولنك كثرة الآراء لأنها اصطلاحات مردها إلى اختلاف الاعتبارات، ولا مشاحة في الاصطلاحات كما قيل: والشأن في مثل هذا أوسع من أن يضيق. وأبعد من أن يكون تناقضا واضطرابا..

السند: السند من معانيه في اللغة «ما استندت إليه من حائط وغيره» [المصباح: المنير..] وفي القاموس: «السند محركة ما قابلك من الجبل، وعلا عن السفح ومعتمد الإنسان».

وفي اصطلاح الحدثين: هو الطريق الموصل للمتن وبعبارة أوضح: هم رواة الحديث الذين رووا لفظ الحديث. والمناسبة بين المعنيين ظاهرة. فإن الرواة للحديث هم الذين يعتمد عليهم الحدثون في معرفة المقبول من المردود، والصحيح من غيره.

«الإسناد» في اللغة: قال في القاموس « وسند اليه سُنُودا وتسانَدا سُتَنَدَ وفي الجبل صعد كأسند وأسندته أنا فيها » ح ١ ص ٣٠٣ وفي اصطلاح المحدثين له اطلاقان (١) هم الرواة الراوون للمتن وعليه فهو مرادف للسند (٢) رفع الحديث إلى قائله ونسبته إليه وعليه فهو مغاير للسند ويكون من عمل الراوي للحديث.

المسند: بفتح النون له معان عند المحدثين (١) يُطْلَق ويراد به الإسناد فيكون مصدراً ومثاله «مسند الشهاب» «ومسند الفردوس» أي أسانيد أحاديثها (١) ويطلق ويراد به أحد أنواع علوم الحديث وسنذكره فيا يأتي ان شاء الله تعالى:

وأما المسند بكسر النون: فهو الذي يرفع الحديث الى قائله. المتن: المتن في اللغة. قال في المصباح المنير « متن الشيء بالضم متانة اشتد وقوى فهو متين. والمتن من الأرض ما صلب وارتفع.. والمتن الظهر وفي القاموس. مادة متن «ومتن الكبش صفنه واستخرج بيضه

(۱) الشهاب. كتاب للقضاعي، وهو الإمام أبو عبد الله محدين ملاّمة القضاعي ذكر فيه أحاديث غير مسندة، ثم ذكر أسانيدها في كتاب ساه «مسند الشهاب» «والفردوس» اسم كتاب للحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار المتوفي سنة تسع وخسيائة أورد فيه عشرة آلاف حديث فصار بغير ذكر إسناد مرتبة على حروف المعجم، أما مسند الفردوس فهو لابنه أبي منصور شهر دار بن شيرويه الهمداني المتوفي سنة غان وخسين وخسيائة، وقد أسند فيه أحاديث كتاب أبيه:

بعروقها، وبالمكان متوناً أقام.. والماتنة : المباعدة في الغاية ».

وفي اصطلاح المحدثين: هو ما ينتهي إليه السند من ألفاظ الحديث الدالة على معانيها. والمناسبة بين المعنيين ظاهرة، فهو إمَّا مأخوذ من المباعدة في الغاية لأنه غاية السند، أو لأن المُسْنِدَ استحرج المتن بسنده. أو لأنه المتن قوى واشتد بذكر سنده.

ولكي تكون على بينة من ذلك عملياً تذكر حديثاً ونطبق هذه المصطلحات الأخيرة عليه.

قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا الحميدي (قال) حدثنا سفيان (قال) حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري (قال) أخبرني محمد بن ابراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الشيري يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى..» الحديث فعمل الإمام البخاري في ذكر الحديث بسنده يسمى اسناداً بالمعنى الثاني للفظ إسناد، ومن قوله حدثنا الحميدي. إلى قول عمر: سمعت رسول الله يقول: يقول: يسمى سنداً، ويسمى إسناداً أيضاً بالمعنى الأول، وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» يسمى متن الحديث، والحديث يسمى مسنداً. بفتح النون. أي حديثاً ذكر إسناده، والبخاري في ذكره للحديث بسنده: «مُسْنِداً» بكسر النون.

#### « ألقاب المشتغلين بالحديث »

الراوي: أو «المسند» هو ناقل الحديثِ بالإسناد سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية..

طالب الحديث: هو المشتغل بدراسة الحديث رواية، ودارية، وشرحاً، وفقها.

المحدث: من تحمل الحديث رواية، واعتنى به دراية بأن يحفظ المتون ويكون عنده علم بالرجال وتواريخهم وجرحهم وتعديلهم «الحافظ»: هو من روى ما يصل إليه، ووعى ما يحتاج إليه أي بأن يكون ما يعلم من الأحاديث والرجال أكثر مما يجهله: وقال بعضهم تحديداً له بالعدد هو من أحاط علمه بمائة ألف حديث. الحجّة: أرفع درجة من الحافظ، وقال بعضهم: هو من حفظ ثلثائة ألف حديث بأساندها.

الحاكم: هو من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا وعِلَلاً، وغريبا، وناسخا ومنسوخا، وتوفيقا بين ما ظاهره التعارض الى نحو ذلك.

#### « من مفاخر المحدثين »

ولا تستكثرن أيها القاريء هذا فقد كان أعمة الحديث وجهابذته في العصور الأولى يحفظون ذلك وأكثر منه، روي عن إمام الأعمة البخاري أنه كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح، وقال الإمام في شأن صحيحه: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثائة ألف حديث مسهوعة.

وقال أبو داوود: «كتبت عن رسول الله عَلَيْكَ خسائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن »،

وقال إمام أهل السنة احمد بن حنبل: «انتقيت المسند من سبعائة ألف حديث ».

وسئل الإمام أبو زُرْعَةً (١) عَن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة (١) بخم الزاي وهو عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروح القرشي مولاهم الرازي الحافظ الثقة المتوفى سنة أربعة وستين وماثثين.

يحفظ مائتي ألف حديث هل يَحْنثُ؟ قال لا. ثم قال أحفظ مائة ألف حديث كما يحفظ الإنسان سورة ﴿قل هو الله أحد﴾ وفي المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث إلى غير ذلك من النقول التي رويت عن غير هؤلاء من اعلام المحدثين والفقهاء (١).

#### « الحفظ والفقه للأحاديث »

ومما ينبغي ان يعلم أن أهل العصور الأولى من الحدثين كانوا يجمعون إلى الحفظ الفقاهة والفهم، والعلم بالعلل والرجال، والناسخ والمنسوخ وأن منهم من مزج الحديث بالفقه والإجتهاد في الأحكام. كما صنع البخاري في تراجمه وتبويب كتابه. والإمام مالك في موطئه، والترميذي في سننه. ومنهم من لم يصنع ذلك اقتصارا على المتون والأسانيد لا عجزا ولا قصورا في الفقه والفهم بل اقتصارا على الجمع، وذلك كما صنع الإمام مسلم والنسائي وأبو داوود وابن ماجة وغيرهم كثيرون.

وأما ما يتقول به بعض المغرضين على أغة الحديث. وأنهم كانوا زوامل أسفار لا يعلمون ما يحملون. فهذا الوصف أبعد ما يكون عن أهل القرون الأولى الذين جمعوا الأحاديث والسنة ودونوها في الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع. وهذا النوع من المحدثين الذين جعلوا همهم الحفظ فقط إنما كان في العصور المتأخرة ممن لا عناية لهم بالفقه والدراية والتحقيق وهم الذين عناهم الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر» والتاج السبكي في بعض كتبه (٢).

#### « فائدتان »

«الأولى»: ما نقلته عن العلماء في بيان من هو المحدث والحافظ

<sup>(</sup>١), تدريب الراوي ص ٤ - ٥ ط أولى،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٦ الأولى.

والحجة ... إنما هو باعتبار أزمانهم وعصورهم الأولى. أما في عصورنا هذه فينبغي التسامح في ذلك. وإلا فإننا لا نجد من ينطبق عليه وصف المحدث فضلا عن غيره من الألقاب ومن قبل لاحظ بعض الأئمة عزة من يطلق على هذه الألقاب في بالك بعصرنا هذا (۱) وغاية المحدث في عصرنا «ان وجد» أن يحيط بعلم الحديث رواية. والقدرة على البحث والتفتيش عن الرجال وجرحهم وتعديلهم من بطون الكتب. وقراءة الكتب الستة والموطأ والمسند والمستدرك وسنن الدارقطني والبيهقي ونحوها، وكثرة المداومة على قراءة هذه الكتب. والبحث والتفتيش حتى تتكون عنده ملكة بالعلم بما فيها، بحيث يتمكن من استخراج أي حديث منها إذا أراد، والعلم بمعظم الأحاديث فقها وغريبا.

ولا أدري ما إذا كان يوجد في عصرنا هذا من يستأهل لقب المحدث مع التسامح ام لا؟ لقد أصبح لقب المحدث يمنح لمن دون ذلك بكثير.

« الثانية »: قد يَقُولُ قائل إن ما ذكرته عن الألوف المؤلفة التي كان يحفظها الأئمة الكبار وما نقل عنهم في هذا لا يصدقه المُدوّن في كتب الحديث على كثرتها، فإن ما يوجد فيها من الأحاديث المرفوعة لا يبلغ عشر هذا المقدار..

والجواب: أنه ليس المراد بهذه الألوف أنها كلها أحاديث متغايرة. كما هو الظاهر، وإنما يدخل في هذه الطرق المتعددة للحديث الواحد فقد يُروى الحديث الواحد بعشرة أسانيد، وما هي في الحقيقة والواقع إلا طرق لحديث واحد، فيتخير أي إمام منها أصحها وأوثقها في نظره، ويدع ما عدا ذلك، وقد يكون فيا ذكره ما ليس صحيحا عند غيره،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٧، ومن ٧ - ٩ الطبعة بتحقيق وتعليق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف.

وقد يكون فيما يتركه ما هو صحيح في الواقع. وأيضاً يدخل في هذه الألوف آثار الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذه الآثار تعتبر من الأحاديث عند كثير من المحدثين وما أكثر ما روي من الآثار. فكن على ذكر من ذلك حتى لا يلتبس عليك الأمر، وحتى تدفع تشكيكات المشككين في السنن والأحاديث.

## عُلوم الحديث بالمعنى العام

هذا المركب الإضافي يتكون من كلمتين (١) علوم (٢) والحديث. أمّا العلوم فهي جمع علم، والعلم يطلق على اليتين والمعرفة (١). ويطلق على الصفة التي بها تنكشف المعلومات (١). وعلى الملكة الراسخة في النفس التي بها الإدراك (١). ويطلق ويراد به المسائل والقواعد التي تذكر في علم من العلوم (١). وهذا الأخير هو المراد حينها نريد التعريف بعلم من العلوم المدونة، وأما الحديث فقد بينا معناه الاصطلاحي فيا سبق. وعلى هذا فيكون المراد بهذا المركب الإضافي: هي جميع العلوم والمعارف التي بحثت في الحديث من حيث روايتُه وجمعه في الكتب، أو (٥) من حيث بيانٌ رواته ونقدهم وجرحهم وتعديلهم، أو من حيث بيان غريبه أو بيان ناسخه ومنسوخه، و عنتاه ومتعارضه، أو من حيث بيان ناسخه ومنسوخه، الى غير ذلك من العلوم التي دارت في فلك الحديث الشريف، ثم تطور هذا المركب فأصبح يطلق علم القبيا على علم الحديث دراية كما ستعلم فما بعد...

<sup>(</sup>١) هذا في اللغة انظر القاموس والمصباح المنير،

<sup>(</sup>٢) هذا عند التكلمين،

<sup>(</sup>٣) هنا في عرف بعضِ العلياء،

<sup>(</sup>٤) هذا تَى عرف التأليف والتدوين للعلوم.

<sup>(</sup>a) تَنَبَّه للتمبير بأو هنا لأنها جلة علوم·

## (علم الحديث بالمعنى الإضافي (أي العام))

أما علم الحديث بمناه الإضافي قبل صيرورته على فينقسم إلى قسمين (١) علم الحديث رواية (٢) وعلم الحديث دراية .

#### (علم الحديث رواية)

هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي عَلِيْكَ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخُلُقية. وكذا ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم...

موضوعه: ذات النبي عَيِّكُ من حيث قوله وفعله الخ وذات الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم قاله الكرماني في شرح صحيح البخاري «ويرى كثير من العلماء أن موضوعه: هو أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخُلُقية وهو الأولى، ولم يرتَض الأول قال السيوطي: ولم يزل شيخنا العلامة عيى الدين الكافيجي يتعجب من قوله: ان موضوع علم الحديث - يعني رواية - ذات الرسول ويقول: هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث:

أقول: والحق أن التقييد بالحيثية المذكورة يخرج علم الطب لأنه موضوعه ذات الإنسان من حيث الصحة والمرض، ومع هذا فالأولى أن يقال: موضوعه: أقوال النبي عَيْكَ وأفعاله.. الخ.

وفائدته: الوقوف على ما ثبت عن رسول الله مُولِّةُ من حديث فنهتدي بهديه ونأتسي به. وإذا علمنا أن السنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع وأنها شارحة للقرآن ومبينة له ومفسرة له. وتزيل مشكله. وتفصل مجمله، وتقيد مطلقه. وتخصص عامة أدركنا جلالة هذا العلم وعظم فائدته للإسلام والمسلمين وأنه أشرف العلوم بعد علم القرآن الكريم وأفضلها.

وغاية: هذا العلم الفوز بسعادة الدنيا والآخرة.

وواضعه: أبو بكر بن محدين عمروبن حزم المتوفى سنة ١٢٠ هـ وقيل الامام محدين شهاب الزهري المتوفى سنة ١٢٤ هـ.

ومسائله: قضاياه التي تذكر فيه مثل قال رسول الله على إنما الأعال بالنيات فإنه متضمن لقضية قائلة: إنما الأعال بالنيات بعض أقواله.

ونسبته: الى غيره من العلوم الشرعية التي يجب الاعتناء بها: التباين وان كانت لا غنى لها عنه.

وحكمه: انه من فروض الكفاية فإذا لم يوجد في الأمة من يقوم به أثبت الأمة كلها.

واستمداده؛ من أقوال النبي وأفعاله وتقريراته ونحوها ومن أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم.

وفضله: أنه من أشرف العلوم وأفضلها إذْ العلم انما يشرف بشرف موضوعه وأشرف الكلام بعد كلام الله تعالى هو كلام رسوله عَرَاجَةً .

## «علم الحديث دراية»

تعريفه: هو علم بقوانين يعرف به أحوال السند والمتن وموضوعه السند والمتن هكذا عرفه الشيخ عز الدين بن جماعة وغيره وقال الحافظ ابن حجر: هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي (١٠).

ويكن أن نعرفه بتعريف أوضح فنقول: هو علم بأصول وقواعد يتوصل بها الى معرفة الصحيح والحسن والضعيف، وأقسام كل، وما يتصل بذلك من معرفة معنى الرواية وشروطها وأقسامها، وحال الرواة

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص٥ وليس بني التعريفين فرق يذكر ، لأن القوانين في تعريف الشيخ عز الدين هي القواعد في تعريف الحافظ ابن حجر والسُّند هو الراوي والمتن هو المروي.

وشروطهم والجرح والتعديل وتاريخ الرواة ومواليدهم ووفياتهم والناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث وغريبه الى غير ذلك من المباحث والأنواع التي تذكر في كتب هذا الفن.

وفائدته: معرفة المقبول من المردود، وتمييز الصحيح من الحسن من الضعيف.

وموضوعه: الراوي والمروي من حيث القبول والرد.

وغايته: صيانة الأحاديث من الكذب والاختلاق وبذلك تصان الشريعة من التحليل والتحريم بغير دليل.

وواضعه: الإمام القاضي الرامهرمزي المتوفى سنة ٣٦٠هـ. ومسائله: قضاياه التي تذكر فيه كقولهم: الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة.

والضعيف ما فقد شروط الصحة أو الحسن كُلاَّ أو بعضا وهكذا. ونسبته: الى غيره من العلوم الشرعية التي ينبغي الاعتناء بها: التباين، وان كانت لا غنى لها عنه.

وحكمه: أنه من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن فرطت فيه الأمة أثمت كلها.

واستمداده: من كلام أمَّة الحديث ورواته، وأمَّة الجرح والتعديل، وأمَّة الفقه والاجتهاد المستند الى ما جاء في كتاب الله، وسنة رسوله عَيْنَةٍ.

وفضله: أنه من أشرف العلوم وأجلها إذ هو يتعلق بالذب عن حديث رسول الله وسنته.

## «تاریخ علم الحدیث درایة »

إن أمّة الحديث عُنُوا به عناية فائقة من ناحية حفظه وضبطه، وتدوينه وتأليف الكتب الجامعة لمتونه، وقد بدأت هذه العناية من لدن عصر النبي عُنِّكِة. فقد كتبه بعض الصحابة في عهده وبعد عهده وكتبه التابعون وإن كان بدء التدوين مدونا عاما كان من اول القرن الثاني، ثم لم تلبث حركة التدوين ان ازدهرت شيئاً فشيئاً، وما كاد ينتهي القرن الثالث حتى كانت السن والأحاديث مدونة كلها تقريبا في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها ولم يبق منها إلا شيء أقل من القليل كما ستعلم ذلك فيا بعد إن شاء الله.

كذلك عُنوا به من نواح اخرى من جهة سنده ومتنه مما يتوقف عليه قبوله أورده. ولعمر الحق أن البحث عنه من هذه النواحي لبحث جليل القدر جم الفائدة. إذ يتوقف عليه تمييز الطيب من الخبيث وتطهير الأحاديث مما عسى أن يكون دخلها من التزيد والاختلاق. وتلك النواحي التي بحثوا فيها مثل البحث في الرواية وشروطها وأقسامها. والتحمل والأداء والبحث عن أحوال الرواة من جرح وتعديل وقواعد كل، وبيان الصحيح من الحسن من الضعيف وأقسام كل. وبيان غير ذلك مما ذخرت به كتب أصول الحديث.

#### «قبل عصر التدوين »

وقد علمت أن التدوين للأحاديث إغا كان في آخر القرن الأول، ولم تكن مباحث هذا الفن وقواعده قبل عصر التدوين مدونة في السطور وإغا كانت منقوشة في الصدور، وعلى صفحات القلوب شأنها في ذلك شأن مُعْظَم الأحاديث قبل التدوين، وما كان رواة الأحاديث

والجامعون له بغائبة عنهم أصول هذا الفن وقواعده. بل كانوا يعرفونها حق المعرفة فكان وجودها في الأذهان، وإن لم توجد في الأعيان، وليس أدل على هذا مم نقل الينا من التثبت البالغ والتحوط الشديد في قبول الرواية والعمل بها، والتحرج من الإكثار من الرواية خشية الغلط او النسيان، أو التزيد والوضع، وقد وضع أساس هذا التثبت الخلفاء الراشدون المهدينون ومن جاء بعدهم من أمّة العلم والحديث.

#### « بعد عصر التدوين »

ولما دونت الأحاديث تدوينا عاما ودونت كتب أخرى في علوم أخرى وجدنا الكثير من قواعد هذا الغلم وأصوله مفرقة في أثناء كتبهم المؤلفة في متون الأحاديث، أو المؤلفة في الفقه وأصوله. فمن ذلك ما نجده في أثناء مباحث كتابي «الرسالة» و «الأم» للإمام الشافعي المتوفى سنة ٢٠٦ه وما نقله تلاميذ الإمام احمد بن حبل المتوفى سنة ٢٤١ه في اسئلتهم له ومحاورتهم معه وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج المتوفى سنة ٢٦١ه مندمة في مقدمة قيمة وتعتبر من الحاولات الجدية في تدوين هذا العلم ولولا أنها مقدمة للصحيح لاعتبرتها أول ما دون في أصول الحديث والرواية بالمعنى الفني الدقيق وما ذكره الإمام أبو داود السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥ه في رسالته إلى أهل مكة في بيان طريقته في كتابه «السنن» المشهور وما ذكره الإمام أبو عيسى الرمذي المتوفى سنة ٢٧٥ه في ثنايا كتابه الجامع من تصحيح للأحاديث وتحسين وتضعيف ونقد للرواة وتعديل وتجريح وما أثبته في للأحاديث وتحسين وتضعيف ونقد للرواة وتعديل وتجريح وما أثبته في كتاب «العلل» الذي هو في آخر جامعه وكتابه «العلل» الذي الفه سبيل الاستقلال.

وما ذكره الإمام البخاري في تواريخه الثلاثة. وما ذكره الأمّة المتقدمون في كتبهم التي وضعت في الجرح والتعديل وتاريخ الرجال

بحيث يخلص لنا من كل ما ذكرنا الكثير من قواعد هذا العلم وما ذكره أثناء كتابه «الجامع الصحيح» من بعض مسائل هذا العلم.

## «تدوين بعض الكتب المستقلة في بعض أنواعه »

كذلك ألفت كتب كثيرة في بعض أنواعه فمنهم من أفرد بالتأليف غريب الحديث كما فعل أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ٢١٠هـ وأبو عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة ٢٢٤هـ وابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري المتوفى سنة ٢٧٦هـ وأبو عبيد احمد بن محمد الهروي المتوفى سنة احدى واربعائة له كتاب – الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث. وأبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخسري المتوفى سنة ٨٣٥هـ وأبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوفى سنة ٨٣٨هـ في كتابه «النهاية » وهو أوفى كتب الغريب وأشملها.

ومنهم من أفرد بالتأليف البحث عن أحوال الرجال وهي كثيرة منها ما ألف في الثقات ككتاب أبي حاتم محمد بن حبان البستي ومنها ما ألف في الضعفاء ككتاب «الضعفاء» للبخاري والنسائي والدارقطني. ومنها ما ألف فيها هو مشترك بينها كتواريخ البخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم و «الطبقات» لابن سعد.

ومنهم من أفرد بالتأليف الناسخ والمنسوخ وذلك كها فعل قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة ١١٨ هـ والحافظ ابو بكر احمد بن محمد بن الأثرم المتوفي سنة ٢٦١ هـ.

ومنهم من ألف في مختلف الأحاديث كها فعل الإمام الشافعي وابن قتيبة الدينوري وممن ألف في مختلف الحديث الإمام أبو جعفر أحمد بن محد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي المتوفى سنة احدى وعشرين وثلاثمائة وهو كتابه القيم «مشكل الآثار».

ومنهم من ألف في علل الحديث مثل علي بن المديني المتوفى سنة ٣٢٧ هـ والإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة حس وثمانين وثلاثمائة.

#### « التدوين في هذا العام كفن مستقل »

ثم رأى بعض أعمة الحديث أن يجمعوا ما تفرق من مجوث هذا العلم في كتاب واحد يكون جامعا لأصول هذا الفن. ورُءُوس مسائله لا لجميع جزئياته ومباحثه. فمِنْ ثَمَّ جاءت كتب هذا الفن كالفهارس بالنسبة لما تفرق من تلك الكتب التي تكون مكتبة عامرة.

«أساء هذا العلم»

ولكون هذا العلم خلاصة علوم متعددة ومعارف متنوعة على ما ذكرنا ساه بعض العلماء «علوم الحديث» بالجمع لمحا للأصل ولكون هذا العلم أصلا لعلم الحديث رواية وهو منه بمنزلة «أصول الفقه» من «الفقه» سمي «علم أصول الحديث» ولكون أصوله وقواعده تغلب عليها الاصطلاحات الفنية سمي «علم مصطلح الحديث» ولكون هذا العلم يقابل علم الحديث رواية سمي «علم الحديث دراية» فهذه الأربعة أسماء لمسمى واحد، وهو هذه المباحث التي تدور حول الرواية والراوي والمتون والأسانيد من حيث القبول والرد.

#### « متى دون هذا الفن وأشهر الكتب المؤلفة فيه »

وكان ظهور التدوين في هذا العلم كفن مستقل في القرن الرابع الهجري على ما نعلم وإليك أشهر ما ألف فيه.

١ - أول من ألف فيه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرجمن

ابن خلاد الرَّامَهُرْمُزي (۱) المتوفى حوالي سنة ٣٦٠ هـ فألف كتاباً ساه «الحدث الفاصل بين الراوي والواعي » ولكونه أول محاولة لم يجيء كتابه على ما ينبغي، فلم يستوعب كل أنواع هذا العلم ومباحثه، وهذه هي السنة في التآليف، فما من علم مبتدع الا ويبدأ صغيراً ثم يكبر وقليلا ثم يكثر.

٢ - ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله محد بن عبد الله بن البيع النيسابوري صاحب كتاب «المستدرك على الصحيحين» و «الإكليل» و «المدخل إليه» في مصطلح الحديث، و «تاريخ نيسابور» المتوفى سنة ده فألف كتابه «علوم الحديث» ولكنه لم يهذب الفن كما ينبغي ولم يرتبه الترتيب المنشود.

٣ - ثم تلاه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني صاحب كتاب «حلية الأولياء» و «المستخرج على البخاري» المتوفى سنة ٤٣٠هـ فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا زاد فيه أشياء على ما في كتابه، لكنه أبقى أشياء لم يذكرها فتداركها من جاء بعده...

٤ - ثم جاء بعد هؤلاء الخطيب أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي صاحب «تاريخ بغداد» وغيره. المتوفى سنة ٤٦٣ هـ فألف في قوانين الرواية كتابا سماه «الكفاية في قوانين الرواية» وفي آدابها كتابا سماه «الجامع لآداب الشيخ والسامع».

وقل فن من فنون الحديث الا وقد ألف فيه كتابا مفردا. فكان كها قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٩ هـ «كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال

<sup>(</sup>١) بفتح الميم الأولى وضم الهاء وسكون الراء وضم الميم الثانية بعدها زاي بلد بجوزستان. في فارس وهي في الجانب الغربي من ايران على مقربة من الخليج العربي وهي مكونة من كلمتين «رام» و«هرمز» ومعنى «رام» بالفارسية المراد والمقصود و(هرمز) احد الاكاسرة ومعناها مُراد هرمز.

على كتبه<sup>(١)</sup> ».

٥ - ثم جاء القاصي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي صاحب كتاب «الشفاء»، وغيره المتوفى سنة ٥٤٤ هـ فألف كتابا سماه «الإلماع في ضبط الرواية وقوانين السماع».

٦ - وألف أبو حفص عمر بن عبد الجيد الميانجي<sup>(۱)</sup> المتوفى سنة
 ١٨٥هـ رسالة مختصرة سماها «ما لا يسع الحدث جهله (۲) ».

٧ - ثم جاء فارس هذه الحلبة الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح الشَّهْرَزُورِي<sup>(1)</sup> نزيل دمشق المتوفى سنة ٦٤٣ هـ فألف لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور «علوم الحديث» ويعرف عقدمة ابن الصلاح.

وقد اعتنى ابن الصلاح بتصانيف الخطيب وغيره عن سبقه فهذبها وجمعها في كتابه هذا ولكنه أملاها على طلبته شيئا فشيئا من غير سبق روية وتفكير وتعمل وتأمل في الترتيب والتنسيق.

فلهذا لم يجىء ترتيبه على الوضع المتناسب الدقيق كما هو الشأن في التآليف المسقة. فلم يذكر ما يتعلق بالمتن وحده وما يتعلق بالسند وحده. وما يشتركان معا فيه وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده وما يختص بصفات الرواة وحده وهكذا وقد اعتذر عنه الإمام السيوطي في كتابه التدريب<sup>(ه)</sup> بأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم

 <sup>(</sup>١) عيال الرجل من تلزمه نفقتهم والمعنى أنهم اعتمدوا على كتبه كما يعتمد الاولاد على أبيهم.
 (٢) بفتح المي الأولى وكسر النون والجيم بلدة من بلاد أذربيجان.

 <sup>(</sup>٣) بنصب المحدث ورفغ: جهله ويجوز العكس، أما الأول فعناه ما لا ينبغي للمحدث جهله، وأما: الثاني فعلى معنى ما لا يطبق المحدث جهله.

<sup>(</sup>٤) بفتح المعجمة وسكون الهام وفتح الراء وضم الزاي مدينة ببلاد المراغة بين الموصل وهمذان.

<sup>(</sup>٥) ص١٤ من الطبعة التي علِّق عليها. الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رجه الله تعالى.

من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن ترتيبه وإجادة تنسيقه وقد ذكر في كتابه خمسة وستين نوعا وقال: وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى (١)...

وقد صدق فقد وصل بالأنواع السيوطي في التدريب إلى ثلاثة وتسعين نوعا. منها ما أدمجه ابن الصلاح في غيره كالمُعنْعَنْ والمعلق فقد ذكرها في نوع المعضل. ومنها ما فاته كالقوى والجيد. والمعروف والمحفوظ، والثابت، والصالح، وكمن اتفق اسمه واسم شيخه ونحوها وقد شرح كتاب ابن الصلاح الحافظ العراقي وهو شرح نفيس قيم له فيه عليه إيضاحات وتفسيرات. وتقييدات وزيادات وقد ساه «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من علوم ابن الصلاح» وقد اعتنى العلماء بكتاب ابن الصلاح، وسار في فلكه جل من ألف بعده في علوم الحديث، فمنهم من نظمه، ومنهم من اختصره ومنهم من اقتصر على بعض ما جاء فيه، ومنهم من استدرك عليه بعض ما فاته، ومنهم من انتصر له ونافح عنه.

٨ – فمن نظمه الحافظ ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ٨٠٦هـ في كتابه «ألفية الحديث» وشرحها هو بنفسه وكذلك شرحها بعده الحافظ السخاوي في شرح جيد وهو أحسن شروحها وهو مطبوع.

9 - وبمن اختصره الإمام الحافظ أبو زكريا محيي الدين النووي المتوفى سنة ٦٧٦هـ صاحب كتاب «المجموع» و «الروضة» في فقه الشافعية. وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب النافعة في كتاب سماه «التقريب» وقد شرحه الإرشاد» ثم اختصر المختصر في كتاب سماه «التقريب» وقد شرحه

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح ص٦٠

<sup>(</sup>۲) التدریب ص۱۵ ۱۹،

<sup>(</sup>٣) طبعت المقدمة وشرحها بجلب سنة ١٣٥٠هـ.

A

شرحا وافيا الإمام الليوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ في كتاب ساه «تدريب الراوي » ويعتبر شرحا للتقريب على الخصوص ثم لكتاب ابن الصلاح وغيره من كتب الفن على العموم، فمن ثم جاء كتاب «التدريب» أوفى ما كتب في علم مصطلح الحديث وأصوله، وعليه المعول لكل من ألف في الفن بعده، وقد أكثر فيه من النقول والنصوص، تاركا لمن جاء بعده التحقيق والتمحيص، والموازنة والترجيح،

الدين اساعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ في كتاب ساه «الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث » وله فيه على ابن الصلاح استدراكات مفيدة. وتعقبات مهمة وزيادات وتوضيحات قيمة.

ومّن اختصره مع الزيادات قاضي القضاة بمصر الإمام بدر الدين محد بن إبراهم بن جاعة الكناني المتوفي سنة ٧٣٣هـ وسمى كتابه «المنهل الروي، في الحديث النبوي ».

وتمن احتصره أيضاً مع زيادات وتحقيقات الإمام أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البُلْقيني المتوفى سنة خس وثماغائة وسمى كتاب: «محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح ».

١١ - ومن المختصرات الجامعة في هذا الفن رسالة موجزة ألفها الإمام الحافظ الفقيه المحقق أبو الفضل أحد بن علي بن حجر العسقلاني المصري المتوفى سنة ١٥٨ه سماها «نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر » وشرحها بشرح سماه «نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر » وشرح السَّرح العلامة الشيخ علي بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفي المتوفى سنة ١٠١٤ه وقد نهج في النخبة الحافظ ابن حجر نهجا مبتكراً. ونقل السخاوي في «الضوء اللامع في أعيان القرن االتاسع » في ترجة الحافظ أنه سمعه يقول: «لست راضياً عن شيء من تصانيفي لأني

عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان، بل كان يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهني، ولجعلته كتاباً مبتكراً، بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري، والتعليق والنخبة » والنخبة وشروحها مطبوعة.

١٢ - ظفر الأماني شرح مختصر الجرجاني، مؤلف المتن العلامة السيد الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦هـ والشرح للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة ١٣٠٤هـ.

١٣ - ومن المنظومات التي ألفت في هذا الفن ألفية الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن الكهال الأسبوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ سهاها «نظم الدرر في علم الآثر » وشرحها بشرح ساه «قطر الدرر » وهي مطبوعة.

12. – ومن الكتب الجامعة في هذا الفن كتاب «توجيه النظر إلى علوم الأثر » ومؤلفه العلامة الشيخ طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي المتوفى سنة ١٣٣٨ ولتأخر مؤلفه قد جمع فيه خلاصة ما قاله العلماء السابقون في هذا العلم. ولا سيا علماء أصول الحديث وأصول الفقه.

10 - «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » ألفه العلامة الشيخ محمد جال الدين القاسمي المتوفى سنة ١٣٣٢ هـ وهو عبارة عن نقول من كلام العلماء السابقين في هذا العلم ولد فيها فضل الترتيب والجمع والتهذيب، وفي بعض الأحايين يناقش قولا أو يرجح رأيا على رأي..

17 - «الطراز الحديث» للشيخ الأكبر ابي الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر سابقا وقد جاء على أوجز ما يكون وهو مطبوع للمرة الرابعة عام ١٣٠٥هـ.

1۷ - مفتاح السنة أو «تاريخ فنون الحديث » للعلامة الشيخ مجمد عبد العزيز الخولي خريج مدرسة القضاء الشرعي المتوفى في القرن الرابع عشر وهو كتاب وسط ونافع ومفيد عرض فيه لمنزلة السنة من القرآن وابتداء التدوين، وأشهر الكتب المؤلفة في القرون الأولى ولا سيا القرن الذهبي لتدوين كتب الحديث ودواوينه وهو القرن الثالث. كما عرض فيه لتواريخ علوم الحديث وقد طبع عصر سنة ١٣٤٧هـ.

1۸ - أحسن الحديث للعلامة الشيخ عبد الرحن المحلاوي أحد كبار علماء الأزهر الشريف اختصر فيه البيقونية وشروحها وحواشيها وقد طبع بمصر سنة ١٣٣١هـ.

١٩ - مصطلح الحديث: للعلامة الشيخ عبد الغني محود أحد كبار علم ١٣٢٥
 علماء الأزهر اختصر فيه النخبة وشروحها وقد طبع بمصر عام ١٣٢٥
 للمرة الثانية.

7٠ - الأسلوب الحديث في علوم الحديث لشيخنا العلامة الشيخ أمين الشيخ أحد كبار علماء الأزهر، وهو في جزءين وسيطين اعتمد فيه على كتب السابقين ولا سيا كتاب «ظفر الأماني» شرح مختصر الجرجاني في «ومفتاح السنة» وذكر في آخرة جملة عن الأحاديث المشكلة والإجابة عنها وعدتها واحد وعشرون حديثا وقد طبع للمرة الثانية عام ١٣٥٨

٢١ - ضوء القمر في توضيح نحبة الفكر.
 ٢٢ - الموجز في علوم الحديث جزءان متوسطان.

قصد مؤلفه بالرسالة الأولى تقريب «نخبة الفكر» وشرحها «نزهة النَّظر»، إلى طلاب العلم بعبارة سهلة ميسرة خالية من التعقيد.

والكتاب الثاني بجزءيه ألفه المؤلف لطلاب التخصص: « قسم الدعوة

والإرشاد، التابع لكلية أصول الدين احدى كليات الجامع الأزهر المغمور بالعلم والعلماء التي انشئت بالقانون الصادر في عام ١٩٣٠.

وكلا الكتابين ألفها أستاذنا العلامة الشيخ محمد بن علي أحدين، استاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين آنذاك.

وقد كان - رحمه الله وأثابه - من المهتمين بدراسة الحديث وعلومه والانتصار له ولأغته الجامعين له، وقد كنت أنا وغيري من طلاب الحديث في هذا العصر نعتبره بحق وإنصاف من أعلم العلماء بالحديث وعلومه إن لم يكن أعلمهم، وكان - رحمه الله - يمتاز بجال الاسلوب وحسن عرض المسائل العلمية عرضا حسنا جميلا.

٣٣ - «المنهل الحديث في علوم الحديث ».

وهو لأستاذنا العلامة الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني صاحب «مناهل القرآن في علوم القرءان وهو جزءان ».

وكان - رحمه الله - أستاذا لعلوم الحديث بقسم «تخصص الدعوة والإرشاد» وأستاذ «علوم القرآن» بهذا القسم أيضاً، وقد كان رحمه الله جيد العرض للمسائل العلمية بأسلوب سهل مستساغ، وقد طبع هذان الكتابان وانتفع بها كثير من طلاب العلم وكان - رحمه الله - إلى جانب قيامه بالتدريس في هذا التخصص مستغلا بالدعوة إلى الله، والمنافحة عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله الله،

#### كتب أخرى

وهناك كتب أخرى منها الوسط، ومنها المختصر، ومنها المطول للأحياء من علماء الازهر من طبقتنا ومَنْ هم بعد طبقتنا، ومن غيرهم من علماء الإسلام في الأقطار الإسلامية الأخرى ندع الحديث عنها للتاريخ، وخشية التطويل.

«رد شبهات المستشرقين وأبواقهم »

كما أحب أن أنبه الى أنه نبتت نابتة تابعت المستشرقين وأعداء الإسلام في الطعن في الأحاديث ورجاله ولا سيما الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وقد قيص الله من علماء الأزهر وغيرهم من العلماء في الأقطار الإسلامية الأخرى من دافع عن الأحاديث والسنن، ورد الطعون التي أثيرت حول السنة ورجالها رداً علمياً صحيحاً وقد أراد الله سبحانه أن أساهم في هذا المضار الشريف في كتابي «دفاع عن السنة ، ورد شبه المستشرقين ، والكتاب لمعاصرين » فلله الحمد والمنة على ما وفق وأعان وقد لطبع الكتاب ونَفَد. وقد أحببت أن أشارك في التأليف في هذا العلم: علوم الحديث فكان هذا الكتاب «الوسيط في

علوم، ومصطلح الحديث » نفع الله به، وجعله في موازيني يوم القيامة.

# الرّوايّة في الأنيّ المريّ المري

#### تعريف الرواية:

الرواية في اللغة: في القاموس الحيط مادة «روى جـ ٤ ص ٣٣٧: » روي من الماء واللبن كرضي رَيا وريّا وروى وتروي وارتوى بمعنى، والشجر تنعم كتَرَوَّى والاسم الري بالكسر وأرواني وهو ريان، وهي ريا جمع رواء والراوية المزادة فيها الماء... روى الحديث يروى رواية وترواه بمعنى وهو راوية للمبالغة وعلى اهله ولهم اتاهم بالماء والقوم استقى لهم وروَّيته الشعر حملته على روايته كأروبيت »: وفي المصباح المنير «روى من الماء يروي رَيًّا. والاسم الري (بالكسر) ويعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أرويته وروّيته فارتوى وتروى... وروى البعير الماء يرويه من باب رمى: حمله فهو راوية والهاء للمبالغة. ثم اطلقت الرواية على كل دابة يستقى بالماء عليها. ومنه يقال: رويت الحديث إذا حملته ونقلته. ويعدى بالتضعيف فيقال: روَّيت زيدا الحديث، ويبنى للمفعول فيقال: رُوِّينا الحديث (١). « ومن هذين النصين يتبين أن معنى الرواية لغة الحمل والنقل أو الإسقاء والإرواء بالماء وفي اصطلاح المحدثين: هي نقل الحديث واسناده الى من عزى أي نسب إليه بصيغة من صيغ الأداء كحدثنا وأخبرنا وسمعت وعن ونحوها. والمناسبة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي ظاهرة واضحة

ركناها: ومن هذا التعريف يتبين أن ركنيها التحمل والأداء. ولها طرق وشروط. وسيأتي بيان ذلك تفصيلاً..

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير مادة روى.

شرط الرواية: تحمل راويها لما يرويه بطريق من طرق التحمل المعتبرة عند أئمة النقل وهي: إما سماع من الراوي عن المروي عنه، أو قراءة عليه وعرض، أو إجازة، او مناولة أو مكاتبة أو اعلام، أو وصية، أو وجادة وسيأتي بيانها.

اقسامها: تنقسم الرواية اولا الى (١) متصلة (٢) ومنقطعة... فالمتصلة: أن يكون كل راو سمع ممن فوقه مباشرة وروى عنه

والمتقطعة: ما ليست كذلك.

ومرجع معرفة ذلك الى علم تواريخ الرجال فهو من الأهمية بمكان وتنقسم ثانيا الى: (١) رواية باللفظ (٢) رواية بالمعنى.

الرواية باللفظ: وهو أن يؤدي الراوي المروي على لفظه الذي سمعه من غير تحريف ولا تعيير، وهذا القسم لا خلاف في جوازه وقبوله: إذا توافرت فيه شروط القبول...

الرواية بالمعنى: وهو أن يؤدي الراوي مرويه بألفاظ من عنده كلا أو بعضا مع المحافظة على المعنى بحيث لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شئا. ولا يح ف ولا بندل. وهذا النوع مختلف في جوازه وعدمه...

شيئًا. ولا يحرف ولا يبدل. وهذا النوع مختلف في جوازه وعدمه... فمنعها بعض المحدثين والفقهاء والأصوليين منعا باتا. والجمهور من

العلماء على جوازها بشروط:
أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيرا بما يحيل المعاني بصيرا بمقدار التفاوت بينها. عارفا بالشريعة ومقاصدها وقواعدها وأما إذا لم يكن عارفا بما ذكر فلا تجوز قط بالاجماع وسيأتي ان شاء الله تفصيل القول في هذا.

# «كون الرواية طريقا الى العلم»

الرواية أحد طرق العلم المشهورة لأنها طريق الى الخبر المفيد للعلم (۱) وقد قال العلماء إن أسباب العلم ثلاثة: (۱) العقل (۲) الحواس السليمة (۳) والخبر...

والمراد بالخبر ما يشمل المتواتر وغيره، فإن كان متواترا أفاد اليقين والقطع، وإن كان غير متواتر أفاد الظن والرجحان، وقد يقترن بأخبار الآحاد من القرائن ما يرقى بها إلى إفادة اليقين ككون الحديث مرويا من طريق الأئمة المتفق على عدالتهم وضبطهم وجلالتهم، أو تلقي الأمة له بالقبول كالأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، أو انفرد بها أحدها فيها عدا الأحاديث القليلة التي انتقدت عليها، أو الأحاديث التي اتفق عليها أصحاب الكتب السنة وهذا العلم اليقيني إنما يحصل للعلهاء الذين وقفوا على شروط الأئمة الجامعين للحديث ومبلغ تحربهم، ومبالغتهم في البحث عن الرواة والنظر في كتبهم، وتذوقوا الأحاديث بذوقهم، وسبروها بمسارهم، أما غيرهم فهذا العلم ربما يبدو غريبا أو بعيداً عندهم،

 <sup>(</sup>١) المراد بالعلم ما هو أعم من اليقين والظن. وهو إدراك الطرف الراجح حتى يدخل في الخبر الأخبار ألم المتوارة وأخبار الآحاد.

# النيخ التروايية

### الرواية عند الأمم السابقة:

الرواية ليست من خصائص الأمة الإسلامية، فقد وجدت في الأمم الغابرة والأجيال الماضية كالفرس واليونان والرومان والهنود وغيرهم، فقد كانوا يعتمدون عليها في نقل وحفظ ما يتعلق بأنساب آلهتهم وعظائهم وسير أبطالهم ومشاهيرهم، ووقائعهم وملاحهم المشهورة، وأشعار شعرائهم، وقصص قصاصهم إلى غير ذلك مما يجتاجون إليه في ربط الحاضر بالماضي،

وقد نبغ في اليونان والرومان مؤرخون أمثال «هيرودوت» و «توسيديد» كتيوا التاريخ ونظموه بالقدر الذي يسمح به عصرهم كما نبغ فيهم شعراء، وقد بقي لنا من آثارهم في شعر الملاحم والقصص الإلياذة والأوذيسة (۱) للشاعر هوميروس بيد أن هذه الأمم لم تبلغ في الرواية والنقل عن أسلافهم ما بلغت الأمة العربية لأنها كانت أنما أقرب إلى الحصارة منها الى البداوة، كما كانوا أهل علم بالقراءة والكتابة أكثر من العرب، ولأنهم لم يكن لهم من الخصائص النفسية والبواعث المعنوية مثل ما لأمة العرب.

#### الرواية عند العرب

وفي مقدمة الأمم التي عنيت بالرواية الأمة العربية. فقد كانت الرواية فاشية فيهم، لأنهم كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وإن وجد

<sup>(</sup>١) فجر الابلام ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) أحد شعراء اليونان وأدبائهم:

فيهم من يعرف القراءة، ويجيد الكتابة فهم قلة جدا.. وكان ديدبهم التكاثر والتنافر، والتفاخر بالأحساب والأنساب والتنابذ بالمعايب والألقاب.

كما كانوا يحافظون أشد المحافظة على صفاء أنسابهم وصيانتها من الهجنة والاختلاط، فمن ثم عنوا بحفظ أنسابهم وما كان لآبائهم وأسلافهم من أمجاد ومفاخر، وما كان لأعدائهم من مثالب ونقائص، وما كان بينهم وبين غيرهم من حروب ووقائع، فكان من الضروري لهم أن يعلموا ما يؤدي به هذه الأغراض.

ولما كانوا ليسوا بمن يخط بالقلم لم يكن لديهم من الكتب والصحف ما يقيدون فيه هذه المفاخر أو المثالب أو الوقائع وما فيها من البطولات كان لا بد لهم من الاعتاد على الحفظ والذاكرة، فمن ثم نشأت عندهم ملكة الأخذ عن الغير، وتحمل بعضهم عن بعض حتى كان الواحد منهم كأنه سجل يدون فيه التاريخ، وكان الواحد منهم يعظم في قومه بمقدار ما يحفظ من الأنساب والأحساب، وطبعي أنهم لم يكونوا في هذا سواء، بل كانوا متفاوتين في الحفظ والضبط على قدر تفاوتهم في الاستعداد والأحوال والملابسات، فمنهم من كان يحفظ أنساب قبائل العرب وأحسابها، ومنهم من كان يحفظ ما يتعلق ببعض القبائل، ومنهم من كان يقتصر على حفظ ما يتعلق ببعض القبائل، ومنهم من كان يقتصر على حفظ ما يتعلق ببعض ومفاخرها.

وأيضا فقد كان الشعر يعتبر سجل العرب وديوانهم. وكان الشاعر يعتبر لسان القبيلة المتغني بفضائلها. والذائد عن عرضها. فكان يقوم مقام وسائل الإعلان والدعاية في عصرنا هذا من نشر وصحافة وإذاعة. ولذلك ما كانوا يسرون بشيء أعظم من سرورهم بشاعر ينبغ في القبيلة قال ابن رشيق في العمدة: «وكانوا – أي العرب – لا يهنأون الا

بغلام يولد، أو شاعر أينبُغ، أو فرس تُنتَج (١).

وما كان الشعر بمدون في كتب أو صحف. وإنما كان الاعتاد فيه على الرواية يرويه الخلف عن السلف. ويُروُّونَه لمن بعدهم (٢) ومن هذا العرض الموجز يتبين أنا أن الرواية عند العرب في الجاهلية كان عليها جل اعتادهم في حفظ أشعارهم وأنسابهم ومفاخرهم وأيام حروبهم. وأبهم ضربوا فيها بسهم راجح فاقوا فيه من عداهم. وقد شاء الله لهم هذا حتى يكون من الأسباب الحاملة للأمة العربية على أن تحفظ كتاب ربها وسنة نبيها وتبليعها للناس كافة. لما تشرفت بحمل خاتمة الرسالات إلى الناس كافة وأشرفها وأحقها بالخلود..

## ميزات الرواية في الإسلام

والرواية وإن كانت قديمة معروفة قبل الإسلام إلا أن الرواة قبل الاسلام من العرب وغيرهم ما كانوا يهتمون بتصحيح الأخبار والتجري عن رواتها والبحث عن صدقها ومطابقتها للحق والواقع، ولم يكن عندهم من صفة النقد والجرح والتعديل وتحيص المرويات مثل ما كان للرواية بعد الإسلام. وذلك لأن تلك المرويات لم يكن لها من القداسة والحرمة والتقدير ما للمرويات الإسلامية. فمن ثم لم يدققوا فيها. ولذلك نجد أغلبها أسالجير وأحاديث خرافة. يقصد بها إشباع الرغبة أو التسلية أو بث روح الإقدام والشجاعة، واستنهاض الهمم وإثارتها

أما الرواة الإسلاميون فهم يعلمون حق العلم أن مرجع الأحكام: الشرعية من حلال وخرام وغيرها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.

<sup>(</sup>١) بضم التاء وسكون النون وفتح التاء آخره جيم على صيغة المبنى للمجهول.

<sup>(</sup>٢) - تَارِيخُ الأَدِبِ العَرَبِي لِلرَافِعَلَى.

ويعلمون أن التساهل في زيادة شيء من الدين كالتساهل في نقص شيء منه.

والقرآن الكريم ثابت بالتواتر المفيد للقطع واليقين في نسبته إلى الله جل وعلا. فلا مجال للشك فيه. فكان لا بد لهم من أن يتأكدوا من صحة نسبة الأحاديث والسنن إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمن ثم شدّدوا في الرواية . ووضعوا لها شروطا وأصلوا لها أصولا وقواعد هي أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد في القديم والحديث.

فهذا القدر وهو الاعتناء بتصحيح الأخبار والتثبت منها ونقدها من جهة السند والمتن نقدا علميا صحيحا هو الذي اختصت به الرواية الإسلامية.

# «عناية المسلمين بنقد الأسانيد والرواة »

وقد عُنِيَ العلماء المسلمون ولا سيا علماء الحديث والفقه والأصول بعلم الإسناد ونقد الرواة عناية فائقة إذ به يعرف التمييز بين الصحيح والحسن والضعيف من المرويات والمقبول من المردود منها. وذلك لَمَّا رأوا الله ورسوله بحضان على التثبت في المرويات وأنه لا يقبل إلا خبر العدل الضابط. ففي الكتاب الكريم يقول الله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما مجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (۱) وقال أيضا جل ثناؤه ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (۱) وقال عز شأنه: ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله (۱۲) فقد دل ما ذكرنا من الآي ان خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير

<sup>(</sup>۱) الحجرات/٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٨٢ -.

 <sup>(</sup>٣) الطلاق آية ٣ -.

العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم. كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق وهو الأثر المشهور عن رسول الله علي هن حدث عَنِّي بجديث يرى (١) أنه كذب فهو أحد الكاذبين (٢)

وروي في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله على قال « إن كذب على متعمدا قال: « إن كذب على ليس ككذب على أحد. فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (٢) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ».

وكذلك ورد عن النبي على وعن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم النهي عن الرواية عن الكذابين والضعفاء والمجروحين والمجهولين والتحري في الرواية ففي صحيح مسلم عن النبي عَيَّكَةً أنه قال: «يكون في آخر الزمان دجالون أ كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم وروى بسنده عن مجاهد قال: «جاء بُشَيْر العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله عَيْكَةً فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه (ه) ولا ينظر إليه فقال: يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله عَيْكَةً ولا

<sup>(</sup>۱) روی بری بضم الیاء بمعنی بنظن وبفتحها بمعنی بعلم. وروی الکاذبین بصیغة الجمع وبصیغة المثنی وقد دل الحدیث علی أنه إن علم كذب حدیث أو غلب علی ظنه ذلك حرم غلبه روایته دون بیان

روضهه.. (۲) مقدمة صحيح مسلم ج١١ ص١٦: ٦٢ –؛

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري - كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ﷺ، وصحيح مسلم ج١ باب تغليط الكذب على رسول الله ﷺ.

الجدب على رسون الله عليه. 1) جم دجال وهو المموه الله يجاول ان يلبس الباطل ثوب الحق...

<sup>(</sup>a) لا يستع ولا يصغي. (b) لا يستع ولا يستع ولا يستع.

وعنه أيضا قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم».

وروى بسنده عن عبد الله بن المبارك قال: «الاسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء » وروى عنه أيضا أنه كان يقول: «بيننا وبين القوم القوائم (۲) يعني الإسناد وروى بسنده عن أبي إسحاق ابراهيم ابن عيسى الطّالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء «إن من البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك. وتصوم لها مع صومك » قال: فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له. هذا من حديث شهاب بن فراس. قال: ثقة عمن؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة، عمن؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار وبين النبي عَيْلِيَّهُ مفاوز (٤) تنقطع يا أبا اسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي عَيْلِيَّهُ مفاوز (٤) تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف » وذلك لأن الحجاج ابن دينار هذا من تابعي التابعين. فأقل ما يكن ان يكون بينه وبين

<sup>(</sup>١) حينا: وذلك قبل أن يظهر الكذب،

 <sup>(</sup>٣) أصل الصعب والذلول في الإبل فالصعب: العبر المرغوب عنه: والذلول: الطيب السهل الحبوب فالمنى سلك الناس كل مسلك عما يذم ويحمد.

<sup>(</sup>٣) جمل الحديث كالحيوان. لا يقوم الحديث بغير إسناد كها لا يقوم الحيوان وينتفع به بغير قوائم.

٤) مفاوز جمع مفازة وهي الصحراء اي انقطاع كثير.

النبي عَلَيْكُ اثنان: التابعي والصحابي فلذلك قال هذا. وهذا لون من ألوان النقد الأصيل النزيه.

وروى مسلم بسنده عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان فقيه أهل المدينة قال: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال: ليس من أهله (١).

وقال سفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن » وقال الإمام الشافعي «مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب ليل » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالأسانيد. ونقد الرواة. وتشريحهم تشريحا علميا دقيقا. ولولا هذا لوجد الرنادقة وأعداء الإسلام الفرصة سامحة للإفساد في الدين والاختلاق في الأحاديث من غير أن مجدوا من يكشف عن زيغهم وكذبهم ويرد عليهم كيدهم.

#### الإسناد الصحيح المتصل من خصائص الأمة الإسلامية

فلا عجب وقد سمعت خصيصة الرواية في الإسلام أن يكون الإسناد الصحيح المتصل من خصائص الأمة الإسلامية وهو الإمام أبو رجل عارف بالملل والمحل وتاريخ المذاهب الإسلامية وهو الإمام أبو محد علي بن حزم، قال في كتابه «الفصل في الملل والنحل» ما خلاصته. «نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي عَيَّاتُهُ مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الأمم وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود ولكنهم لا يقربون فيه من موسى قربنا من عمد عَلِيَّةً، بل يقفون محيث يكون بيتهم وبين موسى أريد من ثلاثين عصراً في أزيد من ألف وخسائة عام وإنما يبلغون بالنقل الى شمعون ونحوه وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وجده فقط على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه.

<sup>(</sup>١) صحيح ملم بشرح النووي أج١ ص٧٨ - ٨٨٠

وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول فلا يمكن اليهود ان يصلوا الى صاحب نبي أصلا. ولا إلى تابع له. ولا يُمكِنُ للنصارى ان يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص، وقال أبو على الجَيَّاني «خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب (۱) ».

# الحديث في عهد النبي عَلَيْكُ

كان معظم الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون عن رسول الله عليهم اللوحي أخذا شفاهيا بطريق الساع من النبي عليه. ومن لم تمكنه ظروف حياته من التلقي عن الرسول عليه مباشرة بسبب السفر أو الاشتغال بالجهاد أو أمور المعاش أخذ عمن تلقى عن الرسول. فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يتناوب هو وجار له من الأنصار في الذهاب الى مجلس الرسول عليه هذا ينزل يوما. وذاك ينزل يوما. فإذا نزل أحدها جاء للآخر بخبر ذلك اليوم من الوحي والأحاديث والأخبار. وهكذا نجد أنهم ما كان يشغلهم دينهم عن دنياهم. ولا تشغلهم دنياهم عن دينهم بل جمعوا بين الحسنيين. وحازوا الفضيلتين: العمل للدنيا والعمل للآخرة. وكذلك من نأى عن الرسول كانوا يرسلون الوفود لتأتيهم بخبر الرسول والوحي قرآنا أو سفة. وذلك كما فعل قوم ضام بن ثعلبة. فقد وفد على النبي عليه رسولا وفدوا على النبي عليه وسأله عن الرسالة وشرائع الإسلام. وكوفد عبد القيس. فقد وفدوا على النبي عليه وسألوه عن الإيمان وشرائع الإسلام فأجابهم وعلمهم وأوصاهم أن يحفظوا الإيمان والعمل. ويبلغوه من وراءهم رواهما

<sup>(</sup>١) التدريب ص١٨٦ الباعث الحثيث هامش ١٨٩ - ١٩٠٠.

 <sup>(</sup>٧) صحيح البخاري - كتاب العلم. باب التناوب في العلم، وصحيح مسلم كتاب الطلاق.

البخاري ومسلم (۱) بن كان الرسول عليه يرسل مع الوفود من علماء الصحابة من يقرئهم القرآن ويعلمهم السنة ويفقههم في الدين وذلك كما فعل مع الأنصار قبل الهجرة فقد أرسل معهم الصحابي الجليل مصعب ابن عُمير داعياً إلى الإيمان ومقرئا ومعلماً.

وكان الذي عَلَيْ كثيرا ما يشحذ عزائهم إلى حفظ الأحاديث والسنن وتبليغها عمل قوله عَلِي «نَضّر الله امرءًا سمع مني مقالة فحفظها ووعاها، فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع » رواه أبو داوود والترمذي وروى نحوه الشافعي والبيهقي وفي آخره «فرب حامل فقه إلى من هو أفقة منه ».

وقال علي «ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه ».

وقال «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع » رواها البخاري<sup>(۲)</sup> وقال رَّتُوا دينارا ولا درها و العلام ورثة الأنبياء والأنبياء لم يُورِّتُوا دينارا ولا درها وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر » رواه الترمذي من حديث طويل الى غير ذلك من الأحاديث التي كانت تحمل الصحابة على العناية الفائقة بحفظ الأحاديث والسنة وتبليغها ..

#### « كتابة القرآن كله »

لقد كتب القرآن جَميعه بين يدي النبي عَيِّكَ . وإن كان كتب مفرقا في العُسب والأكتاف، والرقاع. واللخاف<sup>(٢)</sup> وتلقاه عن النبي عَيِّكَ الصحابة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب القراءة والعرض على المحدث - وباب تحريض النبي وفد عبد القيس ان يحفظوا الإعان والعلم.

<sup>(</sup>٢) كتاب العلم باب رب مبلغ أوعى من سامع،

<sup>(</sup>٣): العنيب: جمع عسيب طرف الجريد العريض، والأكتاف: جم كتف اي عظم الكتف، الرقاع: جمع رقعة: ما يكتب فيه من جلد أو قباش أو ورق، اللخاف: جمع لنفة: وهي حجارة رقيقة يكتب

وقد كان المعول عليه في حفظ القرآن، وضبط كلماته هو التلقي والسماع، فقد تلقوه كله عنه آية آية، وكلمة كلمة، وحرفا حرفا من غير تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان، ثم بلغوه كما تلقوه لمن بعدهم وهكذا نقله كل جيل عمن قبله حتى وصل الينا كما أنزله الله غضا طريا كأن عهده بالنزول أمس.

وبذلك اجتمع للقرآن الكريم الحفظ في الصدور، والكتابة في السطور، والتلقي الشفاهي والكتابي، وصدق الله حيث يقول: ﴿إِنَا نَحْنَ نَرَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونُ (١) ﴾. ولم تقف عنايتهم بالقرآن عند حفظ لفظه، وضبط كلماته بل عنوا برواية كل ما يتصل بالقرآن كتفسيره، ومكيه ومدنيه، وأسباب نزوله، والأحرُف التي نزل عليها، وقراءاته، ورسمه، ووقوفه، وطرق أدائه ونحوها.

# ﴿ لَم تدون الأحاديث كلها في عهد النبي عَيْثُ ﴾

وإنما لم تدون الأحاديث كلها «كالقرآن» - في عهد النبي عَيَّاتُهُ لأمور (١) لِفُشُوُّ الأمية، وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم (٢) ولسعة حفظهم. وسيلان أذهانهم، واعتادهم على الحفظ اكثر من اعتادهم على الكتابة (٣) لورود النهي عن ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخُدْرِي عن النبي عَيَّاتُهُ قال «لا تكتبوا عَنِّي ومن كتب عني غير القرآن فليمحه (٢) وهذا هو الحديث الوحيد - فيا أعْلَم - في هذا المعنى، وسيأتي بيان وجهة هذا النهي،

وقد كان هذا النهي بمثابة إشحاذ الهمم، وتقوية العزائم لحفظ الأحاديث والسنن. وتبليغها للغير باللفظ إن أمكن وإلا فبالمعنى، ولا سيا أن النبي عَلِيلَةٍ كان يحثهم ويرغبهم في ذلك بمثل ما ذكرناه آنفا.

<sup>(</sup>١) الحجر ٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم في أواخر الصحيح.

وبمثل ما رواه أبو مجمد الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصل بين الرواي والواعي » بسيده عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال:

«سمعت على بن أبي طالب يقول: خرج علينا رسول الله علي فقال: «اللهم ارحم خلفائي قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس ».

فمن ذا الذي يسمع هذا وأمثاله. ولا يبذل غاية وسعة في حفظ كلام رسول الله عليه المنكون له هذه الخلافة المشرفة..؟

#### « الإذن لبعض الصحابة بالكتابة »

ومع ورود هذا النهي عن الكتابة نقد أباح النبي ﷺ لبعض الصحابة أن يكتبوا الأحاديث، وهذا يدل على أن النهي لم يكن قاطعا على سبيل الحتم، وأنه لم يكن عاما يقصد به الجميع. وإنما كان لأسياب واعتبارات سنعرض لها فيها يأتى:

#### الأحاديث الدالة على الكتابة في العهد النبوي

وقد وردت أحاديث دالة على أن بعض الصحابة كان يكتب. وأن النبي عَلِيْكُ أَذِن لبعضهم في الكتابة. وأذِن للصحابة أن يكتبوا لغيرهم. فمن ذلك

- ما رواه البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۱)</sup> في صحيحها وغيرهما ((أنعليارضي الله عنه سئل: « هل عند كم عن رسول الله علي شيء سوى القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة. وبرأ النسمة (٢) إلا أن يعطى الله عبدا فها في

صحيح البخاري - كتاب الغُم باب كتابة العلم - وصحيح البخاري - كتاب الفرائض - بابُ اثم

من تَبرأ من مواليه، وهذه بمن طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي وهي أوفى الروايات. صحيح مسلم - كتاب الحج - باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة وبيان تحريها .. ورواية مسلم من طريق ابراهيم التميمي عن أبيه قال خطبنا علي الح هي أوفى الروايات وأشملها.

كتابه. وما في هذه الصحيفة. قلت: - هو أبو جُحَيفة السائل<sup>(١)</sup> - وما في هذه الصحيفة؟ قال:

«العقل<sup>(۲)</sup> وفكاك<sup>(۳)</sup> الأسير وألا يقتل مسلم بكافر » وفي رواية لهما: «ما عندنا شيء نقرؤه الاكتاب الله وهذه الصحيفة. فاذا فيها: المدينة هرم ما بين عبر الى ثور »<sup>(1)</sup>)).

وفي رواية لمسلم بسنده عن علي وفيها « .... فأخرج صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله... » الحديث، وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن علي فإذا فيها «المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ... » الحديث، وللإمام احمد عن طريق ابن شهاب « فيها فرائض الصدقة ... » أي زكاة السوائم من إبل وبقر وغنم ونحوها، وهذا يدل على أن هذه الصحيفة كانت حافلة بكثير من الأحاديث ولكن كلا من الرواة نقل ما حفظه أو اقتصر على بعض ما فيها...

رسول الله عن أبي هريرة قال: «ما من أصحاب عن أبي هريرة قال: «ما من أصحاب رسول الله عن عبد الله بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) كان من صفار الصحابة. قبل توفي رسول الله على ولم يبلغ الحلم. وقد روى له الجاعة، وكان علي رضي الله عنه يكرمه ريجيه، ويثق به. وجعله على بيت المال بالكوفة وشهد معه شاهده كلها.

<sup>(</sup>٢) أي الديات سميت الإبل عَقْلا لأنهم كانوا يعقلونها بالعقل. - أي الحبال - حين يقدمونها في الديات.

<sup>(</sup>٣)] العمل على تخليصه من الأسر ولو كان بقداء،

<sup>(</sup>٤) أما وجود عير وثور بالمدينة فقد أنكره مصعب الزبيري وأما أصحاب الغريب وشراح الأحاديث فقد اختلفوا: فمنهم من قال: ان ذكر غير صحيح وثور غير صحيح قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وتابعه ياقوت الحموي في «معجم البلدان» وابن الأثير في «النهاية».

والهتقون من الحدثين أثبتوها كالقاضي عياض والنووي وابن حجر على ان كلا من الجبلين موجود بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وان خلّف اهل المدينة ينقلون عن سلفهم ان خلّف أحد من جهة الشال جبلا صغيرا الى الحمرة بتدوير يسمى «ثورا» وقال بعض الذين ألفوا في «أخبار المدينة: «وقد تحققته بالمشاهدة» وكذلك حقق صاحب القاموس الحيط صحة الرواية وأن «عيرا» و «ثورا» جبلان بالمدينة [القاموس الحيط جـ ١ ص ٢٨٤] ومن اراد استقصاء في هذا فليرجع إلى «فتح الباري» جـ ٤ ص ٨٣٠ م ٨٣٠.

#### العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب (١)

٣ - ما رواه البخاري ومسلم في صحيحها وغيرها (٢) «أن أبا شاه (٦) اليمني التمس من النبي عَرِيقٍ أن يكتب له شيئاً سمعه من خطبته عام الفتح فقال النبي عَرِيقٍ «اكتبوا لأبي شاه ».

٤ - ما رواه الشيخان والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنها قال:
 لا اشتد بالنبي علي وجعه قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده...» الحديث.

أي آمر بأن يكتب لكم كتاب، فهذا إذن منه عَلَيْكُ وهم بالكتابة بالفعل، ورسول الله عَيْكُ لا يأذِن ولا يهم الا بما هو مشروع.

0 - ما ثبت أن على كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن عزم وغيره روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس:
«أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين «بسم الله الرحم الرحم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على على المسلمين والتي أمر بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يُعطر ... » الحديث.

٦ - وروى أبو داود والحاكم وغيرها عن عبدالله بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) وكان مقتضى هذا أن يكون أكثر حديثا من أبي هربرة مع أن ما أحصاه العلماء من مرويات عبد الله أقل مما أحصاه العلماء لأبي هربرة بكثير جدا والسبب في هذا: ١ - ان عبد الله كان أكثر مقامة بعد فتوح الأمصار بصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة المبها من يطلب العلم كالرجلة الى المدينة التي كان مستوطن أبي هربرة مع تصديه للزواية أو الفتوى حتى مات. ٢٠ - ما اختص به أبو هربرة من دعوة النبي له بألا ينسى ما نجدت به ٣ - أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها ويحدث منها فتجنب الرواية عنه كثير من أثمة التابعين - فتح الباري جـ١ ص ٢٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري خرا ص٥٦٨ ط استانبول.

 <sup>(</sup>٣) أبو شاه: بشين معجمة وهاء أبعد الألف في الوقف والدرج، ولا يقال بالناء بل هو خطأ وتصحيف.
 ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته وهو كلي يني.

العاص قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء أفأكتبه؟ قال «نعم» قلت: في الغضب والرضا:؟ قال «نعم فإني لا أقول فيها إلا حقا».

وكانت له صحيفة - أي نسخة تضم أحاديث كثيرة - وكان يسميها الصادقة لثقته بكل ما رواه فيها من الأحاديث وكان يعتز بها غاية الاعتزاز حتى كان يقول: «ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة، والوهط » والوهط بستان له كان بالقرب من الطائف، وقد روى الكثير منها حفيده عمرو بن شعيب صاحب النسخة المشهورة عند الحدثين.

٧ - وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: «كان رجل من الأنصار يجلس الى رسول الله عليه في . فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه . فشكا ذلك الى رسول الله عليه فقال: «استعن بيمينك » وأوما بيده الى الخط . أي أشار إلى الكتابة بإصبعه قال الترمذي: وهذا الحديث ليس اسناده بذلك القائم .

٨ - وأسند الرامهرمزي عن رافع بن خديج قال: «قلت يا رسول الله. إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال: «أكتبوا ذلك ولا حرج»،
 وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث.

۹ - وروى الحاكم وغيره من حديث أنس وغيره موقوفا «قيدوا العلم بالكتاب» وفي سنده مقال:

١٠ - وأسند الديلمي من علي رضي الله عنه مرفوعا: «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه «بسنده» وفي سنده مقال.

ومن هذه الروايات وغيرها يتبين لنا ان ما كتبه النبي عَلَيْ لعاله بشأن الزكوات وأنصبتها. وما كتبه في عهود بينه وبين اليهود بالمدينة وغيرها، ومن عهود بينه وبين المشركين كما حدث في الحديبية، والكتب التي كتبها الى الأمراء بالجزيرة، والى ملوك الدنيا المعروفة آنئذ داعياً

الى الله والإسلام وما كتبه الصحابة أو كتبوه لغيرهم - يكون عددا كثيراً من الأحاديث التي قد تملأ مجلدا وسيطا.

#### « اختلاف السلف »

وقد اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الأحاديث وتدوينها في الكتب فكرهها طائفة منهم: ابن عمر، وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري، وأبو سعيد الحدري وأبو هريرة رضى الله عنهم..

وأباحها أو فعلها طائفة منهم: عمر، وعلى، وابنه الحسن وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس، وجابر، وابن عباس والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، وحكاه القاضي عياض عن أكثر الصحابة والتابعين، ومن مُلَح قول بعضهم وهو أبو المليح «يعيبون علينا أن نكتب العلم وندونه وقد قال الله عز وجل ﴿ إنما علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى (١) كله.

ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها بل على وجوبها قال ابن الصلاح في مقدمته «ثم إنه زال ذلك الحلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة(٢).

وقال الحافظ ابن حجر: «ولم يعد من السلف من كان يتحرج من الكتابة وبذلك ارتفع الخلاف الذي كان بينهم اولا في كتابة الحديث.

واستقر الأمر، وانعقد الإجماع على جواز كتابته، بل على استحبابه بل على وجوبه على من خشى عليه النسبان من يتعين عليه تبليغ العلم (۲).

<sup>(</sup>۱) التدریب ص۱۵۰

 <sup>(</sup>۲) علوم الحدیث بشرحه ص۱۷۱ طاحلب.
 (۳) فتح الباري جـ ۱ ص۲۰۱.

فع الباري جدا ص١٠٠٠

# (آراء العلماء في التوفيق بين أحاديث الإذن وحديث النهي)

وقد اختلف العلماء في التوفيق بين أحاديث الإذن وحديث النهي فمنهم من قال: إن الإذن لمن خيف عليه النسيان كأبي شاه. والرجل الأنصاري. والنهي لمن آمن عليه النسيان ووثق بحفظه. وخِيفَ اتكاله على الكتابة. فيكون النهي مخصوصا به.

ومنهم من قال: إن النهي خشية أن يلتبس على البعض الحديث بالقرآن الكريم، أو أن يكون شاغلا لهم عنه، والإذن لمن أمن عليه ذلك بأن كان قارئا كاتبا، ويؤمن عليه الانصراف عن القرآن والاشتغال بالسنة كعبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا على رضي الله عنهم،

ومنهم من أعل حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم وقال إنه موقوف عليه. ومنهم الإمام البخاري، وهذا غير مسلم فإن الحديث صحيح ولا ريب..

ومنهم من قال: إن أحاديث الإذن ناسخة لحديث النهي. وان النهي كان في مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم بالأحاديث عن القرآن أو خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. ثم لما أمن ذلك نسخ. قال الحافظ في الفتح «وهو أقربها مع أنه لا ينافيها » وهذا الرأي هو الصحيح. ويؤيد القول بالنسخ. أن بعض أحاديث الإذن متأخرة التاريخ فأبو هريرة رضي الله عنه راوي حديث كتابة عبد الله بن عمرو وهو متأخر الاسلام فقد أسلم في أوائل العام السابع عقب خيبر مما يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلامه. وقصة أبي شاه كانت عام الفتح سنة ثمان. وحديث طلب النبي كتابا ليكتبوا له ما كان يريد قبيل وفاته. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث لعرف ذلك عند الصحابة يقينا، إذ مثل ذلك عما لا يخفى عليهم.

ثم جاء إجاع الأمة على الكتابة بعد قرنية على أن الإذن هو الأمر

الأخير، ومها يكن من شيء فقد انقضى العصر النبوي والذين كانوا يكتبون. يكتبون الأحاديث من الصحابة أقل عن كانوا لا يكتبون.

#### « الحديث في عهد الصحابة وكبار التابعين »

ما إن توفي رسول الله على وجاور الرفيق الأعلى حتى كثر عدد من كان يكتب من الصحابة. إذ لم يعد هناك تحرج من الكتابة. لأن معظم الاعتبارات التي ذكرناها في توجيه النهي عن الكتابة لم تعد موجودة. فالقرآن كله قد كتب وحفظه الجم الغفير من الصحابة، وانقطع الوحي بوفاة الرسول على أن الأمية زالت عن كثير من الصحابة، لدعوة الإسلام إلى إزالة الأمية والتعلم.

وقد كان من الأعال البارعة الرشيدة ما وضعه الرسول على من أساس صالح عقب غزوة بدر، فقد قبل من لا يقدر على دفع الفداء من الأسارى وكان يعرف القراءة والكتابة أن يعلم عشرة من صبيان المدينة المسلمين القراءة والكتابة (١).

وقد كان من الحوافر على الكتابة ما قام به الخليفة الأول أبو بكر الصديق من كتابة الأحاديث والسنن المتعلقة بالزكاة والصدقات لعاله. روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين (٢): بسم الله الرحن الرحم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمر بها رسوله، فمن سئلها من السلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط ... الحديث (٦) وفي هذه الكتب بين أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للمؤلف جـ ٢ ص ١٣٨ ط ثانية.

<sup>(</sup>٢) [قِلْم مشهور معروف يشتمل على مدن معروفة قاعدتها: هجر. وينطق به هكذا بلفظ التثنية. والنب

٣) صحيح البخاري. باب زكاة الغنم - وباب زكاة الإبل -

# « هم الفاروق رضي الله عنه أن يكتب الأحاديث »

وقد هم الفاروق عمر - رضي الله عنه - ان يجمع الأحاديث ويقيدها في كُتُب فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله عليه فأشاروا عليه ان يكتبها. فطفق يستخير الله في ذلك شهرا. ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: « إني كنت أردت أن أكتب السنن (۱) وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً ». رواه البيهقي في المدخل (۱).

فَدَلُ هذا على أن جمهور الصحابة كان رأيهم الكتابة. وأن من تيسرت له الكتابة منهم كانوا يكتبون. فقد شاعت القراءة والكتابة في هذا العصر عن ذي قبل. وما كانت تحدث مثل هذه القصة دون أن يكون لها أثر في حفز نفوس الكثيرين إلى كتابة السنن وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك قصة ساعه حديثا مرويا عن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - سمعه من رسول الله علي أن من شهد ألا إله إلا الله وأن محدا رسول الله صادقا من قلبه لا يدخل النار. قال أنس: «فأعجبني هذا الحديث فقلت لإبني: أكتبه فكتبه "».

وروى الحباكم وغيره من حديث أنس موقوف «قيدوا العلم بالكتاب (٣) » وكان ممن نشط وشمر عن ساعد الجد في كتابة الحديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنها:

روى الدارمي والحارث في مسنديها بسنديها عن ابن عباس قال: «لما قبض رسول الله عَلِيَةِ. قلت لرجل من الأنصار. هَلُمَّ فلنسأل

<sup>(</sup>١) أي يدونها تدوينا عاما وليُّته رضي الله عنه فعل.

<sup>(</sup>۲) ِ التدريب ص١٥١،

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي جد ١ ص٢٤٤.

أصحاب (١) رسول الله عَلِيَّةِ فإنهم اليوم كثير قال: واعجباً لك!! أُتَّرى الناس يفتقرون إليك؟ قال: فترك ذلك - يعني هذا الرجل - قال ابن عباس. وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله عَلَيْ فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل منهم قاتى بابه وهو قائل (٢) فأتوسد (٢) ردائي يسفى الريح عَلَيَّ من التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ما

حاجتك؟ هلا أرسلت إلى فآتيك؟!! فأقول: لا أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. فعاش الأنصاري حتى رآني. وقد اجتمع الناس حولي يسألوني. فقال: هذا الفتي كان أعقل مني ».

ورويا :بسنديها عن أبي رافع «كان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول: ما صنع النبي يوام كذا؟ ومع ابن عباس من يكتب ما يقول ».

#### « التابعون »

ثم جياء التيابعون رضوان الله عليهم. وقيد تهيياً لهم من كتيابية الأحاديث والسنن ما لم يتهيأ لغيرهم. فأكثروا من التقييد والكتابة فقد تمت معظم الفتوحات. وسكن الصحابة الذين حملوا الأحاديث عن رسول الله ﷺ الأمصار الإسلامية، وأصبح هناك تفرغ للعلم والرواية والفتوى. وتكونت المدارس العلمية في الحجاز وغير الحجاز، وأضحى لهذه المدارس أساتذة وأئمة، وطلاب كثيرون، وأصبح للعلم ولا سيما علم القرآن والسنة في المجتمع الإسلامي منزلة تفوق منزلة الإمارة. بل والخلافة. فلا عجب أن أقبل التابعون على العلم بنهم غريب. وكان لرواية الأحاديث والسن من ذلك حظ كبير.

<sup>(</sup>١) يويد كبار الصحابة الذين للمعوا ما لم يسمعه. ورأوا من النبي ﷺ ما لم يره. مستزيح وقت القيلولة وهي أاشتداد الحزء

أجعله كالوسادة وأنام عليه

<sup>(1)</sup> لِعله أبو رافع مولي النبي ﷺ.

روى عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرجل. فإذا نزل نسخه.

وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد (۱) عن أبيه قال: «كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما يسمع، فلم احتج إليه علمت أنه أعلم الناس».

وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه احترقت كتبه يوم الحرة في عهد يزيد بن معاوية وكان يقول: «لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي » وطبعي أنه كان في هذه الكتب الكثير من الحديث والتفسير والفقه ونحوها. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن أبي مليكة: قال «كتبت الى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتاباً ويخفي عني فقال: وَلَدٌ ناصحٌ. أنا أختار له الأمور اختيارا. وأخفي عنه قال: فدعا بقضاء عليٌ فجعل أختار له الأمور اختيارا. وأخفي عنه قال: فدعا بقضاء عليٌ فجعل يكتب منه أشياء وير به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكتب ضل أنها.

#### التثبت في عهد الصحابة

وعلى سنة التثبت في الرواية التي أشار إليها القرآن. وحث عليها النسي على النسبي على الخلفاء الراشدون المهديون. روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تُورَّث. فقال «ما أجد لك في كتاب الله شيئاً وما علمت أن رسول الله على ذكر لك شيئاً » ثم سأل الناس. فقام المغيرة بن شعبة فقال: «سمعت رسول الله على الله عنه الله ع

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن ذكوان الأموي المعروف بأبي الزناد ثقة فقيه توفي سنة ثلاثين وماثة.

 <sup>(</sup>٢) المراد إخفاء ما لو أظهر من الحديث لترتب عليه «قيل وقال» من التواضب والخوارج والرافضة ونحوهم ومراده بقوله: ما قضي بهذا إلا أن يكون ضل أنه لم يقض به لأنه لم يَضل وهو من الأساليب البليغة في نفى الشيء.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ للذهبي جدا ص٤.

وعلى هذه السنة سار الفاروق عمر - رضي الله عنه - فقد نهج منهج الصديق في تثبته بل وزاد عليه. روى الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخُدري أن أبا موسى - يعني الأشعري - سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات. فلم يؤذن له. فرجع. فأرسل عمر في إثره فقال له: لم رجعت؟ فال سمعت رسول الله على يقول: «إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يُجَب فليرجع » قال: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك. فجاء أبو موسى منتقعاً لونه. ونحن جلوس. فقلنا: ما شأنك؟ فأخبرنا. وقال: هل سمعه أحد منك؟ قلنا: كلنا سمعه. فأرسلوا معه رجلا حتى أتى عمر فأخبره ( وروى أنه قال لأبي موسى: «إن كنت لأمينا على حديث رسول الله على ولكني أردت أن أستثبت » وقال عمر الفاروق: محديث رسول الله على أله عنه يقول: «كنت إذا سمعت من رسول الله على خديثا نفعني الله عنه يقول: «كنت إذا سمعت من رسول الله على خديثا نفعني الله عا شاء أن ينفعني به. وكان إذا معر خدثني غيره استخلفته فإذا حلف صدقته » ويقول: «حدثوا الناس على يعرفون. ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يُكَذَبُ الله ورسوله ».

قال الإمام الذهبي: «فقد زجر الإمام رضي الله عنه عن رواية المنكر وحث على التحديث بالمشهور وهذا أصل كبير في الكف عن بث الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث في الفضائل، والعقائد والرقائق، ولا سبيل إلى معرفة هذا من هذا إلا بالإمعان في معرفة الرجال والله أعلم (٣) ».

وقد اتبع هذا المنهج أيضا سائر الصحابة المكثر منهم والمقل، فهذا عبد الله بن مسعود أقرب الناس من رسول الله عليا الله عليا ودلا وسمتا

<sup>(</sup>١) المرجع البابق ض٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جدا ص٧٥٠.

<sup>(</sup>٣) تذكرة المفاظ ص١٣٠.

يقول: «بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع » رواه مسلم. وهي دعوة صادقة؛ الى التثبت، فإن المرء اذا حدث بكل ما سمع فإنه يقع في الكذب لا محالة اذ هو يسمع في العادة الصدق والكذب. فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. وقال «ما أنت بحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في مقدمة صحيحه، وهو دعوة الى تحري الصدق فيا ينقل وتخير ما يليق مجال السامعين وهذا أس من أسس التربية الصحيحة التي سبق إليها الإسلام وعمل بها الصحابة الأجلاء الكرام..

ولم تكن مراجعة بعض الخلفاء وغيرهم لبعض الصحابة وطلبهم راويا أو استحلافهم عند الرواية طعنا في عدالتهم ولا تكذيبا لهم، كما هرف به بعض أعداء الإسلام الحاقدين على صحابة رسول الله على ولكن ذلك كان على سبيل التحوط للرواية، والتثبت من المرويات، ولتكون سنة متبعة لمن يأتي بعدهم، وليس أدل على هذا من قول الفاروق - وهو من هو في الجهر بالحق وعدم المداهنة - لسيدنا أبي موسى الأشعري «إن كنت لأمينا على حديث رسول الله عَرَاتِهُ ولكني أردت أن استثبت »!!

وكذلك لم يكن إكثار المكثرين من الصحابة في الرواية تساهلا في المرويات. أو اختلاقا من عند أنفسهم كما زعم بعض المتخرصين بالباطل، وإنما كان ذلك لعوامل أخرى كطول العمر، والتفرغ للعلم والرواية وقلة الاشتغال بأمور الدنيا، وسكنى الأمصار التي يقصدها العلماء وطالبو الحديث...

# التثبت في عصر التابعين ومن بعدهم

وكذلك سار على سنة التثبت في الرواية والتدقيق فيها العلاء

والأئمة من التابعين ومن جاء بعدهم فهذا هو ابن سيرين الإمام التابعي الجليل الذي أخذ عن كثير من الصحابة يقول «إن هذا العلم – أي علم الحديث والرواية – دين فانظروا عَمَّن تأخذون دينكم ».

وهذا هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان فقيه أهل المدينة قال: «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال: ليس من أهله » رواه مسلم ...

وهذا هو الإمام عبد الرحن بن مهدي يقول: «لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يسك عن بعض ما سمع » رواه مسلم. وهذا هو ابن وهب الإمام المتفق على حفظه وإتقانه يقول: قال لي مالك - إمام دار الهجرة - «إعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع » رواه مسلم في مقدمة صحيحه...

وكان الإمام مالك يقول: «لقد أدركت في هذا المسجد – أي النبوي – سبعين ممن يقول: قال فلان قال رسول الله على ولو أن أحدهم أؤتمن على بيت مال لكان أمينا عليه. ولكني ما أخذت عنهم. لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن » أي علم الحديث والرواية. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالأسانيد. ونقد الرواية والتثبت في الرواية. ولولا هذا لوجد الزنادقة، وأعداء الاسلام الفرصة سانحة للإفساد في الدين. والإدخال في الأحاديث ما ليس منها..

#### «تدوين الحديث تدوينا عاماً »

وأخذت إلحياة العلمية في الازدياد، وكثر الراوون للأحاديث والكاتبون له من التابعين، وفي أواخر عصر التابعين اتسعت رقعة الإسلام، وانطوى تحت لوائه شعوب من كل جنس ولون، وفيهم الخلص وغير المخلص، ومنهم من ذاب في الإسلام ظاهرا وباطنا ومنهم من الدمج فيه ظاهرا، وحمل له العداوة باطناً.

وكانت قد ظهرت الخلافات السياسية والمذهبية. والعصبيات الجنسية وأطل الزنادقة وأعداء الإسلام برؤوسهم، ووجد هؤلاء وأولئك مجالا لتأييد نحلهم ومذاهبهم وآرائهم وإرضاء أحقادهم فشرعوا يضعون بعض الأحاديث لذلك حتى كاد الباطل أن يلتبس بالحق، وأن يلبس الكذب ثوب الصدق.

#### « متى بَدأ التدوين؟ »

فرأى الخليفة الراشد – عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه جمع الأحاديث والسنن في الصحف. وأن تدون تدوينا عاما في الكتب حتى لا يختلط الصحيح بالزائف. وحتى لا يضيع منها شيء يوت حفاظها. فكتب الى عالمه في الأمصار الإسلامية يأمرهم بذلك. وكتب بذلك أيضا إلى العلماء المبرزين في الأقطار. وكان ذلك على رأس المائة الأولى (۱۰) وي الإمام مالك في الموطأ – رواية محمد بن الحسن أن عمر بن عبد العزيز كتب الى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (۱۱) «أن انظر ما كان من حديث رسول الله وقال أو سننه أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأوصاه أن يكتب ما ورواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا فقال: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن خزم: – رضي الله عنها: أن انظر ما كان عبد العزيز إلى أبي بكر بن خزم: – رضي الله عنها: أن انظر ما كان عندك – أي في بلدك – من حديث رسول الله والم فاكتبه، فإني عندك – أي في بلدك – من حديث رسول الله وقال النبي النبي علي النبي عبد النبي النبي عبد النبي عبد النبي عبد النبي عبد النبي عبد النبي عبد النبي النبي عبد النبي العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي عبد النبي النبه النبي عبد النبي العبد النبي العبد النبي العبد النبي العبد النبي العبد النبي النبي النبي العبد النبي العبد النبي العبد النبي العبد النبي العبد النبي النبي العبد النبي العبد النبي العبد النبي العبد النبي العبد النبي النبي

<sup>(</sup>۱) كانت خلافته من سنة ۹۹ الى ۱۰۱هـ.

<sup>(</sup>٢) قد ينسب إلى جد أبيه كما في رواية البخاري. ولجده عمرو صحبة، ولأبيه رؤية - وهو فقيه ثابعي استعمله عمر بن عبد العزيز على المدينة، وولاه قضاءها، توفي سنة (١٢٥هـ)، وقد روى عن بعض الصحابة وعن حالته عمرة، وعن خالدة بنت أنى ولها صحبة، قال الإمام مالك «لم يكن احد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم » ولا يعرف له اسم غير أبي بكر، وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عمد.

ولتَفشوا العلم. ولتجلسوا حتى يُعلَّم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا(١) ». أي خفية - يعني أن كتان العلم يؤدي إلى ذهابه وهلكته.

ورواه موصولا بسنده ولكن إلى قول «ذهاب العلماء () » وأخرج أبو نعم في «تاريخ أصبهان » بسنده عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه «أنه كتب الى علماء الآفاق: «انظروا الى حديث رسول الله عليه فاجعوه ».

ومن كتب إليه الإمام محمد من مسلم من شهاب الرهري المدني أحد الأغة وعالم أهل الحجاز والشام المتوفى سنة أربع وعشرين ومائة هجرية وقد صادف هذا الأمر من الخليفة الراشد هوى في نفوس العلماء والولاة أمثال أبي بكر بن حزم والرهري وسعيد من أبي عروبة والربيع بين صبيح وغيرهم وكانوا يصنفون كل باب على حدة . فقاموا بما ندبوا إليه خير قيام وأقبلوا على جع الأحاديث والسنن وتجميعها وتمييز صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها ولا سيا أنه لم يعد من السلف من كان يتحرج من الكتابة . فقد ارتفع الخلاف الذي كان اولا واستقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابة الأحاديث بل على استحبابها ، بل على وجوبها على من يتعين عليه تبليغ العلم والأحكام ولا تتفت إلى تشكيك المستشرقين في هذا وزعمهم أنه على أمر بعدم الكتابة . ولكن لعلهم لم يأتمروا به!! ولا تلتفت أيضاً إلى من تابعهم في الكتابة . ولكن لعلهم لم يأتمروا به!! ولا تلتفت أيضاً إلى من تابعهم في هذا من الكتاب المعاصرين (٢) فقد قام شاهد العيان على أنهم نفذوا ما هذا من الكتاب المعاصرين (٢)

<sup>(</sup>١). صحيح البخاري - كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم:

صحيح البخاري - كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم - أما ما بعد ذلك فيحتمل ان يكون من كلام كلام عمر بن عبد الفزيز، ولكن لم يدخل في هذه الرواية الموصولة، ويحتمل أن يكون من كلام البخاري أورده عقيب كلام عمر بن عبد العزيز بعد انتهائه، وبه صرح آبو نعيم في المتخرج، عمدة المقارىء جد ١ ص ١٩٥٠ مع علية، وانظر فتخ الباري جد ١ ص ١٩٥٠ ١٩٥٠

٣) خحي الإسلام للأستاذ الجد امين جـ ٢ ص١٠٦..

أمروا به. وأنهم كانوا مهيئين لذلك غاية التهيؤ. وسترى عن كثب ما تخض عنه هذا الأمر الرشيد من الخليفة الراشد من خير عَمِيم وجع كُثير<sup>(١)</sup>.

#### التدوين في القرن الثاني » ١٠٠ - ٢٠٠ هـ

ثم شاع التدوين في الطبقة (۱) التي تلى طبقة الزهري، وأبي بكر بن حزم فألف الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس المتوفى سنة ۱۷۹ هـ بالمدينة كتابه «الموطأ » توخى فيه القوى من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم.

وألف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى سنة ١٥٠ هـ مكة.

وأبو عَمْرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى سنة ١٥٦ بالشام. وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري المتوفى سنة ١٦٦ هـ بالكوفة. وأبو سلمة حاد بن سلمة بن دينار المتوفى سنة ١٧٦ هـ بالبصرة ومعمر بن راشد المتوفى سنة ١٥٣ باليمن.

وهُشيم بن بشير السلمى الواسطي المتوفى سنة ١٨٨ بواسط. وجرير بن عبد الحميد المتوفى سنة ١٨٨ بالري. وعبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١٨١ بخراسان.

ثم تلاهم كثيرون من أهل عصرهم في النسج على منوالهم (٢). ومن ثم نجد أنه ما من مصر من الأمصار الإسلامية الا وقد جمع الأحاديث فيه إمام أو أئمة. وكانت طريقة هؤلاء في التأليف مزج أحاديث النبي عَيْقَة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. والأثر الباقي من كتب هذا القرن هو الموطأ قال الحافظ ابن حجر: «إن ما ذكر إنما هو بالنسبة

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا «دفاع عن السنة» ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصر ص٢٣٨٠

 <sup>(</sup>٧) الطبقة في اصطلاح المحدثين: الجباعة الذين اشتركوا في التقارب في السن ولقاء الشيوخ.

<sup>(</sup>٣) مقدمة فتح الباري المروفة بهدي الساري ص ٠٦٠

الى الجمع في الأبواب وأما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي فإنه روى عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق حسم. وساق فيه أحاديث (١).

## « إفراد حديث رسول الله علية عن غيره »

المانيد: ثم رأى بعض الأعّة أن يفرد حديث رسول الله عَلَيْكَ عن غيره. وكان ذلك على رأس المائتين فألفوا فيه ما يعرف بالمسانيد (١٠).

فألف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي المتوفى سنة ثلاث عشرة وماثتين مسندا.

وألف مسدد بن مسرهد البصري المتوفى سنة غان وعشرين ومائتين

وألف أسد بن موسى الأمور المتوفى سنة اثني عشرة ومائتين مسندا وألف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر المتوفى سنة ثمان وعشرين ومائتين مسندا.

ثم اقتفى الأثمة أثرهم، فقل إمام من أئمة الحديث إلا رتَّب حديثه على المانيد.

وذلك كالإمام الجليل أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٤١هـ احدى وأربعين ومائتين.

والإمام اسحاق بن الراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية المتوفى سنة ثمان وثلاثين ومائتين والإمام عثمان بن أبي شيبة المتوفى سنة ٢٧٩ هـ تسع وسبعين ومائتين وغيرهم من النبلاء ...

ومنهم من ألف على الأبواب وعلى المانيد معا كأبي بكر بن أبي

٧٠ المانيد جع مسند. وهي الكتب التي تؤلف على حسب الصحابة فتذكر أحاديث أبي بكر على حدة. وحديث عمر وهكذا من غير الملاحظة لوحدة الموضوع فحديث في الصلاة بجانب حديث في الزكاة: أو في البيوع مثلاً أثم من أصحاب المانيد من يرتبهم على حسب الفصل. ومنهم من يرتبهم على حسب القبائل.

شيبة (١) المتوفى سنة ٢٣٠ هـ.

#### «التأليف في القرن الثالث » ٢٠٠ - ٣٠٠ هـ

ويعتبر القرن الثالث الهجري أخصب القرون بالنسبة لتدوين السنة وأزهاها ففيه ظهر أصحاب الكتب الستة المشهورة التي تعتبر أهم دواوين السنة وكتبها وأوفاها وأشملها للأحاديث النبوية. إذ إن هذه الدواوين لم تدع من الأحاديث إلا القليل الذي تداركه من جاء بعدهم من الأعدية.

وفيه ظهر كبار أمَّة الحديث في الحفظ والرواية والنقد والتعديل والتجريح والعلم بتواريخ الرجال. وعلل الأحاديث ولا سيا أصحاب الصحاح.

وقد نهج التأليف في هذا القرن منهج التأليف على الأبواب الفقهية. فيبدأون بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم المعاملات والحدود والخبائيات وهكذا. ومن هؤلاء من اقتصر على الأحكام ومنهم من لم يقتصر على ذلك فعرض للوحي وللعلم وللتفسير وللمغاري والسير وذلك كما فعل البخاري ومسلم..

ثم إن منهم من التزم تخريج الصحيح فحسب في كتابه وذلك كصاحى الصحيحين وهما:

١ - الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ. ست وخسين ومائتين.

٢ - والإمام أبو الحُسَين مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة
 ٢٦١هـ احدى وستبن ومائتين .

٢٦١هـ احدى وستين ومائتين . ومنهم من لم يلتزم الصحة فذكر في كتابه الصحيح والحسن والضعيف وقد تفاوت كتبهم في المنزلة بحسب تفاوتهم في العلم والمعرفة وذلك كأصحاب السنن الأربعة وهم:

<sup>(</sup>١) اسمه عبدالله بن محمد بزابراهيم وهو الملقب بأبي شيبة. وعثمان وأبو بكر أخوان نسبا إلى جدها وها حافظان جليلان وكان أبو بكر أجل من عثمان وأحفظ.

- ١ الإمام أبو داود سليان بن الأشعت السجستاني المتوفى سنة
   ٢٧٥ هـ خس وسبعين ومائتين.
- ۲ الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة
   ۲۷۹ هـ تسع وسبعين ومائتين.
- ُ ٣ الإمام أبو عبد الرحن أحد بن شعيب النسائي المتوفى سنة . ٣ م حس عشرة وثلاثمائة.
- ٤ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني المتوفى سنة
   ٢٧٣ هـ ثلاث وسبعين ومائتين.
- وهناك غير هؤلاء الأئمة الستة أئمة كثيرون ظهروا في هذا القرن الثالث...
  - فلا عجب أن كان هذا القرن يعتبر العصر الذهبي لتدوين السنة..

#### «التدوين في القرن الرابع ٣٠٠ - ٤٠٠ هـ»

ذكرنا آنفا أن القرن الثالث كان أزهى عصور جمع السنة ونقد رواتها كما نبغ فيه الأثمة الكبار الذين أوفوا في الجمع على الغاية. وفي خدمة السنة والذين برعوا في العلم بالرجال، وعلم العلل، وأنهم لم يدعوا من الأحاديث المعروفة الثابتة إلا قليلا.

وكل من جاء بعد هذا القرن فهم عيال عليهم يَجُمع ما جعوا. ويعتمد في النقد على لما نقدوا.

وقد استدرك أهل هذا القرن الرابع على أهل القرن الثالث ما فاتهم وأكملوا الصرح الشامخ الذي أسسوه وبنوه بحيث لم ينته هذا القرن حتى كادت الأحاديث تكون قد جمعت كلها ودونت، كما عُنِيَ بعضهم بالاستدراك عليهم في نقد الرجال وتعليل الأحاديث.

#### أشهر الكتب المؤلفة في هذا القرن

- ١ المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، للإمام سلمان بن احد الطبراني المتوفي سنة ٣٦٠ هـ رتب في الكبير الصحابة على حروف المعجم، وهو مشتمل على نحو خسمائه وعشرين ألف حديث، ورتب في الأوسط والصغير شيوخه على الحروف أيضاً...
- ١ صحيح الإمام الكبير محدين اسحاق بن خزيمة المتوفى سنة
   ٣١١هـ احدى عشرة وثلاثمائة.
- ٢ صحيح أبي عوانة يعقوب بن إسحاق المتوفى سنة ٣١٦هـ ست عشرة وثلاثمائة.
- ٣ مصنف الطحاوي الفقيه الحنفي المحدث المتوفى سنة ٣٢١هـ
   ١-حدى وعشرين وثلاثمائة.
- ٤ المنتقى لقاسم بن أصبغ محدث الأندلس المتوفى سنة ٣٤٠هـ أربعين وثلاثائة:
- ٥ الصحيح المنتقى لابن السكن سعيد بن عثان البغدادي المتوفى
   سنة ٣٥٣هـ ثلاث وخسين وثلاثمائة.
- ٦ صحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستى المتوفى سنة ٣٥٤ هـ اربع وخسين وثلاثمائة.
- ٧ سُنَن الإمام أبي الحسن الدارقطني المتوفى سنة ٣٨٥ هـ خس
   وثانن وثلاثمائة.
- ٨ مستدرك الإمام أبي عبدالله الحاكم المتوفى سنة ٤٠٥ هـ خس وأربعائة (١) وغيرهم كثير،

 <sup>(</sup>١) لقد ترجت لمؤلاء في كتابي وأعلام الحدثين « وكتبت عن هذه الكتب في «الوسيط » هذا.

## التأليف بعد القرن الرابع

### دور الترتيب والتهذيب:

أما من جاء بعد القرن الرابع فقد كان ظريقة مؤلفيها أنهم يهذبون كتب المتقدمين، أو يرتبونها، أو يجمعون ما تشتت منها في كتب متفرقة في كتاب واحد، أو يختصرون الأسانيد والمتون أو يتكلمون في رجالها، أو يبينون غريبها، أو يشرحون متونها، أو يجمعون الأحاديث المتعلقة بالأحكام، أو بالترغيب والترهيب في كتب مستقلة، أو يخرجون أحاديث بعض كتب الفقه والتفسير والوعظ واللغة ونحوها ويما ينبغي أن يعلم أننا حينها نحكم على قرن بحكم فإغا نريد الغالب والكثير لا النادر والقليل فلا يشكلن عليك أن فيمن كان قبل ذلك من هذب ورتب. وأن فيمن وجد بعد هذا من اجتهد واستقل في معرفة التصحيح والتحسين والتضعيف ونقد الرجال.

# أشهر الكتب المؤلفة في هذا الدور: «دور التهذيب » الماء بين صحيحي المحيحين: جم كثير من العلماء بين صحيحي

البخاري ومسلم، ومن هؤلاء محمد بن أبي نصر الحميدي الأندلسي (المتوفى سنة ١٦٥هـ وأبو محمد الإشبيلي المتوفى سنة ١٦٥هـ وأبو محمد الإشبيلي المتوفى سنة ٥٨٦ وغيرهم.

ب - الجمع بين الكتب الستة: الصحيحان والسنن الأربعة. وبعض العلماء يجعل الموطأ سادسهم بدل سنن ابن ماجة. وذلك كما فعل رزين العيدري وتابعه ابن الأثير. وقد جمع بينها الإمام عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي السالف الذكر. وأبو الحسن رزين (١) بن معاوية العبدري السرقسطي (المتوفى سنة ٥٣٥) لكن لم يحسن في ترتيبه وتهذيبه وترك

<sup>(</sup>١) أ بالتكبير بفتح الراء وكسر الزين..

بعضاً من أحاديثها الى أن جاء الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد المعروف بأبن الأثير الجزري الشافعي المتوفى سنة ٢٠٦هـ فهذب كتابه ورتب أبوابه. وأضاف اليه ما أسقطه من الأصول. وشرح غريبه، وبين مشكل إعرابه. وما خفي معناه. واكتفى بذكر راوي الحديث من صحابي أو تابعي وساه: «جامع الأصول الى أحاديث الرسول وقد اختصره كثيرون منهم الإمام عبد الرحمن بن علي المشهور بابن الدَّيْبَع الشيباني الزبيدي (المتوفى سنة ٤٤٤هـ) وسمى كتابه «تيسير الوصول الى أحاديث جامع الأصول »

ح - الجوامع العامة وهي كشيرة منها:

١ - مصابيح السنة: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفرّاء نسبة لعمل الفراء وبيعها، وهي جمع فرو تدبغ، وتخاط، وتلبس. البغوي نسبة إلى بغشور على غير قياس، ويقال «بغى » بلدة من بلاد خراسان الفقيه الشافعي المحدث المفسر الصالح المتعبد الناسك الرباني المتوفى بمرو في شوال سنة ست عشرة وخسمائة صاحب التصانيف الكثيرة التي منها التفسير المعروف و «شرح السنة » جمع في المصابيح البعربة آلاف وأربعائة وأربعا وثمانين حديثاً من الصحاح والحِسان، وأراد بالصحاح ما أخرجه صاحبا الصحيحين، و «بالحسان» ما أخرجه أصحاب السنن أ، وما كان فيها من ضعيف أو غريب بينه، وتحاشى ما أحد منكراً أو موضوعاً.

٢ - «جامع المسانيد، والألقاب» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة سبع وتسعين وخسمائة (٥٩٧) هـ جمع فيه بين الصحيحين، ومسند الإمام احمد، وجامع الترمذي.

<sup>(</sup>١) وقد انتقد هذا بأن كتب السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف فمزجه بين صحيح هذه السنن وحسنها من غير غير سديد.

٣ - «الهدى والسَّن في آحاديث المانيد والسنن » وهو المعروف بد «جامع المسانيد » للإمام الحافظ عاد الدين إساعيل بن الشيخ أبي حفص عمر بن كثير القرشي الدمشقي النشأة والحياة المعروف بأبي الفداء المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعائة عن أربع وسبعين سنة.

جع فيه الكتب السنة ومسند الإمام أحمد، والبزار، وأبي يعلى، وابن أبي شيبة، ورتبه على الأبواب الفقهية.

٤ - « مجمع الزوائد، ومنيع الفوائد » للحافظ أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليان الشافعي الهيشمي المتوفى سنة سبع وغاغائة هـ (٨٠٧) مع فيه زوائد مسانيد أحد، وأبي يعلى، والبزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة.

0 - « جَمْع الجَوامغ (١) » للحافظ جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر الأسيوطي المتوفى سنة احدى عشرة وتسعائة هـ جمع فيه بين الكتب الستة وغيرها.

قال الشيخ العلامة عبد الرءوف المناوي: إنه مات قبل أن يتمه، وقد اشتمل على بعض الأحاديث الضفيفة والموضوعة.

٦ - وقد اختصره السيوطي في كتابه «الجامع الصغير» وقد أخذ على نفسه ان لا يذكر فيه الأحاديث الموضوعة، والضعيفة المتهالكة، ولكن الكتاب لم يخل منها، وقد شرحه العلامة المناوي ونبه إلى ما فيه من موضوع وضعيف شديد الضعف والكتاب وشرحه مطبوعان.

## « كتب جامعة لأحاديث الأحكام »

١ - « السنن الكبرى » للإمام أحد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة

<sup>(</sup>١) وقد قام بطبع هذا الكتاب مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشريف لكنه لم يتم ظبعه.

ثمان وخمسين وأربعائة (٤٥٨)هـ قال فيه ابن الصلاح: «ماثم كتاب في السنة أجع للأدلة من كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي، وكأنه لم يترك في سائر أقطار الأرض حديثاً الا وقد وضعه فيه » وله أيضاً «السنن الصغرى» قيل، لم يؤلف في الاسلام مثلها.

٣ – «عمدة الأحكام» للإمام الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي المتوفى سنة ستائة هـ(٦٠٠) جمع فيه أحاديث الأحكام التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وقد شرحه بإيجاز الشيخ العلامة ابن دقيق العيد.

٣ - «منتقى الأخبار» في أحاديث الأحكام للإمام الحافظ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية الحنبلي المتوفى سنة اثنين وخسين وستائة، وهو جد شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية.

انتقاه من الصحيحين، ومسند الإمام احمد، والسنن الأربعة، وهو كتاب حسن وقيم، لولا أنه يغفل في كثير من الأحاديث بيان التصحيح والتضعيف.

وقد استكمل هذا النقص العالم المجتهد محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ في كتابه «نيل الأوطار» الذي شرح به المنتقى،

٤ - الإمام في أحاديث الأحكام ومختصره الالمام في أحاديث الأحكام كلاها للإمام محمد بن على بن دقيق العيد المتوفى سنة ٧٠٢هـ جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالأحكام ثم شرح بعضا من المختصر شرحا وافيا شافيا وساه «الإمام في شرح الإلمام» قال الذهبي: ولو كمل لجاء في خسة عشر مجلداً..

o - «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لِلْحَافظ شيخ الإسلام

أحمد بن علي بـن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٣ هـ وقد شرحه كثيرون منهم الشيخ الأمير محمد بن اساعيل الصنعاني المتوفى سنة ١١٨٢ هـ في كتابه «سُئُل السَّلام»

# « كتب أحاديث المواعظ والآداب والأخلاق »

﴿ وهي كثيرة منها:

١ - الترغيب والترهيب للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتوفى سنة ٦٥٦هـ وهو سفر قيم يسعف الخطباء والأعمة ورجال الوعظ والإرشاد والباحثين والدارسين بما يريدون. جمعه من الكتب المشهورة مع التنصيص على درجة الأحاديث. وهو يعتبر أجمع الكتب في هذا المضاران

7 - رياض الصالحين. للإمام أبي ركريا محيي الدين يحيى بنشرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦هـ وهو كتاب قيم في باب الأخلاق والمواعظ. وبيان الفضائل والرذائل. يذكر في كل باب ما ورد فيه من الآيات القرآنية. ثم يعقب بالأحاديث النبوية مع بيان درجتها وشرح غريبها. وتوضيح مشكلها. وهذان الكتابان كافيان لمن يريد أن يكون على علم عتون الأحاديث ودرجتها. والوصول الى ذلك من غير عناء وتعب.

« الجمع والنقد سارا جنبا إلى جنب »

وقد التزم الجامعون للسنة والأحاديث غاية التحري والتَّشَبّ في الرواية واجتهدوا غاية وسعهم في التصحيح والتحسين والتضعيف ونقدوا الرواة والمرويات واحتاطوا أشد الاحتياط في النقل فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل وسلوكه الشخصي مما يؤثر في عدالته عند أممة هذا العلم فإذا اشتبهوا في صدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه رفضوا روايته وسموا حديثه «متروكا» وان لم

يعرف عنه الكذب في رواية الحديث مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب، وهذا غاية الاحتياط في الرواية، وكذلك استوثقوا من حفظ كل راو وذلك بمقارنة رواياته بعضها ببعض. وبروايات غيره فإن وجدوا خطأه أكثر من صوابه ضعفوا روايته وردوها. وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في عدالته، وذلك خشية أن تكون روايته مما خانه فيها الحفظ او غلبه السهو..

### «العناية بنقد الأسانيد والمتون»

وقد أوفى المحدثون في نقد الأسانيد - النقد الخارجي - على الغاية ولم يدعوا زيادة لمستزيد اللهم الا ما جد من المباحث النفسية التي تعين الناقد على النقد، وكذلك عنوا بنقد المتن - النقد الداخلي - فحكموا على الحديث بالوضع أو النكارة اذا خالف العقل او الحِسَّ او القرآن او السنة المشهورة ولم يمكن التوفيق أو التأويل تأويلا مقبولا، ومن كلامهم في هذا:

«إذا رأيت الحديث - يباين المعقول. أو يخالف المنقول ، أو يناقض الأصول ان يكون يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع » ومعنى مناقضته للأصول ان يكون خارجا عن دواوين الاسلام في الحديث من الجوامع، والسُنن، والمسانيد، والكتب المشهورة (۱) وقد حرروا القواعد والأصول التي وضعوها لنقد الأحاديث. ومعرفة المقبول منها من المردود، وهذه القواعد تجدها مبثوثة في كتب أصول الرواية، وعلوم الحديث، وتاريخ الرجال، وقد بذلوا في تحقيق هذه القواعد أقصى ما في الوسع الإنساني احتياطا لدينهم وشريعتهم أن يدخل فيها ما ليس منها فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها وأدقها وأوفاها، وإذا كان البعض قد طعن فيها في هذه العصور المتأخرة فليس ذلك عن

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث ص ٧٨ للتوسعة في هذا ارجع الى «دفاع عن المنة ، ص ٤٦ - ٥١٠

علم وبيِّنة. وإنما عن جهل وهوى.

«تقليد المؤلفين في العلوم النقلية للمحدثين في الرواية »

وقد نهج علماء الحديث في الرواية والترام السند في المرويات غيرهم من العلماء في أكثر الفنون النقلية كعلماء التاريخ والسير، وعلماء اللغة وعلماء الأدب. وإنك لتلمس هذا واضحا في أمالي ثعلب قال حدثني أبو بكر الأنباري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي قال: يقال لحن الرجل يلحن لحنا فهو لاحن اذا أخطأ، ولحن بكسر الحاء في الماضي وفتحها في المضارع يَلْحَن لَحَنا فهو لَجِن اذا أجاد وفطن.

كما نلمسه في كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني المتوفى سنة ٢٥٦ وكتاب المغازي لابن اسحاق المتوفى سنة ١٥١ه. وقد وصل إلينا مختصرا في سيرة ابن هشام المتوفى سنة ٢١٨هـ وكتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠هـ إلا أنهم لم يبلغوا ما بلغ المحدثون في النقد والتحري عن الرُّواة.

وليس أدل على هذا من أن بعض من ارتضى هؤلاء روايتهم قد ضعفهم المحدثون وردوا روايتهم. فأبومِخْنَف لوط بن يجيى بن سعيد وهو الذي ينقل عنه ابن جرير كثيراً في تاريخه قال فيه أبو حاتم «متروك الحديث ».

بل إن محمد بن إسحاق نفسه وهو إمام أهل المغازي غير مدافع مضعّف (١) في الحديث والواقدي مع كونه بصيرا بالمغازي ويلي ابن اسحاق في سعة العلم قال فيه البخاري « إنه منكر الحديث ».

ومن ثم يتبين لنا أن منهج المحدثين في نقد المرويات ونقد الرواة هو أعلى المناهج وأدقها. وأن الذين جاروهم من المؤرخين وكتاب

<sup>(</sup>١) مضعف: يعني احتلف في تعديله وتجزيجه، أماً: الضعيف فهو المتفق على ضعفه.

السير وأمثالهم لم يبلغوا شأوهم، وذلك لأن المؤلفين في الحديث ينظرون اليه على أنه دين وتشريع، فالتساهل في روايته تساهل في الدين... أما المؤلفون في التاريخ والأدب واللغة فلم ينظروا إليها هذه

اما المؤلفون في الناريح والادب واللغة لم ينظروا أبيه المنظرة. وإنا لنلمس هذا أيضاً في صنيع ابن جرير فهو في كتابه «التفسير » يدقق ويتحرى في الرواية أكثر مما صنع في كتابه «التاريخ » وهذا يرجع إلى تغاير الفنين واختلاف الاعتبارين...

وبعد هذه المقارنة والموازنة في البحث لا أرى حرجا في أن أقول: إن رواية العلماء لما يتعلق بالقرآن وللأحاديث تعتبر بدعا في بابها ولا يبلغ شأوها أية رواية قبل الاسلام ولا بعده..

### بدعة سيئة

ومع ما قدمنا من عناية المحدثين بالنقد سندا ومتنا. ومبالغتهم في التحري والتوثق من المرويات لم تسلم الأحاديث من الطعن قديا وحديثا من بعض الطوائف والملاحدة والمستشرقين. وزعموا أنها ظنية الثبوت، وسولت لهم أنفسهم، الطعن في أصح كتب الحديث وأوثقها بالهوى والتعصب، والجهل بالرواية في الإسلام وشروطها والتحوط فيها، ويعجبني في هذا المقام كلمة حق قالها أحد العلماء الثقات المعاصرين (٣) قال رحمه الله تعالى: «ومع كل هذا - يريدنقد المرويات وتمحيصها فقد ابتدع بعض المتقدمين بدعة سيئة هي عدم الاحتجاج بالأحاديث لأنها تسمى في اصطلاحات بعض الفنون «ظنية الثبوت» اي أنها لم تثبت بالتواتر الموجب للقطع في النقل، وكان هذا اتباعا لاصطلاح لفظي لا أثر له في القيمة التاريخية لإثبات صحة الرواية، فها كل رواية صادقة يثق بها العالم المضطلع المتمكن من علمه بواجب في صحتها والتصديق بها، واطمئنان القلب إليها ان تكون ثابتة ثبوت التواتر الموجب للعلم البديهي وإلا لما صح لنا أن نثق بأكثر النقول في أكثر الموجب للعلم البديهي وإلا لما صح لنا أن نثق بأكثر النقول في أكثر

<sup>(</sup>١) هو الاستاذ الحدث العلامة الشيخ أحد محد شاكر رحمه الله تعالى،

العلوم والمعارف، وكانت هذه الفئة التي تذهب هذا المذهب الرديء فئة قليلة محصورة مغمورة لا أثر لقولها في شيء من العلم. ولكن نَبَغَ<sup>(١)</sup> في عصرنا هذا بعض النوابغ من اصطنعتهم أوربا

ولكن نَبغ (۱) في عصرنا هذا بعض النوابغ ممن اصطنعتهم أوربا وادخرتهم لنفسها من السلمين فتتبعوا شيوخهم من المستشرقين - وهم طلائع المبشرين - وزعموا كزعمهم أن كل الأحاديث لا صحة لها ولا أصل، وأنها لا يجوز الاحتجاج بها في الدين، وبعضهم يتخطى القواعد الصحيحة ثم يذهب يثبت الأحاديث وينفيها بما يبدو لعقله وهواه من غير قاعدة معينة ولا حجة ولا بينة. وهؤلاء لا ينفع فيهم دواء إلا أن يتعلموا العلم، ويتأدبوا بأدبه، ثم الله يهدي، من يشاء،

وأما الطعن في الأحاديث الصحيحة جملة. والشك في صحة نسبتها الى النبي على في في الأحاديث العداء للمسلمين ممن عمد إليه عن علم ومعرفة، أو جهل وقصر نظر، ممن قلد فيه غيره ولم يعرف عواقبه وآثاره، فإن معنى هذا الشك والطعن أنه حكم على جميع الرواة الثقات من السلف الصالح رضي الله عنهم بأنهم كاذبون مخادعون مخدوعون. ورمى هم بالفرية والبهان، أو بالجهل والغفلة. وقد أعادهم الله من ذلك وهم يعلمون يقينا أن رسول الله والغفلة عني بحديث يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار » وقال «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ».

فالمكذب لهم في روايتهم إنما يحكم عليهم بأنهم يَتَقعَّمُون في النار تقحياً. وإنهم لم يكونوا على شيء من الخلق أو الدين. فإن الكذب من أكبر الكبائر ثم هو من أسوأ الأخلاق وأحطها. ولن تفلح أمة يفشو فيها الكذب ولو كان في صغائر الأمور فصلا عن الكذب في الشريعة. وعلى سيد الخلق وأشرف المرسلين، وقد كان أهل الصدر الأول من

المسلمين - في القرون الثلاثة الأولى - أشرف الناس نفسا. وأعلاهم خلقا. وأشدهم خشية لله. وبذلك نصرهم الله وفتح عليهم المالك وسادوا على كل الأمم والحواضر في قليل من السنين بالدين والخلق قبل أن يكون بالسيف والرمح(1) ».

أقول: ولن يؤمن بهذه الأكذوبة وبهذا التجني الآثم الا رجل ألغى عقله وكفر بقواعد البحث العلمي الصحيح، وأهمل الخصائص الدينية والخلقية والنفسية التي تمثلت أقوى ما تكون في هؤلاء السلف الصالح: أهل القرون الثلاثة الفاضلة..

# « مناهج الحدثين في التأليف »

وقد سلك المحدثون في تأليفاتهم مسالك مختلفة منها ما أشرنا إليه فيما سبق ومنها ما لم نشر إليه. وإليك أشهر مناهجهم في التأليف:

١ – أجودها تصنيفة على الأبواب الفقهية. بأن يذكر في كل باب ما ورد فيه من أحاديث. فالجامع بينها وحدة الموضوع. وأصحاب هذا المنهج منهم: من يقتصر على الصحيح كأصحاب الكتب الصحاح. وعلى رأس هؤلاء صاحبا الصحيحين: البخاري والمسلم.

ومنهم من يجمع بين الصحيح والحسن والضعيف كأصحاب السنن: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، ونحوها كشعب الإيمان للبيهقي، و «البعث والنشور» له، وهؤلاء الجامعون بين الصحيح وغيره منهم من يبين كل نوع ويميزه عن الآخر ومنهم من لم يبين ويكتفي بإخراج الحديث بسنده اعتاداً على نقد القارىء له، ومعرفة درجته عن طريق النظر في سنده.

٢ - التأليف على المسانيد بأن يجمع في ترجمة كل صحابى ما عنده
 من حديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا من غير أن يكون بينها وحدة

<sup>(</sup>١) متدمة الباعث الحثيث ص ٨ - ١٠ طأولي.

في الموضوع فقد يُذكر حديث في الصلاة بجانب حديث في الزكاة بجانب حديث في البيوع وهكذا فالوحدة في كتب المسانيد هي وحدة الصحابي.

وقد اختلف في أول من ألف على المسانيد فقيل: نعيم بن حاد. وقيل أسد بن موسى، وقيل عبيد الله بن موسى العبسي، وأبو داود الطيالسي (۱) وقيل غير ذلك، وأصحاب هذه الطريقة منهم من يرتب الصحابة على حسب السوابق في الاسلام فيبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة. ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية، ثم المهاجرين بينها وبين الفتح، ثم من أسلم يوم الفتح ثم أصاغر الصحابة سنا كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل عامر بن واثلة ثم بالنساء بادئا بأمهات المؤمنين وذلك كما صنع الإمام الجليل أحمد في مسنده.

ومنهم من رتب على القبائل فبدأ ببني هاشم. ثم بالأقرب نسبا إلى رسول الله عَلِيَّةِ.

ومنهم من رتب على حسب حروف المعجم كما فعل الطبراني في المعجم الكبير فإنه رتب الصحابة فيه على حسب حروف المعجم.

٣ - وهنالك طريقة سلكها ابن حِبّانَ في صحيحه فقد رتبه على الأوامر والنواهي والأخبار والإباحات وأفعال النبي عَلِيّة ونوّع كل نوع من هذه الأنواع الخمسة الى انواع وسمى كتابه «التقاسيم والأنواع» وهي طريقة مشكلة معقدة لا يسهل الكشف بها على الحديث..

<sup>(</sup>۱) هو أبو داود سليان بن داود بن الجارود الطيالي بفتح الطاء، والياء وكسر اللام ينسب إلى الطيالية التي تجعل على العائم مولى آل الزبير الفارسي الأصل البصري الحافظ له مسند قيل: انه أول مسند صنف وقد جمعه بعض الحفاظ من خراسان، جمع فيه ما رواه يونس بن يزيد عنه خاصة وله من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند قدره أو تكثر منه وتوفي بالبصرة سنة ثلاث ومائتين وقد ردَّ العراقي انه أول مسند صنف [تدريب الراوي ص١٠٧].

2 - ومن أحسن المناهج في التأليف تصنيف معلَّلا بأن يجمع في كل حديث أو باب طرق واختلاف رواته، فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث وأدقها. والأولى جعله على الأبواب ليسهل تناوله وذلك كما فعل ابن ابي حاتم الرازي..

وقد صنف الإمام يعقوب بنشيبة مسنداً معللا فلم يتم. قيل ولم يتم مسند معلل قط وقد صنف بعضهم مسند أبي هريرة معللا في مائتي جزء...

٥ - ومن طرق التأليف جمعه على الأطراف وذلك بأن يذكر طرف الحديث (۱) الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعباً لجميع الكتب او مقيدا بكتب مخصوصة كأطراف الصحيحين للحافظ ابراهيم ابن محمد الدمشقي المتوفى سنة احدى وأربعائة (٤٠١)هـ وكتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ أبي الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن المربي المدمشقي المتوفى سنة اثنين وأربعين وسبعائة، جمع فيه أطراف الكتب الستة على مسانيد الصحابة، وقد طبع أخيرا بالهند، وعليه كتاب «النكت الظراف على الأطراف» للحافظ ابن حجر، وقد أشرف على طبعه السيد عبد الحميد شرف الدين الهندي.

وكتاب «اتحاف المهرة بأطراف العشرة » للحافظ ابن حجر المتوفى سنة اثنتين وخسين وثمانائة وقد جمع فيه أطراف الكتب الآتية: (١) الملوطأ (٢) ومسند الشافعي (٣) ومسند أحمد (٤) ومسند الدارمي (٥) وصحيح ابن خزيمة (٦) والمتنقى لابن الجارود (٧) وصحيح ابن حبان (٨) ومستدرك الحاكم (٩) ومستخرج أبي عوانة (١٠) وشرح معاني الآثار (١١) وسنن الدارقطني، وانما زاد العدد واحدا، لأن صحيح ابن خزيمة

<sup>(</sup>١) طرف: بفتح الراء: أوله الدال عليه،

لم يوجد منه سوى قدر ربعه » هكذا في « لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحُقَّاظ (١) ».

٦ - ومنها أنهم مجمعون حديث الشيوخ. كل شيخ على حدة. كالك وسفيان وغيرها وذلك كحديث الأعمش للاسماعيلي، وحديث الفضيل ابن عياض للنسائي وغيرها...

٧ - ومنها أنهم مجمعون الأحاديث على التراجم المشهورة. كالك عن نافع عن ابن عمر وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة..

٨ - ومنها أنهم يجمعون على الأبواب. بأن يفرد كل باب على حدة بالتصنيف «كرؤية الله تعالى» أفرده الآجرى. و «رفع اليدين في الصلاة» و «القراءة خلف الإمام» أفردها البخاري و «النية» أفردها ابن أبي السدنيا و «القضاء بالشاهد واليمين» أفرده الدارقطني و «القنوت» أفرده ابن عبد البر وغيره.

٩ - ومنها أنهم بجمعون الطرق - الأسانيد - لحديث واحد كطريق حديث «من كذب علي معتمدا...» للطبراني. وطرق حديث «الحوض» للضياء المقدسي وغير ذلك.

## «شروط الراوي في الإسلام»

أجمع العلماء المسلمون قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول أن الراوي لا تقبل روايته الا إذا اجتمع فيه صفتان (١) العدالة (٢) والضبط. وكذلك اتفقوا على ذلك في الشاهد، فما هي العدالة؟ وما هو الضبط؟

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة ص٢٦، لَهُ الأولى.

(۱) العدالة (۱) ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى هي امتثال المأمورات واجتنات المنهيات، أما المروءة فهي آداب نفسانية تحمل صاحبها على الوقوف عند محاس الأخلاق وجميل العادات..

والعدل: هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وإنما شرطنا الإسلام لأن الباب باب الدين. والكافر يسعى دائمًا في هدمه فلا يقبل قوله في أموره..

وشرطنا البلوغ والعقل لأنها مناط التكليف. إذ الصبي لا يَتَحرَّج من الكذب والجنون لا يعي ما يقول. والمراد بالسلامة من أسباب الفسق أن يكون معروفا بالتقوى فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة (٢) ولا يكون مبتدعا. لأن من شأن المبتدع أن يميل مع هواه. ويسعى في نصرة مذهبه: ومثل هذا لا يؤمن عليه الكذب والاختلاق في سبيل تأييد مذهبه وبدعته. ولذلك رد بعض العلماء رواية المبتدع مطلقا أي سواء كان داعية إلى بدعته أم لم يكن. وفصل بعضهم بين أن يكون داعية إلى بدعته أو لا. فردوا رواية الأول. وقبلوا رواية الثاني. وهذا هو مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. كما قال ابن الصلاح. وهو أعدل المذاهب وأولاها بالقبول. فكثير من المبتدعة غير الدعاة قد احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرها. لأن غير الداعية له من دينه الذي يحرم عليه الكذب ومن صلاحه واستقامته على الشرع ومروءته ما يحول بينه

<sup>(</sup>١) المدالة بمنى الاستقامة على الدين، مصدر عَدَّلَ بضم الدال يعدل من باب كرم، عدالة وعدولة فهو عدل أي مرضي في الرواية والشهادة، أما المدل ضد الجور فهو مصدر عدل يعدل من باب ضرب فهو عادل. والمدال يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثني والجمع فيقال رجل عدل. وامرأة عدل. ورجال عدل وتجوز المطابقة فيقال امرأة عدلة. رجال عدول، والملكة هي الكيفية والصفة الراسخة في النفس فإن لم تكن راسخة فيي حال..

<sup>(</sup>٢) أما من يفعل بعض الصغائر من غير إصرار فهو عدل ولا محالة.

وبين التزيد والاختلاق نعم إن روى المبتدع غير الداعية ما يؤيد بدعته فروايته مردودة لاحتال التهمة.

أما ما يحل بالمروءة فقسان (١) الصغائر الدالة على الخسة كسرقة شيء حقير كرغيف مثلا (٢) المباحات التي تسبب الاحتقار، وتذهب بالكرامة. وذلك كالبول في الطريق وفرط المزاح الخارج عن حد الاعتدال..

وقد مثل العلماء في باب الشهادة والرواية لذلك أيضاً بالمشي عاري الرأس والأكل على قارعة الطريق..

وفي الحق أن هذه الأمور التي تخل بالمروءة ترجع الى العرف. والأعراف تختلف في هذا. ولو أخذنا بهذين الأخيرين لتعذر وجود شاهد اليوم فإنه لا يكاد أحد يغطي رأسه اليوم. وكثير من الناس يأكل في الطريق للضرورة لزحمة العمل وضيق الوقت. فمن ثم لا نرى أن هذين يخلان بالمروءة أما البول في الطريق وفرط المزاح فلا يزالان من صفات المستهترين وإنما لا تقبل شهادة ولا رواية من اخل بالمروءة لأن الإخلال بها إما لخبل في العقل أو نقصان في الدين أو لقلة الحياء. وكل ذلك رافع للثقة بقوله.

### الفرق بين عدل الرواية والشهادة

ولا يشترط في عدل الرواية العدد ولا الذكورة ولا الحرية ولا البصر. فيقبل خبر الواحد والمرأة، والعبد، والأعمى وكذا المحدود في قذف إذا تاب وإن لم تقبل شهادته عند بعض الأعمة(١).

<sup>(</sup>۱) الذين يقولون أن المحدود في قذف لا تقبل شهادته وإن ثاب هم بعض السلف وإليه ذهب أبو حنيفة، وجعل الاستثناء في قوله تعالى « إلا الذين تابوان» عائد إلى الفنق في الآية السابقة لها فحب ودهب كثير من السلف الى قبول شهادة من حُدَّ في قذف إذا تاب وإليه ذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. ذهابا منهم الى أن الاستثناء في الآية يمود إلى عدم قبول الشهادة والفسق، فبالتوبة يرتفع الأمران....

والفرق بين الرواية والشهادة أن الشهادة اعتبر فيها معان أخرى تتوقف عليها منها: التمييز بين الأشياء، والإشارة الى المشهود به وعليه. وهذا لا يمكن مع العمى وقال رسول الله المالية: «على مثل الشمس فاشهد».

وأما العبد والمرأة فلأن الشهادة من باب الولاية. فإن الشاهد سيلزم المشهود عليه المشهود به. ولا ولاية لهما على غيرهما لانتيقاصها بالأنوثة وانعدامها بالرق. وأما الإخبار بالحديث فليس من باب الولاية لأن الناقل لا يلزم المنقول اليه شيئاً بل الحكم المستفاد من الحديث يلزم المنقول إليه بالتزامه الشريعة..

وأما المحدود في قذف فلأن ردَّ شهادته عند من يرى ذلك من تمام حده وقد ثبت ذلك بالنص وهو قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولَئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم النور الاية ٤، ٥ فبعد التوبة لا تقبل شهادته. ويقبل حديثه بناء على عدالته حينئذ لزوال اسم الفسق عنه، وذلك لأنهم عملون الاستثناء عائدا على الأخير وهو الفسق لا على رد الشهادة كها ذكرنا وأيضا فلو اشترط لقبول الرواية الذكورة أو الحرية أو العدد لتعطلت أحكام كثيرة، فقد رويت أحاديث كثيرة في الأحكام والآداب عن أمهات المؤمنين وغيرهن. وكثير منها مروي عن الموالي والماليك كعكرمة مولى ابن عباس. ونافع مولى ابن عمر، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي وغيرهم وكثير من الأحاديث مروية بطريق الآحاد ولم تُرد إلا من طريق واحد فقط وبذلك ظهرت الحكمة في الفرق بين عدل الرواية من طريق واحد فقط وبذلك ظهرت الحكمة في الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة.

### هل العدالة تتفاوت؟؟

جمهور العلماء على أن العدالة لا تقبل الزيادة والنقصان فهي كالإيمان عند من يقول بعدم قبوله ذلك ..

والصحيح أن العدالة كالضبط تقبل الزيادة والنقصان والقوقة والضعف وقد أشار الى ذلك علماء الأصول في باب الترجيح في الأخبار وصرح به العلامة نجم الدين سلمان الطوفي في «شرح الأربعين» حيث قال: «ان مدار الرواية على عدل الراوي وضبطه، فإن كان مبرزا فيها كشعبة وسفيان ويحيى القطان ونحوهم فحديثه صحيح، وإن كان دون المبرز فيها أو في أحدها لكنه عدل ضابط بالجملة فحديثه حسن «وهذا هو أجود ما قبل في هذا المكان.

واعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا في الراوي، أو يوجد فيه العدالة وحدها أو الضبط وحده، فإن انتفيا فيه لم يقبل حديثه أصلا. وإن اجتمعا فيه قُبِل وهو الصحيح المُعْتَبر. وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط قبل حديثه لعدالته وتوقف فيه لعدم ضبطه حتى يُوقف على شاهد منفصل يَجْبُر ما فات من صفة الضبط. وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية. ثم إن كل واحد من العدالة والضبط له مراتب: عليا، ووسطى، ودنيا، ويحصل بتركيب بعضها مع بعض مراتب للحديث مختلفة في القوة والضعف وهي ظاهرة عما ذكرناه...(١).

ولعل الذي أوجب خفاء تفاوت العدالة عند بعض العلماء أنهم رأوا أن أئمة الحديث قلما ير جحون بها. وإنما ير جحون بأمور تتعلق بالضبط. وسبب ذلك أنهم رأوا أن الترجيح بزيادة العدالة ربما يوهم الناس أن الراوي الآخر غير عدل فيسوء به ظنهم. ويشكون في سائر ما يرويه.

<sup>(</sup>١) توجيه الفطر الى علوم الاثراً صن ٣٠.

وقد فرض أنه عدل ضابط...

وقد زعم بعض العلماء عدم تفاوت الضبط أيضاً. وقد رد عليه بعضهم بقوله: لا شك في تحقق تفاوت مراتب العدالة والضبط في العدول الضابطين من السلف والخلف وقد وضح ذلك حتى صار كالبدهي وهذه المسألة لها نظائر لا تحصى قد غلط فيها كثير بمن له موقع عظيم في النفوس فإنهم يُذهَلون عن بعض الأقسام، فتراهم يقولون: الراوي إما عدل أو غير عدل، وكل منها إما ضابط أو غير ضابط، غير ملاحظين أن العدالة والضبط مقولان بالتشكيك، فينبغي الانتباه لذلك فإنه ينحل به كثير من المشكلات(۱).

#### م تثبت العدالة؟...

1 - تثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم. وشاع الثناء عليه بها كفى في عدالته. ولا يُحتاج مع ذلك الى معدل ينص عليها، وذلك كالأئمة مالك والسفيانين: سفيان الثوري، وسفيان بن عُيننه. والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل والليث بن سعد، وشعبة، وابن المبارك، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن معين وعلي بن المديني - رجمهم الله - ومن جرى مجراهم في نياهة الشأن، واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عمن خفى أمره.

وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال: «مثل اسحاق يسأل عنه ه؟ وهي كلمة لها معناها ومغزاها

وسئل يحيى بن معين عن أبي عبيد القاسم بن سَلاَّم فقال: «مثلي يسأل عن أبي عبيد؟! أبو عبيد يسأل عن الناس ».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٣١٠

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: «الشاهد والخبر إنما يحتاجان الى التزكية اذا لم يكونا مشهورين بالعدالة، والرضا، وكان امرها مشكلا ملتبسا، ومجوزا فيها العدالة وغيرها »، قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرها، واشتهار عدالتها أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليها الكذب والحاباة.

٢ – وتثبت العدالة أيضاً بتنصيص عالمين عليها، او واحد على الصحيح، ولو بروايته عنه في قول<sup>(١)</sup>.

" – وتوسع الحافظ أبو عُمر بن عبد البر النمري القرطبي في ثبوت العدالة فقال ما توصيحه: «كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محول في أمره ابدا على العدالة حتى يتبين جرحه » ووافقه على هذا ابن المواق من المتأخرين لقوله على هذا العلم من كل خلف عُدُولُه ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » رواه من طريق العُقيلي من رواية معان – بضم الميم – ابن رفاعة السلامي " عن ابراهيم بن عبد الرحن العذري مرفوعا، وقوله هذا غير مرضي والحديث الذي استدل به من الطريق الذي أورده مرسل معضل أنا، وابراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: «لا نعرفه البتة » معضل أنا، وابراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: «لا نعرفه البتة » وخفى على أحمد من أمره ما علمه غيره » وهذا الحديث قد توسع في الكلام عليه الإمام العراقي «في التقييد والإيضاح» عا لا مزيد عليه من ناحية سنده ومتنه.

أما من ناحية سنده فقال: «لقد ورد هذا الحديث مفصلا من رواية

<sup>(</sup>١) تُدريب الراوي ص ١٠٩ أَط الأولى.

 <sup>(</sup>٢) بتخفيف اللام وهو شامي لين الحديث كثير الإرسال توفي بعد سنة مائة وخسين.

<sup>(</sup>٣) المرسل: ما سقط منه الصحابي.

<sup>(</sup>٤) المعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي.

على، وابن عُمر، وابن عَمرو، وجابر بن سمرة، وأبي امامة، وأبي هريرة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل... إلى آخر ما قال».

وأما من ناحية متنه فقال: «ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا اي متمحضا للخبرية، ولا يصح على الخبر لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل وغير ثقة (١) فلم يبتى له محمل إلا على الأمر (٦) ومعناه أنه أمر للثقات بحمل هذا العلم لأن العلم إنما يقبل عنهم، والدليل لذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم: «لِيَحْمِلُ هذا العلم » يلام الأمر.

أقول: واذا حملناه على الأمر فقد عرا عن أن يكون دليلا لما ذهب اليه ابن عبد البر ولا يقال: لم لا يصير هذا الحديث حسنا بتعدد الطرق؟.

لأنا نقول: ان الضعيف قسمان (١) ضعيف ينجبر بتعدد الطرق كما اذا كان ضعفه محتملا (٢) وضعيف لا ينجبر فيما اذا كان غير ذلك وهذا من الثاني، والله أعلم (٣).

٢ - الشرط الثاني: الضبط: وهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي، غير مُغَفَّل (1) وذلك بأن يكثر صوابه على خطئه وغَفْلته، حافظاً لروايته إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، عالما بما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى حتى يئق

<sup>(</sup>١) فيلزم عليه الخلف في خبره ﷺ وهو مستحيل شرعاء

<sup>(</sup>٢) اي انه فعل مضارع براد به الأمر اي ليحمل،

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث لابن الصلاح بشرح العراقي ١٣٨، ١٣٩ ، ط العاصمة، وتدريب الراوي بشرح تقريب النواوي ص ١٩٩، ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤): بضم الم وفتح الغين وفتح الغاء المشددة،

المطلع على روايته، والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئاً.

والضبط ينقسم إلى قسمين:

ا - ضبط صدر: وهو أن يحفظ ما سمعه في صدره من جهة تحمله إلى وقت أدائه بحيث يتمكن من استحضاره، متى شاء، مع الحافظة على اللفظ أن كان ذاكرا له، مستكملا لشروط الرواية بالمعنى، إن روي بالمعنى.

حبط كتاب: وهو أن يصون كتابه الذي تحمل الحديث فيه من وقت تحمله إلى وقت أدائه بحيث يأمن عليه من التغيير والتبديل، والزيادة والنقصان، وإذا أعاره إلى أحد لا يعيره الالرجل مؤتمن.

وضبط الصدر مجمع على قبول الرواية به، وأما ضبط الكتاب فخالف في قبول الرواية بعض الأعمة الكبار كأبي حنيفة وأبي عبد الله مالك رحمها الله تعالى(١).

#### تفاوت الضبط:

وتتفاوت مراتب الضبط بحسب تفاوت الرواة في الحفظ والتيقظ وعدم الغفلة والسهو إن روى من حفظه، وبقدار ضبطه لكتابه وصانته له إن روى من كتابه وبقدار علمه بمعنى ما يرويه، وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى.

# « بم يعرف الضبط »؟

ويعرف ضبط الراوي بمقارنة مروياته بجرويات الثقات المتقنين

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح ص ١٨٥٠.

الضابطين وقياسها بمقياس حديثهم، فإن وافقهم في روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى فهو ضابط ولا تضر مخالفته لهم النادرة، فإن كثرت مخالفته لهم، وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه (۱)

وإذا اثبت عدالة الراوي وضبطه ثبت أنه ثقة تجب الطأنينة إليه، وترجح جانب صوابه على جانب خطئه، وليس بعد تحقق الطأنينة وترجح جانب الصواب من الراوي الا قبول روايته، وبعد تحقق العدالة والضبط وشروطها يصير احتال الكذب او الغلط من الراوي احتالا بعيدا جدا إن لم يكن غير ممكن، بل هو لا يعدو أن يكون أمراً جائزاً جَوَازاً عقلياً، وبالعدالة والضبط يحوز الراوي درجة القبول. ويتهيأ مرويه للنظر فيه، ويتأهل إسناده للبحث عنه.

فإذا قبل الراوي ينظر للمروي هل توفرت فيه شروط القبول؟ وهي: السلامة من الشدود ومن العلة، وذلك بألا يخالف الثقة من هو أوثق منه فيا رواه. وبأن يسلم المروي من قادح خفي تظهر السلامة منه فإذا تخطى المروي هذه العقبة فإنه ينظر للرواية. فإذا تحقق اتصال الإسناد وسلامته من الخلل وانتفى عنه التعليق والإرسال والإنقطاع والإعضال والتدليس والاضطراب ومخالفة الأرجح عددا أو صفة كان المتن أهلا للقبول. وترجحت نسبته إلى من عزي إليه ترجحا قويا يكاد يصل عند أهل هذا الفن المتمرسين فيه، والذين اكتسبوا ملكة النقد بمزاولته إلى حد العلم واليقين.

وهكذا يظهر لنا جليا أن الشروط التي وضعها المحدثون للراوي والمروي، وأنها والمروي، والرواية يوجب الثقة والطأنينة الى الراوي والمروي، وأنها تمثل ادق الأصول في النقد وأوفاها وأرقاها، وأن علم الرواية في الإسلام من مفاخر الأمة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) التدريب ص١١٠ ومثل ذلك إدراك استفامة الخط المستقيم بقياسه بالمسطرة في الحسوس فإذا لم تخرج عن استقامة المسطرة كان مستقيا والا فلا.

#### « التحمل والأداء وشروطها »

الرواية لا بد فيها من تحمل وأداء فيا هو التحمل؟ وما هو الأداء؟ التحمل: هو نقل الحديث عن الغير بأي طريق من طرق التحمل الصحيحة المعتبر وهذا الغير يسمى في عرف المحدثين شيخا.

شرطه: لا يشترط في التحمل الا التمييز والضبط لما يروي ويسمع، وحدد المحدثون أول زمن يصح فيه السماع للصغير بحمس سنين، وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث وأئمته، واحتجوا لهذا بما رواه

البخاري في صحيحه عن محود بن الربيع قال: «عقلت من النبي عليه المرابيع قال: «عقلت من النبي عليه حجة حجها في وجهي من دلو. وأنا ابن خس سنين » وأما من دون هذا السن فيقولون: له حضور والصواب: أن العبرة بالتمييز والضبط. فقد

يكون ابن آربع وهو مميز ضابط وقد يكون ابن سبع وهو ليس كذلك ". وعلى هذا يجور التحمل من الصبي المميز، ولكنه لا يؤدي الا بعد البلوغ كحديث محود بن الربيع هذا ويجوز التحمل من الكافر ولكنه لا يؤدي الا بعد الإسلام وذلك كقصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل حينا استدعاه لما بلغه كتاب النبي السلام وسؤاله عنه (٢) فقد

تحملها وهو كافر. ولكنه أداها بعد إسلامه.. الأداء: الأداء هو رواية الحديث للغير. وهذا الغير يعرف عند

العدثين بطالب الحديث.

شروطه: وأما شروط الأداء فهي العدالة والضبط بأن يكون مسلم بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وجوارم المروءة حافظا لحديثه إن أدى من صَدَّره ولكتابه إن حدث منه عالما بمدلولات الألفاظ، وبما

العي

<sup>(</sup>١) النخبة وشرحها.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري بأب - كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه

يحيل - يغير - المعاتي إن روي بالمعنى على ما فصلنا في شاروط الراوي...

## « طرق التحمل والأداء »

للتحمل طرق وكيفيات مخصوصة. وهي على ما ذكرها ابن الصلاح وغيره ثمانية. وعلى من تحمل بطريق من هذه الطرق ان يعبر بصيغة تدل على ذلك الطريق الذي تحمل به ويسميها المحدثون «صيغ الأداء».

الطريق الأول: الساع من لفظ الشيخ بأن يكون الشيخ يقرأ الحديث والطالب يستمع، وسواء في هذا أكان الشيخ يحدث من حفظه أم من كتابه وسواء أكان مع إملاء ام من غير إملاء، وهذا القسم أعلى أنواع التحمل عند الجمهور سلفا وخلفا، ويجوز الساع من وراء حجاب اذا عرف صوته، فقد امر النبي عَيَّلِيَّة بالإعتاد على ساع صوت ابن أم مكتوم في الصيام في حديث «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى مكتوم في الصيام في حديث «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم » رواه البخاري ومسلم مع غيبة شخصه عَمَّن يسمعه، وأيضا فقد كان الصحابة والتابعون يروون عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب.

صيغ الأداء: وصيغ الأداء عن هذا الطريق: سمعت أو سمعنا. حدثني أو حدثنا أخبرني أو أخبرنا ساعا منه. أنبأني أو أنبأنا ساعا منه. أما إطلاق الإخبار والإنباء فالبعض يجيزه والبعض لا يجيزه كا سمعت ثم ستعلم عن كثب. قال الخطيب البغدادي «أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. فإنه لا يكاد أحد يقول: سمعت في الإجازة والمكاتبة.

<sup>(</sup>١) سبعت وحدثني أن كان وحده، وسبعنا وحدثنا إن كان معه غيره، فإن شك اقتصر على حدثني، لأن الأصل عدم الغير، وقبل العكس لأنه أدون مرتبة، لأن في حدثني إشعار بأنه قصده بالتحديث مجلاف حدثنا وهذا يدل على دقة الحدثين في تفرقتهم بين الألفاظ.

ولا في تدليس ما لم يسمعه بخلاف حدثنا فإن بعض اهل العلم كان يستعملها في الإجازة، ثم أخبرنا وأنبأنا ».

وهذا كان قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ وأنبأنا بالإجازة منه..

وقال ابن الصلاح «حدثنا وأخبرنا أرفع من جهة أخرى. إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ روَّاه الحديث - أي قصده بالرواية بخلافها (١) وهو اختلاف في الأنظار تبعا للإختلاف في الاعتبار. الطريق الثانى:

«القراءة على الشيخ» وأكثر المحدثين يسمونها عرضا من حيث أن القاريء يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرىء. وسواء في هذا النوع أن يكون الطالب هو القاريء. أم كان القاريء غيره وهو يسمع، وسواء قرأ من كتاب أو من حفظه، وسواء أكان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ ولكن يسك أصله (٢) هو أوثقة غيره.

زاد العراقي: وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرى، وهو مستمع غير غافل وقال الحافظ ابن حجر: ينبغي ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ لأنه خوان ولا يشترط أن يُقرَّ الشيخ بما قرىء عليه نطقا بل يكفي حكوته في اقراره عليه عند الجمهور، وخالف في هذا بعض الشافِعيَّة والظاهرية وقالوا لا بد من نُطقه والصحيح الأول.

«الرواية بهذا الطريق» والرواية عن الشيخ بالقراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك الا ما حكي عن بعض السلف من العلماء المتشددين كوكيع. وأبي عاصم النبيل. ومحمد بن سكلاًم..

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوي ص۱۲۹، ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) كتاب الشيخ.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح «وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزىء وإنما يقول بذلك بعض المتشددين من أهل العراق(١) » وحُكِي القول بصحتها عن الجاهير من الصحابة والتابعين ومنهم الفقهاء السبعة ومنهم الأربعة الأربعة وغيرهم.

الدليل عليها: وقد استدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضام بن ثعلبة لما أتى النبي عَلِي فقال له: إنا سائلك فمشدد عليك. فلا تَجِدْ على في نفسك فقال له: «سل عها بدا لك » فقال: أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الخلق كلهم؟ قال «اللهم نعم » ثم سأله عن شرائع الاسلام من صلاة وصيام وزكاة فلها فرغ قال آمنت بما جئت به. وأنا رسول من ورائي. فلها رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه اي قبلوا منه. رواه البخاري ومسلم(٢) وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال: قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي عَلِيُّ فِي القراءة على العالم فقيل له. وما هو؟ قال قصة ضمام: آلله أمرك بهذا؟ قال «نعم» وقد عقد البخاري لذلك بابا في صحيحه من كتاب بالعلم وهو «باب القراءة والعرض على المحدث »..

مَنْزِلتها ما قبلها: وقد اختلف في مرتبتها بالنسبة لما قبلها. فقيل: هم سواء وحكى هذا عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة. والبخاري وغيرهم..

وقيل إنها أعلى من السماع. وحكى هذا عن الإمام أبي حنيفة وغيره. ورواية عن الإمام مالك. واعتلوا بأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه بخلاف ما لو غلط الطالب فإن الشيخ يرد عليه..

<sup>(</sup>١): افتح الباري جـ١ ص١٢٢٠

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب العلم - باب القراءة والعرض على المُعَدَّث، مسلم كتاب الإيمان -باب السؤال عن اركان الاسلام،

وقيل إنها تلي الساع في المرتبة وهو الصحيح، وعليه جهور علماء أهل الشرق وذلك لأن الشيخ وهو يقرأ يكون متيقظا لما يقرأ، ويبعد عليه السهو مخلافه وهو يسمع فقد يسهو أو يغفل.

صيغ الأداء: وصغ الأداء عن هذا الطريق: قرأت على فلان أو قُرِىء على فلان وأنا أسمع أو «أخبرني بقراءتي عليه» أو «أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع» أو «حدثني بقراءتي عليه» أو «حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع».

وأما إطلاق «حدَّثنا» و «أخبرنا» فمنع منه جماعة منه احد بن حنبل والنسائي وجوزها طائفة ، وهو مذهب الزهري ومالك والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم المجازيين والكوفيين. وقد عقد البخاري لذلك كتابا في صحيحه من كتاب العلم فقال: «باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا» ذهابا منه إلى أنها بمعنى، واستدل لذلك بحديث النبي على «إن من الشجز شجرة لا يسقط ورقها، وإنها لذلك بحديث النبي على هي ؟ . . » الحديث، وفي رواية بلفظ «أخبروني » وفي رواية الاسماعيلي «أنبئوني».

وفصلت فرقة فأجازت إطلاق «أخبرنا» ومنعت من إطلاق «حدثنا» وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين وصار الفرق هو الشائع الغالب على أهل الحديث وادعاء الفرق بينها من حديث اللغة تكلف شديد لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية (۱) وأصحاب هذا المذهب يخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ والإخبار بما يقرأ عليه ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر: فمن سمع وحده من الشيخ قال «حدثني» ومن سمع مع غيره قال: «حدثنا»

<sup>(</sup>۱) فتح الباري جـ ۱ ص ۱۱۷ ألى ۱۱۹، والتدريب ص ۱۳۰ – ۱۳۴.

ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال «أخبرني (۱) » ومن سمع وغيره يقرأ قال: «أخبرنا ».

وكذلك خصص المتأخرون «الإنباء» بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه فإن أجازه وغيره قال «أنبأني» وإن أجازه وغيره قال «أنبأنا».

#### «فائدة»

قوال الراوي: «أخبرنا سماعا» أو «قراءة» أو «حدثنا سماعا» أو «قراءة عليه» هو من باب قولهم: «أتيته سعيا» «وكلمته مشافهة» وللنُّحاة فيها مذاهب: «الأول». رأي سيبويه: أنها مصادر وقعت موقع اسم الفاعل حالا، وأنه لا يستعمل منها الا ما سمع ولا يقاس عليها..

فعلى هذا فاستعال الصيغة المذكورة في الرواية ممنوع لعدم نطق العرب بها..

«الثاني » رأي المبرد: أنها ليست أحوالا بل مفعولات لفعل مضمر من لفظها وذلك المضمر هو الحال، وأنه يقاس في كل ما دل عليه الفعل المتقدم..

« الثالث » رأي الزجاج: قال بقول سيبويه لكن قال: إنه مقيس.

«الرابع» رأي السيرافي: قال إنه من باب جلست قعودا منصوب بالفعل الظاهر مصدرا معنويا<sup>(۲)</sup> وعلى هذا يكون لهذه الصيغة وجوه في تخريجها على القواعد اللغوية ويكون استعالها صحيحا عند الأكثر من النحاة.

<sup>(</sup>١) قال العراقي: سواء سبعه معه غيره أم لا،

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوي ص۱۴۳،

#### تفريعات

«الأول» كتب المتقدمين لا يصح لمن يروبها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم: حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره، وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ لاحتال ان يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينها. ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل ويؤدي إلى تغيير النصوص.

وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ في غير الكتب المؤلفة، فإن كان الشيخ مِمَّن يرى التفرقة بين التحديث والإخبار فإنَّه لا يجوز للراوي إبدال أحدها بالأخر، وإن كان عن يرى التسوية بينها جاز للراوي ذلك. لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى، وقال آخرون عنعه مطلقا وهو الحق لأنه ينافي الدقة في الرواية، وفي هؤلاء احمد بن حنبل قال: «اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تَعْدُه »....

«الثاني» إذا نسخ السامع أو المُسْمِع حال القراءة في الحكم؟ قال جاعبة منهم ابراهب الحربي وابن عسدي والأستاذ أبو اسحاق الإسفرايني (۱): لا يصح الساع وصحح الساع جماعة منهم: الحافظ موسى ابن هرون الحمال، وأبو حاتم محمد بن حِبَّان البُستي .. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وكتب أبو حاتم حالة الساع عند عارم.

وقال أبو بكر احمد بن اسحاق الصّبغي (۲) على من ينسخ أن يقول: حضرت ولا يقول: حدثنا ولا أخبرنا وهو رأي وسط، وتحوط مشكور

<sup>(</sup>۱) بكسر الهمزة وسكون السين وفتح الغاء والراء ثم كسر الياء والنون نسبة الى إِسْفَرَاين. (۲) بكسر الصاد وسكون الباء الموحدة والغين المعجمة. وياء النسبة في آخره وهو ما يصبغ به من الألوان. وهو امام مشهور له رحلة الى العراق والحجاز وسع الحارث بن أبي اسامة ومحد بن عيسى بن السكن وتوفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة (٣٤٢) وكان أبوه يبيع الصبغ وممن سمع عن مجد بن يحيى النحلي وأبي زرعة وتوفي اسحاق سنة إحدى وسبعين ومائتين.

والصحيح التفصيل: فإن فهم الناسخ المقروء صح السماع، وإن لم يفهمه لا يصح. ويروي أنه قد حضر الدار قطني مجلس اسماعيل الصفار وهو على والدار قطني ينسخ جزءا كان معه، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. ثم قال له: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا، فقال الدار قطني أملي ثمانية عشر حديثا. فعدت فوجدت كما قال، ثم سردها كلها بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه..

«الثالث» إذا قال الشيخ بعد التحديث بحديث لمن يسمع منه: لا تروعني أو رجعت عن إخبارك. أو لا آذن لك في الرواية عني ونحو ذلك غير معلل ذلك بخطأ منه فيا حدث به. أو شك فيه ونحوه، لم تمتنع رواية التلميذ عنه. فإن استند الى شيء من ذلك امتنعت الرواية عنه ولو ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه ولو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا جاز له الرواية عنه لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من شيخه. وصحة نقله عنه. فلا يؤثر في ذلك تخصيص البعض بالرواية عنه. أو نهى البعض وأيضا فالأحاديث ليست ملكا له. وإغا هي ملك الشارع. فمن سمعها فله أن يرويها وعليه أن يبلغها..

## « الطريق الثالث »

الإجازة: معناها لغة: قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث. يقال: استجزته فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك وأرضك. كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه إياه أي يمنحه ويعطيه إياه. قال ابن الصلاح (۱) فعلى هذا يجوز أن يقال: أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي

<sup>(</sup>١) علوم الحديث - بحث الإجازة.

متعدياً بغير حرف جرا وبدون ذكر لفظ الرواية ومن جعل الإجازة إذنا وإباحة وهو المعروف يقول: أجرت له رواية مسموعاتي. ومن قال: أجزت فلانا مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره(١)

وفي اصطلاح المحدثين: إذن الشيخ للطالب في الرواية عنه من غير سماع منه ولا قراءة عليه. فهي إخبار إجمالي بمروياته.

وإنما تستحسن الاجارة إذا علم الجير ما يجيزه. وكان الجاز له من أهل العلم لأنها توسيع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. واشترطه بغضهم في صحتها ...

والإجازة: إما بالتلفظ أو بالكتابة. وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها أيضاً، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت..

ولا يشترط في الإجازة القبول. قال السيوطي في التدريب: فلو ردَّ فالذي ينقدح في الذهن الصحة. وكذا لو رجع الشيخ عن الإجازة. ويحتمل أن يقال: إن قُلنا: الإجازة إخبار لم يَضِره الرد ولا الرجوع وان قلنا: إذن وإباحة صُرًّا كالوقف والوكالة. لكن الظاهر الأول (٣٠).

#### أنواعها:

الأول: إجازة لمعين من الطلبة في معين من الكتب وذلك مثل أجزتك أو أجزتكم - لجاعة معروفين - كتاب كذا. أو ما اشتملت عليه فهرستي (٣) هذه. وهذه أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة..

حكمها: والصحيح الذي قاله الجمهور من المحدثين وغيرهم، واستقر

<sup>(</sup>١) في القاموس الحبيط مادة «جازٌ » والجواز كسحاب، صك المنافر. والماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث. وقد استجزته فأجازني سفى أرضك أو ماشيتك.. وأجاز له: سوغ له. ورأيه انفذه كجوزه. واستجاز طلب الإجازة أي الإذن. «.

عليه العمل جواز الروية والعمل بها. بل ادعى أبو الوليد الباجي. والقاضي عياض الإجماع على ذلك. وإن كان ابن الصلاح نقض الإجماع على الشافعي وغيره المنع من الرواية بها..

وأبطلها جاعات من الحدثين وغيرهم منهم شعبة، روي عنه أنه قال: «لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة » ومنهم ابراهيم الحربي، وأبو الشيخ عمد بن عبدالله الأصبهاني، وابو الحسن الماوردي، وحكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف، وقال، ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة، بل بالغ بعضهم فقال: «إن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع » والراجح جوازها، قال ابن الصلاح: «ثم إن الذي استقر عليه العمل، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة، وإباحة الرواية بها وفي الاحتجاج لذلك غموض ويتجه أن نقول: إذا جاز له ان يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة. فهو كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق (١)

وقد احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث «أن النبي الله كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لابي بكر. ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس » رواه ابن إسحاق، والإمام أحمد، والترمذي.

«وجوب العمل بها » وكها تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها بشرطه أي إذا توفرت فيه شروط القبول بأن يكون صحيحا أو حسنا وخالف في هذا بعض الظاهرية ومن تابعهم فقالوا: تجوز الرواية بها ولا يجب العمل بها كالمرسل، وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص١٠٢.

يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به . .

منزلتها: الجمهور على أنها دون السماع. وقيل هما سواء، ومنهم من شد فجعلها أعلى من السماع. وقال الطوفي: في عصر السلف السماع أولى، وأما بعد أن دونت الدواوين وجعت السنن واشتهرت فلا فرق بينها.

والما بعد ال دولت الدواوين وجمعت السن واستهرت فلا قرق بينها. والراجح والصحيح هو الأول، وأنها دون السماع، ودون القراءة على الشيخ لما في السماع والقراءة من تحقيق الرواية وضبط الألفاظ

«النوع الثاني» أن يجيز لمعين من الطلبة في غير معين من الكتب أو المرويات كأجزتك أو أجزتكم جميع مسموعاتي أو مروياتي.

والخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر من الأول. والجمهور من العلماء المحدثين والفقهاء على جواز الرواية بها ووجوب العمل بما روى بها بشرطه – يعني أن يكون صحيحا أو حسنا –.

«النوع الثالث» الإجازة لغير معين بوصف العموم كأجزت جميع المسلمين. أو كل والحد أو أهل زماني وما أشبه ذلك...

وقد اختلف في جواز هذا النوع. فمنهم من جوزه كالقاصي أبي الطيب الطبري وتلميذه الخطيب البغدادي. وابن منده. وأبي العلاء الهمداني. وأبي الوليد بن رشد وغيرهم حتى جعهم بعضهم في جزء كها قال السيوطي في التدريب. وكُلَّها كان هذا النوع من الإجازة مقيدا بوصف حاصر كأجزت طلبة العلم ببلد كذا. أو من سمع مني كتاب

ومنهم من منع الرواية بها منهم العلامة ابن الصلاح حيث قال: «ولم نسمع عن أحد يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها. ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها.. والإجازة في أصلها ضعف. وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتاله والله أعلم ».

كذا كان أقرب إلى الجواز من غير المقيدة.

وقد انتقد ابن الصلاح النووي فقال: «الظاهر من كلام مصححها

جواز الرواية به. وهذا مقتضى صحتها. وأي فائدة لها غير الرواية بها » وكذلك انتقده العراقي في شرحه على المقدمة فقال: «إن ما رجحه المصنف من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين. وصححه النووي في الروضة من زياداته فقال الأصح جوازها. وبعد أن ذكر أن بعض المتقدمين روى بها كالحافظ ابن خير الأشبيلي، وبعض المتأخرين كالحافظ الدمياطي وغيره، وصححها ابن الحاجب قال: وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء. والأحوط ترك الرواية بها الا المقيدة بنوع حصر فإن الصحيح جوازها.

«النوع الرابع » الإجازة لمعين من الطلاب بمجهول من الكتب، أو الإجازة بمعين من الكتب لجهول من الناس مثل: أجزتك كتاب السنن مثلا وهو يروي كتبا في السنن أو أجزت سنن أبي داود مثلا لحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم، فإن لم تكن هناك قرينة دالة على مراده فهي باطلة، وإلا فهي صحيحة لأنه مع وجود القرينة يصير كالمعلوم،،

فإن أجاز لجهاعة مسمين في الإجازة أو غيرها، ولم يعرفها بأعيابهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة منه، وذلك مثل سماعهم منه في مجلسه في هذا الحال..

وأما أجزت لن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق بشرط، فالأظهر بطلانه وبه جزم البعض، وصحح هذا الضرب من الإجازة بعض العلماء وقال: إن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة، ولو قال: أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كالسابق في البطلان بل وأكثر جهالة وانتشارا...

ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، ولو قال:

<sup>(</sup>١) علوم الحديث بشرح العراقي ص١٥٤، ١٥٥ والتدريب ص١٣٨٠

أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني. أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر الجواز.

«النوع الخامس» الإجازة للمعدوم كأجزت لن يولد لفلان، وقد اختلف المتأخرون من العلماء في صحتها. فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز مما لو أفرده بالإجازة قياسا على الوقف. فقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا.

وقد فعل هذا الثاني من المحدثين الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقد سئل الإجازة فقال: «أجرت لك ولأولادك. ولحبل الخبلة (١) يعني الذين لم يولدوا بعد.. وأجاز الأول ايضا الخطيب البغدادي وألف فيه جرءا. وحكاه عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وابن عروس المالكي وأبطلها القاضي أبو الطيب. وابن الصباغ الشافعيان وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. لأن الإجازة في حكم الإجبار جملة بالمُجاز. فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة

له. أما إجازة من لم يوجد مطلقا فلا يجوز بالاجاع<sup>(۲)</sup>.

«النوع السادس» إجازة ما لم يتحمله الجيز وهو الشيخ ليرويه الجاز له وهو الطالب اذا تحمله الجيز. قال القاضي عياض في كتابه «الإلماع» لم أر من تكلم فيه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكي عن قاضي قرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث منع ذلك قال عياض: وهذا هو الصحيح، وقال النووي: وهذا هو الصواب، وممن قال ببطلانها الإمام ابن الصلاح وقال: سواء قلنا إن الصواب، وممن قال ببطلانها الإمام أبن الصلاح وقال: سواء قلنا إن الاجازة في حكم الإخبار بالجاز جملة أو إذن، إذ لا يجيز بما لا خبر

 <sup>(</sup>١) في المصباح المنير: وحَبَل الحَبَلة بفتح الحاء المهملة ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها ».
 (٣) مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي بحث الإجازة والتدريب ص ١٤٠ والباعث الحثيث ص ١٣٧.

عنده. ولا يُؤذن فيا لم يملكه الآذن بعد كالإذن في بيع ما لم يملكه فعلى هذا يتعين على من أراد ان يروي عن شيخ أجاز له جميع مسلموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له..

وأما قول الشيخ: أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها. وقد فعل هذا الدار قطني وغيره.

«النوع السابع» الإجازة بالجاز كأجزتك مجازاتي أو جميع ما أجيز لي روايته وقد منع هذا بعض من لا يعتد به من المتأخرين وهو الحافظ عبد الوهاب بن المبارك شيخ أبي الفرج بن الجوزي، واحتج: له بأن الإجازة ضعيفة. فيقوي الضعف باجتاع اجازتين. والصحيح الذي عليه العمل جوازه. وبه قطع الأئمة الحفاظ: الدار قطني وابن عُقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي. وفعله الإمام الحاكم. وادعى ابن طاهر الاتفاق عليه، وكان أبو الفتح المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة. وربما والى بين ثلاث إجازات. ووالى الإمام الرافعي في أماليه بين أربع أجائز. والحافظ قطب الدين الحلبي بين خس أجائز في تاريخ مصر. وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في أماليه والى بين ست أجائز"...

وينبغي للراوي بالإجازة عن الإجازة تأملها. والوقوف عند شروطها حتى لا يروي بها ما لم يدخل تحتها..

#### « تتمة »

الإجازة للطفل الذي لا يميز صحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب الطبري والخطيب. ولا يعتبر فيه سن ولا غيره خلافا لبعضهم حيث قال: لا يصح الإجازة للطفل كها لا يصح ساعه. ولما ذكر

<sup>(</sup>۱) التدريب ص١٤٢، ١٤٣.

ذلك لأبي الطيب قال: يجوز أن يجيز للغائب. ولا يصح ساعه قال الخطيب: وعلى الجواز كافة شيوخنا. قال ابن الصلاح في تعليل الجواز: كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد وأما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له(١).

وبقي بيان الإجازة للمجنون والكافر والحمل... فأما المجنون فالإجازة له صحيحه ويتحمل إذا عقل..

وأما الكافر فقال العراقي: لم أجد نقلا، وقد تقدم أن ساعه صحيح، ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر. إلا أن شخصا من الأطباء يقال له: محد بن عبد السيد. سمع الحديث في حال يهوديته (۲) على أبي عبد الله الصوري، وكتب اسمه في الطبقة مع السامعين، وأجاز لهم الصوري وهو من جملتهم، وكان ذلك بحضور المري (۳) فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقر عليه، ثم هدى الله هذا الميهودي إلى الإسلام وسمع منه أصحابنا قال: أما الفاسق والمبتدع فها أولى بالإجازة من الكافر إذا زال المانع، قال: وأما الحمل فلم أجد فيه نقلا، إلا أن الخطيب قال: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم (١).

## « ألفاظ الأداء عن الإجازة »

أجازني أو أجازنا قلان. حدثني فلان أو حدثنا إجازة. أخبرني أو أخبرنا إجازة. وأما بإطلاق حدثنا وأخبرنا فأجازه البعض والذي عليه

المزجم السابق ص١٤٠٠

لا إن دل على شيء فإغا يدل على ما كان للثقافة الإسلامية من أثر وقوة حتى إنها جذبت إليها غير المسلمين عن كانوا يعيشون في الدولة الاسلامية عن طواعية منهم واختيار، وهو شيء عجيب حقا.
 فإن أطباء المسلمين اليوم لا نكاد نعثر فيهم على مثل هذا!!!.

عرف العباء المسعول اليوم في الحاد العار فيهم على مثل هدا!!!. (٣) بكسر الليم وتشديد الراي الكسورة نسبة إلى المزة وهي قرية من ضواحي دمشق. (1) علوم الحديث بشرح العراقي.

الجمهور المنع وهو الصحيح، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق «أنبأنا» في الإجازة. وخصوا التحديث بالساع من الشيخ والإخبار بالقراءة عليه كما ذكرنا سابقا. وهذا هو ما عليه العمل عند المتأخرين واستقر عليه الاصطلاح. واستعمل بعض المتأخرين في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ لفظ «عن» وبعضهم لفظ «أن» وهما الصطلاحان خاصان وما قبلها هو الاصطلاح السائد..

ثم إن المنع من إطلاق حدثنا أو أخبرنا في الإجازة لا يزول بإجازة المجيز ذلك. فقد اعتاد قوم من الشيوخ ذلك في إجازاتهم. لأن إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوع في الاصطلاح<sup>(۱)</sup>.

# الطريق الرابع:

المناولة: وهي على نوعين:

الأول: مناولة مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقاً، ومن صورها:

أ - أن يناول الشيخ الطالب كتابه أو فرعا مقابلا عليه ويقول له: هذا ساعي أو رِوَايتي عن فلان فاروه عني ثم يبقيه معه ليملكه، أو لينسخه ثم يرده.

ب - أن يأتي الطالب الى الشيخ بكتاب من حديث الشيخ أصلا له أو مقابلاً به. فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له: هو حديثي أو روايتي فاروه عني. أو أجزت لك روايته. وهذا ساه غير واحد من الأئمة عرضا. وقد سبق أن القراءة على الشيخ تسمى عرضاً. فليسم هذا عرض المناولة، وذلك عَرْض القراءة.

وقد احتج بعض أهل العلم لصحة المناولة بحديث «أن النبي عَلَيْكُ

<sup>(</sup>۱) التدريب ص ١٤١.

كتب لعبدالله بن جَعْش كتاباً وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا » فلما بلغ ذلك الكان قرأه على أصحابه في السرية ، وأخبرهم بأمر رسول الله لهم أن يتوجهوا الى «نخلة »() ليترصدوا بهاعيرا لقريش وقال له: لا تُكره أحداً عن معك فلما قرأ الكتاب عليهم قال: أما أنا فأسمع وأطيع لأمر رسول الله على فقالوا جميعاً: ونحن كذلك ، رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن. وقد أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً() واستدل به على صحة المناولة. واستدل الحاكم لها بما رواه ابن عباس أن رسول الله على صحة المناولة واستدل الحاكم لها بما رواه ابن عباس أن وأمره أن يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى » وأمره أن يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى » رواه البخاري وكلا الاستدلالين صحيح وفقه قوم .

#### «حكمها ومنزلتها»

وهذه المناولة المقرونة بالاجازة أعلى أنواع الإجازة. وأجع العلماء على صحة الرواية بها. ولكنهم اختلفوا في رتبتها. فمنهم من جعلها كالسماع في القوة والرتبة كالزهري. وربيعه الراي ومجاهد والشعبي. ومالك. وجاعات آخرين من كل قطر ومصر سردهم السيوطي في التدريب<sup>(٦)</sup> ومنهم من جعلها أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ من إذنه فوق الثقة بالسماع منه، وأثبت؛ لما يدخل من الوهم على السامع والمشيع<sup>(1)</sup>.

والصحيح أنها منحطة عن الساع من الشيخ والقراءة عليه. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم قال الحاكم: وعليه

<sup>(</sup>۱) واد بین مکة والطائف :معروف

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ما يذكر في المناولة. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوي ص ٢٧٠ ٢٧١.

<sup>(1)</sup> المسمع من يبلغ كلام الشيخ.

عهدنا أتمتنا. وإليه نذهب. وهو الذي رجحه ابن الصلاح...

ح - ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب ساعه ويُجيزُه. ثم يمسكه الشيخ ولا يبقيه عند الطالب. وهذا دون ما سبق. ويجوز روايته إذا وجد ذلك الكتاب المُناول له. أو وجد فرعا مقابلا به موثوقا بموافقته لما تناولته الإجازة. ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة الواقعة في معين. بل قال جماعة من أصحاب الفقة والأصول لا تأثير لها ولا فائدة.

د ـ ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول له: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه من غير نظر فيه. ولا تحقق لروايته له. فهذا النوع لا يجوز ولا يصح. فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده. وصحت الإجازة والمناولة كما يعتمد في القراءة على الشيخ من أصله إذا وثق بدينه ومعرفته اي الطالب.

الثاني: المناولة الجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب مقتصراً على قوله: هذا سماعي، أو هذا حديثي ولا يقول له: إروه عني، ولا أجزت لك روايته ونحو ذلك..

قال ابن الصلاح: هذه مناولة مُخْتلَّة لا تجوز الرواية بها. وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها. وأجازوا الرواية بها ثم قال: إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد اعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان. فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية وقال النووي: لا تجوز الرواية بها على الصحيح الذى قاله الفقهاء والأصوليون وعابوا المحدثين الجوزين لها..

ومال العراقي إلى الجواز بشروط وقال: وعندي أن يقال ان كانت المناولة جواباً بالسؤال كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك

فناوله ولم يصرح بالإذن صحت. وجاز له أن يرويه كما تقدم في الإجازة بالنخط بل هذا أبلغ. وكذا إذا قال له: حدثني بما سمعت عن فلان فقال له: هذا سماعي من فلان فتصح أيضا. وما عدا ذلك فلا. فإن ناوله الكتاب ولم يقل له: إنه سماعه لم تجزالرواية به بالاتفاق(١).

ناوله الكتاب ولم يقل له: إنه ساعه لم تجزالرواية به بالاتفاق (۱). صيغ الأداء: ناولني وأجازني فلان. أو ناولني مع الإجازة أو ناولني فلان عند من يجيز المناولة المجردة من الإجازة. حدثني فلان بالمناولة والإجازة أخبرني فلان بالإجازة والمناولة. أن اجازة ومناولة في الصيغ الثلاث. وأما بإطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» فجوزه بعضهم. وهو مقتضى قول من جعلها ساعا. والصحيح الذي عليه الجمهور المنع منه والتقييد بالإجازة والمناولة. وأما اطلاق الإنباء فذلك في الإجازة المجردة عن المناولة كما ذكرنا وأما اطلاق الإنباء فذلك في الإجازة المجردة عن المناولة كما ذكرنا

## الطريق الخامس

آنفا

«المكاتبة» وهي أن يكتب الشيخ مسموعاته أو شيئاً من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه. ويرسله إليه سواء كتب بنفسه أو أمر غيره بكتابته ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ بشرط أن يكون ثقة – أي عدلا ضابطاً – وشرط بعضهم البينة على الخط وهو قول ضعيف والمكاتبة قسمان:

١ – أن تكون مقرونة بالإجازة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة بل يرى البعض أنها أرجح منها...

٢ - أن تكون عردة من الإجازة، وهذا الضرب منع الرواية به
 قوم منهم الماوردي والآمدي وابن القطان، وأجازها الجمهور من

<sup>(1)</sup> علوم الحديث ص١٦٣، التدريب ص١٤٥، الباعث الحثيث ص١٤٣ ط أولى.

المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء والأصوليين. وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ويوجد في مصنفاتهم كثيراً: كتب إلى فلان قال: حدثنا فلان.... وقال السمعاني. هي أقوى من الإجازة، قال السيوطي، وهو الختار بل وأقوى من أكثر صور المناولة..

وليس أدل على صحتها من اعتبار صاحبي الصحيحين لها. ففي صحيح البخارى في «الأيان والندور» كتب إلى محمد بن بشار – شيخه – وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره. وفيه وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند منها:

ما أخرجاه عن ورَّاد (١) قال: «كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلى ما سمعت من رسول الله عَلَيْكُ فكتب إليه » الحديث في القول عقب الصلاة.

وأخرجا عن ابن عون قال: «كتبت إلى نافع فكتب إلى أن النبي على أن النبي على أن النبي على أغار على بني المُصْطَلِق وهم غَارُّون (٢) » إلى غير ذلك (٣).

«ألفاظ الأداء » كتب إلى فلان. كاتبني فلان قال: حدثني فلان بالكاتبة والإجازة. أخبرني بالمكاتبة والإجازة. أو يقيد ذلك بالمكاتبة إذا لم تكن مقرونة بالإجازة. أما اطلاق حدثنا أو أخبرنا فلا يجوز على الصحيح، وجوز بعضهم إطلاق أخبرنا دون حدثنا...

#### «الطريق السادس»

«الإعلام» وهو إعلام الشيخ الطالب بأن هذا الحديث أو الكتاب عامه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه..

<sup>(</sup>١) يفتح الواو وفتح الراء المشددة الممدودة آخره دال: أبو سعيد أو أبو الورد الثقفي الكوفي كاتب المفيرة بن شمته ومولاه وهو ثقة من الطبقة الثالثة.

<sup>(</sup>٢) أي غافلون، ولكن كانوا قد بلغتهم الدعوة،

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي ص١٤٧٠.

وقد جوز الرواية به كثير من الحدثين والفقهاء والأصوليين وأهل الظاهر بل قال بعض الظاهرية: «لو قال هذه روايتي لكن لاتروها عني كان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له: لاتروه عني لم يضره ذلك » وأيد هذا القاضي عياض فقال «وهذا صحيح لا يقتضي الناه المناب المناب

النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لِعلَّة ولا من ريبة لا يؤثر. لأنه قد حدثه فهو شيء لا يُرجع فيه ». وقاسوا ذلك على القراءة على الشيخ. فإن الرواية بها لا تتوقف على

الإدن وقال ابن الصلاح ووافقه النووي: الصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به. وبه قطع الغزالي في المستصفى قال: «لأنه قد لايُجَوِّر روايته مع كونه سماعه لحلل يعرفه فيه ».

واستدل المانعون من الرواية به بقياسه على مسألة الشهادة على الشهادة فلى الشهادة فلى الشهادة فلى الشهادة فلى المتصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته. وأجاب القاضي عياض: بأن هذا القياس غير صحيح. لأن الشهادة على الشهادة لا تصح الا مع الإذن على كل حال. والجديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق. وأيضاً فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه (١).

وقال بعض العلماء المُعَاصرين «والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة اقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة. لأن في هذه شبه مناولة وفيها تعييل للراوى بالإشارة إلىه (٢).

وجوب العمل به: ثم إنه يجب العمل بما أخبره به الشيخ أنه سمعه إن صح سنده وادعى القاضي عياض الاتفاق على ذلك. وإن اختلف

<sup>(</sup>١) انظر ما قدمناه في الفرق بأن عدل الرواية وعدل الشهادة يظهر ذلك الفرق.

<sup>(</sup>۲) عامش الباعث الحثيث ص١٤١٠

العلماء في جواز الرواية به وعدمه.

«صيغ الأداء عن هذا الطريق» أعلمني فلان، حدثني فلان بالإعلام أخبرني بالإعلام ونحو ذلك..

# الطريق السابع

«الوصية » هي أن يوصي الشيخ بكتاب يرويه عند سفره أو موته لشخص. وقد روى عن بعض السلف جواز رواية الموصى له بذلك عن الموصي - الشيخ - واحتج الجيزون لها بشبهها «بالإعلام والمناولة ».

ومنع من الرواية بها ابن الصلاح فقال: «وهذا بعيد. وهو إما زلة عالم. أو مُتَأَوِّل على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى، وتابعه النووي وقال: الصواب أنه لا يجوز..

وقد نازع ابن الصلاح في مقالته ابن أبي آدم فقال: «الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره فهذا أولى ».

وقد اختلفوا في وجوب العمل بما صح إسناده من الحديث المروي بها، والصحيح وجوب العمل به كوجوبه في سائر الأنواع..

وصيخ الأداء عن هذا الطريق عند من يصحح الرواية به: أوصى لي فلان، حدثني بالوصية، أخبرني بالوصية، ونحوها..

#### الطريق الثامن

«الوجادة» في اللغة بكسر الواو مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب قال العلامة المعافي بن زكريا النهرواني «فرع المولدون قولهم وجادة فيا أخذ من العلم من صحيفة من غير ساع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعانى المختلفة»..

قال ابن الصلاح «يعني قولهم. وجد ضالته وِجدانا، ومطلوبه

وُجُودا وفي الغضب مَوْجدِه. وفي الغني وُجداً. وفي الحب وَجداً<sup>(١)</sup> ».

وفي الاصطلاح: أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يروبها وهي بخطه ولم يَلْقَه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه. أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث الخاصة الواجد بسماع أو قراءة أو إجازة أو عجد أحاديث في كتب لمؤلّفين مَعْروفينَ.

والتعبير الدقيق لمن وجد ذلك. وأراد روايته أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان... ويسوق الإسناد والمتن أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا وفي مسند الإمام أحمد أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبدالله يقول فيها: وجدت بخط أبي في كتابه.. ثم يسوق الحديث، ولم يستجز أن يرويها عن أبيه وهو راوية كتبه. وابنه وتلميذه. وخط أبيه معروف له وكتبه محفوظة عنده. وهذا من الورع والأمانة في النقل. وهو من باب المنقطع، ولكن فيه شوب اتصال بقوله: وجدت بخط فلان.

وقد تساهل بعضهم فروى في الوجادة بلفظ عن «قال ابن الصلاح: «وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم ساعه منه » وجازف بعضهم فأطلق فيها «حدثنا فلان » أو «أخبرنا فلان » وقد أنكر ذلك العلماء. ولم يجزه أحد يعتمد عليه »...

وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه قال: «ذكر فلان» أو «قال فلان أخبرنا فلان» وهذا منقطع لا شوب فيه من الاتصال وهذا كله إذا وَثق بخطه أو كتابه..

أما عند عدم الثقة بالخط أو بالكتاب فليس له الا أن يقول:

<sup>(</sup>۱) «وجدانا » بكسر الوار - «وُحوداً » بضم الواو - «موجدة » بكسر الجيم. وفي النسي وُجدا - بضم الواو - في الحب - «وَجُدا » بفتح الواو.

«بلغني عن فلان » أو «وجدت عن فلان » أو «قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان » أو «ذكر كاتبه أنه فلان »أو «ذكر كاتبه أنه فلان »أو «تصنيف فلان » ونحو ذلك.

وإذا نقل شيئاً عن تأليف فلا يقل فيه «قال فلان » أو «ذكر » بصيغة الجزم إلا إذا وَثِق بصحة النسخة بمقابلته على أصل مؤلفه. أو مقابلة ثقة بها، فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل: بلغني عن فلان. أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه، وتسامح كثير من الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غيره تحرّ ولا تثبت..

وقد اجتراً كثير من الكتاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي غيرها من الصحف والمجلات والمحاضرات، فصاروا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم من غير تثبت ولا تحر، بل وبلفظ التحديث فيقولون: مثلا «حدثنا الطبري» و «حدثنا ابن خلدون» وهذا لا يوافق لغة ولا اصطلاحا كما عرفت وفي هذا تجرؤ على اللغة، وإفساد لمصطلحات العلوم، وإيهام بغير الحقيقة، ولو أنهم اتبعوا قواعد المحدثين في هذا لكان خيراً لهم، وأجمل بهم.

«العمل بالوجادة» وقد نقل عن معظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم أنه لا يجوز العمل بها، وعن الشافعي ونظار أصحابه أنه يجوز وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه غيره في هذه الأعصار كما قال ابن الصلاح: «فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شروط الرواية فيها "».

الاحتجاج لها: وقد احتج الحافظ عاد الدين ابن كثير في أوائل تفسيره للعمل بالوجادة بالحديث المرفوع: «أي الخلق أعجب إيانا.؟ قالوا: الملائكة، قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم. ؟! قالوا: الأنبياء.

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص١٦٩.

قال وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟! قالوا: نحن فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهر كم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعد كم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها » قال البُلْقينيّ: وهو استباط حسن، والحديث رواه الحسن بن عرفة في «جزئه » قال السيوطي: وله طرق كثيرة أوردتها في الأمالي وفي بعض ألفاظه «بل قوم من بعد كم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعلمون بما فيه. أولئك أعظم منكم أجرا » أخرجه احمد، والدارمي والحاكم، وفي لفظ للحاكم من حديث عمر « يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان عمر « يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان أيماناً ».

«فائدة» ذكر الإمام السيوطي في التدريب<sup>(۱)</sup> أنه وقع في صحيح مسلم أحاديث مروية بالوجادة، وانتقدت بأنها من المنقطع كما هو حكم الوجادة كقوله في الفضائل: حدثنا أبو بكر بن أبي شببة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة «إن كان رسول الله على لله ألم المنقد يقول: أبن أنا اليوم؟ أبن أنا غدا: . الحديث وروى أيضا بهذا السند حديثها «قال لي رسول الله على إن لأعلم إذا كنت عنى راضية . . . . » الحديث وحديث:

«تزوجني رسول الله على لست سنين ... », وقد أجاب الرشيد العطار بأن مسلما روى هذه الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة الى هشام وإلى أبي أسامة وهذا الجواب صحيح في ذاته لأن مسلما رواه كذلك .

وأجاب السيوطي مجواب آخر، وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه فتأمل، وهذا هو الجواب الصحيح المتعين هنا. لأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص١٤١، ١٥٠

على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تخونه ذاكرته فينسى أنه سمعه منه، فيحتاط - تورعا - ويذكر أنه وجده في كتابه كما فعل أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله (۱) وهذا الذي فعله أبو بكر بن أبي شيبة هو غاية الدقة، وغاية الأمانة في الرواية فليع الطاعنون في الرواة ذلك.

#### «النتيجة»

ومما ذكرناه في التحمل والأداء وطرقها، والألفاظ في التعبير عنها عند الأداء والرواية يتبين لنا جليا أن الأحاديث والسنن حملت عن الرواة من لدن النبي علي الله وقت اكتمال التدوين بأقوم طرق الرواية، مع التحقيق والتدقيق البالغين.

وأن الأحاديث والسنن قامت على أصل ثابت قويم متين، وهي الرواية وأن الرواية في الإسلام، ولا سيا في الحديث تعتبر بدعا في بابها لأنها قامت على أساس من الجرح والتعديل اللذين لم يكونا موجودين قبل الإسلام وأن الإسناد المتصل الصحيح يعتبر من خصائص هذه الأمة الإسلامية ولا يوجد في غيرها من الأمم.

وأن على هذه الأمة الإسلامية أن تحافظ على هذه الخصائص حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وما عليها، والحمدلله رب العالمين على هذه النتيجة الموفقة وهو حسبنا ونعم الوكيل.

## « الإسناد العالي والنازل »

قدمنا في بحث الرواية منزلة الإسناد في الإسلام. وأن الإسناد الصحيح من خصائص الأمة الإسلامية وهنا نقول:

إن طلب العلو في الإسناد سنة عن السلف كها قال الإمام احمد وغيره ولذلك استحبت الرحلة. وكانت قدرا مشتركا بين المحدثين قديما

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث ص١٥٣ بالهامش.

وحديثا. ويستأنس لطلب العلوفي الإستاد بما ذكرناه في هذا الكتاب في فصل الرحلة في سبيل العلم وقصة ضام بن ثعلبة التي ذكرناها في باب التحمل...

والعلو: هو قلة رجال سند الأحاديث بالنسبة الى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد أكثر من الأول. فالأول يسمى عاليا والثاني يسمى نازلا، وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب الإسناد العالي حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال عا هو أهم مته كالحفظ والاتقان والفقه والدراية.

وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب الى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما من راو من رجال الاسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثروا كثرت مُظّانٌ النجويز والاحتال. وكلما قلوا قلت.

«أقسام العلو» قسم ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره العلو إلى خسة أقسام وإليك هذه الأقسام:

«الأول» وهو أجلها: القرب من رسول الله عَلَيْكُ بإسناد صحيح نظيف. فإن كان مع ضعف ففيه صورة العلو لا حقيقته وأما إذا كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى ساعا من الصحابة كابن هُدْبة وأبي الدنيا الأشج وجوها، فإنه كالعدم وهذا النوع ساه الحافظ ابن حجر في شرح النُّحبة «العلو المطلق».

«الثاني» القرب من إمام من أئمة الحديث ذوي الصفات العلية كالحفظ والضبط والفقه مثل شعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله على . وهذا والذي بعده ساه الحافظ ابن حجر العلو النسي..

« الثالث » العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة كمسند احمد وهو ما كثر إعتناء المتأخرين به من

الموافقة والابدال والمماواة، والمصافحة.

فالموافقة: هي أن يروي الراوي حديثاً في أحد الكتب الستة مثلاً بإسناد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب بحيث يجتمع معه في شيخه مع علو هذا الطريق على ما لو رواه من طريق أحد أصحاب هذه الكتب. قال الحافظ ابن حجر: مثاله: روى البخاري عن قتيبة (١) عن مالك حديثاً. فلو رويناه من طريقه – اي البخاري – كان بيننا وبين قتيبة ثمانية – ولو روينا ذلك الحديث بعينه عن طريق أبي العباس السرّاج (٢) لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد بدرجة.

"والبدل " هو الوصول الى شيخ شيخ أحد المصنفين كذلك يعني بعلو درجة أو أكثر عها إذا رواه من طريقه قال الحافظ ابن حجر: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى - يعني للسراج - إلى القعنبى عن مالك. فيكون القعنبى بدلا فيه عن قتيبة. والقعنبى ليس شيخاً للبخاري. فحصلت الموافقة مع شيخ شيخه. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو. وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه بل ومع النزول أيضا كها وقع في كلام الذهبي وغيره.. «والمساواة " هي استواء عدد رجال الإسناد من الراوى الى آخر الإسناد مع رجال اسناد أحد أصحاب هذه الكتب. وهذا كان يوجد قديما. وأما الأن فلا يوجد في حديث بعينه. بل يوجد مطلق العدد كها قال العراقي. وقد ذكر أنه بينه وبين النبي على عشرة أنفس في ثلاثة أحاديث وقد وقع للنسائي حديث بينه وبين النبي على عشرة رواة وهو أحاديث وقد وقع للنسائي حديث بينه وبين النبي على عشرة رواة وهو قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن "قال النسائي «ما أعلم في الحديث

<sup>(</sup>١) هو ابن سعيد شيخ البخاري ومسلم،

 <sup>(</sup>۲) بتشديد الراء - إمام جليل ولد سنة ۲۱۸ هـ وتوني سنة ۳۱۳. وكان تلميذ البخاري وروى عنه البخاري ومسلم.

إسناداً أطول من هذا رواه الترمذي بعشرة رواة أيضاً » « والمصافحة » في أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون ذلك

مصافحة، لأن العادة جرت بالمصافحة بين من تلاقيا، وأنت في المثال السابق كأنك لقيت النسائي وصافحته، لأنك لقيت شيخك المساوي له، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وهكذا، وهذا العلو تابع للنزول غالباً فلولا نزول النسائي وشبهه لم تَعْلُ أَنْت، وقد يكون مع علوه أيضاً فيكون علوا مطلقاً.

«الرابع» العلو بتقدم وفاة الراوي، وان تساوياً في العدد، قال النووي: فما أرويه فيه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم اعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر إبن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن

وأما العُلُو المستفاد من تقدم وفاة الشيخ من غير نظر لشيخ آخر فحده بعضهم (١) تُمضِيُّ أَحْسَيْنَ سَنَّةً مِنْ وَفَاةً الشَّيْخِ، وقيل! بثلاثين (١) « الخامس » العلو بتقدم الساع من الشيخ فمن سمع منه متقدما كان

أعلى ممن سمع منه بعده، ويدخل كثير منه فيما قبله، ويتاز عنه بأن يسمع شخصان من شيخ أ وسماع احدهما من ستين سنة ، وسماع الآخر أمن أربعين وتساوي العدد اليها، فالأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، وربما كان المتأخر أرجح، بأن يكون تحديثه الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبط، ثم حصل له ذلك

«النزول»

وهو خمسة أقسام تعرف من اصدادها، وهو مفضول مرغوب فيه على

بعد، إلا أن هذا علو المعنوي:

<sup>(</sup>١) هو الحافظ أحد بن عمير،

هو الحافظ أبو عبدالله بن إمندة.

الصواب، وقول الجمهور، وفضل بعضهم النزول، واحتج له بأن الإسناد كلها زاد عدده زاد الاجتهاد فيه، وهذا يقتضي المشقة فيعظم الأجر، وهو مذهب ضعيف الحجة لأنه ترجيح بأمر أجنبي عها يتعلق بالتصحيح، والتضعيف، وهو المعنى المقصود من الرواية، فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه، أو كونه متصلا بالسماع، وفي العالى حضور أو إجازة ونحوها فلا شك أن النزول حينئذ أولى وأفضل، وقال وكيع لأصحابه: الأعمش أحب اليكم عن أبي وائل عن عبد الله؟ فقالوا: الأعمش عن أبي وائل أقرب فقال: ألأعمش شيخ عن عند منصور عن ابراهيم عن علقمة وسفيان عن منصور عن ابراهيم عن فقيه، عن فقيه، عن فقيه عن فقيه عن فقيه، عن فقية.

وقال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال، وقال شيخ الإسلام ابن حجر «ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أنَّ النظر ان كان للسند فالشيوح أولى، وان كان للمتن فالفقهاء أولى».

# « مسائل تتعلق بكتابة الحديث وآدابها »

كما عُنِيَ المحدثون بالحديث من حيثُ تحمله وحفظه وضبطه وتدوينه، عُنوا به من حيث كيفية كتابته، وتفسيرُه، وضبط حروفه، وشكله، وإلحاقُ سَقَطه والتنبيه الى ما في بعض رواياته من خطأ أوشك إلى غير ذلك مما يعرف بآداب كتابته واليك أهم هذه المسائل.

«المسألة الأولى» على كاتب الحديث صرف الهمة الى ضبطه، وتحقيقه من جهة الشكل، والنقط بحيث يؤمن معها اللبس، والاشتباء ليؤديه كل سمعه.

والشكل! تقييد حركات الاعراب والحروف.

والنقط: أن يبين الباء، من التاء من الثاء، والحاء من الخاء، والمهمل من النقط من غير المهمل قال الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها:

«نور الكتاب إعجامه » أي نقطه ، وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح «إعجام المكتوب ينع من استعجامه ، وشكله ينع من إشكاله (۱) « وكثيراً ما يعتمد الواثق على ذهنه ، وذلك وخيم العاقبة ، فإنه الإنسان معرض للنسيان ، وأول ناس أوَّل الناس (۲) ».

ومن اللطائف في هذا ما قيل: إن النصارى كفروا بلفظة أخطأوا في إعجامها وشكلها قال الله في الإنجيل لعيسى: «أنت نَبِي ولَّدتك من البَتُولُ<sup>(٦)</sup> » فصحفوها وقالوا: «أنت بُنَيَّ ولدتك » بتخفيف اللام.

وقيل أيضاً: أول فتنة في الإسلام سببها ذلك وهي الفتنة التي حدثت في عهدنا ذي النورين عثان رضي الله عنه فإنه كتب للَّذي أرسله أميراً إلى مصر: «اذا جاءكم فاقبلوه (۱) » فصحفوها إلى «فاقتلوه (۵) »

ومن الفكاهة ما قيل: إن بعض الخلفاء كتب إلى عامل له ببلد: أن أحْص الخنثين » أي عدهم فصحفها فقرأها بالخاء المعجمة، فحصاهم وجهور العلماء على أنه لا ينبغي ان يعتني بتقييد الواضح الذي لا يشكل ولقد أحْس من قال: «إنما يُشْكِل ما يُشكِل عا يُشكِل عن قال:

<sup>(</sup>۱) في المصباح المنير: و وشكلت الكتاب شكلا أعلمته بعلامات الأعراب، وأشكل الأمر بالألف التبس » وفيه أيضا: «استعجم الكلام علينا مثل استبهم، وأعجمت الحرف - بالألف - ازلت عجمته بما ييزه عن غيره بنقط وشكل فالهمزة للسلب » ولكن الاصطلاح خصص الاعجام بالنقط، والشكل بحركات الحروف.

١) لهو آدم عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>٣) ولَّدتك: بتشديد اللام، والبتول: عي النبيدة مريم العذراء.

<sup>(</sup>٤) بالقاف، والباء الموحدة.

 <sup>(</sup>٥) بالقاف والناء المثناة من فوق.
 (٦) أي أ.

 <sup>(</sup>٧) الأولى بالبناء للمفعول، والثأنية بالبناء للفاعل مضارع أشكل الرباعي.

يشكل الجميع وصوبه الإمام القاضي عياض، ولا سيا للمبتدي وغير المتجر في العلم فإنه لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، وقد تكون الكلمة غير مشكلة عند شخص آخر وينبغي ان يكون اعتناؤه بضبط الأعلام أكثر، لأنها لا تدرك بالمعنى، ولا يستدل عليها بما قبلها، ولا بما بعدها، ويستحب ضبط الكلمة المشكلة التي يخشى تصحيفها، أو الخطأ فيها في أصل الكتاب، ثم يضبطها قبالة (الكنفي الحاشية، فإنه ذلك أبلغ لأن، المضبوط في نفس الأسطر ربما داخله نقط غيره وَشَكْله مما فوقه أو تحته، لا سيا عند ضيق الأسطر، ودقة الكتابة، والأحسن في الضبط في الحاشية أن يفرق حروف الكلمة المشكلة، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره كالنون، والياء التحتية مثلا، قال ابن دقيق العيد في «الاقتراح (الله عادة المتقين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفاً حرفاً » ويوجد هذا في الخطوطات القدية.

ويستحب تحقيق الخط وتوضيحه دون مَشْقه وتعليقه (٣) روى عن الفاروق عمر رضي الله عنه أنه قال: «شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة (٤)، وأجود الخط أبينه » ويكره تدقيق الخط لأنه لا ينتفع به من في نظره مضعف، وربما تصحف عليه، قال الإمام احمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن اسحاق، وقدرآه يكتب خطا دقيقاً: «لا نفعل احوج ما تكون اليه يخونك » نعم، ان كان هناك ضرورة من ضيق الورق، وتخفيف الحمل في السفر ونحوها فلا بأس،

<sup>(</sup>١) اي ازاء،

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام تقي الدين محد بن علي بن دقيق العيد المتوفى في سنة اثنتين وسبعائة وهو من كبار علماء مصر، وله كتاب في علوم الحديث يسعى «الاقتراح».

<sup>(</sup>٣) المشقى: الإسراع في الكتابة، لأنه وسيلة للخطأ والتصحيف، والتعليق: خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، وهو أيضا مظنة التصحيف والخطأ.

 <sup>(</sup>٤) الإسراع بحيث تخفي بعض الحروف، ولا تأخذ حقها في النطق.

«المسألة الثانية» ينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهالها، كما تنقط المعجمة؛ لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجماً، وأنَّ الكاتب نسى نقطه.

وقد اختلف في كيفية ضبط المهمل: فمنهم من يضع تحت الدال، والراء، والسين، والصاد، والطاء، والعين<sup>(۱)</sup> النقط الذي فوق نظائرها المعجمة، فمثلا الدال يكتبها هكذا « د » والراء هكذا « ر» وأما السين فقيل يضع تحتها ثلاث نقط مبسوطة صفا واحداً هكذا ( ببب ) وإما مثل نقط الشين المعجمة يعني هكذا ( بب ).

ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل (ح) تحت الحاء هكذا (ح ).

ومنهم من يكتب همرة صغيرة تحت الحرف او فوقه، ومنهم من يضع خطاً أفقياً فوق الحرف هكذا ( - ) ومنهم من يضع فوقه خطاً مقوساً كالهلال او كقلامة الظفر مُحَمَّلة على قفاها هكذا ( - )وهذه العلامات نجدها كثيراً في الخطوط الأثرية القديمة.

قال السيوطي: لم يتعرض أهل الفن – أي فن علوم الجديث – للكاف واللام، وذكرها أصحاب التصانيف في الخط، فالكاف إذا لم تكتب مسوطة – يعني هكذا ك) يكتب في بطنها كاف صغيرة او همزة، واللام يكتب في بطنها «لام» أي هذه الكلمة بحروفها لا صورة لام هكذا (ل) ويوجد ذلك في خط الأدباء، والهاء آخر الكلمة يكتب عليها هاء مشقوقة تميزها من هاء التأنيث التي في الصفات ونحوها. والهمزة المكسورة: أ تكتب فوق الألف والكسرة أسفلها – يعني هكذا (أ) – أم كلاها أسفل، هكذا (إ) اصطلاحان للكتاب والثاني

<sup>(</sup>١) لم يذكر الحاء المهلمة الوضوحها والعلم بها فإنها لا تدخل في هذا كما ذكره البُلقيني.

أوضح ، وأما الهمزة المفتوحة في أول الكلمة فتكتب فوق الألف اتفاقا هكذا (أ) . واذا كان له اصطلاح خاص في كتابه فلينبه إليه اول الكتاب أو آخره ، حتى لا يوقع غيره في حيرة في فهم مراده ، وينبغي أنه يعتني لضبط مختلف الروايات وتمييزها ، والإشارة في الحاشية إلى ما ليس في صلب كتابه من زيادات أو مغايرة معينا في كل ذلك من رواه لا رامزاله ، إلا أن يبين المراد بالرمز أول الكتاب أو آخره .

« المسألة الثالثة » ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة هكذا (٥) والمستحب أن تكون غفلاً (١) ، فإذا قابل كتابه نقط وسط الدائرة ، أو خط في وسطها خطا ليعلم أين وصل في المقابلة ؟

ويكره في مثل: عبد الله بن فلان، وعبد الرحمن بن فلان، وكذا كل اسم مضاف إلى الله تبارك وتعالى - كتابه «عبد» آخر السطر، واسم «الله» مع «ابن فلان» أول السطر الآخر، وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بَطَّة، والخطيب، ووافق ابن دقيق العيد على أن ذلك مكروه لا حرام.

أقول: وما قاله تقي الدين ابن دقيق العيد متجه، لأن العبرة بالنية والقصد، لا بالكتابة والخط.

وكذا يكره أن يكتب كلمة «رسول» آخر السطر، و «الله عَلَيْكَة » أوله وكذا ما أشبهه من الموهات والمستشنعات كان يكتب «قاتل» من قوله عَلَيْكَة «قاتل ابن صفية في النار» في آخر السطر و «ابن صفية في النار» في اوله السطر الآخر، أو يكتب «فقال» من قوله عَلَيْكَة في حديث شارب الخمر: «فقال عمر: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به» حديث شارب الخمر: «فقال عمر: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به» آخر السطر، وعمر وما بعده أول السطر التالي.

ولا يكره فصل المتضايفين اذا لم يكن فيه مثل ذلك مثل:

<sup>(</sup>١) يعني ليس في وسطه شيء ،

سبحان الله العظيم، بأن يكتب «سبحان» آخر السطر، ويكتب: الله العظيم اول السطر التالي مع أن جمعها في سطر واحد أولى، وكل هذا يدل على غاية التحوط والبعد عن الايهام، ورعاية غاية الذوق وشفافية الحِس من الحدثين.

« المسألة الرابعة » ينبغي الحافظة على الثناء على الله سبحانه بما هو أهله كعز وجل وتبارك وتعالى، ونحوه مثل جل جلاله، أو تقدست ذاته، أو تقدست صفاته وإن لم يكن في الأصل لأنه يقصد به الثناء لا الرواية.

وكذا ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله عَلَى كلا ذكر سواء أذكر باسمه أم بصفته، ولا يَسْأُم من تكراره فإن من أغفله حرم حظا عظيا وثوابا جزيلاً فقد قيل في قوله عَلَى «إن أولى الناس في أكثرهم عَلَيَّ صلاة » صححه ابن حبان: انهم أهل الحديث الكثرة ما يتكرر ذكره في الرواية فيصلون عليه. أقول: والأحاديث الصحيحة والحسنة في فضل الصلاة والسلام عليه عَلَيَّ كُلًا ذكر متكاثرة وأما الحديث الذي يورده البعض في هذا المقام وهو حديث «من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى في ذلك الكتاب » فقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع وعارضه السيوطي فقال: هو وإن كان ضعيفاً فإن له طرقا تخرجه عن الوضع وتقتضي ان له أصلا في الحملة، وكذلك الحديث الذي يذكر في هذا عن أنس يرفعه: «اذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث وبأيديهم الحابر فيرسل الله المنهم جبريل، فيسألهم: من أنتم وهو أعلم فيقولون: أصحاب الحديث، فيقول: ادخلوا الجنة طالما كنتم تصلون على نبيي في دار الدنيا » وهذا الحديث رواه الخطيب، وقال: إنه موضوع والحمل فيه على الرقي قال

<sup>(</sup>١) انظر كتاب جلاء الأفهام.

السيوطي: له طريق غير هذه عن أنس أوردها الديلمي في مسند الفردوس وقد ذكرتها في «مختصر الموضوعات (۱) »،

والحق أن في الأحاديث الصحيحة والحسنة ما يغني عن أحاديث عنتلف فيه بالحكم بالوضع وعدمه، والإمام السيوطي يركب كل صعب وذلول في الحكم على بعض الأحاديث الموضوعة وبيان أن لها أصلاً وينبغي أن يجمع عند ذكره السيالة بين الصلاة عليه بلسانه، وكتابة ذلك سيانه.

بالاتفاق، فإن كانت الصلاة والتسلم في الأصل الذي ينقل منه كتب ذلك بالاتفاق، فإن لم يكن بالأصل ففي كتابة ذلك خلاف: فالإمام أحد بن حنبل لا يرى كتابه ذلك وكان يكتفي بالصلاة والتسلم نطقا، ومال إلى رأيه العلامة ابن دقيق العيد فقال: «ينبغي أن يتبع الأصول والروايات » وخالف الإمام أحد غيره من المتقدمين فقالوا: لا يتقيد بالأصل بل يكتبه خطاً، ويتلفظ به نطقاً، لأنه دعاء لا كلام يرويه، واختار بعض المتأخرين ما ذهب اليه الإمام أحد محافظة على الأصول القديمة، ومراعاة لغاية الدقة والأمانة في النقل(٢) ».

ويكرة الاقتصار على الصلاة أو السلام في الكتابة، وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في «التقريب<sup>(7)</sup>» وفي «شرح صحيح مسلم<sup>(1)</sup>» وفي «شرح صحيح مسلم<sup>(1)</sup>» وذلك لقول الله تعالى: ﴿إِن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم<sup>(1)</sup>﴾ وقد اقتصر الإمام مسلم في مفتح صحيحه على الصلاة، وهذا نما انكر عليه ويكره أيضاً الرمز اليها في الكتابة بحرف أو حرفين أو أكثر كَمَنْ يكتب «صلعم»

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص٢٩٢، ٢٩٣٠

<sup>(</sup>۲) التدريب ص۲۹۳۰

۲۹۱ التدریب ص ۲۹۱،

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم يشرح النوري جـ ١ ص ٤٤٠

<sup>(</sup>٥) الأحزاب /٥٦٠

وكذلك ينبغي الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، وسائر الأخيار، ولا مجوز استعمال عز وجل ونحوه في النبي عليه ، وإن كان عزيرا جليلاً، ولا مجوز الصلاة والسلام على الصحابة وغيرهم استقلالا، ومجوز على سبيل التبع له عليه .

«المسألة الخامسة »: بعد اتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة ، أو مقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ لأن الغرض مطابقة كتابه لأصل شيخه فسواء حصل ذلك بواسطة أو غيرها ، وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه ، أو وقوع خطأ في النقل ، فقد روى ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي قالا: «من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج (۱) » وقال عروة بن الزبير لابنه هشام: «كتبت؟ قال: نعم قال: عرضت كتابك؟ قال: لا ، قال: لم تكتب » ، رواه البيهقي في المدخل ، وقال الأخفش: «اذا نسخ الكتاب ولم يعارض ، ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا » .

وذكر البُلقيني أن في المسألة حديثين مرفوعين، أحدها عن زيد بن ثابت قال: «كنت أكتب الوحي عند النبي عَلَيْكُ فإذا فرغت قال: اقرأ، فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه » ذكره المرزباني في كتابه.

ثانيها ذكره السمعاني في «أدب الإملاء من حديث عطاء بن يسار قال: «كتب رجل عند النبي الله فقال كتبت؟ قال: نعم قال: عرضت؟ قال: لا ، قال: لم تكتب حتى تعرضه فيصح » قال: وهذا أصرح في المقصود إلا أنه مرسل لأن عطاء بن يسار تابعي.

قال السيوطي في «التدريب »: الحديث الأول رواه الطبراني في

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن الصلاح هذا عن الثافعي ويحبى بن أبي كثير؛ والصحيح عن الاوزاعي ويحبى بن أبي كثير كما قال العراقي

الأوسط بسند رجاله موثقون (۱) والأفضل أن يقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال: أصدق المعارضة مع نفسك، بل ذهب بعضهم الى وجوبه فقال: «ولا تصح المقابلة مع أحد غير نفسه، ولا بقلد غيره» حكاه القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق.

وقال ابن الصلاح: انه مذهب متروك، والقول الأول أولى، واذا لم يتمكن الناسخ من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره في أي وقت كان.

ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته لا سيا اذا أراد النقل منها.

وذهب يحيى بن معين الى اشتراط ذلك فقد روى أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والحدث يقرأ: هل يجوز ان يحدث بذلك؟ فقال: «أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم » قال ابن الصلاح، وتابعه النووي: «والصواب الذي قال الجمهور انه لا يشترط ذلك في صحة السماع ».

أما اذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل ونحوه فذهب الى جواز الرواية بمه ابو اسحاق الإسفرايني، وآباء بكر وهم الاساعيلي، والبرقاني والخطيب، ولكن بشروط ثلاثة: (١) إن كان الناقل للنسخة صحيح النقل قليل السقط (٣)وإن كان نقل من الأصل (٣) وإن بين حال الرواية أنه لم يقابل كما كان يفعل البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها: «أخبرنا فلان ولم أعارض» وهذا غاية الأمانة في الرواية وذهب القاضي عياض الى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم

<sup>(</sup>۱) التدريب ص ۲۹۱،

المقابلة، والصحيح الجواز وينبغي ان يراعي الطالب في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا أنه يراعيه في كتابه (۱)، وهو ما ذكر في هذه السألة وهو أن يكون شيخه قد قابل نسخته بأصل شيخه وهكذا.

«المسألة السادسة»: اذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وهو ما يعرف عند الحدثين باللَّحَق (٢)، فالختار في إلحاقه بنسخته أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسياء ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا ( 🗍 ) الى اليمين، أو هكذا ( 🗍 ) الى اليسار واختار بعضهم أن يطيل الخط الى أول اللحق وهو غير مرضي، لما فيه من تسويد الكتاب وتشويه لا سيا ادا كثرت الإلحاقات إلا أن لا يكون مقابله خاليا، ويكتب في موضع آخر فحينتُذ يتعين مد الخط اليه، أو يكتب قبالته: يتلوه كذا وكذا في موضع كذا ونحو ذلك، ويكتب الساقط قبالة العطفة في الحاشية اليمني لجواز أن يطرأ في بقية السطر سقط آخر فيخرج إلى جهة اليسار إلا أن يكون السقط في آخر السُّطر فيخرجه إلى جهة الشمال، ويكتب الساقط صاعدا به الى اعلى الهامش، لاحتمال حدوث سقط آخر فيكتب إلى أسفل، فإذا زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان التخريج في يمنى الورقة انتهت الكتابة إلى باطنها وإن كان في الشمال فإلى طرفها ثم يكتب في آخر اللحق «صح» أو يجمع بينها، وبين «رجع» ودهب بعضهم الى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب وهو غير مقبول لما فيه من الايهام إد قد يظن القارىء أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل، وهو احتال وارد، وأحر بما

<sup>(</sup>۱) علوم الحديث لابن الصلاح من ص ٢٠٩ - ٢١١ ط السلفية بالمدينة المنورة، والتدريب من ص ٢٩٤٠. ٢٩٦ - فتح المفيث للسخاوي جـ ثم من ص ١٦٥ - ١٧١.

<sup>(</sup>٣) اللحق: بفتح الحاء المهملة شيء يلحق بالأول، ومن التمر الذي يلحق بعد الأول: «قاموس».

ذهب اليه البعض أن لا يكون مقبولا.

وأما اذا أراد أن يكتب شيئاً بحاشية الكتاب على سبيل الشرح، أو بيان غلط، أو اختلاف في رواية، أو نسخة، او نحوه فالختار ان يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية واختار القاضي عياض ان يضبب فوق الكلمة لئلا يلتبس ويظهر أنه من الأصل أقول: وفي عصورنا هذه بعد اكتشاف آلات الطباعة توضع الأرقام للحواشي فوق الكلمة الى اليسار كها ترى في هذا الكتاب وغيره وهو أيسر وأسهل (١).

ولا يكتب الحواشي في كتاب لا يملكه إلا باذن مالكه، وأما الإصلاح فيه فجوزه بعضهم بدونه قياسا على القرآن والذي يترجح عندي ان يكون حكم الاصلاح متوقفا على إذن مالكه أيضا ومن هذا الأصل الحكيم لا يبيح نظام المكتبات العامة لأي طالب أو قارىء التغيير أو التصحيح او الزيادة في أي كتاب وإلا شوهت الكتب وسودت، وقد يكون الطالب أو القارىء غير أهل للتصحيح ولا للتعليق، فيؤدي الى مسخ الكتب وإفساد معانيها، ولا سيا اذا كان الكتاب عطوطاً.

«المسألة السابعة» من شأن المتقنين في النسخ والكتابة ان يضعوا علامات توضح ما يحشى إبهامه، وتسمى: التصحيح والتضبيب، أو التمريض فإذا وجد كلام صحيح معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته او الخلاف كتب فوق علامة التصحيح هكذا «صح» واذا وجد ما هو صحيح نقلا ولكنه فاسد لفظا او معنى أو خطأ أو مصحف، أو ناقص كتب فوقه علامة «التضبيب» وتسمى ايضا: «التمريض» وهي ناقص كتب فوقه علامة «التضبيب» وتسمى ايضا: «التمريض» وهي

 <sup>(</sup>۱) علوم الحديث من ص٢١٦ - ٢١٣، والتدريب من ص٢٩٦ - ٢٨٦ ط المحققة. وفتح المغيث جـ ٢ من ص١٧٣ - ١٧٥.

صاد ممدودة هكذا «ص» ولكنه لا يلصقها بالكلام لئلا يظن انه الغاء له، وضرب عليه، وللتفرقة بين الصحيح، والسقم، كتب على الأول لفظ كامل، وعلى الثاني حرف ناقص ليدل نقص الحرف على احتلاف الكلمة وتسمى أيضاً «ضبّة» لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة كضبة الباب مقفل بها (۱)، وكذلك توضع علامة التضبيب على موضع الإرسال او الانقطاع في الاسناد قال ابن الصلاح؛ ويوجد في بعض اصول الحديث القديمة في الإسناد الذي فيه جماعة معطوفة اسماؤهم بعضها على بعض علامة الضبة، وليست كذلك، وكأنها علامة وصل بعضها على بعض علامة الشبة، وليست كذلك، وكأنها علامة وصل فيا بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن يظن ان العطف خطأ وان فيا بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن يظن ان العطف حطأ وان الأصل (فلان عن فلان) والأحسن في مثل هذا ان توضع علامة التصحيح، وربا اقتصر بعض الناسخين من علامة التصحيح على الصاد فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب فلتنتبه لذلك (۱)

وقد اصطلح المتأخرون في عصورنا هذه على كتابة كلمة «كذا» بعدما هو خطأ في المعنى، ونحوه مع ثبوت النقل، ولا مشاحة في الاصطلاح والله أعلم وقد وقفت على أن لذلك أصلا في كلام العلماء السابقين كابن الجزرى وغيره (٣).

« المسألة الثامنة » اذا وقع في الكتاب المنسوخ ما ليس منه نفي منه الما بالضرب عليه ، أو الحك بسكين ونحوها ، أو بالمحو بماء ونحوه فيما اذا

 <sup>(</sup>١) نقل العلامة ابن الصلاح ذلك عن ابي القاسم الإفليلي وقد ضبطه السخاوي وابن خلكان بكسر الهبزة وسكون الفاء وكسر اللام ينسب إلى قرية من أرض الجزيرة تسمى «إفليل» نزلها أسلافه وقال ابن خلكان: هذه النسبة إلى الإفليل وهي قرية بالشام.

وهو أبو القابم ابراهم بن عمد بن زكريا القرشي الزهري الأندلسي النحوي اللغوي يروي عن الأصيلي ويروي عنه أبو مروان الطبني وتوفي سنة إحدى وأربعين وأربعيائة وفي مراصد الاطلاع: أفليلاء بفتح الهمزة او له قيل: قرية من قرى الشام.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث لابن الصلاح ٢١٥ - ٢١٥ ط المكتبة السلفية، والتدريب ص٢٩٨، ٢٩٩، وفتخ المنيث جـ٢ ص١٧٧ - ١٧٩.

<sup>(</sup>۲) فتح المفيث جـ ۲ ص ۱۷۸.

كانت الكتابة في لوح، أو رق، أو ورق صقيل لا يتأثر بالطراوة، والأول اولى وأحس لما في الآخرين من التهمة، ولأن ما بشر وبما يصح في رواية أخرى، أو يأتي غيره فيصححه فلو ضرب عليه يمكن للآخر ان يصححه.

والضرب له كيفيات عدة فالأكثرون على أن يخط فوق المضروب عليه خطا بينا يدل على إبطاله، ولا يطمسه، بل يمكن قراءته بعد الضرب عليه، ويسمى هذا «الضرب» عند أهل المشرق، والشق<sup>(۱)</sup> عند أهل المغرب.

وبعضهم لا يخلط الضرب بالمضروب عليه، بل يكون فوقه منفصلا عنه، معطوفا طرفا الخط على أوله، وآخره هكذا ( ] وبعضهم يحوق على أوله نصف دائرة وكذا على آخره هكذا ( ) واذا اكثر الكلام المضروب عليه قد يكتفي بالتحويق عليه اوله، وآخره فقط، وقد يحوق أول كل سطر وآخره في الأثناء ايضاً ومنهم من يجعل الزيادة بين دائرتين صغيرين هكذا (٥ ).

وبعضهم يكتب في أول الزائد من فوق «لا » أو «من » أو «زائد » وفي آخره من فوق أيضاً كلمة «إلى » ليعرف القاريء الزيادة بالضبط، ونجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة.

واذا كانت الزيادة بالتكرار فقد اختلف في طريقة الضرب: فقيل: يضرب على الثاني مطلقا، لأنه كتب على خطأ، وقيل: يبقى أحسنها صورة، وأبينها قراءة، ويضرب على الآخر.

وفصل القاضي عياض، فقال: إن كانت الكلمتان اول سطر ضرب على الثانى، أو آخره فعلى الأول صونا لأوائل السطور وأواخرها عن

<sup>(</sup>١) الشق: بفتح المعجمة، وتشديد القاف من الشق وهو الصدع أو شق العصا، وهو التفريق كأنه فرق بين الزائد، وما قبله، وما بعده من الثابت بالضرب.

الطمس وإن كانت الثانية اول سطر والأولى آخر سطر فعلى الأولى، فإن تكرر المضاف او المضاف إليه، أو الموصوف، والصفة ونحوه فينبغي مراعاة اتصالها بأن لا يضرب على المتكرر بينها، بل على الأول في المضاف والموصوف، أو الآخر في المضاف إليه، والصفة وهو تفصيل حسن (١).

«المسألة التاسعة » شاع بين الحدثين وغلب عليهم الاقتصار في الكتابة على الرمز في «حدثنا» و «أخبرنا» لتكررها كثيرا في الأسانيد، فيكتبون من حدثنا: الثاء، والنون، والألف هكذا (ثنا) وقد تحذف الثاء أيضاً، ويقتصر على الضمير «نا» ويكتبون من أخبرنا: الممزة والضمير هكذا (أنا) ولا تَحْسن زيادة الباء قبل النون، وإن فعله البيهقي وغيره لئلا تلتس برمز حدثنا، وقد تزاد راء بعد الألف قبل النون هكذا «أخنا».

وقد تزاد أيضاً دال اول رمز حدثنا فيكون هكذا «دثنا» وقد وجد ذلك في خط لحاكم ابي عبد الله، وأبي عبد الرحن السلمي، والبيهقي،

«تنبيه » قال: السيوطي: يرمز أيضاً إلى حدثني ، فيكتب «ثني » أو «دثني » دون أخبرني وأنبأنا ، وأنبأني – يعني: فإنها لا يرمز لها . وأما «قال » فقال العراقي: منهم من يرمز لها بقاف ، ثم اختلفوا فبعضهم مجمعها مع رمز التحديث هكذا (قثنا) يريد: قال: حدثنا ، قال . وقد توهم من رآه كذلك أنها الواو التي تأتي بعد حاء التحويل ، وليس

كذلك، وبعضهم يفردها هكذا (ق، ثنا) وهذا اصطلاح متروك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢١٥ - ٢١٧، تدريب الراوي ص ٣٠٠ - ٣٠٠، فتح المفيث من

 <sup>(</sup>۲) علوم الحديث ص۲۱۸، والتدريب ص۲۰۷، وقتح المغيث جـ ۲ ۱۸۹، ۱۹۰،

«المسألة العاشرة» جرت عادة المحدثين أنه اذا كان للحديث اسنادان او أكثر، وجمعوا بينها في متن واحد أن يكتبوا عند الانتقال من اسناد إلى اسناد آخر، حرف (ح) مفردة مهملة؛ ونجد هذا كثيراً في صحيح الإمام مسلم ويوجد قليلا في صحيح الإمام البخاري، ولم يأت من أحد بيان لأمرها فمن ثم اختلفت أقوال العلماء في المراد منها: فقيل: انها رمز إلى «صح» ولهذا كتب جماعة من الحفاظ كأبي مسلم الليشي، وأبي عثان الصابوني موضعها (صح).

قال ابن الصلاح: وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم انه حديث هذا الايسناد سقط، ولئلا يركب الاسناد الثاني على الاسناد الأول فيجعلا اسنادا واحدا.

وقيل: انها للإشارة إلى التحويل اي الانتقال من اسناد إلى اسناد

وقيل: حاء من حائل لأنها تحول بين اسنادين قال ابن الصلاح: وسألت أنا الجافظ ابا محمد عبد القادر الرُّهاوي - رحمه الله - عنها فذكر انها حاء من حايل اي تحول بين الإسنادين.

وقيل: هي رمز إلى قولنا «الحديث » وأهل المغرب كلهم يقُولون اذا وصلوا إليها الحديث، والاظهر انها للتحويل من اسناد الى اسناد آخر.

وقد ظهر لي من تتبع صنيع الأغة، ولا سيا الإمام الجليل مسلم أنهم يلجأون إلى التحويل حينها يكون للحديث اكثر من إسناد واحد ويكون الإسنادان او الأكثر متفقة في بعض الرواة، ومفترقة في البعض، فيذكر مواضع الافتراق ذاكرا حرف «ح» بين كل اسناد وآخر ثم بعد استيفاء الطرق بذكر موضع الاتفاق وللإمام الجليل مسلم دقائق، ولطائف في التحويلات اكتسبتها بدراساتي للكتاب أعوام أن كنت أقوم

بتدريسه وشرحه لطلاب الحديث في كلية أصول الدين، احدى كليات الجامع الأزهر المعمور بالعلم والعلماء.

ولأجل هذا الاختلاف في المراد بحرف «ح» كان المختار – وهو اختيار الإمام ابن الصلاح – ان يقول القاريء عند الوصول اليها «حا» ويمر فإنه أحوط الوجوه وأعدلها والعلم عند الله تعالى(١).

«المسألة الحادية عشرة » ينبغي في كتابة التسميع أن يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ المُسْمع ، ونسبته وكنيته قال الخطيب: وصورة ذلك » حدثنا أبو فلان بن فلان الفلاني قال: حدثنا فلان ، ثم يسوق المسموع على لفظه ويكتب فوق البسملة أساء السامعين ، وأنسابهم ، وتاريخ وقت السماع أو يكتبه في حاشية أول ورقة من الكتاب أو آخر

الكتاب، أو موضع آخر حيث لا يخفى منه، والأول أحوط. قال الخطيب: وإن كان الساع في مجالس عدة كتب عند انتهاء الساع في كل مجلس علامة البلاغ، وينبغي ان يكون ذلك مخط ثقة معروف الخط ولا يحتاج حينئذ الى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح اي تصحيح الساع، ولا بأس ان يكتب ساعه مخط نفسه اذا كان ثقة كها

قال ابن الصلاح: وقد قرأ عبد الرحمن بن مندة جزءا على أبي احمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له: يا بني عليك بالصدق فإنك اذا عرفت به لا يكذبك أحد وتُصدَّق فيا تقول، وتنقل، واذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط الفرضى فهاذا تقول لهم؟

فعله الثقات.

وعلى كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط وبيان السامع، والمسمع، والمسموع بلفظ وجيز غير مُحتمِل، ومجانبة التساهل فيا يثبته، والحذر من اسقاط بعضهم بغرض فاسد، فإن لم يحضر فله ان يعتمد في

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ٢١٨، ٢١٩، والتدريب ص٣٠٣، ٣٠٤، وفتح المغيث جـ٢ ص١٩٢ - ١٩٣.

حضورهم خبر ثقة حضر.

ومن يثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتانه اياه ومنعه نقل سماعه منه، أو نسخ الكتاب، فقد قال وكيع بن الجراح: أول بركة الحديث إعارة الكتب.

وقال سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلى بإحدى ثلاث: (١) ان ينساه (٢) او يوت ولا ينتفع به (٣) او تذهب كتبه.

قال السيوطي: وقد ذَمَّ الله تعالى في كتابه مانع العارية بقوله: «ويمنعون الماعون» وإعارة الكتب اهم من الماعون،

واذا اعاره كتابه فلا يبطىء عليه بكتابه الا بقدر حاجته، قال الزهري: «اياك وغُلُول الكتب» وهو حبسها عن أصحابها، وقال الفضيل بن عياض: ليس من فعال أهل الورع، ولا من فعال الحكاء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه، فإن منعه فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب او بخطه لزمه إعارته، وإلا فلا، كذا قال اعمة مذاهبهم في أزمانهم منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي من الطبقة الأولى من أصحاب ابي حنيفة رحمه الله، واسماعيل بن اسحاق القاضي المالكي إمام اصحاب مالك، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وخالف فيه بعضهم، والصحيح الأول.

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: قد تعاضدت أقوال هؤلاء الأُمَّة في ذلك ويرجع حاصلها الى أن ساع غيره اذا اثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه،

قال: وقد كان لا يلقى له وجه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل ماله، كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بدل نفسه بالسعي الى مجلس الحكم الأدائها.

وقال البُلقيني: عندي في توجيهه غير هذا، وهو أن مثل هذا من المصالح العامة التي يحتاج اليها مع حصول علقة بين (١) المحتاج والمحتاج إليه تقضى إلزامه بإسمافه مقصده.

قال: وأصله إعارة الجدار لوضع جذور الجار عليه، وقد ثبت ذلك في الصحيحين وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء، وهو أحد قول الشافعي، فإذا كان يُلْزَم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته أي لا يثبته عليها الا بعد المقابلة المرضية، وكذا لا يُنقَل سَمَاع مَّا الى نسخة الا بعد مقابلة مرضية الا أن يبين كونها غير مقابلة

## «النتيجة »

«وبعد » فلعلك بعد هذه الجولة الطويلة في كتابة الحديث وكيفيتها وآدابها ازددت يقينا بها امتاز به المحدثون من الدقة الفائقة والأمانة البالغة في النسخ ومقابلة المنسوخ على أصوله، والحاق الساقط، والتنبيه الى ما عسى أن يوجد في النسخ المكتوبة من خطأ أو تغاير في رواية، أو وهم، ونحو ذلك.

وأنهم كما امتازوا بتحري الصدق والصبط في الحفوظ امتازوا أيضاً بتحريها في المكتوب وأيضاً فقد صرت بعد هذا التطواف على بصيرة بطريقة الكتب المخطوطة القديمة ومناهجها في الكتابة، والحط، والرمز،

<sup>(</sup>١) العُلْقة هي العلاقة والمودة التي تكون بين شخصين أو أكثر.

<sup>(</sup>۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲۱۹ - ۲۲۱ ، والتدريب من ص ۳۰۵ - ۳۰۷ ، وفتح المفيث جـ ۳ من ص ۱۹۶ - ۳۰۰ ،

وهذا ما يعينك - إن شاء الله - على القدرة على قراءة هذه الكتب الخطوطة القديمة ومعرفة مناهجها في الكتابة بل وتحقيقها تحقيقا علميا صحيحا إن قدر لك أن تدخل في هذا المضار: مضار تحقيق الخطوطات، وإبرازها من عالم الخط إلى عالم الطباعة، وتلقي بدلوك في الدلاء.

وأحب أن أقول بهذه المناسبة: إن المحدثين قد سبقوا إلى كثير مما كتبه المُحددثون من بُحُوث في كيفية تأليف الكتب والرسائل العلمية وأذكر أن أخانا الأستاذ الدكتور أحمد شلبي أهداني «رسالته» التي موضوعها: «كيف تؤلف رسالة» وبعد قراءتها أهديته نسخة من كتابي «علوم الحديث» وقلت له: اقرأه، وستجد أن الكثير مما ذكره المعاصرون في هذا قد سبق إليه المُحدّثون في كتبهم التي ألفوها في «علوم الحديث» و «أصوله» و «مصطلحه».

# «صفة رواية الحديث وآدابها »

قدمت في أول هذا الكتاب تعريف الرواية، وأقسامها، وتاريخها، وأركانها، وشروطها، وطرق التحمل والأداء فكن على ذكر مما ذكر وسنذكر في هذا الفصل ما طويناه فيما سبق، وسنفصل ما أجملناه.

وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا، فمن المشددين من قال: لا حجة إلا فيا رواه الراوي من حفظه وتذكره، روي ذلك عن مالك وأبي حنيفة رحمها الله تعالى، وأبي بكر الصيدلاني رحمه الله، فروى الحاكم بسنده عن أشهب قال: سئل مالك: أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة؟ فقال: لا، فقال: فإن أتى بكتب

<sup>(</sup>١) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمرو الفقيه المصري تلميذ الإمام مالك قيل: اسمه مسكين، ولقبه أشهب توفي في شعبان سنة أربع وماثتين.

فقال سمعتها وهو ثقة؟ فقال: لا يؤخذ عنه، أَخاف أَن يزاد في حديثه في الليل وهو لا يدري ».

وروى عن أشهب أيضا قال: سئل مالك عن الرجل الغير الفهم (١) يخرج كتابه فيقول: هذا سمعته فقال: «لا تأخذ إلا عمن يحفظ حديثه أو يعرف »،

وروى البيهقي عن مالك، وعن أبي الزناد قالاً: «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون، لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث، يقال: ليس من أهله » ولفظ مالك، «لم يكونوا يعرفون ما يحدثون» اقول: وهذا النص يدل دلالة ظاهرة على أنه لا يكتفى في الرواية بالعدالة فحسب بل لا بد من الضبط واليقظة، وعدم الغفلة، وأنه لا بد أيضا من العلم والفهم للمروي.

قال السيوطي: «وهذا مذهب شديد، وقد استقر العمل على خلافه ».

ومنهم من جوزها من كتابه الا اذا خرج من يده بالإعارة أو ا الضياع أو غير ذلك، وهذا ايضا تشديد.

وأما المتساهلون فقد تقدم في «باب التحمل والأداء » طرف منهم ، ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصول، فجعلهم الحاكم أبو عبد الله مجروحين قال: وهذا كثير قد تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصالِحين.

والصواب: ما عليه الجمهور، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، لأن خير الأمور الوسط، وما عداه شطط.

ُ فَإِذَا قَامَ الرَّاوِي فِي الأَخْذُ والتَّحْمَلُ عَنِ الشَّيُوخِ، والمقابلة لكتابه بما

<sup>(</sup>١) في التدريب: الغير فهم وهو خطأ فإن المضاف إذا كان فيه «أل» لزم ان تكون في المضاف اليه: فأوردنه على الصحيح...

تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب وإن غاب عنه ما دام الغالب على ظنه سلامة كتابه من التغيير والتبديل، ولا سيا إذا كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا.

#### « مسائل تتعلق بهذا الفصل »

«المسألة الأولى» الضرير ومثله البصير الأمي اذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبط سماعه، وحفظ كتابه عن التغيير، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته عند الجمهور، وقد منع من روايتها غير واحد من العلماء.

«المسألة الثانية» إذا روى طالب الحديث كتابا كصحيح البخاري مثلا عن شيخ، ثم وجد نسخة ليس فيها سماعه أو ليست مقابلة على أصل شيخه لكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى او كتبت عن شيخه، وسكنت نفسه الى صحتها، فقد حكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية منها، منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه.

وحكى أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني (١) انها رخصا في الرواية منها، وإلى هذا مال الحافظ ابن كثير (٢)، وهو الصواب.

وقد توسط الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة عامة لمروياته أو لهذا الكتاب جازت له الرواية منه، وإلا فلا<sup>(٣)</sup>.

#### « المسألة الثالثة » إذا وجد الحافظ للحديث في كتابه خلاف ما في

<sup>(</sup>١) البرساني، بضم فسكون ينسب الى تبيلة من الأزد يقال لها: برسان وهو بصري توفي سنة ثلاث وماثنين.

٠ (٢) إاختصار علوم الجديث ص١٤٠٠.

و (٣) علوم الحديث لابن الصلاح، والتدريب ص٣٠٠، ٣١٠، وفتح المغيث جـ ٢ ص٣٠٩ - ٢١١.

حفظه فإذا يصنع؟ والجواب: أنه إن حفظ من كتابه رجع إليه وإن كان حفظ من ساعه من شجه اعتمد على حفظه، إن لم يشك، والأحسن ان يجمع بينها في الرواية، فيقول: حفظي كذا، وفي كتابي كذا كما فعل شعبة بن الحجاج وغيره، وكذلك اذا خالفه غيره من الحفاظ يقول: حفظي كذا، وقال فيه غيري أو فلان كذا، كما فعل الثوري وغيرهم.

وإدا وجد ساعه في كتابه، ولا يذكره ففيه خلاف، فعن أبي حليفة وبعض الشافعية لا يجوز روايته حتى يتذكر.

ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي الإمام الأعظم أبي حنيفة جوازها، وهو الصحيح بشرط أن يكون الساع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون بحيث يَغْلِب على ظنه سلامته من التغيير، وتسكن الى ذلك نفسه، فإن شك فيه لم يجز، وكذا إنْ لم يكن الكتاب بخط ثقة.

# «المسألة الرابعة » الرواية بالمعْنَى

لا خلاف بين العلماء أن المحافظة على ألفاظ الحديث وحروفه أمر حسن مرغوب فيه. وأن الأولى لكل ناقل المحافظة على اللفظ ما استطاع الى ذلك سبيلا. بل قد أوجبه قوم من التابعين والتزموه في رواياتهم...

قال وكيع: كان القاسم بن محمد وابن سيرين، ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. أي على لفظه، وأما الرواية بالمعنى ففيها خلاف وإليك خلاصة ذلك:

اتفق العلماء قاطبة على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ولا خبيرا بما يحيل معانيها ولا بصيراً بمقدار

التفاوت بينها - لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى. بل يجب أن يحكي اللفظ الذى سمعه من غير تصرف فيه ..

ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعالم العارف الخبير...

فمنعها أيضا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول ومنهم ابن سيرين. وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر...

وبعضهم قيد المنع بأحاديث رسول الله على المرفوعة وأجازها فيا سواه وهو قول الإمام مالك رواه البيهقي عنه في المدخل. وبه قال الخليل بن احمد. واستدل له بحديث: «رب مبلغ اوعى من سامع » فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه. وبعضهم قال بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى لأنه وجب عليه التبليغ. وقد تحمل اللفظ والمعنى. وعجز عن أداء أحدها فيلزمه أداء الآخر، وقيل عكسه: وهو الجواز لمن يحفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه. وجزم القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن » بجواز ذلك للصحابة دون غيرهم لأنا لو جوزنا لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، والصحابة قد اجتمع فيهم أمران: (١) الفصاحة والبلاغة بالجبلة والسليقة (٢) ومشاهدة أفعال النبي على وساع أقواله. والبلاغة بالجبلة والسليقة (٢) ومشاهدة أفعال النبي على فيس من أخبر وأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء القصد كله. وليس من أخبر كمن عاين.

والأصح جواز الرواية بالمعنى إذا كان عالما خبيرا بما ذكرناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه عند الجمهور سلفا وخلفا ومنهم الأئمة الأربعة. وذلك لما يأتى:

١ - لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين.
 وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة. وما ذلك
 الا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ.

ولأنه ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن مندة في معرفة الصحابة والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبدالله بن أكيمة الليثي قال: «قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: إذا لم تجلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس » فذكر ولك للحسن فقال: «لولا هذا ما حدثنا » وكذا رواه الخطيب البعندادي في كتبه، والحديث وإن كان مضطربا - كها قال السخاوي - إلا أنه يؤخذ به في مثل هذا وقد ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ومعروف تساهله في ذلك. وكذلك كان يروي بالمعنى غيره،أسند البيهقي في المدخل عن ابن عون قال: «كَانَ الحسن وابراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. وكان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حَيْوَة يعيدون الحديث على حروفه » وأسند أيضا عن سفيان قال: «كان عمروين دينار يحدث بالحديث على العنبي. وكان إبراهيم بن ميسرة لا نجدت إلا على ما سمع» وعن وكيع «إن لم يكن المعنى والسعا فقد هلك الناس».

- ولأنه كما قال الحافظ ابن حجر - يجوز بالإجماع شرح الشريعة وتبليغها للعجم بلسابهم للعارف به. قإذا جاز الإبدال بلغة أحرى فجوازه بالعربية أحرى (١).

ومما ينبغي أن يُعلم أن بعض الجوزين للرواية بالمعنى استثنوا من ذلك (١) الأحاديث التي تتعلق بالعقائد كذات الله وصفاته (٢) والأحاديث التي يتعبد بها كأحاديث التشهد والأدكار (٣)

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح ص ٨٩١، تدريب الراوي ص ١٦١، ١٦٢٠.

والأحاديث التي تشتمل على جوامع كلمة ﷺ فإنها لا تجوز روايتها على لفظها..

#### فائدتان

الأولى: ما ذكرناه من الخلاف في الرواية بالمعنى إنما هو في غير المؤلفات أما هي فلا يجوز تغيير شيء منها وإبداله بآخر وإن كان بعناه قال ابن الصلاح: «ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيا نعلم – فيا تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه. فإن الرواية بالمغنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم فيها في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب. وذلك غير موجود فيا اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تصنيف غيره ».

أقول: وهذا غاية الأمانة في النقل والمحافظة على الأصول التي امتاز بها أمّة هذا العلم النبوي الشريف.

«الثانية» الأولى لمن روى حديثا بالمعنى أن يعقبه بقوله «أو كها قال» أو نحوه، أو شبهه وما في معناه وكذلك إذا رواه أو ذكره بغير المعنى على سبيل الاحتياط فقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم - يقولون إذا رووا الحديث «أو نحو هذا» «أو شبهه» «أو قريبا منه» فإذا قالوا ذلك وهم أعلم الناس باللسان، وبمواقع الخطاب فها بالك بنا؟ وكذلك إذا اشتبهت على القارىء لفظة فيحسن بعد قراءتها على الشك أن يقول: «أو كها قال» ونحوها وذلك لما في ذلك من الخروج من العهدة والتخلص من التبعة.

« والنتيجة »: التي نخرج منها من هذا البحث أن بعض الرواة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم التزموا الرواية على اللفظ الذي سمعوه.

وأن الكثير من الأحاديث رويت على ألفاظها ولا سيا الأحاديث القصار وأن الذين أجازوا الرواية بالمعنى من السلف فمن بعدهم أجازوها بشروط وتحوطات بالغة الغاية في الدقة والأمانة في الرواية. وتبعد الشك والارتياب. فمن ثم نرى – ونحن على يقين واطمئنان – أن الرواية بالمعنى لم تدخل على الدين ضررا – ولا على السنة تحريفا وتبديلا كما زعم بعض المتخرصين والمغرضين وذوي الأهواء المضلّلة الذين ألفوا في الأحاديث. وطلعوا على الناس بكتب فجة. وآراء مبتسرة عارية عن التحقيق والأصالة في البحث، كما صنع صاحب كتاب مبتسرة عارية عن التحقيق والأصالة في البحث، كما صنع صاحب كتاب «أضواء على السنة المحدية» فكن من سمومه على حذر. ولا تلق إليه بالا، فإنما هو بوق من أبواق الدخلاء والمستغربين، والمُسْتَشْرِقين وأعداء الاسلام والمسلمين.

«المسألة الخامسة» على يجوز اختصار «الحديث (١) »؟.

اختلف العلماء في رواية بعض الحديث دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها إذا لم يكن رواه هو أو غيره على التام قبل هذا وإلا جاز، وجوزه بعضهم مطلقا، وينبغي تقييده عا إذا لم يكن المحدوف متعلقا بالمذكور تعلقا يخل بالمعنى حذفه، كالاستثناء والشرط والغاية ونحوها، والصحيح التفصيل فإن كان غير عالم امتنع ذلك، وإذا كان عالما جاز اذا كان ما تركه متميزا عا ذكره غير متعلق به بحيث لا يختل البيان، ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوزنا الرواية بالمعنى ام لا، وسواء رواه قبل تاما أم لا، بتركه، سواء جوزنا الرواية بالمعنى ام لا، وسواء رواه قبل تاما أم لا، فأما من رواه تاما، فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بريادة أولا،

 <sup>(</sup>١) هكذا جاء في بعض كتب علوم الحديث «اختصار» انظر تدريب الراوي ص ٣١٥» والدقيق ان يُعبَّر بالاقتصار ويكون العنوان هل يجوز الاقتصار على بعض الحديث دون بعض والفرق بينها ان الاقتصار ذكر بعض الحديث وترك بعضه، وأما الاختصار فهو الإتيان بالمعنى بعبارة وجيزة

أو بنسيان لغفلة ، أو قلة ضبط فيا رواه ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء ان تعين عليه أداؤه تاما لئلا يخرج الحديث بذلك عن حَيِّز الاحتجاج به.

#### «المسألة البادسة»

تقطيع أي تجزئة الحديث في الأبواب: أما تقطيع المؤلف الحديث الواحد في الأبواب بحسب الاحتجاج به في المسألة فهو إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد.

قال ابن الصلاح: «ولا يخلو من كراهة » وعن الإمام أحمد: «ينبغي ألا يفعل » والحق أنه جائر بلا كراهة فقد فعله الأئمة: مالك، والبخاري، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، وأكبر شاهد على الجواز صنيع الإمام البخاري في صحيحه.

«تنبيه»: قال الإمام البُلقيني: يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف، وكان مالك يفعله كثيرا تورعا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، قال: ومحل ذلك زيادة لا تعلق للمذكور بها، فإن تعلق ذكرها مع الشك كحديث: «العرايا في خسة أوسق<sup>(1)</sup> أو دون خسة أوسق » فلا، أقول: ومراده حديث الترخيص في العرايا... وهو حديث رواه البخاري ومسلم في «كتاب البيوع».

وأما كتابة الأطراف فيجوز فيها الاكتفاء ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد كها قال السيوطي (٢).

«المسألة السابعة » على طالب الحديث ان يتعلم من النحو واللغة ما

<sup>(</sup>١) وذلك لأن الزيادة هنا أفادت حكما شرعيا وهو جوازها فيا دون خمـة أوسق.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی ص۳۱٦،

يسلم به لسانه من اللحل (۱) والتصحيف، قال الأصمعي: «إن أخوف ما أخاف على طالب العلم اذا لم يعرف النحو ان يدخل في جملة قوله على «من كذب على متعمد ا فليتبوأ مقعده من النار » لأن على لم يكن يلحن فمها رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه ».

وقال شعبة بن الحجاج: «مثل الذي يطلب الجديث ولا يعرف العربية كمثل رجل عليه برنس<sup>(۲)</sup> وليس له رأس» ومثل هذا يكون ضُحكة - بضم الضاد وسكون الحاء - للناس أو هزأة وأرجو ان يكون في هذا عبرة ، وزاجر للخطباء والوعاظ والمتحدثين في الندوات وفي الإذاعات المسموعة والمرئية الذين يذكرون الأحاديث ملحونة ولا يتوزعون عن الغلط فيها وإنه لعاب كبير وإثم عظيم للذين يصدر منهم ذلك ، ولا سيا المنتسبون إلى العلم الشرعي نسأل الله لنا ولهم السلامة.

وينبغي للشيخ أن لا يروي حديثه بقراءة لحّان (٢) أو مُصحّف بفتح الصاد المهملة وكسر الجاء المشددة - والطريق في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق والضبط عنهم، لا من بطون الكتب ولذلك يسمون من يأخذ من الصحف لا من الشيوخ «صَحَفِيًا» وقد روى عن سليان بن موسى أنه قال: «كان يقال: لا تأخذوا القرآن عن مُصْحَفِي، ولا العلم مِن صَحَفِيّ، وقال ثور بن يزيد: لا يفتي الناس صَحَفِي، ولا يقرئهم مُصْحَفِي، وروى في مسند الدارمي عن الأوزاعي أنه قال: «ما زال هذا العلم في الرجال حتى وقع في عن الأوزاعي أنه قال: «ما زال هذا العلم في الرجال حتى وقع في

<sup>(</sup>١) يقال: لحن - بفتح الحاء المهملة - يَلَحَن - بفتحها في المضارع لحنا - بسكون الحاء - اذا علط في الإعراب، ويقال: لحن - بكسر الحاء - يلحن - بفتحها - لَحَنا بفتح الحاء وهو الفطنة؛ ويطلق اللحن على اللغة وحد قوله يَهِلِيَّةٍ « اقرأوا القرآن بلحون العرب - اي لغاتها - وإياكم ولحون أطر الكتاب».

<sup>(</sup>٣) المُرْضِي: ثوب له رأس بوضع على الرأس

<sup>(</sup>٣) من اللحن عندي أن يخطى، في اللغة فيا كان مثلا من باب ضرب بضرب لا يجعله من باب سمع يسمع ...م

الصحف فوقع عند غير أهله ».

ويتصل بهذه المسألة مسألة أخرى وهي ما إذا وقع في روايته لحن أو تحريف، فقد قال ابن سيرين وعبد الله بن سخبرة، وأبو معمر، وأبو عبيد القاسم بن سلام فيا رواه البيهقي عنها يرويه على الخطأ كما سمعه.

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: وهذا غلو في اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى والصواب وقول الأكثرين منهم ابن المبارك، والأوزاعي، والشعبي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعطاء وهام، والنضر بن شميل يرويه على الصواب لا سيا في اللحن الذي يختلف المعنى به.

واختار شيخ الإسلام وسلطان العلماء ، العز بن عبد السلام كما حكاه عنه صاحبه ابن دقيق العيد في «الاقتراح» انه يترك روايته إياه عن ذلك الشيخ مطلقا ، لأنه إن تبعه فيه فالنبي عليه لم يكن يلحن ، وإن رواه عنه على الصواب، فهو لم يسمعه منه كذلك (١) وكذا حكاه ابن كثير لكن ابهم قائله (٢).

وأما إصلاحه في الكتاب وتغيير ما وقع فيه فجوزه بعضهم ايضا، والصواب تقريره في الأصل على حاله، مع التضبيب عليه، وبيان الصواب في الحاشية كها تقدم، فإن ذلك اجمع للمصلحة، وأنفى للمفسدة، وقد يظهر له وجه صحته، واللغة بحر واسع ولو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهل.

ثم الأولى عند السماع ان يقرأ أولا على الصواب ثم يقول: وقع في روايتنا أو عند شيخنا او من طريق فلان كذا، وله ان يقرأ ما في

<sup>(</sup>۱) التدريب ص۲۱۸،

<sup>(</sup>۲) اختصار علوم الحديث ص١٤٥٠

وأحسن الإصلاح ان يكون بما جاء في رواية أخرى أو حديث آخر فإن ذكره أمن من التقول المذكور.

وإن كان الإصلاح بزيادة الساقط من الأصل فلا بأس بالحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه، بأن يعلم أنه سقط في الكتابة كلفظ: ابن في النسب، وكحرف لا يختلف المعنى به، وقد سأل أبو داود احد ابن حنبل فقال: وجدت في كتابي: حجاج عن جريج، يجوز لي ان أصلحه ابن جريج؟ قال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به.

وقيل لمالك الإمام: أرأيت حديث النبي يُؤَلِّقُهُ يزاد فيه الواو والألف، والمعنى واحد؟ فقال: «أرجوا ان يكون خفيفاً ».

وان غاير الساقط معنى ما وقع في الأصل تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان لما سقط، فإن علم أن بعض الرواة له أسقطه وحده وأن من فوقه من الرواة أتى به فله ايضا أن يلحقه في أصل الكتاب مع كلمة «يعني » قبله كما فعل الخطيب اذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن المحاملي بسنده الى عروة عن عمرة عن عائشة قالت: «كان رسول المحالي بدني إلي رأسه فأرجله » قال الخطيب: كان في أصل ابن مهدي عن عمرة قالت «كان . » فالحقنا فيه ذكر عائشة اذ لم يكن منه بد ، وعلمنا ان المحاملي كذلك رواه ، وإنما سقط من كتاب شيخنا ، وقلنا له ما فيه ، يعني لأن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك ، قال: وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا ، ثم روى عن وكيع أنه قال: «انا استعين في الحديث بيعني ».

هذا اذا علم ان شيخه رواه له على الخطأ فأما إن رواه في كتاب :

نفسه، وغلب على ظنه انه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه، وروايته كها ادا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فانه يجوز استدراكه من كتاب غيره اذا عرف صحته، وسكنت نفسه الى أن ذلك هو الساقط، كذا قاله أهل التحقيق وممن فعله نعيم بن حماد، ومنعه بعضهم، وإن كان معروفا محفوظا وبيانه حال الرواية أولى.

وهذا الحكم جار في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره او حفظه، كما روي عن أبي عوانه، وأحمد وغيرها، ويحسن أن يبين مرتبته كما فعل يزيد بن هارون وغيره ففي مسند أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه، فسمعت شعبة محدث به فعرفته به عن عاصم عن عبدالله بن سَرْجس ان رسول الله عَيْنَ كان إذا سافر قال: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ».

وفي غير المسند: عن يزيد أخبرنا عاصم وثبتني فيه شعبة فعله أبو داود في «سننه » عقب حديث الحكم بن حزن، قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، فإن وجد في كتابه كلمة من غريب العربية غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه به، فعل ذلك أحمد واسحاق وغيرها والله أعلم.

## «المالة الثامنة» - -

## «الجمع بين الشيوخ في الرواية عنهم»

إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين او أكثر من شيوخه واتفقا أو اتفقوا في المعنى دون اللفظ فله أن يجمع بينها أو بينهم في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدها فيقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان - أو - وهذا اللفظ لفلان. وله بعد هذا أن يسند القول الى من له اللفظ أو يسنده اليهم فيقول: قالاً أو قالوا: أخبرنا فلان ونحوه

من العبارات...

وللإمام مسلم في صحيحه عبارة مثل حدثنا أبو بكر بن أبي شببة وأبو سعيد الأشج كلاها عن أبي خالد قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد عن الأعمش ... فالظاهر من إعادته أبا بكر ثانيا أن اللفظ له (۱) وأن رواية الأشج بمعناه فإن لم يخص أحدها بنسبة اللفظ اليه بل أتى ببعض لفظ هذا وبعض لفظ ذاك فقال: أخبرنا فلان وفلان - وتقاربا في اللفظ - أو - والمعنى واحد قالا حدثنا فلان ... جازعلى مذهب من يجوز الرواية بالمعنى دون من لم يجوزها. وقول أبي دَاوُد صاحب السنن: حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قالا جدثنا أبو الأحوص - يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى. ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون أورد لفظ أحدها خاصة. بل رواه بالمعنى عن كليها. وهذا الاحتمال الثاني يقرب في قوله: خاصة. بل رواه بالمعنى عن كليها. وهذا الاحتمال الثاني يقرب في قوله: حدثنا أبان ... فإن لم يقل تقاربا ولا شبهة فلا بأس به على جواز حدثنا أبان ... فإن لم يقل تقاربا ولا شبهة فلا بأس به على جواز حدثنا أبان ... فإن لم يقل تقاربا ولا شبهة فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى وإن كان قد عيب به الإمام البخارى وغيره.

## « المسألة التاسعة »

## « التعريف بالراوي بذكر نسبه »

ليس للراوي أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد أو صفته مدرجا ذلك إلا أن يميزه فيقول مثلا: هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحوه - فيجوز وقد فعل ذلك الإمام أحمد وغيره أما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه بتامه في أول حديث ثُمَّ اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه. فقد حكى الخطيب

<sup>(</sup>١) قال العزاقي ويحتمل انه اعاده لبيان التصريح بالتحديث دون الآخر.

عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفيا فيها نسب شيخ شيخه. وحكى عن بعضهم ان الأولى فيه أيضاً أن يقول: يعني ابن فلان. وحكي عن علي بن المديني وغيره أنه يقول: حدثني شيخي أن فلانا بن فلان حدثه. وحكى عن بعضهم انه قال: أخبرنا فلان. ويال فلان هو ابن فلان. ويسوق نسبه الى منتهاه واستحب الخطيب هذا الأخير لأن لفظ - أن - استعملها قوم في الإجازة كما ذكرنا في باب التحمل والأداء...

قال ابن الصلاح: جميع هذه الوجوه جائزة وأولاها ان يقول: هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، ثم قوله: إن فلانا بن فلان - ثم أن يذكر بكاله من غير فصل (١) - وكثيرا ما يصنع الأول الإمام مسلم في صحيحه.

### « المسألة العاشرة »

### «حذف لفظ «قال» في الإسناد خطا لا نطقا»

جرت عادة المحدثين بحذف لفظ «قال» ونحوه بين رجال الإسناد خطا اختصارا. وينبغي للقارىء التلفظ بها. قال ابن الصلاح وغيره: لا بد من ذكره حال القراءة لفظا. أما إذا كان في الإسناد وقرىء على فلان أخبرك فلان – أو قرىء على فلان: حدثنا فلان. فليقل القارىء في الأول: قيل له أخبرك فلان، وفي الثاني قال: حدثنا فلان، قال ابن الصلاح: وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه قال السيوطي: وينبغي أن يقول في قرأت على فلان: قلت له أخبرك فلان وإذا تكرر لفظ قال. كقول البخاري «حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي » فإنهم يحذفون أحدها خطآ. والظاهر أنها الأولى فيتلفظ بها القارىء جيما. قال الإمام النووي: ولو ترك القارىء

<sup>(</sup>١) لأن ذكر النسب زيادة في التعريف ولا دخل له في نص الحديث.

قال في هذا كله فقد أحطاً والظاهر صحة السماع. ومقتضى كلام ابن الصلاح السابق انه لا يصح السماع بدونها. ولكنه خالف ذلك في الفتاوى. فإنه لما سئل عن ترك القارىء قال: فقال هذا خطأ من فاعله. والأظهر أنه لا يبطل السماع لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن الكرم () قال السيوطي: ومما يحذف في الخط أيضاً لفظ «أنه » كحديث البحاري عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك أي أنه سمع. قال الحافظ بن حجر في شرحه لفظ أنه يحذف في الخط عد فا(\*)

# «المسألة الحادية عشرة » «طريقة رواية النخ المشهورة

السخ والأجراء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة هما منبه منبه عن أبي هريرة التي رواها عبد الرزاق، عن معمر، عن هام وكنسخة شعيب بن أبي حمرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمر الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عربية ، ومثل نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٣).

من أمّة الحديث من يجدد الإسناد في أول كل حديث منها وهو أحوط، وأكثر ما يوجد في الأصول القديمة وأوجبه بعضهم، ومنهم من يكتفي في أول حديث منها أو أول كل مجلس من ساعها ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد أو وبه، وذلك هو الأغلب الأكثر، فمن كان ساعه هكذا فأراد رواية غير الحديث الأول مفردا

<sup>(</sup>١) وذلك في مثل قوله تعالى «أويتفكرون في خلق السهوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا «اي قائلان رَبُّنا الغر

<sup>[</sup>٢] مقدمة ابن الصلاح بشرح الفراقي ص١٩٠١ والتدريب صن١٩٧٠.

٣) فتح المفيث شرح ألفية الحدايث للمراقى جـ ٢ ص ٢٥٢.

عنه بالإسناد المذكور جاز له ذلك عند الأكثرين منهم: وكِيع بن الجرَّاح، وابن معين، والإسماعيلي، لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه، وأيضاً فهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله.

ومن الحدثين من يمنع ذلك منهم الأستاذ أبو اسحاق الإسفرايني (۱) ورأى ذلك تدليسا، فعلى هذا الرأي على من يريد أن يروي حديثا منها بالإسناد الأول ان يبين ذلك كها فعل الإمام مسلم في صحيحه في صحيفة همام بن مُنبّه عن أبي هريرة قال: حدثنا محد بن رافع (قال) حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله عربية في الجنة أن يقال له: تَمنّ، فيتمنى، ويتمنّى فيقول له: هل أحدكم في الجنة أن يقال له: لك ما تمنيت ومثله معه (۱) منه وقد التزم الإمام مسلم ذلك في هذه النسخة في صحيحه، وهكذا فعل مثل مسلم كثير من المؤلفين.

وأما الإمام البخاري فإنه لم يسلك قاعدة مطردة فتارة يذكر أول حديث في النسخة ويعطف عليه الحديث الذي يساق الإسناد لأجله وذلك كقوله في «كتاب الأيان والنذور – بَابُ قول الله تعالى: ﴿لا يُواخذكم الله باللغو في أيانكم الآية ».

حدثني اسحاق بن ابراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن هام بن مُنبِّه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي عَيِّكَ قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » وقال رسول الله عَيِّكَ «والله لأن يلَجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض

 <sup>(</sup>١) بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء الممدودة وكسر الياء المثناة من تحت آخره
نون، ثم ياء النسبة الى اسفراين.

<sup>(</sup>٧) كتاب الايمان - باب معرفة طريق الرؤية وجـ١ ص١٦٧ من متن صحيح مسلم.

وتارة لا يذكر الحديث الأول في النسخة، ويذكر الحديث الذي يريد ان يسوقه بعد السند وذلك مثل ما صنع في «كتاب التعبير باب الاستراحة في المنام<sup>(۲)</sup>» وفي «كتاب الاستئذان - باب تسليم القليل على الكثير<sup>(۳)</sup>» وكأن البخاري اراد ان يبين بِصَنِيعه هذا أن كلا من الأمرين جائز

وما ينبغي أن يعلم أن الإمام السيوطي في «تدريبه » مثل للنوع الأول فقال: «كقوله في «الطهارة (٤) »: حدثنا ابو اليان، حدثنا شعيب، حدثنا ابو الزناد، عن الأعرج أنه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله عرب يقول: «لا يبولَنَّ أحد كم في الماء الدائم » الحديث (٥) ».

ولا أدري أأعوز السيوطي مثال لما في صحيح البخاري من نسخة هام بن منبه عن أبي هريرة أم أنه لم يكلف نفسه البحث عن ذلك؟ العلم عندالله، والسخاوي وهو بمن يتعقب السيوطي لم يعلق على ذلك. بكلمة، ولا استدرك عليه ما فاته.

وقد أشكل على معظم الشراح بيان المناسبة بين حديث «نحن الآخرون السابقون» وبين حديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» وركبوا في ذلك كل صعب وتكلفوا غاية التكلف ولم يصل الى الحق في هذا إلا الإمام الحافظ ابن حجر، فقال: «والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه، إنْ لم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري جـ ٨ ص ١٩٥، ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) من صحيح البخاري جـ ٨ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) ضعيح البخاري جـ ٩ ص ١٩٠٠

<sup>(£)</sup> كتاب الوضوء - باب البول في المام الدائم.

<sup>(</sup>٥) تتمة الحديث: والذي لا يجري ثم يغتسل فيه ١٠.

يكن باقية مقصوداً، كما صنع في حديث عروة البارقي في شراء الشاة كما سيأتي بيانه في الجهاد، وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة، وقد وقع لمالك مثل هذا في «المُوطَّأ » إِذْ أُخرج في «باب صلاة الصبح والعَتَعةِ: متونا بسند واحد أولها «مر رجل بغصن شوك...» وآخرها: «لو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوها ولو حبوا<sup>(۱)</sup>» وليس غرضه منها الا الحديث الأخير لكنه أداها على الوجه الذي سمعه، قال ابن العربي في «القبَس»: ترى الجهال يتعبون في تأويلها ولا تعلق للأول منها بالباب أصلا » ثم قال الحافظ: «والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن هام عنه، ولهذا قل حديث يوجد في هذه أبي هريرة كنسخة معمر عن هام عنه، ولهذا قل حديث يوجد في هذه غلبها ، وابتداء كل نسخة منها حديث «نحن الآخرون السابقون» غلبها ، وابتداء كل نسخة منها حديث «نحن الآخرون السابقون» فلهذا صدر به البخاري فيا أخرجه من كل منها، وسلك مسلم في نسخة هام طريقا أخرى، فيذكر في كل حديث أخرجه منها: قال رسول الله عليها ، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله عليها في نسخة عنها خديث ، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله عليها في نسخة عنها نفذكر أحاديث منها: وقال رسول الله عليها في نسخة عنها في نسخة عنها في في منها في نسخة المن أدم أولها والله أنه من اثناء النسخة لا من أولها والله أعلم (۱) »

أقول ويؤيد ما قاله الإمام الحافظ ابن حجر من أن نسخة ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن هام عن أبي هريرة وأن كلا منها كانت مبدوءة بحديث «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » ما ذكره البخاري في الكتاب الجهاد - باب يقاتل من وراء الإمام ويُتَّقى به » قال: حدثنا أبو اليَمَانِ حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج حدثه انه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله على الآخرون السابقون ».

<sup>(</sup>١) كتاب صلاة الجاعة - باب العتمة والصبح - متن الموطأ جـ ١ ص١٣١٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ١ ص ٣٤٦، ٣٤٧٠

وبهذا الإسناد: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعس أميري فقد عصاني، ومن يعس أميري فقد عصاني، ».

وباسناده: «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له، حدفته بِحَصَاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح »،

وفي «كتاب التوحيد – باب :يريدون ان يبدلوا كلام الله قال: حدثنا أبو الرّناد أن الأعرج حدثنا أبو الرّناد أن الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله عَيْنَا قال «نحن الآخرون السابقون».

وبهذا الاسناد قال الله تعالى: ﴿أَنْفِق أَنْفَق عليك﴾. وهذه المسألة قد بحثتها وأطّلت البحث حتى وصلت الى هذا التحرير البالغ فللَّه الحمد والمنة.

وأما إعادة بعض المحدثين الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء فلا يرفع هذا الخلاف السابق بين العلماء، إلا أنه يفيد احتياطا، ويتضمن إجازة من أعلى أنواعها، ويفيد أيضاً ساعه لمن لم يسمعه أولاً (١) ».

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ٣٢٥، ٣٢٦ ط المحققة، فتح المفيث للسخاوي جـ ٢ ص ٢٥٠ - ٢٥٤

## «المسألة الثانية عشرة». تقديم المتن على الإسناد

إذا قدم الراوي المتن على الإسناد كقال رسول الله عَلَيْ كذا ثم يذكر الاسناد بعده أو المتن وبعض الإسناد كروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَلِي كذا ثم يقول: أخبرنا به فلان عن فلان عن فلان حتى يتصل عا ذكره من السند - صح وكان متصلا فلو أراد من كان سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد بأن يبدأ به أولاً ثم المتن فجَوَّزه بعضهم.

قال النووي في «الإرشاد» وهو الصحيح، وقال ابن الصلاح ينبغي أن يكون فيه خلاف كالخلاف في تقديم بعض المتن على بعض، فإن الخطيب حكى فيه المنع بناء على منع الرواية بالمعنى، والجواز على جوازها، وخالفه البُلقيني فقال: هذا التخريج ممنوع والفرق بينها: أن تقديم بعض الألفاظ على بعض يؤدي الى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك بخلاف تقديم السند كله أو بعضه، فلذلك جاز فيه ولم يتخرج على الخلاف.

فائدة: قال شيخ الإسلام ابن حجر: تقديم الحديث على السند يقع لابن خزية إذا كان في السند من فيه مقال<sup>(۱)</sup> فيبتدىء به ثم بعد الفراغ بذكر السند قال: وقد صرح ابن خزيمه بأن من رواه على غير ذلك لا يكون في حل منه... فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى.

<sup>(</sup>١) أي فيه راو آو رواة تكلم في عدالتهم أو ضبطهم.

# «المسألة الثالثة عشرة » « ذكر مِثْله أو نحوه بعد الإسناد »

إذا روى المحدث حديثاً بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال في آخره مثله، ولم يدكر المتن فأراد السامع لذلك منه رواية المتن الأول بالإسناد الثاني فقط. فالأظهر المنع منه، وهو قول شُعبة ، وأجازه سفيان الثوري وابن معين اذا كان الراوي متحفظاً ضابطاً مميزاً بين الألفاظ، ومنعاه إن لم يكن كذلك، وكان جماعة من العلماء إذا روى بعضهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال: مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، وهو الذي اختاره الخطيب، وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري أيضا ومنعه شعبة، وأما ابن معين فجوزه في «مثله » دون نحوه » قال الخطيب: تفرقه ابن معين بين «مثله » «ونحوه » يصح على منع الرواية بالمعنى فأما على جوازها فلا فرق.

أقول: ان وجهة نظر ابن معين دقيقة، لأن الحدثين يريدون بمثله أبو أنه على لفظه، وبنحوه أنه بمعناه، ويفصح عن هذا ما قاله الحاكم أبو عبد الله: ان مما يلزم المحدثين من الضبط والإتقان – أن يفرق بين أن يقول «مثله» أو يقول «نحوه» فلا يحل له أن يقول «مثله» إلا بعد أن يعلم انها على لفظ واحد، ويحل أنه يقول «نحوه» إذ كان على مثل معانيه (١).

# « المسألة الرابعة عشرة » « ذكر الإسناد وبعض المتن »

اذا ذكر الراوي إلاسناد وبعض المتن ثم قال: وذكر الحديث ولم

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص ٣٣٧ والتدريب ص ١٦٨٠.

يتمه أو قال «بطوله» أو «الحديث» فأراد السامع روايته عنه بكماله فهو أولى بالمنع من مسألة «مثله ونحوه» السابقة. فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسْفَرايني.

وأجازة أبو بكر الاساعيلي اذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث والاحتياط أنه يقتصر على المذكور ثم يقول: قال: وذكر الحديث وهو هكذا أو وتمامه كذا ويسوق بكماله.

وفصل الحافظ ابن كثير فقال: إِنْ كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو غيره جاز وإلا فلا. قال ابن الصلاح: اذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية الأكيدة فجاز لهذا مع كونه أوله سماعا إِدْرَاجُ الباقي عليه (١).

### «المسألة الخامسة عشرة »

« هل يجوز تغيير لفظ قال النبي الى قال رسول الله؟ »

قال العلامة ابن الصلاح إنه لا يجوز تغيير قال النبي ﷺ الى قال رسول الله ولا عكس. وان جازت الرواية بالمعنى.

وقال الإمام احمد اذا كان في الكتاب عن النبي عَيِّكَ وقال المحدث رسول الله عَيَّكَ ضرب. وعلل ابن الصلاح ذلك لاختلاف معنى النبي والرسول. فالنبي من أوحى اليه للعمل فقط. والرسول من أوحى اليه للتبليغ (٢)..

قال الإمام النووى: والصواب والله أعلم - جوازه لأنه وان اختلف معناه في الأصل لا يختلف به هنا معنى اذ المقصود نسبة القول الى قائله، وذلك حاصل بأي وصف وصف به القائل، ونبينا محمد: رسول

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص ٢٣٨ والتدريب ص ٦٩٠٠.

 <sup>(</sup>٣) والمشهور الذي عليه الجمهور أن النبي من أوحى اليه بشرع أمر بالتبليغ أم لا والرسول من أوحى
 اليه بشرع وأمر بتبليفه فكل رسول نبي ولا عكس وعلى ما ذكر ابن الصلاح يكونان متغايرين.

ونَبِيّ - قال وهو مذهب احمد بن حبيل لما سأله ابنه صالح عن هذا فقال أرجو أن لا يكون به بأس، وما تقدم عنه محمول على الاستحباب لا اللزوم وهو منذهب حماد بن سلمة والخطيب.

وقال البدر بن جماعة لو قيل: يجوز تغيير النبي الى رسول، ولا مجوز عكسه لما بعد لأنه في الرسول معنى زائداً على النبي يعني بهذا المعنى هو وجوب التبليغ.

## «المألة السادسة عشرة»

« الجمع بين الشيوخ في سند حديث روى كل شيخ بعضه » اذا سمع بعض حديث عن شيخ ، وبعضه عن شيخ آخر ، فخلط ولم يميزه وعزى الجديث جلة إليها مُبَيِّناً أن عن أحدها بعضه ، وعن الآخر

بعضه فذلك جائز كما فعل الإمام الزهري في حديث الإفك. رواه عن عروة بن الزبير، وابن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي،

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم عن بعض ثم ذكر الحديث...

قال العراقي: وقد اعترض بأن البحاري أسقط بعض شيوخه في مثل هذه الصورة، واقتصر على واحد فقال: في «كتاب الرقاق من صحيحه »:

حدثني أبو نعم بنصف من هذا الحديث، حدثنا عمر بن ذر(١)،

<sup>(</sup>۱) في شرخ العراقي على مقدمة ابن الصلاح هكذا: عمر بن ذر وفي نُسْخي التدريب المطبوعتين "عمرو بن دينار " وهو علط والصواب ما ذكره العراقي راجع صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب كيف كان عَشْن الذي عَلَيْ وأصحابه وتحليهم عن الدنيا " و «كتاب الاستئذان - باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن "، ولم يَسْبِقني أحد بمن علقوا على التدريب إلى هذا - فيا اعلم - فلله الحجد والمنة على ما أنعم ووهب.

حدثنا مجاهد، أن أبا هريرة كان يقول: «والله الذي لا إلّه غيره: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع...» الحديث أقول: وهو حديث طويل.

قال العراقي: والجواب أن الممتنع إغا هو إسقاط بعضهم وإيراد كل الحديث عن بعضهم، لأنه حينئذ يكون قد حدَّث عن المذكور ببعض ما لم يسمعه منه فأما اذا بين أنه لم يسمع منه الا بعض الحديث كما فعل البخاري هنا فليس بممتنع،

وقد بين البخاري في «كتاب الاستئذان » البعض الذي سمعه من أبي نعم فقال: حدثنا أبو نعم حدثنا عمر بن ذر، وحدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن ذر، أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة قال:

«دخلت مع رسول الله عَلَيْ فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هريرة الحق أهل الصفة فادعهم إلى قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا ».

فهذا هو بعض حديث أبي نعم الذي ذكره في الرقاق، وأما بقية الحديث فيحتمل أن البخاري أخذه من كتاب أبي نعم وجادة، أو إجازة، أو سمعه من شيخ آخر غير أبي نعم: إما محمد بن مقاتل أو غيره، ولم يبين ذلك بل اقتصر على اتصال الحديث من غير بيان، ولكن ما من قطعة منه الا وهي محتملة لأنها غير متصلة بالساع إلا القطعة التي صرح في «كتاب الاستئذان» باتصالها(١).

### «المسألة الابعة عشرة»

اذا كان في سماعه بعض الوهن اي الضعف فعليه بيانه حال الرواية

<sup>(</sup>۱) علوم الحديث بشرح العراقي ص٢٤٢ ط مطبعة العاصمة و «التدريب » ص٣٣١، ٣٣٢ ط المحققة وفتح المفيت جـ٢ ص٢٦٩ - ٢٧١.

فإن في إغفاله نوعا من التدليس، وذلك كأن يسمع من غير أصل، أو حصل نوم، أو نسخ حال الساع أو سمع بقراءة مصحف أو لَحَّان أو نحو ذلك ومنه اذا حدث من حفظه في المذاكرة لتساهلهم فيها، فليقل حدثنا في المذاكرة ونحوه كما فعله الأئمة، ومنع منه جماعة كابن مهدي، وابن المبارك، وأبي زُرعة الرازي الحمل عنهم حال المذاكرة لتساهلهم فيها، ولأن الحفظ خوَّان، وامتنع جماعة من كبار الحفاظ وأعلامهم من رواية ما يحفظونه الا من كتبهم لذلك منهم الإمام احمد بن حنبل رضي الله عنه.

### « المسألة الثامنة عشرة »

اذا كان الحديث عن رجلين أحدها ثقة والآخر مجروح كحديث لأنس يرويه عنه ثابت البُناني، وأبان بن أبي عَيَّاش، أو عن ثقتين فالأولى أن يذكرها لجواز أن يكون فيه شيء لأحدها لم يذكره الآخر وحمل لفظ أحدها على الآخر فان اقتصر على ثقة فيها لم يَحْرُم، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وما ذكره من الاحتال نادر بعيد، ومحدور الإسقاط في الثاني أقل من الأول.

قال الإمام أبو بكر الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربحا أسقط المجروح ويذكر الثقة ثم يقول: وآخر كناية عن المجروح قال: وهذا القول لا فائدة فيه، وقد رد عليه البلقيني فقال: بل له فائدة تكثير الطرق (۱) والله أعلم. وكذلك حصل هذا من البخاري في صحيحه في مواضع منه كتفسير سورة النساء، وآخر الطلاق، والفتن، وعدة أماكن من طريق حيوة «وغيره» وفي الاعتصام من طريق ابن وهب عن عبد الرحن بن شريح «وغيره» قال السخاوي في «شرح الألفية»:

<sup>(</sup>۱) علوم الحديث ص ۳۶، (۲۶، ط العاصمة، و « التدريب » ص ۳۳۰، و « فتح المفيث » جـ ۳. ص ۲۶۲، ۲۷۷.

والغير في هذه الأماكن هو «ابن لهيعَة » بلا شك الى آخر ما قال، وكذلك فعل هذا النسائي وغيره (١).

### « آداب المُحَدِّثِ »

علم الحديث من أشرف العلوم وأجلها بعد علم القرآن. وكيف لا؟ وهو الصلة إلى رسول الله عن ومعرفة أقواله وأفعاله والذب عنه أن ينسب إليه ما لم يبحث فيه عن تصحيح أقواله وأفعاله. والذب عنه أن ينسب إليه ما لم يقله وقد قيل في تفسير قوله تعالى «يوم ندعو كل أناس بإمامهم" » ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك لأنه لا إمام لهم غيره عن وأيضاً فسائر العلوم الشرعية وغيرها محتاجة إليه. أما الفقه فلأنه الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام. وأما التفسير فلأنه أولى ما فسر به كتاب الله تعالى إذا لم يجد فيه ما يفسره في موضع آخر ما ثبت عن نبيه عن أصحابه رضي الله عنهم. وأما علوم الأخلاق والمواعظ والتربية النفسية والعلمية والعملية فلأن الأحاديث زخزت ببيان الفضائل والحث عليها. وبيان الرفائل والتنفير منها. وبما يرقق القلوب. وبهذب النفوس. ويقوم السلوك. وأما علوم البلاغة واللغة والأدب فلأن أفصح كلام وأبلغه بعد كلام الله كلام النبي عن مكلام الصحابة..

وأما علم التاريخ وسير الأنبياء والصحابة فلأن أوثق ما يعتمد عليه بعد القرآن الكريم ما تضمنته كتب الحديث في ذلك ولا سيما الصحاح...

وهو علم يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. من حُرِمَه فقد حُرم خرم خرم خرم خيرا عظيا مها نال من علم ومن إجازات.. ومن رُزِقَه فقد نال فضلا عظيا. ولا سيا من صدَّق العلم بالعمل..

وكان رسول الله عَلِيُّ وصحابته رضى الله عنهم أسوة حسنة في

<sup>(</sup>١) انظر فتح المنيث جـ١، ٢٦٧، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الإسراء / ٧١.

الإيمان والعلم والعمل والأخلاق والآداب..

وبحسب أهل الحديث الحاملين له. والمُعنين بتبليغه قول رسولهم عَيْنَةً «نضر الله امرءاً - يعني وجهه - سمع مقالتي فوعاها فأداها قرب مبلّغ أوعى من سامع » رواه أصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة. وقوله «اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومَنْ خلفاؤك؟ قال الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس » رواه الرامهرمزي في «الحدث الفاصل » والطبراني في المعجم الأوسط ،والخطيب البغدادي مِن طريقين في كتابه «شرف أصحاب الحديث». قال السيوطي: وكأن تلقيب المحدث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث. وقد لقب به جماعة منهم سفيان الثوري. وابن راهويه والبخاري وغيرهم وبحسب المنافحين عن سفيان الثوري. وابن راهويه والبخاري وغيرهم وبحسب المنافحين عن سنة رسول الله عَنْ والنافين الكذب عنها ما رواه ابن عبد البر أن النبي عَيْنَةً قال « يحمل هذا العلم من كل خَلف عدوله (۱) ينفون عنه تحريف الغالين. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (۱).

وإذا كان الأمر كذلك فعلى أهل الحديث والمشتغلين به إخلاص النية وتطهير قلوبهم من أعراض الدنيا وأدناسها كحب الرياسة والشهرة أو التظاهر بالعلم ونحوها. وليكن همهم نشر الحديث وتبليغه إلى الناس ف « إنما الأعبال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » وقد قال البشير النذير: «من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم مجد عرف (٣) الجنة يوم القيامة » رواه ابو داود

<sup>(</sup>١) عدوله بالرفع والهاء ضمير أيعود على العلم وعدوله فاعل يحمل.

<sup>(</sup>٢) روى من طرف عدة إلا الله الله ضميفة. كما قال العراقي. ونقل عن الإمام اجمد انه صخيح وكفى به إماما في هذا والحديث لجاء بصيفة الخبر. ولكن المراد به الأمر أي ليحمل بدليل ما ورد في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم «أبيحمل» بلام الأمر ومن العلماء من أجاز حمله على ظاهره وهو الإخبار. ويكون المراد به الحمل الكامل المعتد به شرعا. فلا ينافي في أن بعض من رواه لم يكن على الصفة المرضية «التقييد والإيضالج» على «علوم الحديث» بحث المدالة، التدريب ص ١٩٠٠.

ا أي ريحها.

والترمذي، وابن ماجة.

متى يحدث؟ وقد اختُلف في السن الذي يحسن أن يتصدى فيه للرواية والإساع. فقال أبن خلاّد: إذا بلغ الخمسين قال: ولا ينكر عند الأربعين لأنها حد الاستواء ومنتهى الكال. وعندها يبلغ الانسان أشده ووفور عقله وجودة رأيه (۱) والصحيح أنه لا يتقيد بسن. فمتى تأهل لذلك وآنس من نفسه القدرة على التحديث فليجلس إلى ذلك. قال القاضي عياض: «كم من السلف فمن بعدهم من لم ينته إلى هذا السن ونشر من العلم والحديث ما لا يحصى: كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير، وابراهيم النخعي، وجلس مالك للناس ابن نيف وعشرين وقيل ابن سبع عشرة سنة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء: ربيعة والزهري ونافع وابن المنكدر وابن هرمز وغيرهم وكذلك الشافعي وأغة من المتقدمين والمتأخرين ».

وقد حدث بُنْدَار وهو ابن غان عشرة سنة. وحدث البخاري وما في وجهه شعرة وهَلُمَّ جرا. وينبغي أن يسك عن التحديث إذا خشى التخليط بسبب هرم أو خَرَف أو عمى وقد حدده ابن خلاد بسن الثانين (۲).

والتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف الناس فقد يخلط فيا دون ذلك وقد يكون ثابت العقل قوي الذاكرة فيا فوق ذلك. فقد حدث بعدها أنس. وسهل بن سعد. وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهم من الصحابة ومن التابعين مالك. والليث. وابن عُينينة، وحدث بعد المائة من الصحابة حكيم بن حزام، ومن التابعين شريك النمري ومن بعدهم الحسن بن عرفة

<sup>(</sup>١) قال تعالى: «حتى إذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة » الآية الأحقاف / ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي ص٣٣٤ ط الحققة.

وأبو القاسم البغوي، والقاضي أبو الطيب الطبري(١) والسلفي وغيرهم وإليك مسائل ذكرها العلماء في آداب المحدث لتكون نبراسا لطلاب الحديث والعلم اليوم.

«المسألة الأولى »: قالوا: الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه. أو كونه أعلى سندا. أو سماعه متصلا. وفي سنده هو إجارة ونحو ذلك وقيل يكره. ونسب لابن معين أن من قعل ذلك فهو أحمق والصواب إطلاق أن التحديث محضرة الأولى ليس بمكروه. ولا خلاف الأولى فقط استنبط العلماء ذلك من حديث «إن ابني كان عسيفا - أجيرا - وأنه زني بإمرأة هذا - يعني مستأجره - فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أنه على اسي جلد مائة وتغريب عام. وعلى امرأته الرجم – فقال التبي عَلِيُّ والذي نفسي بيده لأقطين بينكما بكتاب الله جل ذكره – المائة شاة والخادم ردٌّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أُنَيْس(٢)على امرأة هذا فإن اعترفتُ فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها » رواه البحاري، فقد دل على أن الصحابة كانوا يُفتُون في عهد النبي عَلِيَّة. وفي بلده. وقد عقد محمد بن سعد في الطبقات باباً لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر وعمر وعثان. وعلياً وعبد الرحم بن عوف وأبي بـن كعب. ومعاذبن جبل. وزيدبن ثابت (١٠) وروى البيهقي في المدخل بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: لسعيد بن جبير حدث.

شاهد فإن أخطأت علمتك<sup>(1)</sup>

قال: أحدث وأنت شاهد؟ قال أوليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق(٢) بالتصغير وهو الجهنّي.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ١٢ ص ١١٨ والتدريب ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) من فضائل العلماء السابقين أن الإمام المنذري كان حافظ مصر وعالمها ومنتبها. فلها قدمها الأمام عز الدين عبد السلام امتنع أمن الفتوى وقال: «كنا نفقي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنضب الفيا متعين عليه » وهكذا فليكن العلماء.

وينبغي إذا طلب منه التحديث وفي الجلس من هو أولى منه أن يرشد إليه. فالدين النصيحة، أقول: ينبغي أن يكون هذا أدبا يحتذى لأهل العلم عامة فإذا سئل من هو أقل علما بحضرة من هو أكثر فليقدمه وليشر إليه قالوا: ولا يجوز أن يمتنع من تحديث أحد أو إفادته لكونه غير صحيح الفقه أوليس أهلا له. فعسى أن تخلص نيته وأن يصير أهلا لذلك. وليس أدل على هذا مما روى عن معمر وحبيب بن أبي ثابت قالا: «طلبنا الحديث وما لنا فيه نية فرزقنا الله النية». وقال معمر أيضاً: «إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون أيضاً: «إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون

وليحرص المحدث على نشر الحديث مبتغياً الأجر من الله ففي الصحيحين «بلغوا عني ... » «وليبلغ الشاهد الغائب » وروى الحاكم في الأربعين مرفوعا «من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنّة ». وروى البيهقي عن أبي ذر قال «أمرنا رسول الله على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس الشعيطية ألا نغلب على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن (۱) ».

«المسألة الشانية »: يستحب للمحدث إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويَتَطَيّب ويحسن من هيئته ويجلس جلسة وقار وهيبة. فقد كان الإمام مالك يفعل ذلك فقيل له فقال «أحب أن أعظم حديث رسول الله على الحدث إلا على طهارة متمكنا » وكان يكره أن يجدث في الطريق أو وهو قائم. وكذلك كان قتادة لا يقرأ الأحاديث إلا على طهارة ، وروى عن ابن المسيب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في مرضه فجلس وحدث به فقيل له فقال: كرهت ان أحدث عن رسول الله عن المناه مضطجع. وسئل عبد الله بن المبارك عن أحدث عن رسول الله عن المناه وأنا مضطجع. وسئل عبد الله بن المبارك عن

<sup>(</sup>١) ذكر السيوطي هذين الحديثين ولم يبين درجتها وسكت عنها انظر التدريب ص ٣٣٦٠.

حديث وهو عشي، فقال «ليس هذا من توقير العلم» الى غير ذلك مما روى عن السلف في توقير حديث رسول الله وكل وكرهوا أن يقوم الحدث لأحد وهو يحدث. وقالوا: إنه يكتب عليه خطيئة. وإذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث نهاه، هكذا كان يفعل الإمام مالك رضي الله عنه ويقول قال الله تعالى: ﴿يَابِهَا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الله الله وعليه أن يفتح مجلس التحديث ويَختمه بالحمد والصلاة والتسليم على النبي ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارىء حسن الصوت شيئاً من القرآن الكريم، فقد روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري قال: كان أصحاب رسول الله وقياً إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة.

أقول: عبى أن يكون هذا الأدب ملتزما عند افتتاح دروس العلم وعند التحدث في الإدعات أو في النوادي والمجتمعات. ومن المؤسف أن بعض المتحدثين والحاصرين بحرصون على بعض التقاليد المبتدعة ولا كافظون على هذا الأدب الإسلامي الرفيع، بل إن الكثير منهم لا يسملون ويرضون لأنفسهم أن تكون أحاديثهم بَثراء .. وعلى القارىء للحديث أن يقرأه على مهل وتؤدة مراعيا القواعد العربية والأصول في النطق ومخارج الحروف. وتمثيل المعاني بحيث يوحي إلى السامع بفهم المراد ولا يسرع في القراءة إسراعا ينع فهم بعضه وتدبره فقد روى المخاري في صحيحه عن عائشة قالت «إن النبي عَلَيْكُ إِمَا كان يحدث حديثا لوعده العاد لأحصاه » وفي لفظ عند مسلم «إن رسول الله عَلَيْكُ لم يكن يسرد الحديث لسرْدِكم » وفي لفظ عند البيهقي عقبه «إما كان حديثه فصلا تفهمه القلوب».

<sup>(</sup>۱). الحجرات / ۲

«المسألة الثالثة »: كان الحفاظ من العلماء المتقدمين والأعمة المتقنين رضى الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث فإنه أعلى مراتب الرواية والسماع وفيه أحسن وجوه التحمل وأقواها. وهذا الإملاء سنة حسنة اتبعها السلف الصالح من الصحابة رضى الله عنهم. روى البيهقي في المدخل بسنده عن معروف الخياط قال «إني رأيت وائلة بن الأسقع رضى الله عنه يملى على الناس الأحاديث وهم يكتبونها بين يديه » وكانت مجالسهم عامة. فيها علم جم. وخير كثير. ولهذه المجالس آداب منها: أنه إذا اكثر الجمع بحيث لا يستطيع الشيخ إسماعهم فليتخذ مستمليا محصلا متيقظا فطنا يبلغ عنه الحاضرين كها روى عن الإمام مالك وشعبه ووكيع وغيرهم. ولهذا أصل في السنة. فقد روى أبو داود والنسائي من حديث رافع بن عمرو قال «رأيت رسول الله يُلِطِّعُ يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء. وعلي يُعَبِّر عنه » وفي صحيح البخاري: عن أبي جرة (١) قال «كنت أترجم (٣) بين ابن عباس وبين الناس » فإن كَشَر الجمع بحيث لا يكفى مستمل واحد اتخذا اثنين أو أكثر. فقد أملي أبومسلم الكجّي (٢) في رحبة غسان، وكان في مجلسه سبعة مستملون يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه. وحضر مجلسه نيف وأربعون ألف محبرة سوى النظارة (١) x.

 (١) هو بالجيم والراء، واسمه نصرين عمران بن نوح الضبعي بضم الضاد وفتح الباء من بني ضبيعة (مصغرا) وهم بطن من عبد القيس « فتح الباري جدا ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الترجمة هي التمبير عن لغة بلغة اخرى. وتطلق ويراد بها توضيح الكلام وتغهيمه بلغته أو إبلاغه للناس. ولمل المراد هو الثاني، ويجوز ان يراد الأول فقد قيل إن أبا جَمْرَة كان يعرف الفارسية. فكان يترجم لابن عباس بها..

<sup>(</sup>٣) الكجي بفتح الكاف وتشديد الجيم: نبة إلى الكج وهو الحص، وأبو سلم هذا اسمه ابراهيم بن عبد الله بن مسلم كان قد بنى دارا له بالبصرة، بالحص وكان يقول: هاتوا الكج وأكثر من قوله هذا فقيل له: الكجي، ويقال له: الكثي بالثين المجمة: نبة إلى حده الأعلى روى كثيرا، وروى عنه أبو بكر القطيعي وهو آخر من حدث عنه.

<sup>(</sup>٤) يعني بالحاير أصحابها الكاتبين. وأما النظارة فالذين بحضرون ولا يكتبون.

ويستحب أن يكون المستملي على شيء مرتفع كالكرسي ونحوه، وإلا قائماً على قدميه ليكون أبلغ في الإسماع، ويجب على المستملي تبليغ ما يسمع من الشيخ المحدث من غير تغيير ولا تحريف:

ومنها أن يتبدى، الإملاء بقراءة قارىء حسن الصوت شيئاً من القرآن الكريم، ثم يستنصت المستملي الناس الحاضرين. ففي الصحيحين من حديث جرير أن النبي عَيِّلِيَّ قال «استنصت الناس» ثم يُبسَمل ويحمد الله ويصلي ويسم على رسول الله علي ثم يقول للمحدث من ذكرت من الشيوخ؟ أو ما ذكرت من الأحاديث؟ رحمك الله أو رضي الله عنك وما أشبه من الدعاء. قال يحيى بن أكثم «نلت القضاء أو قضاء القضاء والوزارة وكذا وكذا ما سررت بشيء مثل قول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ وكلها ذكر النبي عَلِي تلك رضي بها صوته. وإذا ذكر صحابيا قال رضي الله عنه فإن كان ابن صحابي قال: رضي الله عنهها. وكذا يترحم على الأعمة. فقد روى الخطيب أن الربيع بن سليان قال له القارىء يوما: حدثكم الشافعي ولم يقل رضي الله عنه فقال الربيع ولا حرف حتى يقال: رضي الله عنه وما أجله من أدب امتاز به سلفنا الصالح مع شيوخهم..

ومنها أنه يحسن بالحدث الثناء على شيخه حال الرواية عنه بما هو أهله كما فعل جماعة من السلف، فقد كان مسروق يقول إذا حدث عن السيدة عائشة «حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة » يعني من فوق سبع سماوات وكان عطاء يقول «حدثني البحر » يعني ابن عباس، وكان شعبة يقول «حدثني سيد الفقهاء: أيوب » وكان وكيع يقول: «حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث » وقال أبو مسلم الخولاني «حدثني الحبيب الأمين عوف بن مُسلم »

وليعتن بالدعاء لهم فضلا عن الثناء. ويجمع في ذكر شيخه بين الاسم

والكنية. لأنه أبلغ في اعظامه قال الخطيب: لكنه يقتصر في الرواية على اسم من لا يشكل كأيوب ويونس ومالك والليث ونحوهم وكذا على نسبة من هو مشهور بها كابن عون وابن جُريج والشعبي والنخعى والثورى والزهري ونحو ذلك. ولا بأس أن يذكر من يروي عنه بلقب كعُنْذَر. أو وصف كالأعمش. أو حرفة كالخياط. أو أم. كأبن عُلَيَّه إذا عرف بها وقصد تعريفه لا عيبه أو تنقصه...

ومنها أنه يستحب للشيخ المملي أن يروي في إملائه عن جماعة من غير أن يقتصر على واحد مقدما أرجحهم وأوثقهم ولا يروي إلا عن ثقات من شيوخه دون كذاب أو فاسق أو مبتدع. روى مسلم في مقروي صحيحة عن ابن مهدي قال «لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سعع » ومنها أن يختار من الأحاديث ما علا سنده وقصر متنه من أحاديث الفقه والترغيب والترهيب ومكارم الأخلاق. وينبه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعيفه. وما فيه من علة إن كانت. وعلى ما فيه من علو وفوائد في الإسناد أو المتن وضبط المشكل. وبيان الغريب. أو المعنى الفامض. وعليه أن يجتنب من الأحاديث ما لا تحتم على سامعها المعنى الفامض. وعليه أن يجتنب من الأحاديث ما لا تحتم على سامعها النعلط. والوقوع في التشبيه وفهمها على غير وجهها. وكذا أحاديث الرخص والإسرائيليات والقصص الباطلة. أو الموهم ظاهرها خلاف الرخص والإسرائيليات والقصص الباطلة. أو الموهم ظاهرها خلاف الرخص والإسرائيليات والقصص الباطلة. أو الموهم ظاهرها خلاف الرخص والإسرائيليات والقصص من جاعة فتختلف إجاباته على حسب الشعيطة يُسأل السؤال الواحد من جاعة فتختلف إجاباته على حسب أحوال السائلين والظروف والملابسات...

 وقال سيدنا على رضي الله عنه «اتحبون ان يكذب الله ورسوله » حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون » رواه البخاري<sup>(۱)</sup> تعليقا وقال ابن مسعود رضي الله عنه «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » رواه مسلم في مقدمة صحيحه ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات، ولا سيا في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق كعادة الأئمة في ذلك، وقد استدل له الخطيب بما رواه عن علي قال «رَوِّحوا القلوب وابتغوا لها طُرَف الحكمة ».

وكان الإمام الزهري يقول لأصحابه «هاتوا من أحاديثكم فإن الأذن عُنَّاجة والقلب جَمَض (١)

#### « فائدة »

قال السيوطي: وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح الى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي فافتتحه سنة ست وتسعين وسبعائة أملى أربعائة مجلس وبضعة عشر. الى سنة موته سنة ست وثماغائة مثم أملى ولده الى أن مات سنة ست وعشرين - يعني وثماغائة - ستائة مجلس وكسرا، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر الى أن مات سنة اثنتين وخسين وثماغائة أكثر من ألف مجلس، ثم درس تسع عشرة سنة فافتتحته سنة ثنتين وسبعين. فأمليت ثمانين مجلساً. ثم خسين أخرى وينبغي ألا يملي في الأسبوع الا يوماً واحداً لحديث الشيخين عن أبي وائل قال «كان ابن مسعود يُذكر الناس كل يوم خيس فقال له رجل الوددنا أنك ذكر أنا كل يوم فقال: أما إنه ما يمنعني من ذلك إلا يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا ». (٣)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من خص بالعلم قوما دون قوم مخافة أن لا يفهموا.

<sup>(</sup>٢) مجاجة تمع الكلام المعاد المكرر. حض: في القاموس. فلان حامض القلب شغيره فاسده.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب من جعل لأهل العلم أياما خصوصة.

روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: «حدثِ الناس كل جمعة مرة. فإن أبيت فمرتين. فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تُمل الناس هذا القرآن. ولا تأت القوم وهم في حديث فتقطع عليهم حديثهم. ولكن أنصت. فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه » ولم أظفر لأحد بتعيين يوم الإملاء ولا وقته إلا أنَّ غالب الحفاظ كابن عساكر وابن السمعاني والخطيب كانوا علون يوم الجمعة بعد صلاتها فتبعتهم في ذلك...

قال السيوطي: وقد ظفرت بحديث يدل على استحبابه بعد عصر يوم الجمعة وهو ما أخرجه البيهقي في الشعب عن أنس مرفوعا «من صلى العصر ثم جلس يملي خيراً حتى يمسى كأن افضل ممن أعتنق ثمانية من ولد اساعيل(۱) »

## « آداب طالب الحديث »

علم الحديث من أجل العلوم الشرعية وأشرفها، فعلى طالبه أن يصحح النية، ويخلص لله في طلبه، وليحذر من أن يريد به التوصل إلى أغراض الدنيا فقد روى أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على مما يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » وقال حاد بن سلمة «من طلب الحديث لغير الله مُكِر به » وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يتعلمون العلم إلا لله فعن ثم استفادوا وأفادوا غيرهم، وصلح لهم وللناس أمر دينهم ودنياهم، وعليه أن يتجمل بالأخلاق الكريمة والأداب المرضية، وله في رسول الله على أسوة حسنة، فمن طلب حديث رسول الله على المنادب بأدبه، ويتخلق بأخلاقه،

<sup>(</sup>۱) التدريب من ص۱۷۳ - ۱۷٦٠

وعليه أن يفرغ جهده في تحصيله. ويغتنم الحصول على أكثر قدر منه، فإن العلم بحر لا ساحل له، وعليه أن يستعين بالسهر والنصب ففي صحيح مسلم مرفوعاً: ﴿ إِحْرَضَ عَلَى مَا يَنْفَعَكُ. وَاسْتَعْنَ بِاللَّهُ وَلَا تَعْجَزَ ... » وقال يحيى بن أبي كثير «لا ينال العلم براحة الجسم» وقال الإمام الغزالي «العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه (١) » وعليه أن يستعين على طلبه بالخضوع له. والرغبة فيه والتقشف والتقلل لا بإظهار الزهادة فيه والسأم منه حتى يُذَلِله الله سبحانه وتعالى له ويسهله عليه. قال الإمام الشافعي «لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح»

ومن آداب ظالب الحديث أن يعمل بما يعلم ويحفظ ففي الحديث « من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم » رواه أبو نعيم.. وقال وكيع «إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به » وقال الإمام احمد بن حنبل «ما كتبت حديثاً الا وقد عملت به حتى مربى أنه النبي عَيْكُ احتجم وأعطى أبا طيبة ديناراً فاحتجمت وأعطيت الحجام ديناراً » وقد كان السلف يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. وكان بشر الحافي يقول «يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث. اعملوا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث » وعلى طالب العلم ولا سيا الحديث إدا ظفر بعلم أو وقف على مسموعات لشيخه أنه يرشد إليه إخوانه من طلبة العلم والحديث فإن كتانة لوَّم يقع فيه جهلة الطلبة. ودووا الأثرة منهم ... قال ابن معين «من بَحِل بالحديث وكتم على سماعه لم يفلح » وكذا قال اسحاق بن زاهويه، وقال ابن المبارك «من بحل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينَسي، أو يتبع السلطان<sup>(١)</sup> »

<sup>(</sup>١) فإن اعطيته بعضك لم يعطك شيئا، ﴿ (٢) وعسى أن يكون في هذا عُظة وذكري لطلاب العلم الذين أيحبون أن يستأثروا: به دون إخوانهم.

وههنا مسائل مهمة<sup>(۱)</sup>.

«المسألة الأولى» على طالب العلم ولا سيا العلم الشرعي أن يعظم شيخه ومن يستفيد منه. فإن ذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع به ففي الحديث المرفوع «ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه» أي قدره وفضله رواه احمد وغيره...

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله على عند هذا الحي من الأنصار، فإن كنت لآتي باب أحدهم فأقبل ببابه ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي لقرابتي من رسول الله عليه لأذن لي كنت أبتغى بذلك طيب نفسه »،

وعن الشعبي قال: «ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال لا تفعل يا ابن عم رسول الله على . فقال هكذا أمرنا ان نفعل بعلمائنا!! فقبّل زيد بن ثابت يده فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا «!!».

وروي عن سيدنا عمر أنه قال: «تواضعوا لمن تعلمون منه » وقال البخاري «ما رأيت أحداً أوقر للمحدثين من يحيى بن معين ».

وإذا سأل شيخه فليسأله بتأدب ويظهر له أنه مسترشد لا معترض وليحذر التعنت مع أستاذه والإلحاح في السؤال حتى يضجره أو يقطع حديثه وهو يتكلم. ولينزله من نفسه منزلة الأب بل أشد. وليستشره في أموره ولا سيا العلمية. وبذلك تتوثق العلاقة بين الطالب والآستاذ وتكون بينها صلة روحية فوق الصلة العلمية. وليس من شك في أن الشيخ اذا شعر من تلميذه بهذا بذل له غاية نصحه ومنحه عظيم رأبه، وقد كانت هذه المعاني متجلية بأحلى صورها في العصور الأولى، ولم تزل

<sup>(</sup>١) زِدْت في هذه المسائل أشياء كثيرة من عندي واستطردت استطرادات جيدة ولازمة.

هذه الآداب متبعة في الجامع الأزهر الشريف بكلياته ومعاهده، وغيره من الجوامع العلمية الاسلامية الى عهد قريب. ونرجو أن تعود اليوم كما كانت. ومن العجيب أن هذه الآداب التي ذكرها الحدثون منذ بضعة عشر قرنا هي أمنية الأماني التي تنشدها الجامعات عربية وغير عربية في العصر الحديث بل وغيرها من جامعات الدنيا.

ولا يمنعه الحياء والكبر طالب العلم من الاستفادة وأخذ العلم بمن دونه في النسب أو السن أو العلم أو نحوها. قال عمر رضي الله عنه «من رق وجهه رق علمه» وقال أيضاً «لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث: لا تتعلم العلم لتارس به، ولا ترائي به، ولا تباهي به، ولا تتركه حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بجهالة » وقالت السيدة عائشة «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » رواه البخاري، وذكر البخاري عن بجاهد - تعليقا - قال: «لا ينال العلم مستحيى ولا مستكبر » وقال وكيع «لا ينبل الرجل من أهل الحديث مستحيى ولا مستكبر » وقال وكيع «لا ينبل الرجل من أهل الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه. وعمن هو مثله. وعمن هو دونه » وقال الأصمعي «من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبداً » «المسألة الثانية » من آداب طالب الحديث أن يبدأ بالساع. والاستفادة من أرجح شيوخ بلده اسنادا، وعلم، وشهرة، وديناً،

وزهدا، وغيرها إلى أن يفرغ منهم، ومن تفرد بشيء أخذه عنه اولا، فإذا فَرَغ من أخذ المهات منهم فليرحل الى سائر البلدان والأمصار. على ما كانت عليه عادة الحفاظ المبرزين، ففي الرحلة أمران: أحدها. تحصيل علو الإسناد وتقديم الساع، والثاني، لقاء الحفاظ والعلماء والمذاكرة لهم والاستفادة منهم ».

وإن كان الأمران موجودين في بلده ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة. أو موجودين في كل منها فيحصل حديث بلده ثم يرحل. وإذا

عزم على الرحلة فلا يترك أحداً من شيوخ بلده الا ويكتب له ما تيسر وإن قل، ولذا قيل: «ضيع ورقة ولا تضيع شيخا(١)».

## « الرحلة في سبيل العام »

لعل مما يتميز به أمّة العلم في الاسلام - ولا سيا أمّة الحديث. كثرة الارتحال وملازمة الأسفار، وقد جروا في ذلك على سنن بعض الصحابة والتابعين، فقد كان الواحد منهم يبلغه الحديث بطريق الثقات فلا يكتفي بهذا، بل يرحل الأيام والليالي حتى يأخذ الحديث عمن رواه بلا واسطة، وفي صحيح البخاري تعليقا قال «ورحل جابر بن عبد الله الأنصاري مسيرة شهر الى عبد الله بن أنيس في حديث واحد (٢) وإليك القصة بتامها.

روى الامام البخاري في «الأدب المفرد» وأحمد وأبو يَعْلى في مسنديها. والبيهقي في «المدخل» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «بلغني حديث رجل سمعه من رسول الله عليه فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام. فأتيت عبد الله بن أنيس فقلت للبواب. قل له: جابر على الباب فقال ابن عبد الله؟ فقلت نعم. فخرج فاعتنقني واعتنقته. فقلت فقال ابن عبد الله؟ فقلت من رسول الله عليه فخشيت أن أموت عبد أن أسمعه من رسول الله عليه فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله عليه يقول: يحشر الله العباد أو قال الناس عراة غرلا(٢) بها. قلنا: ما بها؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم ربهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الديان عيناديهم ربهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الديان -

<sup>(</sup>۱) التدریب ص۱۷۷، ۱۷۰،

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أنيس - بالتصغير - ابن مسعود الجهنى بضم الجيم وفتح الهاء. حليف الأنصار شهد المقبة مع السبعين من الأنصار. وشهد احدا وما بعدها من المشاهد. وبعثة رسول الله سرية وحده. وتوفي بالشام سنة أربع وخمين في خلافة معاوية فرضي الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>٣) جمع أغْرَل وهو الذي لم تنطع قلفته، والقلفة: هي ما تقطع عند الختان.

لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة. ولا لأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصَّه منه حتى اللطمة. قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا بُها؟ قال بالحسنات والسيئات».

واستدل البيهقي برحلة موسى عليه السلام إلى الخضر وهي في صحيح البخاري(١).

وروى البيهقي في المدخل بسنده عن وهب بن عبد الله المعافري قال: قدم رجل من أصحاب النبي عليه من الأنصار على مسلمة بن مُخلَّد (٢) فألفاه نامًا فقال: أيقظوه، قالوا: بل نتركه حتى يستيقظ قال: لست فاعلا فأيقظوا مسلمة له، فرحب به وقال: انزل، فقال: لا حتى ترسل الى عقبة بن عامر لحاجة لي إليه، فأرسل إلى عقبة فأتاه فقال: هل سمعت رسول الله على يقول «من وجد مسلما على عورة فستره فكأنما أحيا مَوْءُودة من قبرها » فقال عقبة نعم: وهذا الرجل الأنصاري المرتحل هو السيد الجليل أبو أيوب الأنصاري، رواه احمد وكذلك روي عن بعض الصحابة مثل هذا (٣).

# «وارتحال التابعين ومن بعدهم»

وعلى هذا الدرب الواضح سار التابعون ومن جاء بعدهم من ألمة العلم والحديث روى الخطيب بسنده عن عبد الله بن عدي قال: بلغني حديث عن علي فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره. فرحلت حتى قدمت عليه العراق، وروى بسنده عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد..

<sup>(</sup>١) كَتِبَابِ العلم – بابِ الْخَرُوجِ فِي طلبِ العلم.

 <sup>(</sup>۲) مسلمة - بفتح الميم وسكون السين وفتح اللام - ابن بخلد - بضم الميم وفتح الحاء، وفتح اللام المشددة، آخره دال صحابي ضغير سكن مصر ووليها مدة توفي سنة اثنيتن وستين.
 (۳) عمدة القارئ، جـ ١ ص ٤٦٣، ٤٦٤، ط عثمانية.

وقال أبو العالية: «كنا نسمع عن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فلا نرضى حتى رَحلنا إليهم فسمعنا منهم ».

وسئل الإمام أحمد: «رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال يرحل يكتب عن علماء الأمصار »،

وقال ابن معين: أربعة لا يُؤنَس منهم رشد... وعدمنهم: رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث (١) ومن أراد زيادة في هذا فليرجع إلى كتابي «أعلام المحدثين (٢) ».

ولم تزل الرحلة من قديم الزمان ديدن العلماء والمحدثين. حتى القرن العاشر الهجري. ثم قصرت الهمم في العصور الأخيرة، واكتفى كل بعلماء بلده. بل ببعضهم، وعسى ان تحيا هذه السنة التي كادت ان تموت في بلاد الاسلام...

«المسألة الثالثة» الجمع والانتخاب..

على طالب العلم والحديث ان يعتني بالمهم. وأن يكتب كل ما يقع له من حديث أو علم، والأولى له ألا ينتخب، فربما احتاج بعد ذلك الى رواية شيء منه لم يكن فيا انتخبه وتخيره، فيندم، وقد قال ابن المبارك «ما انتخبت على عالم قط الا وندمت » الا أن أحتاج الى الانتخابات فلا بأس. ومن أقوال المحدثين المأثورة قول ابي حاتم «اذا كتبت فقَدَّشٌ واذا حدثت فَقَدَّشُ (٣) » وقد فسرها العراقي فقال: اكتب الفائدة ممن سمعتها منه ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا ؟ فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ١ ص١٤١، ١٤٢٠

<sup>(</sup>٢) ص ٢٠، ١٦ ومن تراجم وحياة المحدثين المذكورين في هذا الكتاب اكبر شاهد على ذلك.

أو العمل فَفَتُش حينتُذُ يعني: فتخير ما صح وثبت، ودع ما عداه. أقول: وما أجدر أهل العلم ولا سيما المؤلفين والباحثين باتباع هذه

الكلمة الحكيمة في تأليف رسائلهم وكتبهم، فعلى الواحد منهم أن يجمع النصوص والآراء التي تتصل ببحثه وعند الكتابة يتخير الصحيح والأليق بموضوعه، وهذه الكلمة التي قالها ابو حاتم تعتبر الاساس الصالح لتأليف الكتب العلمية والبحوث التي تنال بها درجات التخصص اليوم.

« المسألة الرابعة » الجمع بين الحفظ والفقه للأحاديث...

لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر من الحديث على سماعه وكتابته أو حفظه دون التعرف على فقهه وفهمه. فيكون قد أتعب نفسه من غير طائل. أو الحصول على أن يعد في أهل الحديث.. بل عليه أن يجمع بين الرواية والدراية بجيث يعرف صحيحه من حسنه من ضعيفه. وفقهه ومعانيه. ولغته. واعرابه. وما فيه من بلاغة وفصاحة. وأن يعرف اساء رجاله. ومنازلهم من الجرح والتعديل. وكذا ناسخه ومنسوخه ومختلفه. ومشكله الى غير ذلك ولتكن عِنايته بالصحيحين ثم سنن أبي داود. والترمذي. والنسائي (١) أم صحيح ابن خزية (٢) ثم صحيح ابن حبان (٣). م السنن الكبرى للبيهقي، فإنه لم يصنف مثله في بابه، ثم ما تمس الحاجة من كتب الحديث ثم كتب السانيد. وأهمها مسند أحد. والجوامع وأهمها الموطأ ثم بكتب الأحكام وما أكثرها ثم كتب العلل ككتاب الدارقطني. ثم بكتب الرجال وضبط الأساء وما أكثرها، وليعتني طالب الحديث بكتب غريبه، وكتب شروحه وهي

<sup>(</sup>١) لم يذكروا مع السنن سنن أبن ماجة لتأخر رتبها عن رتب السنن الثلاثة قبل: هو أصح ما ألف في الصحيح بعد الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) ذكروا أنه متساهل في التضحيح.

أكثر من أن تحصى. ولا سيما شرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. وشرحه أيضاً للعلامة العيني. فإنهما أجل كتب الشروح وأوسعها وأجمعها وبشروح صحيح مسلم، وأجَلُها شرح النووي

«المألة الخامسة» اذا تأهل طالب العلم والحديث للتأليف فيه فليعنن بذلك. وليصرف جل همه للشرح وبيان المشكل ورد الشبه الواردة عليه. ولا سيا في عصرنا هذا، فقد تهجم على الأحاديث والسنن بغير علم من لا يكاد يعرف ما هو الحديث؟ وما هي السنة؟ وتحقيق الروايات ونحو ذلك. ولا نكاد نجد شيئاً يثبت العلم ويدعو الى استذكاره ومراجعة كتبه وأصوله ويقدح زند الفكر، ويَشْحذ الطبع ويبعث الهمم، ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المُشْتَبه، ويوضح الملتبس، مثل التأليف وإنما يعرف ذلك من يعاني صنعة التأليف، ثم هو إلى ذلك ثواب لا ينقطع، وخلود دائم، وذكر جميل، وشذي يتضوع،.

وصدق الرسول الكريم حيث قال «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم في صحيحه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصدق القائل:

يوت قوم فيحييك العكلم ذكرهم والجهل والجهل أحياء كاموات (١)

وقال الأمام النووي في شرح «المهذب» بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائِقها. ويثبت معه لأنه يضطره إلى كثرة التَّفْتِيش والمطالعة. والتحقيق والمراجعة، والاطلاع على مختلف كلام الأئمة، ومتفقه وواضحه من مشكله، وصحيحه من ضعيفه. وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض

<sup>(</sup>١) في بعص النسخ: والجهل يلحق أحياء بأموات.

فيه من غيره، وبه يتصف الحقق بصفة المجتهد، قال الربيع: لم أر الشافعي آكلا بنهار. ولا تاغًا بليل<sup>(١)</sup> لاهتامه بالتصنيف،

وقال النووي: في «تقريبه »: وينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات الواضحة والموجرة والاصطلاحات المستعملة، ولا يبالغ في الإيجاز بحيث يفضي إلى استغلاق المعنى، ولا في الايضاح بحيث ينتهي إلى الركاكة، وليكن اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر..

وقال في شرح المهذب: والمراد بذلك ألا يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه من جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الاساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه (٣).

وقال الزركشي في قواعده: إن تصنيف العلم فرض كفاية على من منحه الله فها واطلاعاً. فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس. وقالوا: ينبغي ان لا يخلو تصنيف من أحد المعانى الثانية التي اتصف

بها العلماء: وهي (١) اختراع معدوم (٢) أو جمع مفترق (٣) أو تكميل ناقص (٤) أو تفصيل مجمل (٥) أو تهذيب مطول (٦) أو ترتيب مخلط (٧)أو تعيين مبهم (٨) أو تبيين خطأ. كذا عددها أبو حيان، وتمكن الزيادة فيها.

وذكر ابن عبد البر في كتاب «جامع بيان العلم وفضله » عن علي رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطبها: «وأعلموا ان الناس أبناء ما يحسنون وقدر كل امرىء منا يحسن، فتكلموا في العلم تتبين أقدار كر(٤) ».

<sup>(</sup>۱) الربيع الجيزي تلميذ الثانعي وأحد حملة علمه. (ع) كدن ما المدال الثانية المدال الدائد الدا

<sup>(</sup>٢) كنابة عن اشتغاله التَّصْتيفُ حتى لا يأكل إلا قليلا ولا ينام الا غرارا.

<sup>(</sup>۳) التدريب ص١٨.

<sup>(</sup>٤) . قواعد التحديث ص ٢٧، ٢٨.

أقول: وكلها كان المؤلف متمكنا من مادته وعلمه ظهرت شخصيته العلمية واضحة في مؤلفه. ولو ألف فيها مرجعه غالبا إلى النقل والاصطلاح. ويمكنه أن يضفي على القديم شيئا من الجدة فيبدو جديدا. وأن يكون من المفرق وحده. ومن المتنافر شيئا مألوفا.. وعلى المؤلف في فن الا يتسرع قبل أن يتأهل. وإلا جاءت آراؤه فطيرة. وعاد عليه ذلك بالعوار والنقص. وألا يخرج مؤلفه الا بعد تحرير وتهذيب وتحقيق وتحيص وتكرار النظر. وهذا هو السر في أن المحققين والمتثبتين في العلوم يغلب عليهم الإقلال في التأليف..

## « أدَب أهل العام والحديث وطلابه مع الله ورسوله »

ينبغي المحافظة على الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله كعز وجل وتبارك وتعالى ونحوه. وإن لم يكن في أصل الكتاب الذي يروي منه أو يقرؤه لأنه يقصد به الثناء لا الرواية، وكذلك ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله وثوابا جزيلا، فقد قيل في تكراره، فإن من أغفله حرم حظاً عظيا وثوابا جزيلا، فقد قيل في قوله على الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة » صححه ابن حبان انهم أهل الحديث لكثرة ما يتكرر ذكره في الرواية فيصلون عليه وأما الحديث الذي يورده البعض في هذا المقام وهو حديث «من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » فقد حكم ابن الجوزي عليه بالوضع وعارضه السيوطي فقال: إنه وإن كان ضعيفا فإن له طرقا تخرجه عن الوضع وتَقْتَضي ان له أصلا.

وكذلك حديث انس يرفعه «اذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر فيرسل الله إليهم جبريل فيسألهم من أنتم؟ وهو أعلم، فيقولون: أصحاب الحديث فيقول: ادخلوا الجنة طالما كنتم تصلون

على النبي في دار الدنيا » فقد حكم عليه الخطيب بالوضع وعارضه السيوطي (۱) وينبغي أن يجمع عند ذكره على بين الصلاة عليه بلسانه وكتابته ذلك ببنانه ثم إن كانت الصلاة والتسلم في الكتاب الذي ينقل منه كتب ذلك بالاتفاق. فإن لم يكن في الأصل ففي كتابة ذلك خلاف فالامام احمد لا يرى كتابة ذلك. وكان يكتفي بالصلاة والتسلم نطقا. ومال الى صنيع احمد ابن دقيق العيد فقال «ينبغي أن يتبع الأصول والروايات » وغرضهم بذلك المحافظة على الأصول وصيانتها من التغيير والتبديل والاقتصار على المروي وخالف الإمام أحمد غيره من المتقدمين فقالوا: لا يتقيد بالأصل بل يكتبه خطا ويتلفظ به نطقا لأنه دعاء لا كلام يرويه.

واختار بعض المتأخرين ما ذهب إليه الامام احمد محافظة على الأصول القديمة. ومراعاة لغاية الدقة والأمانة في النقل. ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم في الكتابة وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما قال الامام النووي في صحيح مسلم<sup>(7)</sup> وذلك لقوله تعالى ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم<sup>(7)</sup>.

وقد اقتصر الامام مسلم في مفتح صحيحه على الصلاة. وهذا مما أنكر عليه..

ويكره أيضاً الرمز إليها في الكتابة بحرف أو حرفين أو أكثر كمن يكتب «صلعم » أو «ص » وكذلك ينبغي الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار، ولا يجوز استعمال «عز وجل » ونحوه في النم مثلة

<sup>(</sup>۱) التدريب ص.۱۵۵

<sup>(</sup>٢) صعيج مسلم يشرح النووي إجـ ١ ص ٤٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٥٦.

# « تقسيمُ الحَديثِ مِن حَيثُ عَدِدُ رُواتِ مُ

ينقسم الحديث من حيث عددُ رواته إلى مُتواتر وآحَادِ
فالمتواتر: ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو صدوره
منهم اتفاقا من غير قصد ويستمر ذلك من أوله إلى آخره ويكون
مرجعه إلى الحس من مشاهد أو مسموع أو نحوها.
والآحَاد: ما لس كذلك.

### «شروط المتواتر »

(۱) أنه يرويه جمع كثير، وقد اختلف في تحديده فقيل: خمسة وقيل: سبعة وقيل: عشرة لأنها أول جموع الكثرة وقيل: اثنا عشر عدد نقباء بني اسرائيل، وقيل: عشرون وقيل: أربعون وقيل: غير ذلك وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتال الإختصاص.

والحققون على أنَّ الصحيح عدم تعيين العدد وأن العبرة إغا هي بإفادة العلم بنفسه فأي عدد يفيد العِلْم بنفسه فهو المعتبر وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر.

- (٢) كون هذا العدد بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقاً أي من غير قصد وبعض العلماء قال: (بحيث يحيل العقل) والمراد إحالة العقل المستند إلى العادة فيتوافق التعريفان.
- (٣) استمرار هذا العدد المفيد للعلم في السند من ابتدائه إلى منتهاه والمراد أن لا تنقص الكثرة المفيدة للعلم لا أنه لا يزيد إذ الزيادة هنا من باب أولى فلو رواه مثلا في طبقة ثلاثون ثم رواه عنهم أربعون فهو أولى وأحسن.

أن يكون ذلك الخبر مستند رواته الحس من مرئي أو مسموع أو ملموس أو مذوق أو مشموم فلا تواتر في العقليات الصرفة كوجود الصانع وقدمه وقدم صفاته وحدوث العالم فلو أن أهل بلد أو مصر مثلا أخبروا بحدوث العالم أو بوجود الصانع لا يكون متواتراً لأن العقليات لا يحصل اليقين بها إلا بالبرهان.

ولا يشترط في الخبر المتواتر من حيث هو إسلام ولا عدالة لأن المعول عليه الكثرة بشروطها فلو أن أهل بلد أخبروا بحصول حادثة مَّا يحصل العلم بخبرهم ولو كانوا كفاراً

# أقسام المتواتر

ينقسم المتواتر إلى قسمين:(١) لفظي (٢) ومعنوي.

فاللفظي: ما رواه جمع كثير.. الخ واتفقوا على لفظه وستأتي أمثلته من الأحاديث.

والمعنوي: ما روي من طرق متعددة بألفاظ مختلفة إلا أنها اتفقت في إفادة شيء واحد وذلك مثل الأخبار التي نقلت كرم حاتم مثلا فإنها آحاد نقلت وقائع مختلفة يدل كل واحد منها على أنَّ حاتما أعطى شيئاً إذا نقل رجل عن حاتم أنه اعطى جملا وآخر أنه اعطى فرساً وثالث أنه أعطى مالا وهكذا لكنها مع هذا اشتركت في إفادة معنى واحد هو الكرم ومثل الأحبار التي نقلت شجاعة سيدنا على مثلا فإنها نقلت وقائع مختلفة لكنها اتفقت في معنى واحد وهو الشجاعة. ومثاله في وقائع مختلفة لكنها اتفقت في الدعاء لكنها في قضايا ووقائع مختلفة فكل واقعة منها لم تتواتر لكن القدر المشترك بينها وهو الرفع عند فكل واقعة منها لم تتواتر لكن القدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع (٢)

 <sup>(</sup>١) شرح نخبة الفكر ص٤٠
 (٢) تدريب الراوي ض١٩١

مريب بربري. ت

# العِلم الذي يفيده المتواترُ

المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي أي العلم الضروري الذي يُضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفعه واليقين: هو الإعتقاد الجازم المطابق للواقع وهذا هو المعتمد وقال بعضهم: لا يفيد العلم إلا نظرياً قال الحافظ ابن حجر: «وليس بشيء لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي إذ النظر ترتب أمور معلومة أو مظنونة ليتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في العامي أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الإستدلال على الإفادة وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر والاستدلال"».

وقد خالف في إفادة المتواتر العلم بعض الطوائف ممن لا يُعْتَد بهم لتهافت رأيهم قال الإمام الآمدي: في كتابه: «الإحكام في أصول الأحكام »: واتفق الكل على أن خبر المتواتر يفيد العلم خلافاً للسمنية والبراهمة (٢) في قولهم: لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرها ودليل ذلك ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية والأمم السابقة والقرون الخالية والملوك والأنبياء والأئمة والفضلاء المشهورين والوقائع الجارية بين السلف الماضية عا يرد علينا من الأخبار حسب وجداننا كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا لها بالحواس ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته وظهر جنونه »

<sup>(</sup>۱) شرح نخبة الفكر ص٦،

 <sup>(</sup>٢) في القاموس، والسُّمنية كعرنية قوم بالهند دهريون قائلون بالتناسخ والبراهمة طائفة بالهند لهم عقائد وثنية باطلة خاصة بهم في الألوهية وغيرها.

# الشبه التي أوردت على المتواتِر

قد أورد بعض الناس شبها على وجود المتواتر وإفادته العلم واليك بعضها:

(۱) قالوا: إن تصور اجتاع العدد الكثير على الأخبار بخبر واحد غير مسلم فإن الناس مختلفون في الأمْزِجة والطبائع والآراء والأغراض وقصد الصدق والكذب ومع هذا فلا يتصور واقعاً فَضْلا عن كونه يفيد العلم لسامعه.

والجواب: أن هذ مكابرة للمحسوس فإنه قد شوهد اتفاق العدد الكثير من الناس على الأخبار بكثير من الأشياء مع اختلاف طبائعهم وتنائي أماكنهم وذلك كاتفاقهم على الإخبار بوجود مكة أو القاهرة أو بغداد أو لندن أو برلين وغيرها من المدن والبلاد التي لم تشاهدها وإنما المعول في ذلك على إحبار العدد الكثير ونحن لا نشك في هذه المدن كما لا نشك في وجود لأنبياء والملوك والعظاء والمدار في ذلك على الأخبار.

(٢) إن كل واحد يجوز عليه الكذب بتقدير انفراده كما يجوز عليه الصدق فلو امتنع عليه الكذب حالة الاجتاع مع غيره لأنقلب الجائز متنعا وهو مجال.

والجواب: أنه لا يلزم في العقل أن ما يكون ثابتاً لآحاد الجموع يكون ثابتاً له فإنه ما من واحد من معلومات الله سبحانه إلا هو متناه مع أن جلة معلوماته تعالى غير متناهية، والمدعي ان المقطوع بصدقه هو الجموع لاكل واحد ومثال ذلك أيضاً في الحسوس الخيط المكون من عدة خيوط فإن له من القوة والمتانة ما ليس لكل خيط على حدة وإنكار ذلك مكابرة،

(٣) لو جاز أن تخبر جماعة بما يفيد العلم لجاز أن تخبر جماعة أخرى

بنقيض خبرهم فيلزم التناقض في الخبر الواحد وانه محال كما إذا أخبر جماعة بأن فلاناً كان في وقت كذاحيا وأخبر جماعة كثيرون آخرون بأنه كان في ذلك الوقت ميتاً ولا مرجح لأحدها على الآخر لكونها متساويين في الصفات فيلزم اجتماع العلم بحياته وموته في وقت واحد وهو محال فثبت أن التواتر لا يفيد العلم.

والجواب: أن هذا فرض محال فإنه متى أخبر جمع توافرت فيه شروط التواتر بشيء فإنه لا يمكن لجمع آخر مساوله في تلك الشروط أن يخبر بما يناقض خبره.

(٤) لو كان المتواتر مفيداً للعلم لأفاد خبر اليهود وبعض النصارى العلم بقتل عيسى عليه السلام وصلبه واللازم باطل للقطع بوجود عيسى بعد الإخبار بقتله فالملزوم مثله. وأيضاً فالقرآن الكريم وهو المتواتر القطعي نفي قصة القتل والصلب قال تعالى: «وما قتلوه وما صلبوه ولكنه شُبّه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكياً »(١) فيلزم التناقض بين الخبرين المتواترين،

والجواب: منع تواتر خبر اليهود والنصارى إذ عدد الخبرين بقتله لم يبلغ حد التواتر لا في الطبقة الأولى ولا الوسطى ، وشرط التواتر إخبار الكثير عن مثلهم في كل طبقة فاختل شرط التواتر في إخبارهم وكُتاب الأناجيل والرسائل المعتمدة لا يبلغ عددهم العدد الكثير الذي لا بد منه في التواتر وأيضاً فلم يخبر أحد منهم عن مشاهدة ومن نقل عنه المشاهدة كبعض النساء لا يؤمن عليه الإشتباه بل قال يوحنا في إنجيله: «إن مريم المجدلية وهي أعرف الناس بالمسيح اشتبهت فيه وظنت أنه البستاني » وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿ولكن شبه لهم﴾ وإذا انعدم شرط التواتر فلا يكون خبرهم مفيداً للعلم قطعاً وإنما هي ظنون لا

<sup>(</sup>١) سورة النباء/ ١٥٧.

تُغْنِي من الحق شيئاً كما صرح به القرآن الشاهد واللهيمين على الكتب الساوية كلها.

والأحرار من رجال الفكر في الغرب على أن هذه الأناجيل كتبت بعد عصر عيسى عليه السلام ولعلك على ذكر بما نقلناه عن ابن حزم فيا سبق من انقطاع أسانيد اليهود والنصارى وعدم إتصالها وقد بين العلامة الشيخ رحمة الله الهندي - رحمه الله - وغيره انقطاع أسانيد هذه الكتب وتناقضها بالدلائل البنات.

ثم إن إنجيل برنابا - وقد سلم من التحريف - ينكر قصة الصلب ويوافق القرآن في هذا وأيضاً فقد أنكر الصلب من المسيحيين فرق «السيرنشيين» و «التاتيانوسيين» اتباع تاتيانوس وقال: «نونيوس» إنه قرأ كتاباً يسمى رحلة الرسل فيه اخبار بطرس ويوحنا، واندراوس، وتما قرأ فيه: «إن المسيح لم يصلب ولكنه صلب غيره وقد ضحك بذلك من صالبيه» وقد حرمت مجامعهم الأولى قراءة الكتب التي تخالف الأناجيل الأربعة والرسائل التي اعتمدتها فصار أتباعهم محرقون هذه الكتب ويتلفونها إلا ما سلم منهم كإنجيل

والخلاصة: أن أخبار اليهود والنصاري بقتل عيسي وصلبه ليست متواترة ولا تفيد العلم قط

### وجود المتواتر من الأحاديث

اختلفت أنظار العلم في هذا الموضوع فادعى ابن حبان ومن تبعه عدم وجود المتواتر من الحديث وقال ابن الصلاح ما خلاضته: «إن مثال المتواتر على التقسير المتقدم يعز – يندر – وجوده إلا أنْ يدعي ذلك في حديث «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(١) » وذهب

<sup>(</sup>١) أمقدمة ابن الصلاح ص٢٢٦، ٢٢٧.

العراقي والحافظ ابن حجر وغيرها من أمّة الحديث إلى وجود المتواتر لَفْظاً أو معنى وجود كثرة وقد ردَّ الحافظ ابن حجر على من قال بالقلة أو العدم فقال: «وما ادعاه – يعني ابن الصلاح – من العزة منوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم به؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الإطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب أو يحصل منهم إتفاقا ومن أحسن ما يقرر به كونه المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مُصنَفِيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير (١) ».

وقد عد العراقي من الأحاديث المتواترة: أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة، والمسح على الخفين وأحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ورفع اليدين في الصلاة للإحرام والركوع والرفع منه؛ وقال: إن ابن حزم قال في «المحلى» إنها متواترة؛ كما ذكر من قال بتواترها من العلماء كالقاضي عياض وابن عبد البر(٢)

وذكر نحو ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وعد من المتواتر حديث «من بنى لله مسجداً » والمسح على الخفين، ورفع اليدين في الصلاة، والشفاعة والحوض، ورؤية الله في الآخرة وحديث «الأئمة من قريش وغير ذلك والله المُسْتَعان (٢٠) ».

ومن جزم بوجود المتواتر بكثرة الحافظ جلال الدين السيوطي

<sup>(</sup>١) نخية الفكر وشرحها ص٦، ٨٠

<sup>(</sup>٢) شرح العراقي على المقدمة ص ٢٣١٠

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ١ ص١٦٥٠

وألف في ذلك كتاباً أسماه «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » ثم لخصه في كتاب سماه «قطف الأزهار » أورد فيها أحاديث كثيرة منها ما ذكرناه وزاد أحاديث أخرى مثل «نَضَّرَ الله امْرءاً سمع مقالتي » وحديث (كل مسكر حرام) وحديث (بدأ الإسلام غريبا) وحديث سؤال

منكر ونكير، وحديث (كل مُيسَّر لما خلق له) إلى غير ذلك (١). وقد ذهب بعض الحققين إلى أن النزاع لفظي: فمن جزم بوجود

المتواتر فيا يروي أراد المتواتر المعنوي كما يظهر من الأدلة التي ذكروها: ومن جزم بعدمه أو ندرته أراد المتواتر اللفظي.

والذي يظهر لي بعد البحث والنظر في كلام الأئمة واستقراء الأحاديث المتواترة وجود المتواتر اللفظي ولكناً قليل وأن من قال بعدمه لم يصب وأما المتواتر المعنوي فكثير.

# «أمثلة المتواتر»

روى البخاري ومسلم وغيرها بأسانيدهم إلى رسول الله على أنه قال: (من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) فقد رواه الجم الغفير من الصحابة قيل أربعون وقيل اثنان وستون، ولم يزل العدد على التوالي في ازدياد وقد اجتمع على روايته العشرة المبشرون بالجنة ووصل ابن الجوزي بطرقه إلى أزيد من التسعين ووصل بها الحافظ ابن حجر في الفتح إلى مائة الا أنها ليست كلها صحيحة كما أن بعضها في ذَم مطلق الكذب على النبي من غير تقيد بهذا الوعيد الخاص ومهما يكن من شيء فالحديث بهذا اللفظ متواتر ولا ريب()

<sup>. (</sup>۱) التدريب ص۱۹۱

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري جرا ص۱٦٤، التدريب ض١٩٠.

- (٢) روى البخاري ومسلم وغيرها من أمّة الحديث بأسانيدهم إلى النبي عَيَالِيَّ أنه مسح على الخفين أنه الحافظ في الفتح (٢):(وقد صرح جمع من الخفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثانين منهم العشرة المبشرون بالجنة وفي مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين.
- (2) روى البخاري ومسلم وغيرها بأسانيدهم عن النبي عَلَيْ قال: حوضى مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، ومن شرب منه فلا يظم أبداً (٥) وقد حكم بتواتره جمع من الحفاظ منهم القاضي عياض والحافظان العراقي وابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم.

(فائدة) اشتهر عند بعض الناس أن حديث (إغا الأعال بالنيات)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري - كتاب الطهارة - باب المسح على الحقين، صحيح مسلم وشرح النووي جـ٣ ص ١٦٤ - ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) جدا ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ١٣ ص ٣٥٨ - ٣٦٥، صحيح مملم بشرح النووي جـ ٣ ص ١٥ - ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) بضم التاء وتشديد الراء من المضارة، وروي بتخفيف الراء من المضير.

<sup>(</sup>٥) نتح الباري جـ ١١ ص ٣٩٤، ٤٠٣، صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٥ من ٥٣ - ٦٦٠

متواتر وهذا غير صحيح لأنه فقد شرطاً من شروط التواتر وهو العدد الكثير في كل طبقة من أوله إلى آخره وهذا الحديث لم يصح عن رسول الله عنه ولم يصح عن عمر إلا من طريق علمة بن وقاص الليثي ولم يصح عن علقمة إلا من طريق محد بن إبراهيم التيمي، ولم يصح عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ثم كثر رواته بعد يحيي هذا حتى قيل إنه رواه عنه نحو مائتين فهو ليس بحواتر ولا مشهور وإنما هو حديث فرد غريب صحيح وإنما اشتهر في آخره.

# أخبار الآحاد

خبر الواحد: هو ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر فيشمل ما رواه واحد في طبقة أو في حميع الطبقات. وما رواه اثنان وما رواه ثلاثة فصاعداً ما لم يصل إلى عدد التواتر

وتنقسم إلى (١) مشهور (٢) وعريز (٣) وغريب.

فالمشهور من الحديث: هو ما رواه ثلاثة فصاعداً ولم يصل إلى حد التواتر وهذا هو المراد بالشهرة عند الحدثين سمي بدلك لوضوحه وظهوره وساه جماعة من الفقهاء: «المستفيض» لانتشاره مأخوذ من فاض الماء يفيض قيضاً، ومنهم من غاير بينها بأن المستفيض يكون في ابتدائه ووسطه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك ومنهم من قال بالعكس.

والمشهور يكون صحيحاً وحسا وصعيفاً على حسب صفات رواته والمشهور منه ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومنه ما هو مشهور بين المحدثين مشهور بين المحدثين

وغيرهم من العلاء والعامة.

مثال المشهور على الإصطلاح وهو صحيح حديث «إن الله لا يقبض. العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد » رواه الشيخان ومثل له الحاكم وابن الصلاح بحديث (إنما الأعمال بالنيات) وقد بينت الحق فيه وانه صحيح وليس بمتواتر ولا مشهور ومثال المشهور وهو حسن حديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم » فقد قال المزي: إن له طرقاً يَرْتقي بها إلى رتبة الحسن ومثاله وهو ضعيف حديث «الأذنان من الرأس » كما قال الحاكم.

ومثال المشهور بين أهل الحديث خاصة حديث أنس «أن رسول الله صلي الله عَلَيْ قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعُصَيَّة »أخرجه الشيخان.

ومثال المشهور عند الفقهاء وهو صحيح حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق » صححه الحاكم، ومثاله وهو حسن حديث «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة » حسنه الترمذي ومثاله وهو ضعيف حديث «لاصلاة لجار المسجد الا في المسجد » ضعفه حفاظ الحديث.

ومثال المشهور عند الأصوليين حديث «رفع عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» صححه ابن حبان والحاكم بلفظ «ان الله وضع ....»

ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » فقد رواه في كل طبقة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أكثر من ثلاثة.

وقد يطلق المشهور بحسب اللغة على ما اشتهر على الألسنة فيشمل المشهور في الإصطلاح وما ليس له إلا إسنادان وما ليس له إلا إسناد واحد بل يطلق على ما لا يوجد له إسناد اصلا، وهو ما لا أصل له،

وما هو موضوع مكذوب من الأحاديث مثل حديث: (كنت كنزا خيفاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني)، وهو موضوع كما قال ابن تيمية وغيره والعجب أن بعض الخاصة يغلط في ذكره زاعماً أنه حديث، ومثل (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)، ومثل (ولدت في زمن الملك العادل كسرى)، و(ربيع أمتي العنب والبطيخ)، و(الباذنجان لما أكل له) و(العدس قُدِّس على لسان سبعين نبياً). فكلها باطلة مكذوبة على النبي عَلِيدً ( ومثل: (يوم صومكم يوم نحركم)، و (من بشرني بخروج آذار ( ) بشرته بالجنة) فقد قال الإمام أحمد: انها من الأحاديث التي تدور على ألسنة الناس ولا أصل لها إلى غير ذلك من الأحاديث المستشرة وهي مختلفة ويغلط في ذكرها العامة وبعض الخاصة وقد بينت الكثير من ذلك في كتابي: «الوضع في الحديث ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين ( ) ». وهو الذي نلت به إجازة العالمية من درجة أستاذ «الدكتوراه ».

(المؤلفات في الاحاديث المشهورة): جمع العلامة الزركشي بدر الدين (م ٧٩٤هـ) كتاباً ساه (اللآليء المنثورة في الأحاديث المشهورة) والحافظ السخاوي كتاباً ساه (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) واختصره الشيخ عبد الرحمن بن الدَّيْبَع الزَّبِيديّ في كتاب ساه (تمييز الطلب من الحبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث) وللحافظ السيوطي كتاب اللآليء المنتثرة في الأحاديث المشتهرة) وللعلامة العجلوني كتاب (كشف الخفا ومزيل الإلباس عما المشتهرة) وللعلامة العجلوني كتاب (كشف الخفا ومزيل الإلباس عما

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص١٨٨ ١٨٠٠

<sup>(</sup>۲) هو شهر مارس،

ما زال مخطوطا، وسيطيع إن شاء الله تعالى قريبا، وقد أخدت قصلين منه وأوسعت البحث والقول فيها قصارا كتابين برأسها (١) دفاع عن المنة (٢) الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفسير ولم أسبق المه.

اشتهر من الأحاديث على السنة الناس) وكلها عدا الأول مطبوعة. وبهذه الكتب يسر العلماء - جازاهم الله خيراً - لأهل العلم وغيرهم معرفة درجة كل حديث فلا يقعون في الإثم بسبب إشاعة الكذب على رسول الله يَوْلِيَّ بذكر أحاديث مشهورة وهي موضوعة باطلة أو لا أصل لها أو واهية ساقطة أو ضعيفة شديدة الضعف لا يقوم بها الإحتجاج حتى في فضائل الأعهال كها هو حاصل اليوم بين بعض المتحدثين في الندوات والمحافل أو المؤلفين والكاتبين في المجلات والصحف أو بعض الأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين في المدارس والمعاهد والكليات وإني في هذا المقام أذكر بالحديث الذي ذكرته فيا ضبق (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع) وحديث (من حدث محديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين).

(٣) العزيز: ما لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين وهكذا وقد يزيد في بعض طبقاته كها عرفه الحافظ ابن حجر، وهذا أحسن وأدق من تعريفه بأنه ما رواه اثنان عن اثنين وهكذا فإن هذا الثاني لا يكاد يوجد.

مثاله ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة والشيخان من حديث أنس أن النبي عَلِيليًّة قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمين) فقدرواه من الصحابة أنس وأبوهريرة ورواه عن أنس إثنان قتادة، وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتاده إثنان شعبة، وسعيد، ورواه عن عبد العزيز اثنان اساعيل بن عُليَّة، وعبد الوارث ورواه عن كل منها جاعة.

قال السخاوي: وسعيد ما يُحرر فإني قلدت شيخنا(١) فيه، مع عدم وقوفي عليه لعدم الفحص،

(٣) الغريب: هو الحديث الذي تفرد براويته راو واحد في كل

<sup>(</sup>١) هو الحافظ ابن حجر.

الطبقات أو بعضها، ومثاله حديث (إنما الأعمال بالنيات...) فهو حديث فرد غريب في أوله مستفيض في آخره وهو صحيح ثم الغريب إما أن يقع النفرد به في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابة أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابة أكثر من واحد ثم يتفرد براويته واحداً واكثر.

فالأول هو الفرد المطلق كحديث (النهي عن بيع الولاء وهبته (انه تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث (شعب الإيان) وهو ما رواه المخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي عن النبي عن الإيان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيان) ورواه مسلم بزيادة (أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فقد تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم وفي مسند البرار، والمعجم الأوسط للطبراني وكذا الصغير أمثلة كثيرة لذلك مسند البرار، والمعجم الأوسط للطبراني وكذا الصغير أمثلة كثيرة لذلك عال السخاوي: وللدارقطني كتاب (الأفراد) في مائة جزء.

والثاني الفرد النبي: - وسمى نسبياً لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معن ويقل إطلاق الفرد عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحاً إلا أن أهل الإصطلاح غايروا بينها من حيث كثرة الاستعال وقلته فالفرد اكثر ما يطلقونه على الفرد الطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسي وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليها وأما من حيث استعالهم الفعل المثنق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان أو ويدخل

 <sup>(</sup>١) وهو ما ورد مرفوعا «الولاء لحمة كلمة النسب: لا يباع ولا يوهب »، واللحمة بضم اللام اي الاختلاط في الولاء كالاختلاط في النسب » والمزاد بالولاء ولاء العتيق. والحديث رواه آحذ بن منيع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢): نخبة الفكر وشرحها ص١١، ١٣

في الغريب ما انفرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو سنده لم يذكرها غيره. ولا يدخل فيه أفراد البلدان كقولهم: تفرد به أهل مكة أو المدينة؛ أو الشام أو مصر إلا أن يقال تفرد به أهل المدينة ويراد تفرد واحد منهم تجوزاً.

أقسامه: - وينقسم الغريب إلى صحيح كأفراد الصحيحين وإلى غير صحيح وهو الغالب على الغرائب قال الإمام احمد بن حنبل: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء » وقال الإمام مالك: «شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس » وقال عبد الرزاق: (كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر) وقال ابن المبارك: «العلم الذي يجيئك من ههنا وههنا يعني المشهور » رواها البيهقي في المدخل وروى عن الزهري قال: (ليس من العلم ما لا يعرف إغا العلم ما عرف وتواطأت عليهم الألسن) إلى غير ذلك.

وينقسم أيضاً إلى غريب متناً واسناداً كما إذا انفرد بمتنة راو واحد وإلى غريب اسناداً لا متناً كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد براويته عن صحابي آخر وفيه يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه ولا يوجد غريب متناً لا إسناداً إلا إذا اشتهر الحديث الفرد في آخره فيكون غريباً متناً لا إسناداً بالنسبة إلى طرفه المشهور الأخير كحديث (إنما الأعمال بالنيات) وقد تقدم تحقيقه (۱).

<sup>(</sup>۱) التدريب ص۱۹۱.

# « تقسيمُ الحَربيث مِرجيَّت نِسبنُ إلى قالمِ لهُ »

قسم علماء الحديث الحديث من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام: المرفوع، والموقوف، والمقطوع.

#### «المرفوع»

- عرفه جهور المحدثين بأنه ما أضيف إلى النبي عَيَّاتُهُ قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خِلقية أو خُلقية وسواء أكان متصلا أم مرسلا، وإذا أطلق المرفوع لا ينصرف إلا إلى المضاف إلى النبي عَيِّاتُهُ.

وعرفه الخطيب البغدادي فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله أو فعله أو تقريره أوصفته وعلى تعريف الخطيب لا يكون المرفوع مرسلا وهو ما سقط من سنده الصحابي.

#### « الموقوف »

هو ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم - من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم متصلا كان إسناده أو منقطعا. وإذا ذكر الموقوف من غير تقييد أريد به الموقوف على الصحابي. أما استعاله في غير الصحابي فلا يكون الا مقيداً فيقال مثلا وقفه مالك عن نافع أو هذا موقوف على الزهرى، ونافع والزهرى تابعيان.

ومن العلماء من لا يدخل التقرير في الموقوف، لأن تقرير النبي عَلِي عَلَيْ حجة بخلاف تقرير الصحابي فليس بحجة .

وأما فقهاء حراسال قيسمون الموقوف أثراً قال أبو القاسم الفوراني

منهم: «الخبر ما كان عن رسول الله على والأثر: ما كان عن الصحابي، وهو اصطلاح خاص لهم، ومن ثم يسمى كثير من العلماء الكتب الجامعة لما جاء عن النبي وما جاء عن الصحابة «السنن والآثار» ككتابي البيهقى والطحاوي.

# « المقطوع »

هو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم وألحق الحافظ ابن حجر في شرح النخبة بالمقطوع الموقوف على من بعد التابعين من اتباع التابعين فمن بعدهم وإن شئت قلت: موقوف على فلان.

وجهور المحدثين والفقهاء ان المقطوع غير المنقطع فالأول من صفات المتن والثاني من صفات الإسناد وربما وقع في كلام بعض العلماء اطلاق المقطوع على المنقطع وبالعكس ومن هؤلاء الشافعي والحميدي والدَّارَ قُطْنى والطبراني وهو تجوز وتوسع في الاصطلاح (۱) وإن كان يعتذر عن الإمام الشافعي بأن استعاله قبل استقرار الإصطلاح كقوله في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين (۱) أي صحيح في غاية الصحة.

# « مَظَانٌ الموقوف والمقطوع »

نجد هذين النوعين كثيراً في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وتفاسير ابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر وغيرهم.

«إشتراك هذه الثلاثة في الصحيح والحسن والضعيف»

وهذه الأقسام الثلاثة تشترك في الصحة والحسن والضعف فها اجتمع

<sup>(</sup>١) شرح النخبة ص٤٨ ومقدمة إبن الصلاح ص٥١.

<sup>(</sup>٢) التدريب ص٦٥٠.

فيه شروط الصحة منها فهو صحيح وما اجتمع فيه شروط الحسن فهو حسن وما فقد فيه شرط من شروط الصحيح والحسن فهو ضعيف.

أما ما ثبت عن رسول الله والله والله

وأما ما ثبت عن التابعين ففيه خلاف من الأمّة من احتج به ومنهم من لم يحتج، ومما ذكرناه تبين سبب اعتناء بعض جامعي الأحاديث مجمع الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين.

وذكر صاحب «قواعد التحديث (٢) » الموقوف والمقطوع من الأنواع التي تختص بالضعيف وهو غير صحيح ولا أعلم له سلفا في هذا وقد خرج الإمام البخاري بعض الآثار الموقوفة والمقطوعة في تراجم صحيحه لا في أصل كتابه تعليقا ومنها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح كها ستعلم ذلك فيا بعد.

# «ما له حكم المرفوع مِنَ الموقوف وَالمقطوع»

وهنا مسائل يحسن ذكرها هنا لنبين حكمها وما يتعلق بها (الأولى) قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا ما حكمه؟ إن لم يضفه إلى زمان (٢) رسول الله علي فهو موقوف عند جهور الحدثين والفقهاء والأصوليين، وقال الحاكم والرازي والآمدي وغيرهم: إنه مرفوع ومثاله

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الفصل القم الذي كتبه ابن القم في «إعلان الموقعين ، جـ ٤ ص١٠٠ وما بعدها. (١)

۱) - ص۱۳۰ طاثانية .

قول عائشة رضي الله عنها ، «كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه » وما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: «كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نرلنا سبحنا ».

وان أضيف إلى زمان رسول الله على ذلك وقررهم عليه أنه مرفوع؛ لأن الظاهر أن رسول الله على ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤاله على أوتقريره أحد وجوه السنن المعروفة، ومن أمثلة ذلك قول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله على «واه الشيخان وقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله على الشيخان وقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله على المورواه النسائي وابن ماجة وخالف في هذا ابو بكر الإسماعيلي فقال: إنه موقوف، وهو بعيد جداً والصحيح الأول وقال آخرون: إن كان هذا ما الله على غالباً فمرفوع والا قموقوف، فيان كان فيه تصريح ما الله على غالباً فمرفوع والا قموقوف، فيان كان فيه تصريح باطلاعه على فقد الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثان ويسمع ذلك رسول الله على فلا ينكره » رواه الطبراني في المعجم الكبير والحديث في الصحيح بدون ذكر التصريح المذكور، ومن المرفوع أيضاً اتفاقا الشعريث التي فيها ذكر صفة النبي على النبي وخو ذلك.

أما قول الصحابي: كنا لا نرى بأساً بكذا ورسول الله فينا، أو في حياة رسول الله على أو كانوا يفعلون كذا في عهده أو كانوا يفعلون كذا في حياته فكل هذا وأمثاله له حكم المرفوع، ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة: كان أصحاب رسول الله على يقرعون بابه بالأظافير» رواه البيهقي في المدخل قال ابن الصلاح: بل هو أحرى بأن يكون رسول الله اطلع عليه وأقرهم عليه.

وأما قول التابعي: كنا نفعل كذا فليس بمرفوع قطعا، ثم إن لم

<sup>(</sup>١) هذا وما قبله مثالان للتقرير حكها.

يصفه إلى زمن الصحابة فمقطوع وإن أضاف ففي احتالان: الوَقف وعدمه وجه الأول: أن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم عليه ووجه الثاني: أن تقرير النبي عَيْلِتُهُ.

(الثانية) قول الصحابي: أمرنا بكذا ومثل له السيوطي في التدريب بقول أم عطية رضى الله عنها:

«أمرنا ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور (۱) ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين » أخرجه الشيخان ، وقوله: نهينا عن كذا كقولها أيضاً «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » رواه الشيخان وقوله: من السنة كذا كقول على «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة » رواه أبو داود من رواية ابن داسه وابن الأعرابي، وقوله: أمر فلان بكذا كقول أنس «أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة » رواه الشيخان فكل هذا وما أشبهه مرفوع حكاً على الصحيح الذي قاله الجمهور لأن ذلك بظاهر ينصرف إلى من له الأمر والنهي ومن بجب اتباع سنته وهو رسول الله الله الله قول الصحابي ما تقدم في حياة رسول الله الله الله أو بعده.

وخالف أبو بكر الإساعيلي في هذا ايضا فقال: ليس بمرفوع لإحمال ان يكون الآمر غيره كأمر القرآن أو بعض الخلفاء، أو يريد سنة غيره وأجيب عنه بأن هذا بعيد والأصل في الآمر والناهي والسنة هو الأول.

ويدل على أن قول الصحابي من السنة كذا يريدون سنة النبي ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن

<sup>(</sup>١) العواتق: جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو الكرية على أهلها، الحُدُور جمع خِدْر وهو: سبر في ناحية البيت تَقْشُ البكر وراء أوهذا لفظ مسلم، ورواه البخاري «أمرنا» بالبناء للمجهول، وأما رواية مسلم في «أمرنا» و«أمره إبالبناء للمعلوم من غير ذكل الفاعل، فيي أدل على الرفع.

الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنها سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفه؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر (۱) بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر: صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقال ابن شهاب لسالم أفعله رسول الله يَوْلِيَّهُ؟ فقال سالم: وهل يتبعون (۱) في ذلك إلا سُنتَه؟ وفي رواية «يبتغون » قال السيوطي: «فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم كانوا اذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي يَوْلِيَةً.

وأما قول بعضهم إن كمان مرفوعاً فلم لا يقولون فيمه قال رسول لله على في فجوابه: «أنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً » وروى البخاري أيضاً عن سالم أنه قال للحجاج: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل الحجاج ينظر إلى أبيه عبد الله بن عمر فقال له: صدق قال ابن عبد البر تعليقا على هذه الرواية: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول الله على اذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين، قال الحافظ ابن حجر: وهي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر وهي طريقة البخاري ومسلم ويقويه قول سالم لابن شهاب: اذ قال له: أفعل ذلك رسول الله على قال: وهل يتبعون في ذلك الا سنته وهي القصة التي ذكرناها قبل.

ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: «من السنة اذا تزوج البكر على

<sup>(</sup>١) يعني عجل في الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في الهاجرة وهي شدة الحر.

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت الرواية في صحيح البخاري [كتاب الحج - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة] قال الحافظ في المتح: وفي رواية: يبتغون وذكر السيوطي في التدريب تبعاً للحافظ في شرح النخبة رواية البخاري بلفظ ه وهل يعنون بذلك الا سنته » ولم أقف على هذه الرواية بهذا اللفظ فلعلها ذكراها بالمعنى، انظر التدريب ص٦٣، وشرح النخفة ص 22 وهذه احدى المسائل التي لم أجد من نبه عليها من قَبل.

الثيب أقام عندها سبعاً » أخرجه الشخان قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي عَلِيْكُ أي لو قلت لم أكذب، لأنه قوله من السنة كذا هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى.

وبعض العلماء خصص الخلاف بغير الصديق رضي الله تعالى عنه أما هو فإن قال ذلك فمر فوع بلا خلاف ومثل قوله من السنة كذا قول ابن عباس في متعة الحج: «سنة ابي القاسم» وقول عمرو بن العاص في عدة ام الولد: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا» رواه أبو داود، وقول عمر رضي الله عنه - في المسح: «أصبت السنة» صصحه الدارقطني في سنة وأقربها إلى الرفع سنة أبي القاسم ويليها سنة نبينا ويلي ذلك أصبت السنة.

أما قول التابعي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فجرم أبو نصر ابن الصباغ في كتاب «العدة » في أصول الفقه أنه مرسل، وحكي وجهين فيا اذا قال ذلك سعيد بن المسيب أيكون حجة: أم لا؟ وذكر الغزالي في «المستصفى» فيه احتالين من غير ترجيح أيكون موقوفاً أم مرفوعاً مرسلاً؟ وأما اذا قال التابعي: من السنة كذا كقول عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة: «السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تمع تكبيرات » رواه البيهقي في سننه أهو مرسل مرفوع أم موقوف متصل؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام الشافعي حكاها النووي في شرح مسلم وشرح «المهذب» وشرح «الوسيط »وقال: «الصحيح النووي في شرح مسلم وشرح «المهذب» وشرح «الوسيط »وقال: «الصحيح رضي الله عنه وحكى الداودي في شرح مختصر المزني: أن الشافعي – رضي الله عنه - كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع ثم رجع عنه في

الجديد لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد(١).

(الثالثة) قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فيما

<sup>(</sup>١) شرح العراقي على مقدمة ابن الصلاح ص٥٥.

لا يقال بالرأي ولا مجال للإجتهاد فيه ولالله تعلق ببيان لغة أو شرح كلمة غريبة له حكم المرفوع وذلك كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عها يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبراً له وما لا مجال للإجتهاد فيه يقتضي مُوقفاً للقائل به، ولا مُوقف للصحابة الا النبي عَيَّا الله ومن عنبر عن الكتب القديمة كأهل الكتاب الذين أسلموا، وقد احترزنا عن الثاني فلم يبق مخبرا ومُوقفاً الا النبي عَيَا ومن أمين مسعود رضي الله عنه: «من أتي ساحراً أو كاهناً (المنافقة على المعلقة على المعلقة على الله على المعلقة على والمنافقة على المعلقة المنافقة على المعلقة على الله على المعلقة على المعلقة المنافقة على المعلقة المنافقة على المعلقة المنافقة على الله على المعلقة المنافقة المنافقة على المعلقة المنافقة على المعلقة المنافقة المن

ومن ذلك قول الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل في أسباب النزول ونحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي عَلَيْكُ ولا مدخل للإجتهاد فيه ومثل له ابن الصلاح بما روي عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود ثقول: من أتى امرأته من دبرها في قُبُلِها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل فرساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وواه مسلم أي على أي حالة شئتم.

فأما تفاسير الصحابة فيما للرأي فيه مجال ولم يرفعوها إلى رسول الله فهي موقوفة عليهم ومثل ذلك تفسير الصحابي الذي عرف بالأخذ عن أهل الكتاب فيما لا مجال للرأي فيه فهو موقوف أيضاً ومن هنا يتبين لنا أن الإسرائيليات التي رواه بعض الصحابة في تفسير قصص الأنبياء أو أسرار الوجود، وبدء الخلق مثلا، ولا توافق عقلاً

<sup>(</sup>١) السحر: قائم وتعاويذ يتوصل بها إلى التأثير في الأبدان والأرواح والإفساد بين الناس والكهانة: الإخبار بالمغيبات عن طريق استخدام الجن وقد يكون هذا وذاك شعوذة وتدجيلا على الباس.

ولا نقلاً صحيحاً - عال أن يكونوا تلقوها عن المعصوم الله وإنما هي من معارف أهل الكتاب الذين أخذوها عن شروح التوراة والكتب القديمة التي دخلها الكثير من الريف والتحريف، وقد نقلها بعض الصحابة عنهم إما على سبيل العظة والذكرى وإما على سبيل الغرابة والإستنكار لها أو التنبيه إلى شناعتها وكذبها لا أنهم صدقوا ذلك أو استجازوا نسبته إلى المعصوم والشاهم أن يُظنَّ بهم ذلك

وألحق الحافظ ابن حجر في شرح النخبة بِقَول الصحابي فيها لا مجال للرأي فيه فعل الصحابي ما لا مجال للرأي فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي عَيَّاتُ ومثل له بقول الشافعي رضي الله عنه في صلاة سيدنا علي في صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين (١) وهو مثال المرفوع من الفعل حكاً.

(الرابعة) من المرفوع اتفاقا ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة في نسبة الحديث إلى رسول الله والله والله علم التي يقال في إسنادها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو رفعه أو مرفوعاً كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتى عن الكي » رفع الحديث رواه البخاري، أو يبلغ به مثل حديث الأعرج عن ابي هريرة يبلغ به «الناس تبع لقريش» رواه الشيخان، أو ينميه (۱) مثل الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن أبي حارم عن سهل بن سعد قال: «كان الناس رواه مالك في الموطأ عن أبي حارم عن سهل بن سعد قال: «كان الناس

<sup>(</sup>١) قال الشيخ على القارى، في شرح شرح النخبة: لمل هذا قول في مذهبه والا فالمشهور من مذهبه وهو قول مالك وأحمد في كل ركعة ركوعان وعن أبي حنيفة ركوع واحد ثم قال: ولمل سمناه أن الشافعي حل فعل على أنه في حكم المرفوع ثم رجع غيره من الأدلة المقتصرة على ركوعين على فعله كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>٢) فمن ينمي بفتح الباء وسكون النون وكسر الم قال الجوهري: فينت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته.

يُؤمرون ان يضع الرجل يده اليمني على ذراعه اليسرى في الصلاة » قال أبو حازم: لا أعلم الا أنه ينمي ذلك.

أو يرويه أو رواية أو رواه: مثل حديث الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رواية: «الفطرة خس أو خس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الابط، وتقليم الاظفار، وقص الشارب » رواه البخاري في كتاب اللباس قال ابن الصلاح: «وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صراحة » وإنما اكتفوا بالكناية بدل التصريح إما لكونه رواه بالمعنى أو مختصرا او لغير ذلك من الأغراض.

وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: وقد يقتصرون - أي المحدثون - على القول مع حذف القائل اختصاراً بناءً على الوضوح ويريدون بالقائل النبي يُولِيَّة ومثل ذلك بحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال (۱): «تقاتلون قوماً صغار الأعين » الحديث (۲) والمراد بهم الترك وقال الخطيب: إنه اصطلاح خاص بأهل البصرة ومنهم ابن سيرين روي عنه أنه قال: كل شيء حدثت به عن ابي هريرة فهو مرفوع.

أما قول الراوي عن التابعي: يرفع الحديث أو يبلغ به ونحوها فهو مرفوع ولكنه مرفوع مرسل لسقوط الصحابي منه.

« فائدة » قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر: ولم يذكروا ما حكم ذلك لو قيل عن النبي عَلَيْكُ ، قال: وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي عَلَيْكَ ، قال عن ربه عز وجل فهو حينئذ من الأحاديث القدسنة .

أقول: أما ورود تصريح النبي بالرواية عن ربه فقد وردت في كثير

<sup>(</sup>١) فاعل قال الأولى أبو هريرة، وفاعل الثانية الذي ﷺ وحذف لوضوح العلم به. والحديث أخرجه النخاري.

<sup>(</sup>٣) شرح شرح النخبة لعلي القاري ص١٧٠ طم استانبول.

من الأحاديث الصحيحة القدسية وعقد لذلك الإمام البخاري بابا في كتاب التوحيد فقال: «باب ذكر النبي ورواياته عن ربه » وذكر في هذا الباب أحاديث منها: ما رواه بسنده عن أنس عن النبي علي يرويه عن ربه قال: «اذا تقرب العبد إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً واذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً واذا أتاني يمشي أتبته هرولة » ومنها: ما رواه بسنده عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي علي يرويه عن ربكم قال: «لكل عمل كفارة، والصوم لي، وأنا أجزي به، ولحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » وهذه الأحاديث وأمثالها مما يرويها النبي عن ربه صراحة أو كناية تعرف بالأحاديث القدسية.

## « الحديث القدسي »

وبمناسبة هذه الفائدة التي ذكر الإمام الحافظ ابن حجر أرى

لزاما عَلَيَّ بيان ما يتعلق بالحديث القدسي فأقول وبالله التوفيق. الحديث القدسي، ويقال له أيضاً «الحديث الإلهي» ويقال له أيضاً «الحديث الرباني».

حديثا لشبهه بالحديث النبوي في كون كل منها مروي بالسند الى قائله وذلك لو قلنا: إن لفظه من الله تبارك وتعالى، وإن قلنا: إن لفظه من النبي عَلَيْهِ فتسميته حديثا ظاهر.

و « القدسي » نسبة إلى القدس وهو الطهر.

وقد جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم وصفا لجبريل عليه السلام

قال عز شأنه: ﴿قل نزله روح القُدُس من ربك بالحق (١) وهو من اضافة الموصوف الى الصفة اي الروح المقدس اي المُطهَّر، وهو الروح الأمين في قوله عز وجل: ﴿نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين (٢) ، وجبريل هو الأمين على وحي الله الى أنبيائه ورسله.

قال في «القاموس المحيط» مادة «القدس» حـ ٢ ص ٢٣٩ »:

«القُدْس بالضم - يعني ضم القاف - وبضمتين الطهر - اسم، ومصدر والبيت المقدس، وجبريل، كروح القدس... والقُدوس - يعني بضم القاف - من أساء الله تعالى، ويفتح - يعني أوله - أي الطاهر أو المبارك، وكل فَعُول مفتوح - أي أوّله - غير قُدوس وسبوح وذُرُّوح، وقُروج فبالضم، ويفتحن... والتقديس: التطهير، ومن الأرض المقدسة، وبيت المقدس كَمَجْلِس، ومُعَظَّم، وكمُحَدِّث: الراهب، وتقدس: تَطَهَّر ».

فمن هذا النص نرى ان مادة القدس وما تصرف تدور على معنى الطهر ووصف الحديث بالقدسي لأن الأحاديث القدسية تدور معانيها على تقديس الله وتنزيه ذاته العلية عن النقائص وما لا يليق به سبحانه، وعلى تقديس صفاته والحديث القدسي قد يكون باعتبار سنده إما صحيحا، وإما حسنا، وإما ضعيفا ولذلك كان ذكره «في تقسيم الحديث من حيث نسبته الى قائله، أنسب وأولى فهو مثل المرفوع، والموقوف، والمقطوع في كونها تشترك جميعا في الصحة أو الحسن أو الضعف.

### « أقوال العلماء في الحديث القدسي »

احتلف العلماء في الحديث القدسى: أهو بلفظه ومعناه من الله

<sup>(</sup>۱) النحل /۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الثعراء /١٩٣ – ١٩٥٠.

تبارك وتعالى أم هو لفظه من النبي عَيْضَة ومعناه بوحي من الله تعالى؟. القولُ الأوَّل

فذهب كثير من العلماء الى أن لفظه ومعناه من الله تعالى وأنه اوحى به الى النبي عليه بأي طريق من طرق الوحي وغالبا ما يكون بغير الوحي الجلي(١٠) إما بمكالمة او إلهام، أو قذف في القلب، او في المنام، وعلى هذا يكون الفرق بينه وبين الحديث النبوي ظاهر ذلك ان هذا لفظه من الذي عَلِيْكُ وذاك لفظه من عند الله تبارك وتعالى وعلى هذا ايضا يكون موافقا للقرآن الكريم من حيث كونه كل منها نزل بلفظه على النبي عَلِيْكُم، وأن كلا منها بوحي من الله تبارك وتعالى. ويكون الفرق بينه وبين القرآن الكريم من هذه الوجوه:

- أن القرآن الكريم كله موحى به عن طريق الوحي الجلي وهو جبريل عليه السلام وهذا أمر يكاد يكون مجمعا عليه بين العلماء ومن أراد يقينا في هذا فليرجع الى كتابي «المدخل لدراسة القرآن (٢) » أما الأحاديث القدسية فهي موحى بها بطريق الوحي الغير الجلي ولم أقف

على ما يدل على وقوع بعضه بوحي جلِّي وإن كان جائزاً. ٢ - إن القُرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، ولا كذلك الأحاديث

القدسية وهذا أمر ظاهر لا يخفى على البلغاء، وعلى كل ذي ملكة في الأدب والبيان.

٣ - إن الصلاة لا تصح: إلاَّ بالقرآن الكريم اما الحديث القدسي فلا تجوز به الصلاة. ٤ – أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته ففي الحديث الذي رواه

الترمدي مرفوعا: «من قرأ حرفا<sup>(٣)</sup> من القرآن فله بكل حرف عشر

<sup>(</sup>١) الوحي الحلى: ما كان بوساطة جبريل. وما عدا ذلك فيسمى بالوحي الحفي وهذا تقسيم الأصوليين.

<sup>(</sup>٣) الراد بالحرف هنا حرف الهبياء بدليل بقية الحديث.

حسنات، لا أقول «ألّم » حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» وأما الأحاديث القدسية فلا يتعبد بتلاوتها.

٥ - أن القرآن الكريم كله منقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين في نسبته الى الله تبارك وتعالى، أما الأحاديث القدسية فليست كذلك، ولا أعلم حديثا قدسيا متواترا.

٦ - أن القرآن الكريم مكتوب كله في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، ولا كذلك الأحاديث القدسية ويكفر من زاد مُتَعَمِّداً في القرآن حديثاً قدسياً.

٧ - أن القرآن الكريم لا يجوز مسه للمحدث بغير حائل، ويحرم على الجنب<sup>(١)</sup> قراءته وكذا الحائض والنفساء بخلاف الأحاديث القدسية.

٨ - أن القرآن لا تجوز قراءته الا باللفظ النازل من عند الله،
 ولا تجوز قراءته بالمعنى بخلاف الأحاديث القدسية فيجوز روايتها
 بالمعنى بشروطها.

و - أن القرآن لا يجوز اطلاقه شرعا الا على المنزل على نبينا على المنزل على نبينا على المنزل على المنزل على المنزل على المنزل على المنزل على المنزل الم

فإن سألني سائل: لِمَ لَمْ يُكْتف بالقرآن الكريم عن الأحاديث القدسة؟.

والجواب: أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين أن بعض كلامه معجز وهو القرآن الكريم وبعضة غير معجز وهو الأحاديث القدسية، ألا ترى ال التوراة والإنجيل المنزلين من عند الله لَيْسا بمعجزين وهذا امر لا يختلف فيه إثنان.

<sup>(</sup>١) هو الحدث حدثا أكبر كالباشر لامرأته أو الحتلم،

#### « القول الثاني »

وهو ما ذهب إليه بعض العلاء من أن الحديث القدسي لفظه من

عند النبي عَلَيْ ، ومعناه هو الذي أوحي به من الله تبارك وتعالى . وعلى هذا يكون الفرق بينه وبين الجديث النبوي: أن معنى الحديث النبوي قد يكون بالوحي وقد يكون بالإجتهاد، والذي عليه المحققون من العلماء أن النبي عَلَيْ يَجتهد لكنه لا يُقَرُّ على الخطأ بل لا بد أن ينزل الوحى من الله مصوبا ومنبها.

واذا اجتهد النبي عَلَيْكُ وسكت عَن اجتهاده الوحي كان ذلك بمثابة الموحى به، وأما الحديث القدسي ففيه التَّنْصِيصُ على أنه بوحي من الله وبكون الفرق بينه وبين القرآن الكريم حينتُذ هي الفروق التسعة التي ذكرناها في القول الأول من باب أولى.

ونزيد هنا فرقا عاشرا: وهو أن القرآن الكريم لفظه من عند الله قطعا، وأما الحديث القدسي فلفظه من عند النبي عَنْ ، والله اعلم.

## أمثلة للأحاديث القدسية

الأحاديث القدسية كثيرة، ومن العلماء من بلغ بها الى نحو مائة او تريد، ومنهم من وصل الى أكثر من ضعف ذلك وإليك بعض الأمثلة في هذا:

ا - ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن قتاده عن أنس رضي الله عنه عن النبي عَلِيَّةً يرويه عن ربه قال: «اذا تقرب العبد إليَّ شبراً(۱) تقربت إليه ذراعاً (۲) واذا تقربت الله ذراعاً (۲)

 <sup>(</sup>١) الشبر: ما بين طرفي الخنصر والإيهام من يد الإنسان.

<sup>(</sup>٢) الذراع: من اطراف اصابع البد الى المِرفَق.

<sup>(</sup>٣) السباع: ما بين أطراف أصابع اليد اليمني، وأطراف أصابع اليد اليسري.

أتاني يمشي أتيته. هرولة (١١) ». ورواه مسلم من ضمن حديث.

٢ – وما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي عَلَيْكُ يرويه عن ربكم قال: «لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزى به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » والحديث رواه مسلم أيضاً.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيها بسنديها عن زيد ابن خالد الجهني قال: «صلى بنا رسول الله على الصبح بالحُدَيْبية (ع) في إثر ساء (٥) كانت من الليل، فلم انصرف أقبل على الناس فقال: «تدرون ماذا قال ربكم »؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أصبح من مبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكواكب وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ».

ه - وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر الغفاري عن النبي عَلِينَ في الله عن ربه عز وجل أنه قال: ﴿يا عبادي اني حرمت

<sup>(</sup>١) إلهرولة: الإسراع في المشي مع تقارب الخطا وهز الكتفين.

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب ذكر الني على وروايته عن ربه وانظر صحيح مسلم كتاب الفضائل - باب ذكر يونس عليه السلام.

 <sup>(</sup>٣) أصحيح البخاري كتاب الصلاة باب يستقبل الإمام الناس اذا سلم، وكتاب الاستقماء - باب:
 « وتجملون رزقكم أنكم تكذبون ». وصحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب كفر من قال: مطرنا بالنوء.

<sup>(</sup>٤) الحديبية: موضع بالقرب من مكة قبل خارج الحرم وقبل داخله،

<sup>(</sup>ه) أي مَطَر.

الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالًا الا من هديته، فاستهدوني (۱) أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من كسوته، فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته، فاستكسوني أكسكُم، يا عبادي إنكم تخطؤن بالليل والنهار، وأنا اغفر الذنوب جيعا، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت أولكم، وآخركم، وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الاكما ينقص المخيط ألاً اذا دخل البحر، يا عبادي اغا هي اعالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها (۱)، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن الا ففسه (۱)

رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عز وجل: (أنا عند رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عز وجل: (أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملاً هم خير منهم، وإن تقرب الي شيرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتان عشى أتيته هرولة)،

<sup>(</sup>١) السين والتاء للطلب اي اطلبوا منى الهداية أهدكم، وكذلك السين والتاء في كل ما يأتي للطلب.

<sup>(</sup>٢) الأبرة اللباء: (٣) أي ثوابيا.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والأدب - باب تحريم الظلم.

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب التوحيد باب «تعلم ما في نفسي... «، ومسلم - كتاب الذكر والدعاء - باب فضل الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٦) الملأ: أشرافُ القومُ ورؤساً أهم.

## «طريقة رواية الحديث القدسي »

للعلهاء في طريقة رواية الحديث القدسي طريقَتَان:

الأولى: أن يقول الراوي عن النبي عَلَيْكَ: «قال رسول الله عَلِيْكَ فيا يرويه عن ربه قال...، أو يقول » أو يقول: قال رسول الله عَلِيْكَ قال الله عَلَيْكَ عن ربه الله تعالى السخ أو يقول: «قال رسول الله عَلَيْكَ يرويه عن ربه قال...» وأمثله ذلك قد سبقت هذه طريقة السلف.

الثانية: أنه يقول: قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله عَيَا وهذه طريقة الخلف والطريقة الأولى أولى لما فيها من موافقة الألفاظ الواردة في الأحاديث القدسية كما سمعت آنفا.

#### المؤلفات في الأحاديث القدسية »

قلت إن الأحاديث القُدْسِيَّة كانت مبثوثة في كتب الأحاديث والسنن في ثنايا الأحاديث النبوية، من غير تمييز بينها وبين غيرها من الأحاديث النبوية الا في صيغة الأداء ولو أردت الإستقصاء لذكرت من الأمثلة أكثر ما ذكرت في الصحيحين والسَّنن والمسانيد وغيرها واليك بعض المؤلفات في هذا.

(۱) ممن ألف في الأحاديث القدسية الشيخ محي الدين أبو عبد الله محد بن على بن محد بن عربي الحاتمي، الطائي، الأندلسي، المرسي نسبة الى بلده «مُرْسيَّة» من بلاد الأندلس لكونه ولد بها ثم المكي ثم الدمشقي المتوفى سنة ثمان وثلاثين وستائه وقد ضمن مؤلفه الأحاديث القدسية المروية عن الله تبارك وتعالى بأسانيدها فجاءت مائة حديث وحديثاً واحدا قدسية وسمى كتابه «مشكاة

الأنوار فيها روي عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار ».

المناوي المتوفى سنة احدى وثلاثين وألف، والمناوي بضم المم نسبة الى« منية بن الخصيب وسمى كتابه « الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية » ذكر فيه ما وقف عليه من الأحاديث القدسية المروية عن خير البرية مرتباً له على حروف المعجم، ولكن لم يذكر الإسناد كما فعل ابن عربي وقد جمع فيه اثنين وسبعين ومائتي حديث (۱).

## «المتصل» أو «الموصول»

تعريفه: هو ما اتصل اسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً على من كان، وعلى هذا يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع ولا يجامع المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، مثال ذلك حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه قال: كذا، فهذا متصل مرفوع فإن لم يذكر النبي واقتصر في السند على ابن عمر فهو متصل موقوف فإن لم يذكر ابن عمر وأقتصر على ناقع فهو متصل مقطوع وعلى هذا جرى الإمام النووى وتبعه ابن جماعة (٢).

وأما ابن الصلاح فقصره على المرفوع والموقوف على الصحابي وأوضحه العراقي فقال: وأما قول التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم: هذا مصل إلى سعيدبن المسبب أو إلى الزهري والنكتة في ذلك أنها تسمى قاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف للشيء

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة لياق كتب النبة المشرفة للكتاني ص ٦١ . (٧) هو الإمام بدر الدين محلًا بن ابراهم بن جاعة الكِثَاني المتوفي سنة ٧٣٣هـ وهو من اختصر

<sup>«</sup>علوم الحديث » لابن الصلاح، وساه «المنهل الروي في الحديث النبوي ».

الواحد بمتضادين لغة (١).

أقول: الراجح الأول، والأمر ليس أمر لغة وإنما هو أمر اصطلاح. « **أَلُمْ نُد** »

## اختلف العلماء في تعريفه على أقوال ثلاثة: -

- (١) قال الحاكم أبو عبد الله: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله عَلَيْكُ فَا فَلَا عَلَى الله عَلَيْكُ وَبِه الله عَلَى المرفوع المتصل وهو الأصح في تعريفه وبه جزم الحافظ ابن حجر في «النُّخْبَة ».
- (٢) وقال الخطيب البغدادي: هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع وتبعه ابن الصباغ في كتاب «العدة» ولكن اكثر ما يستعمل فيا جاء عند النبي دون غيره وعلى هذا يكون تعريفه أعم من تعريف الحاكم.
- (٣) وقال ابن عبد البر في التمهيد: هو المروي عن رسول الله علي الله عن الله عن

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ص ۲۰ ، ۲۱.

<sup>(</sup>٢) الشيئان اللذان بينها عموم وخصوص مطلق يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منها.

<sup>(</sup>٣) يعني يجتمعان في شيء وينفرد كل منها في شيء.

## « أقسامُ الحَديث مِن حَيث القبولُ وَالرّد »

ينقسم الحديث من حيث القبول والرد أو بمعنى آخر من حيث الصحة والحسن والضعف إلى أقسام ثلاثة:

﴿ (١) الصحيح (٢) والحسن (٣) والضعيف. وهذا التقسيم هو الذي: نوه به الإمام الترمذي في سننه وعليه استقر اصطلاح المحدثين المتأخرين. قال الإمام الخطابي في خطبة كتابه «معالم السنن شرح السنن »: «واعلم أن الحديث عند أهله ينقسم الى حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم (١) »... وعليه مشى ابن الصلاح وغيره في كتبهم.

وأما المتقدمون فقد كان أكثرهم يقسم الحديث إلى قسمين: (١) صحيح (٢) وضعيف أما الحسن فذكر بعض العلماء وهو الإمام ابن الصلاح أنهم كانوا يدرجونه في قسم الصحيح لمشاركته له في الإحتجاج

وذكر الإمام تقى الدين أحمد بن تيمية أنهم كانوا يدرجونه في قسم الضَّعيف ويجعلون الضَّعيف قسمين: قسماً يحتج به وهو الحسن، وقسماً لا يحتج به وهو الضعيف لمتروك (٢)قال في كتابه «منهاج السنة »: «أما نحن فقولنا الحديث الضعيف خير من الرأى ليس المراد الضعيف المتروك، بل المراد به الحسن كجديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده وحديث ابراهيم الهجري وأمثألها مما يحسن الترمذي حديثه أو يصححه وكأن الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما صعيف، والضعيف: إما ضعيف متروك، وإما ضعيف ليس بمتروك، فتكلم أئمة

<sup>(</sup>١) «معالم السنن « شرح السنن لأبي داود السجستاني.

<sup>(</sup>٢) توجيه النظر. إلى علوم الأثر ص ٨٦٠،

الحديث بذلك، فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة: «الحديث الضعيف أحب إلي من القياس » فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى منه بالرجحان..»

والذي يظهر لي وينقدح في ذهني أن ما كانوا يدرجونه في الصحيح هو الحسن لذاته ولعل هذا مراد ابن الصلاح، وأن ما كانوا يدرجونه في الضعيف هو الحسن لغيره وعليه يحمل كلام ابن تيمية وسيتبين لك ذلك جلياً عند ذكر تعريف الحسن بقسميه وحمل ابن الصلاح تعريف الترمذي على تعريف الحسن لغيره.

## «الحَديث الصحيحُ»

تعريفه: هو الحديث المسند الذي اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون حديثاً شاذاً ولا معللاً.

وإنما قلنا: إلى منتهاه ليشمل الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي على الله والمروي عن التابعين وهو الموقوف والمروي عن التابعين وهو المقطوع ومن هذا التعريف تبين لنا أن شروط الصحيح خسة:

- (١) اتصال السند (٢) عدالة الرواة (٣) الضبط (٤) عدم الشذوذ (٥) عدم العلة ولنأخذ في شرح هذه الشروط لتكون على بينة من التعريف.
- (۱) معنى اتصال السند: أن يكون كل راو سمع ما رواه من الذي فوقه مباشرة بحيث لا يكون هنا راو محذوف ويخرج بهذا الشرط (۱) المنقطع(۲) والمعضل (۳) والمعلق(۱) والمرسل.

فأما المنقطع: فهو ما سقط من سنده راو في موضع أو مواضع.

وأما المعضل: فهو ما سقط من سنده راويان فاكثر مع التوالي. وهذا في وأما المعلق: فهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، وهذا في غير تعاليق البخاري ومسلم التي هي بصيغة الجزم فإن لها حكم الإتصال. وأما المرسل: فهو ما رواه التابعي عن النبي عَيِّلَةٌ بدون ذكر الصحابي.

#### «العدالة (٢) « العدالة

العدالة: ملكة (٢) تجمل على ملازمة التقوى والروءة

والتقوى: هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات من كفر أو فسق أو بدعة ودلك بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة.

والمروءة: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على التحلي بمحاسن الأخلاق وحميل العادات، والذي يحل بالمروءة قسمان.

(١) الصغائر الدالة على الحسة كسرقة لقمة أو شيء حقير مثلاً.

(٢) المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول في الطريق، وفرط المراح الخارج على حد الأدب والإعتدال إلى غير ذلك من الأمور التي يكون المرجع فيها إلى العادة والعرف وهما يحتلفان باختلاف الأزمان والبيئات فقد يكون الشيء مخلا بالمروءة في عصر أو بيئة أولا يكون محلا في عصر أو بيئة أخرى.

ألا ترى أن العلماء قدياً جعلوا المشي عاري الرأس مخلا بالمروءة مع أن في زماننا هذا لا يعتبر ولو اعتبرناه مخلا لربما يتعذر وجود عدل

<sup>(</sup>١) العدالة: مصدر عدل بضم الدال: يقال: عدل فلان عدالة وعدولة فهو عدل أي مرضى في الثهادة والرواية والعدل بطلق على الواحد وغيره وتجوز فيه المطابقة وعدمها، وأما العدل صد الجور فمصدر غدل من باب ضرب فهو عادل.

<sup>(</sup>٣) الملكة: هي الكيفية الراسخة من الصفات النفسانية فإنه لم تكن راسخة فهي الحال.

يقوم بالثهادة وكذلك اعتبروا الأكل في الطريق مخلا بالمروءة مع أنه في زماننا هذا يكاد يكون أمراً عادياً عند كثير من الناس، نعم قد يكون هَنانِ الأمران وما شابهها مما يخل بالمروءة لدى بعض الطوائف حتى في عصرنا هذا كالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء.

والمراد بالعدالة: العدالة التامة الكاملة أما الناقصة القاصرة فلا يكتفي فيها في الحكم بالصحة والمراد من العدل عند المحدثين عدل الرواية وهو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة أو المسلمة المتصفة بذلك. فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد والمبصر والكفيف، والحدود في قذف إذا تاب عند الجمهور وأما عدل الشهادة فإن أئمة الفقه يشترطون فيها شروطاً أكثر من ذلك كالحرية والعدد، والإبصار، والذكورة في بعض الأمور كالحدود، وقد سبق تفصيل القول في الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة في فصل شروط الراوى في الإسلام.

## «دقة نظر المحدثين في العدالة»

وقد كان المحدثون على حق في عدم اشتراطهم في الرواية الذكورة؛ والجرية، والإبصار، والعدد لأن الكثير من الأحاديث حملت عن أمهات المؤمنين وغيرهم من النساء كأم سليم، وأم عطية والكثير منها روى عن الموالي كزيد بن حارثة وعكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر وعن الأكفاء (۱) كعبد الله ابن أم مكتوم والكثير منها روى من طريق واحد في الصحيحين وغيرها ممن التزموا تخريج الصحيح فلو اشترطوا ذلك لتعطل كثير من الأحاديث التي رواها هؤلاء ولضاع الكثير من الأحكام والآداب.

<sup>(</sup>۱) الأكفاء بفتح المهزة، وكسر الكاف وفتح الفاء المشددة جمع كفيف وأما الأكفاء فهو جمع كفء وهو النظير والمثيل وبعض الناس حق من المتعلمين يفلطون فيضعون احدها موضع الآخر فكن – أيها . الطالب الفطن على بيئة من هذا .

وبشرط العدالة خرج عن التعريف الفاسق، والمستور: وهو من الم تتكفق عدالته ولا جرحه (١) والمجهول عينا كحدثنا رجل أو حالاً كحدثنا علي بن فلان من غير أن يعرف عنه أكثر من ذلك وهذا يسمى: مجهول الحال.

#### (٣) « الضيط »

وهو قسمان: (۱) ضبط صدر (۲) ضبط کتاب

فالأول: هو أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء من حين ساعه الى حين أدائه وروايته.

والثاني: هو محافظته على كتابه، وصيانته عن أن يتطرف إليه تغيير منا من حين ساعه فيه وتصحيحه إلى أن يؤدي منه ويروي، ولا يعيره إلا لمن يثق فيه ويتأكد من أنه لا يغير فيه والمراد بالضبط: الضبط التام منه فلا تقبل رواية سيء الحفظ ولا المغفل الذي يكثر غلطه كأن يرفع الموقوف، ويصل المرسل، ويصحف الرواة فإنه حديثه لا يكون

#### (٤) «عدم الشذوذ»

الشاذ: هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه وسيأتي تحقيق القول فيه في «أقسام الحديث الضعيف».

#### (٥) عدم العلة

العلة: هي الأمر القادح في الحديث سوآء أكانت هذه العلة جليَّة ظاهرة كالإرسال الظاهر وهو أن يروي عمن عرف عند الناس عدم

<sup>(</sup>١) شرح شرح النحبة لعلي بن سلطًان القاري ص ٧١ وهو قول الشخاوي، وقال النووي: المستور مَن لَمْ تعرف عدالته الباطنية مع كونه عدل الطاهر [التدريب ص ٣١٠].

اجتاعه به، ولم يسمع منه شيئاً أم خفية غامضة كالإرسال الخفي وهو أنه يروي عمن عاصره بلفظ عن ولم يسمع منه شيئاً. وبعض العلماء يقيد العلة القادحة بالخفية وليس معنى هذا أن الظاهرة لا تقدح في صحة الحديث ولكنها تخرج بشرط الاتصال.

فالحديث الذي اجتمعت فيه هذه الشروط التي وضحناها لك هو الحديث الصحيح.

#### «دقة نظر المحدثين في الحكم بالصحة »

وإنما حكم المحدثون على الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط بالصحة؛ لأن السند إذا كان متصلا أمنا من أن يكون هناك محذوف يكون منه الكذب أو الغلط وإذا كان الرواة للحديث عدولاً ضابطين يغلب على الظن صدقهم، ويترجح عدم خطئهم ونسيانهم، ويكون احتال الكذب أو الغلط احتالا بعيداً لأنه يبعد جدا من رجل مستقيم على الشريعة استقامة تامة ورجل ذي مروءة أن يكذب ولا سيا على النبي عين النبي النبي عين النبي النبي عين النبي ا

وكذلك يستبعد جداً من راو تام الضبط أن يغلط فيا يروي أو ينسى ما حفظ فإذا انضم إلى ذلك عدم وجود مخالف له أقوى منه وعدم وجود علة قادحة ترجح عند الناقد الفاحص ترجحاً قويا صدق نسبته إلى قائله سواء أكان رسول الله عَيْضًا أم كان صحابياً أم كان تابعياً ويكون احتال عدم صدق نسبته إلى قائله في غاية البعد.

## أقسام الحديث الصحِيح »

ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين:

١ - صحيح لذاته: وهو ما اشتمل من الصفات المذكورة في تعريف

الصحيح على أعلاها.

۲ - صحيح لغيره: وهو ما قصر عن الدرجة العليا في بعض الشروط كالضبط لكن انجبر ذلك القصور بتعدد الطرق فإن لم ينجبر بتعدد الطرق فهو الحديث الحسن لذاته، فالصحيح لغيره أصله حسن لذاته ثم ارتقى بتعدد الطرق الى الصحيح لغيره.

#### «حكم الحديث الصحيح»

حكم الحديث الصحيح أنه مقبول، وحجة ويجب العمل به. ووجوب العمل به ووجوب العمل به ووجوب العمل به وحديثاً خلافاً للمعتزلة والرافضة وأشباههم فإنهم أنكروا وجوب العمل بخبر الآحاد وقولهم باطل؛ لإجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بأخبار الآحاد بدليل ما نقل عنهم من الإستدلال بخبر الواحد العدل الضابط، وعملهم به في الوقائم المختلفة.

وقد تكرر ذلك وشاع، وذاع فيا بينهم من غير نكير ولا معارضة. ولو أنكر أحد عليهم لنقل ذلك إلينا وأنى هو؟.

وهذا يوجب العلم العادي باتفاقهم وإجماعهم كالقول الصريح

وليس أدل على ذلك من أن الصحابة لما أخبرهم بتحويل القبلة الى الكعبة، وهم يصلون إلى بيت المقدس - واحد منهم ثقة عملوا بقوله وأقرهم النبي على ذلك، وأن الرسول الله الله أرسل رسله إلى الملوك والأمراء لتبليغ رسالة الإسلام ودعوتهم إلى الإيمان كانوا آحاداً، وكذلك لما وجه ولاته ورسله إلى الآفاق والقبائل ليعلموا الناس دينهم ويبلغونهم القرآن وسنة نبيهم كانوا آحاداً إلى غير ذلك، فقبول خبر الواحد القرآن ووجوب العمل فه معلوم بالتواتر (١) المفيد للقطع.

<sup>(</sup>١) المرأد بالتواتر المعنوي.

#### « فوائد مهمّة تتعلق بالصحِيح »

الفائدة الأولى: - يتفاوت الصحيح في القوة بحسب تفاوته في الأوصاف المقتضية للتصحيح في يكون في الدرجة العليا من العدالة، والضبط، وسائر الصفات المعتبرة في التصحيح يكون أصح ممن دونه، وعبارات أممة الجرح والتعديل تنم عن تفاوت الرواة في الصفات ألا تراهم يقولون في الراوي: «ثقة » فإذا أرادوا درجة أعلا قالوا: «ثقة "ثقة » فإذا أرادوا درجة أعلى قالوا: «أوثق الناس ».

ولأجل تفاوت الصحيح بتفاوت أوصاف رواته رتب أمَّة الحديث الأحاديث الصحاح كما يأتى: -

- ١ صحيح اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم في صحيحها.
  - ٢ صحيح انفرد به الإمام البخاري في صحيحه.
  - ٣ صحيح انفرد بروايته الإمام مسلم في صحيحه.
    - ٤ صحيح على شرطها ولم يخرجاه في صحيحها.
  - ٥ صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه في صحيحه.
    - ٦ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه في ضحيحه.
- ٧ ضحيح خرجه غيرها في كتابه وليس على شرطها ولا على شرط واحد منها (١) وذلك مثل الأحاديث التي خرجها الإمام احمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة وحكموا عليها بالصحة والأحاديث التي خرجها ابن خزية وابن حبان في صحيحها، والحاكم في مستدركه.

<sup>(</sup>١) مما ينبغي أن يعلم أن هذا الترتيب إنما هو باعتبار الغالب والكثير، وإلا فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا لكن احتفت به قرائن بفيد بها العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري ولم تحتف به هذه القرائن، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه إسناد وصف بكونه أصح الأسائيد كمانك عن نافع عن ابن عمر عن النبي على يقدم على ما انفرد به أحدها

وقد رتب الأمّة الثلاثة الأواخر فقالوا: إن تصحيح ابن خزيمة أعلى من تصحيح ابن حبان وتصحيح ابن حبان أعلى من تصحيح الحاك<sup>(١)</sup>. وقال بعض العلماء: كان يبغي ان يجعل في الدرجة الأولى الصحيح

الذي انفق عليه أصحاب الكتب الستة وهو رأي سديد وكلام وجيه. الفائدة الثانية: هل يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد؟.

ولأجل تفاوت درجات الرواة بحسب تفاوتهم في الأوصاف المقتضية للتصحيح ذهب بعض الأئمة إلى الحكم على إسناد بعينه بانه أصح الأسانيد، وقد اختلفت عباراتهم في هذا، وإليك بعضها.

- قال الإمام احمد وإسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

٢ - وقال علي بن المديني والفلاس<sup>(۱)</sup>: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن عليّ.

٣ - وقال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وهو
 ما يعرف عند المحدثين بالسلسلة الذهبية.

ولما كان الشافعي أجل من روى عن مالك زاد بعضهم في هذه السلسلة الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

ولما كان الإمام أحمد بن جنبل أجل من روى عن الشافعي زاد بعضهم: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

والتحقيق انه لا يطلق على اسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، وهذا هو المختار، وذلك لأن تفاوت مراتب الصحة متوقف على تمكن الإسناد

<sup>(</sup>١). الحاكم متساهل في التصحيح فالأولى أن يتتبع ما انفرد بالحكم عليه بالصحة وينقد ويحكم عليه بما يليق المجاله من الصحة أو الحس أو الضعف.

 <sup>(</sup>۲) الفلاس بفح الفاء وتشديد اللام نسبة الى بيع الفلوس وتقال له: الصيروني، وهو عمرو بن علي بن علي بن بحر البصري. سكن بغداد وتوفي سنة تسم واربعين ومائتين.

من شروط الصحة ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فرد من رجال السند الحكوم له بالأصحية بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، لأن هذا يقتضي الاستقراء التام لجميع أحوال الرواة، ويبعد وجود سند هكذا(١).

والأولى ان يقيد ذلك بالصحابي أو بالبلد، فيقال مثلا:

أصح أسانيد أبي بكر - رضي الله عنه - اساعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر.

وأصح اسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه عمر. وأصح اسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر.

وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله.

وأصح أسانيد المدنيين: اسماعيل بن أبي حكم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة.

الفائدة الثالثة: « هل مجوز التصحيح والتحسين لأهل العصور المتأخرة؟.

ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار - عصره وعضر من جاء بعده - الإستقلال بإدراك الصحيح بمجرد النظر في الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد

<sup>(</sup>١) نخبة الفكر يشرحها بحث أصبح الأسانيد،

<sup>(</sup>۲) التدریب من ص ۳۱ - ۳۷.

الصحيحين، ولا منصوصاً على صحته في شيء من المصنفات المعتمدة في الحديث كبقية الكتب الستة وما شاكلها.

وقد خالف ابن الصلاح الإمام النووي - رحمه الله تعالى - فقال: «والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته »:

وما رجحه النووي هو مدهب جهور المحدثين كما قال العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح وقد ذكر العراقي أن جاعة من المعاصرين لابن الصلاح، ومن جاءوا بعده قد صححوا أحاديث لم يسبقوا إلى تصحيحها.

والذي يظهر أن ابن الصلاح ذهب إلى ذلك بناء على القول بمنع الإجتهاد في الفقه فكم حظر بعضهم الإجتهاد في الأحكام أراد ابن الصلاح أن يمنع الإجتهاد في الحديث بالتصحيح والتحسين والتضعيف.

والحق ان باب الإحتهاد في الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحاً لمن استكمل أدوات الإجتهاد وصار أهلا له وسد باب الإجتهاد لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سة.

الفائد الرابعة: كانت طريقة التأليف في القرن الثاني الهجري أن تجمع الأحاديث المرفوعة ممزوجة بأقوال الصحابة والتابعين كما فعل الإمام مالك المتوفى سنة ١٧٩ هـ في الموطأ وكتابه من أجل كتب الحديث وأصحها فيا روي فيه من الأحاديث المتصلة المسندة المرفوعة إلى رسول الله على وفي نهاية القرن الثاني نهج بعض الأعّة في جمع الأحاديث طريقة أحرى فأخذوا يفردون بالتأليف أحاديث رسول الله على خاصة وذلك كما فعل أصحاب المسانيد كمسند «الإمام احمد بن حنبل وكذلك فعل الذين ألفوا على الأبواب ثم من هولاء من جمع في كتابه الصحيح المجرد وذلك كما فعل الشيخان: البخاري ومسلم، ومنهم من جمع في كتابه الصحيح المسند وذلك كما فعل الشيخان: البخاري ومسلم، ومنهم من جمع في كتابه الصحيح المسند وغيره وذلك كالإمام احمد في «مسنده» وكأصحاب السنن الصحيح وغيره وذلك كالإمام احمد في «مسنده» وكأصحاب السنن

الأربعة: أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة (١).

## «أول من ألَّف في الصحيح الجرد»

وأول من ألف في الصحيح الجرد عن غيره الإمام أبو عبد الله محمد ابن اساعيل البخاري المولود سنة ١٩٤ هـ.

وتلاه في هذا العمل تلميذه وصاحبه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القُشيري المولود سنة ٢٠٥ هـ والمتوفى سنة ٢٦١ هـ ثم ترسم طريقتها كثيرون من أمَّة الحديث.

«منزلة كتابيها » وكتاباها أصح الكتب وأوثقها بعد كتاب الله سبحانه وهو القرآن الكريم وأن من اطلع على شروط البخاري ومسلم وما أخذوا به نفسيها من مراعاة التحري والتحوط في إحراج الصحيح وما كانا عليه من سعة الحفظ، وتفوق النظر، والبصر بنقد الرجال ومعرفة العلل - ليجزم بأن كتابيها أصح كتب الحديث قاطبة.

ولا يخالف ما ذكرنا ما روى عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: «لا أعلم كتابا في الأرض أكثر صواباً من كتاب مالك » لأنه قال هذه المقالة قبل وجود الصحيحين، وقد كانت هناك كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في الأحاديث والسنن لابن جريج، وابن اسحاق غير السيرة، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني وغيرها، ولكن كان موطأ الإمام مالك أجلها، وأعظمها نفعاً.

<sup>(</sup>١) كتب المانيد أقل رتبة من كتب الصحاح والسنن الثلاثة الأول؛ لأن عادة أصحاب المبانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون محتجا به فلذلك تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأداد،

## «الموازنة بين الصحيحين »

اتفق العلماء على أن الصحيحين أصح كتب الحديث قاطبة ولكنهم اختلفوا: أيها أصح؟

فالذي ذهب اليه جهور العلماء أن صحيح البخاري أصح الكتابين وأكثرهما فوائد وذهب ابو على النيسابوي شيخ الحاكم إلى ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري روى عنه أنه قال: «ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم(۱) » وقد وافقه على رأيه بعض علماء المغرب،

والتحقيق أنهم إن أرادوا ترجيح صحيح مسلم فيما يرجع إلى حسن البيان والسياق للأحاديث وجودة الوضع والترتيب بسرد الروايات التي هي في موضوع واحد في مكان واحد فهذا مسلم بل هو مما امتاز به صحيح مسلم على صحيح البخاري.

وإن أرادوا غير هذا، وأن الترجيح يرجع إلى شروط السحة فالحق مع الجمهور وذلك لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. واللك بنان ذلك:

- أما رجحانه من حيث اتصال السند « فلأن البخاري اشترط في

<sup>(1)</sup> لا يقال: إن عبارة أبي على النيسابوري لا تدل على أرجعية كتاب مسلم على كتاب البخاري، لأن غاية ما تفيده نفي وجود كتاب أصح من كتاب مسلم وهذا لا يدل على نفي المساواة فلا تكون مقالة أبي على نصا في الأرجعية لأنا نقول ما ذكره هذا القائل إنما هو بحبب الوضع اللغوي أما بحب العرف اللغوي فلا وقد طرح أعمة البلاغة بأن هذا التركيب يقصد به نفي الأفضلية ونفي المساواة أيضاً؛ لأنه المتبادر من الكلام وعلى هذا فتكون عبارة أبي على دالة على ارجعية كتاب مسلم على

الإسناد المعنعن (١): أن يعاصر الراوي من روى عنه، وأن يثبت لقاؤه به ولو مرة.

أما مسلم فاكتفى في المعنعن بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي ولم يشترط اللقى بالفعل.

٢ - وأما رجحانه من جهة العدالة والصبط فلأن الرجال الذين تكلم
 فيهم من صحيح مسلم أكثر من الرجال الذين تكلم فيهم من
 صحيح البخاري.

وبيانه أن الرجال الذين انفرد بهم البخاري اربعائة وخسة وثلاثون رجلا وألما الذين انفرد بهم منائق وخسة انفرد بهم مسلم ستائة وعشرون رجلا والمتكلم فيهم منهم مائة وستون رجلا.

وليس من شك في أن الرواية عمن لم يتكلم فيهم أصلا أولى من الرواية عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا.

- وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والعلة فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم فإن الأحاديث التي انتقدت عليها بلغت مائتي حديث وعشرة اختص البخاري منها بثانية وسبعين، واشتركا في اثنين وثلاثين حديثا، وانفرد مسلم بالباقي وهو مائة.
- على أن البخاري كان أجل من مسلم
   في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه وأن مسلما تلميذه،
   وحريجه، ولم يزل مسلم يستفيد العلوم منه ويتتبع آثاره وطريقته
   في الجمع والتحقيق حتى قال الإمام الدار قطنى: لولا البخارى لما

<sup>(</sup>١) هو الذي روي فيه الراوي عن غيره بلفظ «عن « والمعنعن مصدر صناعي مأخوذ من قول الراوي عن غيره » «عن… عن… ».

راح مسلم ولا جاء<sup>(۱)</sup>:

## «هل استوعب البخاري ومسلم كل الصحيح؟»

لم يستوعب البحاري ومسلم في صحيحها كل الأحاديث الصحيحة ، ولا التزما إحراج كل الصحاح ، واغا أخرجا من الصحيح ما هو على شرطها ، وليس أدل على ذلك من مقالتها روي عن البخاري أنه قال: «ما وضعت في كتابي الجامع الا ما صح ، وتركت من الصحاح محافة الطول » وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا ، إغا وضعت ما أجمعوا عليه (٢) ».

ويدل على ذلك أيضا أنها قد صححا أحاديث ليست في كتابيها، وأن الترمذي وغيره كثيرا ما ينقل عن البخاري تصحيح أحاديث ليست في الصحيح، وإغا هي في السن وغيرها

وأيضا فإننا لو تصفحنا كتب الحديث المعتمدة غير الصحيحين نجد فيها أحاديث كثيرة صحيحة وليست في واحد من الصحيحين، فمسند الإمام أحمد فيه أحاديث كثيرة ليست في الصحيحين وفي كتب الأحاديث التي التزمت الصحة كصحيح ابن خزيمة و «الختارة» للمقدسي أحاديث ليست في الصحيحين ولا أحدها.

ومن ثم نرى أن ما قاله الحافظ أبو عبد الله ابن الأخرم "": «قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة » قول غير دقيق ويخالف الواقع الملموس.

<sup>(</sup>١) نزهة النظر شرح لخبة الفكر ص ٣٩ ط العاصمة،

<sup>(</sup>٢) هذا قاله محسب ظنه والا فقد انتقد عليه الحفاظ النقاد بعض أحاديث ذكرها في صحيحه: وقيل: مراده إجاع أربعة من العلماء: أحمد بن حنبل، ويحيى بن مَعِين، وعثمان بن أبي شيبة، وسفيد بن

<sup>(</sup>٣) هو شَيخ الحاكم أبي عبدالله، واسمه: محدين يعقوب بن الأُجْرِم المتوفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.

وإليك ما قاله الحافظ الناقد ابن كثير: «وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة... وكتب اخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزية... وكذلك يوجد في «مسند أحمد» من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري وليست عندها ولا عند أحدها... وكذلك يوجد في معجمي الطبراني: الكبير والأوسط، ومسندي ابي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد، والمعاجم، والفوائد، والأجزاء ما يتمكن منه المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رواته وسلامته من التعليل المفسد (۱).

واليكم تقويم كتاب «المستدرك».

## « المستدرك للحاكم أبي عبد الله »

معنى الاستدراك: هو أن يتتبع إمام من الأمّة إماما آخر في أحاديث فاتته ولم يذكرها في كتابه، وهي على شرطه، أخرج عن رواتها في كتابه أو عن مثلهم فيحصي المستدرك، - بكسر الراء - هذه الأحاديث المتروكة ويذكرها في كتاب يسمى: «المستدرك» - بفتح الراء - غالبا أو ما في هذا المعنى.

مؤلف المستدرك: ومؤلفه هو الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمد بن حدويه بن نعيم الضبي المعروف بابن البيع (٢) وبالحاكم. كان أبوه من كبار العلماء وقد رأى مسلما صاحب الصحيح، وفي أجداده علماء كعيسى بن عبد الرحمن الضبي وإليه نُسِب (٣) وابراهيم

<sup>(</sup>١) أختصار علوم الحديث ص٢٦ - ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) بفتح الياء الموحّدة وكسر الياء المشددة، ولقب بالحاكم لتوليه القضاء فقد كان جامعا بين الحفظ والفقه.

<sup>(</sup>٣) لأن جدته هي سبطة عيسى هذا، ووالدة عيسى هي «مثوبة » بنت ابراهيم بن طهان المذكور.

ابن طهان الفقيه فهو من بيت عرف بالدين والعلم. ولد سنة احدى وعشرين وثلاثمائة، وقد لقي الشيوخ الكثيرون حتى

روي أنه سمع بخراسان من ألف شيح، وسمع بغيرها من نحو ألف شيح أيضا منهم أبوه، والدارقطني وروى عنه الكثيرون منهم الدارقطني وابن أبي الفوارس – وها من شيوخه – وأبو در الهروي، وأبو يعلى

الخليلي، وأبو بكر البيهقي وغيرهم، وبعدحياة حافلة بالحفظ وجمع الحديث والتأليف توفي سنة خمس وأربعهائة.

## ثناء الأئمة عليه: وقد حظى بثناء كثير من علماء الحديث وأثمته، ولم يطعن أحد في

عدالته وضبطه، وكل ما أخذ عليه انه شيعي، وغالى يعضهم فزعم أنه رافضي وقد دافع عن الحاكم الإمام الذهبي في «تذكرته (١) » فقال: «أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر، وأما أمر الشيخين (٢) فَمُعَظَّم لَمَا بكل

حال فهو شيعي لا رافضي وليته لم يُصَنِّف «المستدرك » فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه» ومن أراد زيادة في هذا فليرجع الى كتابي «أعلام المُحَدِّثينِ (٣) ».

مؤلفاته: كثيرة حتى قيل: إنها تقرب من ألف جزء (١٠) وأشهرها: - «المستدرك على الصحيحين » وهو مطبوع.

> – «معرفة علوم الحديث » وهو مطبوع. ٣ - كتاب «الإكليل ».

<sup>(</sup>٢) عها أبو بكر وعمر رضي الله عنهها

<sup>(1)</sup> الجزء في حجم الكراسة.

٤ - المدخل الى علم الصحيح وغيرها.
 والذي يعنينا الكلام عليه هو المستدرك.

#### «المستدرك في الميزان»

قد أودع الحاكم أبو عبد الله فيه ما ليس في الصحيحين مما هو على شرطها، أو على شرط أحدها، وزاد قسما ثانيا وهو ما أداه اجتهاده الى تصحيحه وان لم يكن على شرط واحد منها، وربما أودع فيه ما لم يصح مُنبَها على ذلك وقد اختلف العلماء في الأحاديث التي استدركها الحاكم على الصحيحين، وهل هي كذلك في الواقع ونفس الأمر؟

فأنكر أبو سَعْد الماليني (١) أنه يوجد في «المستدرك » حديث على شرط الشيخين قال الذَّهي: وهذا غلو وإسراف.

وقال ابن الصلاح في «علومه »: إن الحاكم استدرك عليها - اي الصحيحين - أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال - أي انتقاد عليه فيها - إلا أنه يصفو له شيء كثير، وقد نازعه ابن كثير في «مختصره» قائلا: ان ما يصفوا له من ذلك قليل لا كثير.

وللإمام الذهبي في «المستدرك» مقالة إنصاف وتحقيق، قال: «في المستدرك جملة وافرة على شرطها أو شرط أحدها، ولعل ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح عنده، وفيه بعض الشيء، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات».

وكلام الذهبي كلام خبير، فقد لخص كتاب المستدرك، ووافق مؤلفه في كثير مما حكم به وخالفه في البعض، وأبان ما في الكتاب من ضعيف أو

<sup>(</sup>١) نبية الى مالين بفتح الميم وكسر اللام قرى مجتمعه من أعال هَرَاه وهو أحدين محمد الأنصاري المتوفي سنة اثنتى عشرة واربعائة.

موضوع، وجمع جزءا من الأحاديث الموضوعة فيه فبلغت مائة حديث، وعلى الستدل بشيء من أحاديثه أن يتجنب الموضوع، والنكر، والواهي.

٢ - وقال الحافظ الكبير ابن حجر:
 «وراء ذلك كله أن يروى بإسناد ملفق من رجالها كسماك()
 عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة
 انفرد به البخاري، فالقول بأن مثل هذا على شرطها غلط.
 وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيهم برجال كلهم في الكتابين أو أحدها فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال: هشيم عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له فهوعلى شرطها، فيقال: ليس على شرط واحد منها؛ لأنها إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعيف فيه، لأنه كان أحرجا عن هشيم من غير حديثا، فلقيه صاحب له، وهو راجع فسأله دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديثا، فلقيه صاحب له، وهو راجع فسأله رؤيتها، وكان ثم ربيح شديده فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار وهشيم عن على منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها، فوهم + أي

<sup>(</sup>١) صِمَاك: بكر أوله، وتخفيف ألم ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق يخطىء، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تَغَيَّر بأُخَرَة فكان ربما يلقن من الرابعة، مات سنة ثلاث وعثرين ومائة.

غلط - في أشياء منها، ضعف في الزهري لسببها، وكذا هام ضعف في ابن جريج مع أن كلا منها أخرجا له لكن لم يخرجا له عن ابن جريج، فعلى من يعزو إلى شرطها، أو شرط واحد منها أن يسوق ذلك السند بنسق من رواية من نسب الى شرطه، ولو في موضع من كتابه، وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد».

وان الباحث ليأخذه الدهش من وقوع هذه الموضوعات والواهيات والمنكرات في المستدرك، ومؤلفه من الحفاظ والكبار.

وقد افصح عن السر في ذلك الحافظ ابن حجر: فقال:

«إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لتنقيحه فأعجلته المنية وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئه سنة من المستدرك: «إلى هنا انتهى املاء الحاكم» وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ إلا بطريق الإجازة والتساهل في القدر المملي قليل جدا بالنسبة الى ما بعده».

ويقال: ان السبب في ذلك أنه صنف المستدرك في أواخر حياته وقد أدركثه غفلة (١) » أقول ولا مانع من توارد السبين.

تصحيح الحاكم: وقد اختلف العلماء في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه، فمن العلماء من قبل تصحيحه مطلقا، ومنهم من قال: إنه متساهل قال العلامة ابن الصلاح، إنه واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى ان يتوسط في أمره، فها لم نجد فيه تصحيحا لغيره، فان لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه».

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي، ص٥١، ١٥٠

أقول: وهذا الذي ذهب إليه مبني على مذهبه في انتفاء التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة، وقد خالفه في هذا الإمام النووي والجمهور.

والحق - كما قال الإمام بدر الدين بن جماعة -: أنه يتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف والله أعلم.

# « التعریف ببعض کتب الصحاح » (۱) « صحیح ابن حبان »

مؤلفه هو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي

البستي (٢) المتوفى سنة أربع وخسين وثلاثمائة. وكان ابن حبّان كثير الارتجال للقاء الشيوخ وجع الأحاديث حتى قيل: إنه كتب عن أكثر من ألفي شيخ، وكان من شيوخه أبو عبد

الرحمن النسائي وأبو بكر بن خُزَيْمة الذي وصف بإمام الأئمة وأبو يعلى الموصلي وكثيرون غيرهم

ومن تلاميذه الحاكم أبو عبد الله وأبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني، ومنصور بن عبد الله الحالدي وغيرهم كثيرون

وكان إلى علمه بالحديث حتى عد من الحفاظ – عالما أيضا بالطب، والفلك، والفلسفة، وغيرها من العلوم فمن ثم انحرف عليه بعض العلاء، وحرحوه، وطعنوا فيه لرقة الدين. قال أبو اسماعيل الهروي: سألت عنه يحيى بن عار فقال: نحن أخرجناه من سحستان كان له كبير علم، ولم

يكن له كبير دين. والحق أني لست مع من جراً حوه لاشتِغاله بهذه العلوم بينها نجد

أمَّة آخرين قد عدلوه وأثنوا عليه منهم الحاكم أبو عبيد الله

<sup>(</sup>١) نُسبة الى بست - بصم البالم الموحدة بلد يسحستان.

قال: «كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه، واللغة، والحديث، والوعظ ومن عقلاء الرجال » وقال الخطيب البغدادي: «كان ثقة نبيلا فها(١) ».

مؤلفاته: وله مؤلفات أجلها «المسند الصحيح» والظاهر انه المعروف بكتاب «التقاسيم والأنواع» وقد نهج فيه منهجا آخر مغايرا لمناهج المحدثين في التأليف، قسمه على خسة أقسام: ١ – على الأوامر، ٢ – والنواهي ٣ – والأخبار، ٤ – والإباحات، ٥ – وأفعال النبي عَرِّكَةً، ونوع كل قسم منها إلى أنواع، والكشف على الحديث عنه عسر جدا، لأنه غير مرتب على الأبواب ولا المسانيد.

وقد رتبه على الأبواب بعض العلماء المتأخرين وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله الفارسي الحنفي النحوي المتوفى سنة تسع وثلاثين وسبعائة وسمى ترتيبه «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان »وجرد أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في علد.

منزلة صحيح ابن حبان: وقد نسب العلامة أبو عمرو بن الصلاح لابن حبان تساهله في التصحيح فقال في مقدمته (٢): ويقاربه - يعني مستدرك الحاكم - في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي » قال العراقى: «إنما المراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه » قال الحازمي: «ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم ».

قال السيوطي: قيل: «وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح فإن غايته أن يُسمي الحَسَن صحيحا، فإن كانت نسبته الى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي لإمشاحة في الاصطلاح،

<sup>(</sup>١). إرجع إلى «أعلام الحدثين ص٣٠٨، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) ص ١٨ بشرح العراقي.

ثقة غير مُدَلِّس، سمع من شيخه، وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع وإن لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه، والرواي عنه ثقة، ولم يأته مجديث منكر فهو عنده ثقة وفي كتاب «الثقات» له كثير عن هذه حاله، ولأجل هذا ربا اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله، ولا اعتراض عليه فإنه لا مُشاحَّة في ذلك، وهذا بعض شرط الحاكم: حيث شرط أن يخرج عن رواة أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح فالحاصل: ان ابن حبان، وفي بالتزام شرطه، ولم يوف الحاكم؛

وإن كان باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان رَاويه

#### (۲) «صحیح ابن خزیة »

ومؤلفه: هو الإمام الحافظ الكبير محمد بن إسحاق بن خريمة النيسابوري الملقب بإمام الأئمة ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وتوفي سنة احدى عشرة وثلاثائة.

حياته العلمية: عني بالحديث من حداثته وارتحل، وطاف البلاد وسمع من الشيوح الكيار، وسمع منه الكثيرون من أعيانهم البخاري ومسلم في غير الصحيحين وأبو على النيسابوري وغيرهم.

وقد جمع إلى العلم بالحديث العلم بالفقه وبلغ رتبة الاجتهاد فيه وإن كان يذكره المؤلفون في «طبقات الشافعية»، شافعياً، روى عنه انه قال: ما قلدت أحداً منذ بلغت ستة عشر وكان يرى رأي السلف في الصفات، وان كان لم يسلم من تقولات المفترين عليه، وقد كذبهم فيا

ثناء الأعمة عليه: وقد حظي بثناء كثير من الأعمة عليه، قال فيه تلميذه أبو حاتم محمد بن حِبَان البستي: «ما رأيت على وجه الأرض من

يدعون عليه ال

<sup>(</sup>۱) التدريب ص.۵۳، وه.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ بحد ص ٢٦٤ ط الأولى .

يُحْسن صناعة السنن، ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن بين عينيه الا محمد بن إسحاق بن خزيمة » وقال الدارقطني «كان ابن خزيمة اماما ثبتا معدوم النظير » ولما سئل عنه ابن أبي حاتم الرازي قال: «ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام يقتدى به ».

مؤلفاته: قال الحاكم في كتابه، «معرفة علوم الحديث »: «إن مصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل، والمسائل المصنفة مائة جزء، وله «فقه بريرة» في ثلاثة أجزاء وكتاب «الصحيح» وهو من أجل الكتب وأنفعها، ومن مؤلفاته كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب» وكتاب «الفقه »والذي يهمنا هنا هو كتابه «الصحيح».

وقد قالوا: صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان الشدة تجريه حتى إنه كان يتوقف في التصحيح الأدنى كلام في الإسناد، فيقول: ان صح الخير، أو إن ثبت كذا ونحو ذلك (١).

أقول: ولعله تأثر في هذا بالإمام الجليل الشافعي فإنه كثيرا ما يعلق قوله بالحديث على صحته أو ثبوته كها نقل ذلك ثقات الشافعية عنه.

ومن مميزات هذا الصحيح العناية بالتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وليس هذا بالعجيب من هذا الإمام الذي كان ينكر وجود تعارض حقيقي بين حديثين أو أكثر ويقول: «من كان عنده شيء من هذا فليأتني به لأؤلف له بينها ».

#### (٣) «المنتقى لابن الجارود»

ومؤلفه: الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري الجاور بمكة المتوفى سنة ست أو سبع وثلاثمائة ومعنى

 <sup>(</sup>١) صحيح ابن خزيمة ضاع معظمة وبتي بعضه. وقد طبع الموجود منه في أربعة أجزاء بتعقيق الدكتور
 محمد مصطفى الأعظمي الهندي. وعسى ان يوفق أحد إلى العثور على باقي الكتاب.

«المنتقى » أي المحتار من السنن المسندة إلى رسول الله عليه في الأحكام، وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة في مجلد لطيف وأحاديثه تبلغ نحو الثانائة، وتُتُبِّعَت فلم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير، وله شرح يسمى: «المرتقى في شرح المنتقى » لأبي عمرو الأندلسي.

#### (٤) « المنتقى لقاسم بن أصبع الأندلسي »

ومؤلفه: هو الإمام الحافظ قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البيَّاتي (١) عدث الأندلس أبو محمد الأموي مولاهم القرطي المالكي، صاحب التصانيف المفيدة المتوفى بقرطة سنة أربعين وثلاثمائة.

شيوخه وتلاميذه:

وقد ارتحل ولقي الشيوخ من أشهرهم بقيّ بن مَخْلَد الأندلسي صاحب المسند، واساعيل القاضي، وابن أبي خيثمة، وقد حَمل عنه التاريخ وروى عنه الكثيرون ومن بينهم حفيده قياسم بن محد، وعبد الله بن محد الحافظ الباجي وعبد الوارث بن سليان وغيرهم.

علمه والثناء عليه:

وكان إماماً جليلاً انتهى إليه علو الإسناد، والحفظ والجلالة في بلاد الأندلس فلا عجب أنه حظي بثناء العلماء عليه، وفي آخر عمره كثر نسيانه ولكن ما اختلط فلما أحس بذلك انقطع عن الرواية صوناً لعلمه، وتحوطاً للحديث.

مؤلفاته: وهي كثيرة منها (١) الصحيح (٢) والمنتقي من الآثار وهو على نحو

<sup>(</sup>١) البيَّاني: بفتح الباء الموحدة، وتشديد الباء المثناة نسبة الي بيَّانة كجَبَّانة كورة بالأندلس بينها، وبين قرطبة ثلاثون ميلا.

كتاب «الْمُنْتَقَى » لابن الجاورد، قال ابن حزم: وهو أحسن انتقاء منه، وقد ِ جعله ابن حزم في المرتبة الأولى من كتب الحديث.

وقد ذكر الإمام الذهبي في «التذكرة »(١) الكتابين وأن الصحيح على غرار صحيح مسلم فالظاهر أنها كتابان له لا اسهان لكتاب واحد.

وأما العلامة الكثَّاني في «الرسالة المستطرفة »(١) فقد ذكر المنتقي فحسب.

#### (ه) «صحيح ابن السَّكَن »

ومؤلفه الإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي نزيل مصر ولد سنة أربع وتسعين ومائتين وتوفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة.

#### شيوخه وتلاميذه:

وقد أخذ العلم والحديث عن شيوخ كثيرين منهم: محمد بن يوسف الْفِرَبْرِي راوية صحيح البخاري، وروى عنه أَمَّة أجلاء منهم: أبو عبد الله بن منده، وعيد الفني بن سعيد.

مؤلفاته: وأجل مؤلفاته كتاب «الصحيح المنتقي» ويسمى أيضاً «بالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله الله الله وهو كتاب محذوف الأسانيد جعله أبواباً في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة وقد جعله ابن حزم في المرتبة الأولى من كتب الحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) ج۳ ص۵۵۳ و ۸۵۲،

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ جـ ٣ ص ٩٣٧، ٩٣٨، والرسالة المستطرفة ص ٧٠.

#### (٦) «الختارة للضياء المقدسي »

ومن الكتب التي تَشْتَمِل على الكثير من الأحاديث الصحيحة كتاب

«الأحاديث الجياد الختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدها ».
ومؤلفها: هو الإمام الحافظ العالم الحجة محدث الشام، وشيخ السنة ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي ولد سنة تسع وستين وخسمائة وتوفي سنة ثلاث وأربعن، وستائة.

ارتحاله وشيوخه: ارتحل ولقي الشيوخ الكثيرين منهم أبو القاسم البوصيري وطبقته بمصر وابن الجوزي وطبقته ببغداد وسمع منه الكثيرون منهم ابن الخبار، وابن الحلال، والقاضي تقي الدين وغيرهم وقد حظى بثناء العلما، عليه قال تلميذه الشيخ الإمام عمر بن

الحاجب: «شيخنا أبو عبد الله شيخ وقتة، ونسيج وحده علما، وحفظاً، وثقة، ودينا، من العلماء الربانيين (١) ».

«كتاب الختارة» وله مؤلفات كثيرة منها «الختارة» التزم فيها الصحة فصحح أحاديث لم يسبق الى تصحيحها، ولم يتم الكتاب، وهي مرتبة على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب، وقد سلم له فيها التصحيح إلا أحاديث يسيرة جداً تعقبت عليه، وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرها أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وفي «اللآليء» للسيوطي «ذكر الزركشي في تخريج الرافعي ان تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي، وابن

حبان » وذكر ابن عبد الهادي في «الصارم المنكى » نحوه، وزاد، فإن الغلط فيه قليل ليس هو مثل صحيح الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة

<sup>(</sup>١) من اراد ترجمة وافية له فليرجع الى كثابي ﴿أعلام المجدثين ص٣٠٩. – ٣١٠٠.

يظهر أنها كذب موضوعة فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره (١) ».

وقال ابن كثير في مختصره: «وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتاباً سماه «المختارة» كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم »(٢) والظاهر ان مراده شيخه ابن تَيهِية.

#### «تنبیه مهم»

ومما ينبغي ان يعلم ان هذه الكتب التي التزم فيها مؤلفوها الصحة لا تبلغ درجة الصحيحين في الصحة، وأن مؤلفيها لم يبلغوا شأو البخاري ومسلم في التصحيح والتضعيف، ونقد الرجال، والعِلْم بعلل الحديث، ولم يبالغوا في شروط الصحيح كما بالغ الشيخان، فمن ثمَّ تأخرت مرتبة كتبهم - مع التزامهم الصحيحة - عن مرتبة الصحيحين، وأنه لا ينبغي أن يؤخذ كل ما فيها من الأحاديث الصحيحة على أنها قضية مسلمة في التصحيح، فقد وجدت في الصحيحة على أنها قضية مسلمة في التصحيح، فقد وجدت في المختارة» وغيرها من هذه الكتب أحاديث مصححة وتعقبها بعض العلماء، وخالفوا في صحتها وصدق الله: ﴿وفوق كل ذي علم علم﴾ والله أعلم.

#### « عدد أحاديث الصحيحين »

#### عدد أحاديث البخارى:

ذكر العلامة أبو عمرو بن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» أن عدد أحاديث صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتان وخسة وسبعون

<sup>(</sup>١) الرسالة المتسطرفة ص٢٠ ط الأولى-

<sup>(</sup>٢) اختصار علوم الحديث ص١٥٠-

حديثاً بالمكرر وبغير المكرر أربعة آلاف حديث.

وتابعه الإمام النووي في مختصره «التقريب » والحافظ ابن كثير في كتابه «إختصار علوم الحديث، وما قالوه غير صحيح(١)

والذي حرره الإمَّام الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: « هدى الساري » أن أحاديثه المسندة المتصلة بغير المكرر الفان وستائة. حديث وحديثان (٢٦٠٠) وأن جملة ما فيه من الأحاديث بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سيع وتسعون حديثا وثلاثمائة وسبعة آلاف حذيث (٧٣٩٧) وجملة ما فيه من المعلقات أحد واربعون وثلاثمائة<sup>(٣)</sup> جديث فجميع ما فيه بالمكرر اثنان وثانون وتسعة آلاف حديث (٩٠٨٢)<sup>(1)</sup> وهذا عدا الموقوفات على الصحابة والتابعين(٥) وقد بلغ الاستاذ المحقق محد فؤاد عبد الباقئ بأحاديث البخاري بالمكرر في النسخة التي قام يترقيمها سبعة آلاف وخسائة وثلاث وستون حديثاً.

«عدد أحاديث صحيح مسام »

وجملة ما في صحيح مسلم بدون المكرر نحو اربعة آلاف حديث.

قال العراقي: وهو بالمكرر يزيد على صحيح البخاري بالمكرر لكثرة طرقه، قال: وقد رأيت عن ابي الفضل أحمد بن سلمة أنه إثنا عشر

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر: وهذا أي العدد - قالوه تقليداً للحموبي فإنه كتب البخاري عنه - آي عن القربري – وعد كل بُّاب منه ثم جمع الجملة، وقلده كل من جاء نظراً إلى أنه راوي الكتاب وله: به العناية التامة وقد سمع صحيح البخاري من محمد بن يوسف الفربري وتوفي بعد سنة تمانين وثلاثمائة!

<sup>(</sup>٧) - هذا هو ما ذكره الحافظ في المقدمة، ونقله العلامة السخاوي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الفيه العراقي والذي ذكره السيوطي في «التدريب» ص٥٠ ألفان وخميهائة وثلاثة عشر حديثًا

الذي في «التدريب » ص ، ه أن عدتها ثلاثائة وأربعة وثانون حديثا (٣٨٤).

وهذا الذي ذكرناه هنا هوا مجموع المفردات المذكورة، أما على ما ذكره السيوطي فلا يؤدي ألى هذا.

مقدمة فتح الباري من ض ٤٧٠ - ٤٧٨ ط بولاق.

ألف حديث وقال الميانجي: ثمانية آلاف حديث والله اعلم(١١).

وقد بلغ الأستاذ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله تعالى - بأحاديث مسلم بدون تكرار الى ثَلاثَة آلاف وثلاثة وثلاثين حديثاً بدون المكرر ويا ليته كان رقم المكرر ايضاً لنعرف عدة مجموع الكتاب.

وعسى أن يُقَيِّض الله لصحيح مسلم من يعده بالمكرر وبدون المكرر على غرار ما صنع الإمام ابن حجر.

### « المعلقات في صحيحي البخاري ومسلم »

ما ذكرناه من أن أحاديث الصحيحين في الدرجة العالية من الصحة الما هو فيا ذكراه في كتابيها بالإسناد المتصل وكان من مقصود كتابيها وموضوعه. وأما المعلقات (٢) الموجودة في الكتابين وهي كثيرة في صحيح البخاري قليلة في صحيح مسلم حتى قيل إنها لا تعد وأربعة عشر حديثاً ب فلها حكم آخر.

### «حكم المعلق عند البخاري »

ما علقه البخاري له حالان: (١) إما أن يكون بصيغة الجزم كقال، ورَوى، وذَكر (٢) وإما أن يكون بصيغة التضعيف كقيل، ورُوي، وذُكر، فأما الأول فيقيد الصحة إلى من علقه عنه ثم النظر بعد ذلك فيمن أبرزه من رواة الحديث، فإن كان الإسناد متصلا، وكان الرواة ثقات كان الحديث صحيحاً عند البخاري، وإن كان في السند انقطاع أو في الرواة من ليس ثقة فلا يكون الحديث صحيحاً عنده.

وأما الثاني فلا يستفاد منه الصحة ولا عدمها بل يحتمل أن يكون

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص٥١ ط الحققة.

 <sup>(</sup>۲) المعلق: هو ما حذف من مبتدا إسناده واحد أو أكثر مثل قول البخاري مثلا: قال ابن عباس كذا.
 وقال مجاهد عن ابن عباس كذا وكذا ما يرويه عن شيوخ شيوخه.

صحيحاً وأن يكون غير صحيح فينبغي البحث عنه حتى تعرف منزلته من الصحة او الحسن أو الضعف وقد وجد بالإستقراء والتبع في الأحاديث التي علقها البخاري بصيغة التمريض ما هو صحيح عنده أخرجه في كتابه في موضع آخر مسنداً متصلاً أو ما هو صحيح عند مسلم أو عند غيره مم ليس على شرطه ومنهاجه التي التزمه في كتابه الصحيح والبخاري أحياناً يعلق ما صح عنده بغير صيغة الجزم لمعان أخرى غير التضعيف وهي ما إذا أختصر الحديث، أو رواه بالمعنى أو الرواية بحو ذلك، وذلك لاختلاف يأتي به بصيغة التضعيف، ويكفي هذا القدر هنا ومن أراد زيادة وتفصيلا أكثر في هذا المقام فليرجع إلى كتابي «أعلام المحدثين » ففيه ما يشفي ويكفي (1)

ومما ينبغي أن يعلم أن ما كان من التعليقات صحيحاً ليس من غط الصحيح المسند فيه الذي قصد به أصل الكتاب، وموضوعه، فقد رسم كتابه وساه «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وسننه وأيامه » ثم إن البخاري إنما يذكر التعاليق في تراجم الكتاب وأبوابه دون مقاصده، وموضوعه، فشته لذلك، وكن منه على يقين وأبوابه دون مقاصده، وموضوعه، فشته لذلك، وكن منه على يقين

« ما يذكره البخاري عن شيوخه بصيغة الجزم » وأما ما يذكره البخاري عن شيوخه بصيغة قال، وذكر فليس من المعلق الذي حذف من مبتدأ إسناده شيء وإنما هو إسناد متصل، وهذا ما عليه جهور المحدثين فكل ما رواه عن شيوخه هكذا فهو محمول على الاتصال.

<sup>(</sup>١) اعلام الحدثين ص١٢٨ - ١٣٢

لا للإحتجاج لأنه سمعه في حال المذاكرة والمناظرة، وأحاديث المذاكرة قَلَّمَا يحتجون بها وقد رَدَّ هذا القول ابن الصلاح في مقدمته، وقد قال الحافظ أبو جعفر بن حمدان النيسابوري: «كل ما قال البخاري: قال لي فلان فهو عرض ومناولة »

والصحيح ما قدمناه أولا من إنه إسناد متصل ولا انقطاع فيه ومن ثم يتبين لك جلياً خطأ ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم إمام الظاهرية في رده ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن غَنْم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله عليات قال: «ليكون في أمتي أقوام يسخلون الحِرَ<sup>(1)</sup> » والحرير. والخمر، والمعازف » وذلك لأن البخاري لما رواه في صحيحه قال: وقال هشام بن عار... وساق بقية إسناده فزعم ابن حَزْم أنه منقطع فيا بين البخاري وهشام وجعل هذا جواباً عن الاحتجاج بالحديث على تحريم المعازف وما قاله ابن حزم غير صحيح والحديث معروف الإتصال وصحيح على شرط البخاري، ولا انقطاع بين البخارى وشيخه هشام.

وقد روى هذا الحديث أيضاً الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه، وغير واحد مسنداً متصلاً إلى هشام مما يدل على أن الحديث صحيح ولا مطعن فيه وقد بين الحافظ ابن حجر في «الفتح ج١٠ ص٥٣» أن السبب في ايراد البخاري له بصيغة قال مع سماعه منه هو التردد الحاصل من هشام في اسم الصحابي أهو أبو عامر أم أبو مالك والمعروف ان الحديث من رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري.

<sup>(</sup>١) الحر بكسر الحاء وفتح الراء المُخنَّفة وأصله حرح حذفت الحاء.والحر هو الفرج والمراد استحلال الزنا وقد تحذف الحاء ويعوض عنها راء وتدغم الراء في الراء فيقال: الحرِّ بكسر الحاء المهملة. وفتح الراء المشددة ولكن الرواية جاءت على الأول.

# «حكم التعليق عند الإمام مُسلم»

قلت فيا سبق: إن المعلقان في صحيح البخاري كثيرة، وهي في صحيح مسلم قليلة وقد ذكر الحافظ أبو على الغساني الجياني: أن المعلق في صحيح مسلم وقع في أربعة عشر موضعاً وقد أخذ هذا عنه أبو عبد الله المازري صاحب «المعلم بشرح صحيح مسلم».

ولكن الذي حققه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ونقله عنه النووي أن عدتها اثنا عشر موضعاً.

أما حكم المعلق عند الإمام مسلم فهو نحو حكمه عند الإمام البخاري قال الإمام النووي في مقدمة شرحه لمسلم:

« فصل » قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقاً بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ويسمى هذا النوع تعليقاً سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني، ويذكره الحميدي في الجمع بين الصححين وكذا غيره من المغاربة وهو في كتاب البخاري كثير جداً وفي كتاب مسلم قليل جداً، قال: فإذا كان التعليق منها بلفظ فيه جزم بأن مَنْ بينها وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط مثل أن يقولا روى الزهري عن فلان ويسوق إسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندها وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداك أصلا محتجين به وذلك مثل حدثنى بعض أصحابنا ونحو ذلك.

وبعد أن ذكر كلام الحافظ أبي على الغساني في سرد المعلقات في مسلم وتحقيق أنها إثنا عشر موضعاً، وذكر حكم المعلق بلفظ جازم عند البخاري قال: أما إذا لم يكن ذلك منها بلفظ جازم مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة التي تقدم ذكرها مثل أن يقولا: روى عن فلان،

أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكر ولكنه يستأنس بإيرادها له.

وأما قول مسلم في خطبة كتابه: وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أمرنا رسول الله يَوَالِينَ أن تُنْزِل الناس منازلهم » فهذا بالنظر إلى أنه أن أنَّ لَفْظَه ليس جازماً لا يقتضي حكمه بصحته، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته ومع ذلك فقد حكم الحاكم ابو عبد الله في كتابه «معرفة علوم الحديث » بصحته (۱) وأخرجه أبو دَاوُدَ في «سننه » بإسناده متفرداً به، وذكر أنَّ الراوي له عن عائشة هو ميمون بن أبي شبيب، ولم يدركها قال الشيخ: وفيا قاله أبو داود نظر، فهو كُوفِي متقدم قد أدرك المغيرة قال الشيخ: وفيا قاله أبو داود نظر، فهو كُوفِي متقدم مع إمْكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك والاتصال »... الخ ما قال.

### الأحاديث المنتقدة على الصحيحين »

قد انتقد بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره أحاديث ذكرها البخاري ومسلم في صَحِيحَيْها أو أحدها وليس معنى هذا أن هذه الأحاديث المنتقدة ضعيفة أو واهية، كلا، وإنما انتقدوها لكونها لم تبلغ الدرجة العالية التي التزمها كل واحد منها في كتابه.

وجملة هذه الأحاديث مائتان وعشرة أحاديث اشتركا في اثنين وثلاثين منها، واختص البخاري بثانية وسبعين حديثاً، ومسلم بالباقي وهو مائة حديث، وما انتقده على البخاري وحده أو شاركه فيه مسلم قد أجاب عنه الحافظ الكبير ابن حجر في مقدمة الفتح، وماخص مسلماً أجاب عنه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۱) مقدمة شرح مسلم ص١٦ - ١٩.

وفي الحق أن الكثير مما انتقد كان الجواب عنه سهلاً مقبولاً ، لا يخل بصحة الحديث في نفسه والبعض - وهو قليل جداً - قد تكلف فيه الحيب عنه غاية التكلف وهي لا تعدو بضعة أحاديث أكثرها في صحيح مسلم وهي على قلتها لا تَفُض من قيمة الكتابين ، وبلوغها الغاية في الصحة فلا تلتفت إلى ما يهرف به بعض من لا يعرف من الزعم بأن في الصححين أحاديث موضوعة أو ضعيفة واهية فهذا تخرص وكذب على الشيخين الجليلين وكتابينها الصحيحين ومن أراد زيادة في تحقيق الحق في هذا المقام فليرجع إلى ما كتبته في كتابي «أعلام المحدثين " فقد وكتابي « دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين » فقد أفضت في الأول القول في كل المباحث المتعلقة بالصحيحين ، وغيرها من كتب الأجاديث المشهورة .

# « الحَدِيثُ الصَّحيح أيفيد العلم القطعي اليقيني أم الظن » ؟

اتفق العلماء على أن الحديث المتواتر لفظاً أو معنى يفيد القطع واليقين في ثبوته، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في الحديث الصحيح أيفيد العلم القطعي اليقيني أم الظن؟ فذهب الكثيرون إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت وهو الذي رجحه الإمام النووي في التقريب.

وذهب آخرون إلى أنه يفيد العلم اليقيني في ثبوته وهو مذهب داود الظاهري والحسن بن على الكرابيسي، والحارث بن أسد الحاسي وحكاه ابن خُوَيْزَمَنْدادَ عن مالك، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم قال في الإحكام: «إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول

<sup>(</sup>۱) أعلام المحدثين من ص١٣٤ - ١٤١ ومن ص١٨٧ – ١٨٩.

الله عَلَيْكُ يوجب العلم والعمل معا...» ثم أطال في الإحتجاج له والرد على مخالفته في مجث طويل نفيس (١٠).

# هل أحاديث الصحيحين تفيد اليقين والعلم القطعي؟

ذهب العلامة ابن الصلاح إلى أن ما أخرجه الشيخان أو أحدها بالإسناد الصحيح المتصل مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل به، وذلك لتلقي الأمة لكتابيها بالقبول، والأمة في مجموعها معصومة من الخطأ، وقد إستثنى ابن الصلاح من هذا الأجاديث القليلة التي انتقدها الدارقطني وغيره على الصحيحين (٢) وقد أشرنا إليها آنفا وخالف ابن الصلاح في هذا الإمام النووي: وقال: إن المحققين والأكثرين على أنه يفيد الظن ما لم يتواتر وعلل ذلك بأنه شأن الآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرها، وتلقى الأمة لكتابيها بالقبول إنما أفاد وجوب العمل الشيخين وغيرها، وتلقى الأمة لكتابيها بالقبول إنما أفاد وجوب العمل عا فيها من غير توقف بخلاف غيرها فلا يقبل حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل عا فيها إجتاعهم على القطع بأنه كلام النبي المناتقة الأمة على العمل عا فيها إجتاعهم على القطع بأنه كلام النبي المناتقة الأمة على العمل عا فيها

وقد رد بعض العلماء كلام النووي: بأن العلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، وليس ذلك إلا إفادة أحاديثهما العلم والقطع كما قال ابن الصلاح.

ومن وافق ابن الصلاح الشيخ العلامة ابن تيمية، وقد نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الاسفرايني، والقاضي أبو الطيب

<sup>(</sup>١) الإحكام جـ ١ ص ١١٩ - ١٣٧ عن الباعث الحثيث ص ٣٥ - ٣٦ هامش.

<sup>(</sup>٢) مقدمة أبن الصلاح ص٤١، ٤٢ ط العاصمة.

<sup>(</sup>٣) التقريب بشرحه «التدريب» ص٧٠ وما بعدها ط المحققة..

الطبري، والشيخ أبو اسحاق الشيراري من الشافعية وابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب وابن الزغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، وهو قول اكثر أهل الكلام من الأشعرية كالأستاذ أبي اسحاق الاسفرايني وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة (۱)

وقد وافق ابن الصلاح الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر في شرح النخبة حيث قال بعد أن قسم الخبر إلى متواتر وآحاد: «وقد يقع في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على الختار... إلى أن قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها(۱) ما أخرجه الشيخان أو أحدها في صحيحيها بما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتف به قرائن: جلالتها في هذا الشأن وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرها، وتلقى العلاء لكتابيها بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده احد من الحفاظ بما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب - أي التعارض - بين مدلوليها في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب - أي التعارض - بين مدلوليها في الكتابين، وبما لم ترجيح لأحدها؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقها من غير ترجيح لأحدها على الآخر، وما عدا

والحق هو ما ذهب إليه ابن الصلاح وموافقوه من أن أحاديث الصحيحين - عدا ما نتقد - تفيد العلم النظري، وهذا العلم إنما يحصل للعالم المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة وهذا العلم اليقيني النظري يبدو واضحاً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتشبعت نفسه بأصوله وقواعده ومسائله، واطأن قلبه إليها، وإنما يستبعد هذا من لم

ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث لابن كثير ص ٢٦٠،

<sup>(</sup>٢) هذا شيء آخر استثناه الحافظ زيادة على ما استثناه ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٣) النخبة بشرحها وحاشية القاري عليها ص٤١ وما بعدها.

يَتَبحَّرْ في الحديث ولم يقف على شروط الأُمَّة في التصحيح وما أخذوا به أنفسهم من التحوط البالغ والتحري الفائق في نقد الرجال ولا يضيرنا عالفة مثل هذا، فمن ذاق عرف، ومن عرف اعترف.

#### الفائدة الخامسة:

### مظان الحديث الصَّحيح:

قلنا: إن البخاري ومسلما لم يستوعبا كل الصحيح ولم يلتزما ذلك، وإذا كان الأمر كذلك فلنلتمس الصحيح الزائد على ما فيها من الكتب التي جمعت بين الصحيح وغيره، أو التزم أصحابها تخريج الصحيح.

ومَظَانُّ الصحيح - بعد الصحيحين - كتاب «الموطأ » لإمام دار المجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفي سنة ١٧٩ وكتب السنن الأربعة ، وهي السنن لأبي عيسى الترمذي<sup>(۱)</sup> ، والسنن لأبي عيسى الترمذي<sup>(۱)</sup> والسنن للنسائي<sup>(۱)</sup> ، والسنن لابن مسلجسلج الجسسه<sup>(1)</sup> والسنن لأبي الحسن الدارقطني<sup>(۵)</sup> ولا يكفي مجرد كونه موجوداً في كتاب أبي داود وغيره من الكتب التي جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف بل لا بد من أن يكون أحد هؤلاء قد نص على صحته أو صححه أحد ممن يؤخذ بقولهم فإن لم تجد تنصيصاً على صحته فلا بد من البحث والتحري عن الرواة

<sup>(</sup>١) هو أبو داود سليان بن الأشعث الأزدي السجستاني ولد عام ٢٠٢ وتوفي في شوال عام ٣٧٥ هـ.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي له السنن وكتاب «العلل وكتاب الشبائل النبوية ولد عام ٢٠٩ هـ وتوفي بشرمذ في رجب عام ٢٧٩ هـ.

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحن احمد بن شميب الخراساني النسائي صاحب كتاب المُجْنَبَى ، والمعروف بسنن النسائي ولد
 عام ٢١٥ وتونى سنة ٣٠٣هـ و « الجتي » هو السنن الصغير مختار من « السنن الكبير » له.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبدالله محد بن يزيد بن ماجه القزويني له كتاب«الـــنن»ولد سنة ٢٠٧ وتوفي في رمضان سنة ٢٧٣ هـ.

هو الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن احمد البغدادي الشهير بالدار قطني المتوفي سنة ٣٨٥هـ وله كتاب السنن المشهور.

والمروي حتى يتبين لك صحته إن كنت من أهل العلم بالحديث القادرين على التمييز بين الصحياح وغيره.

ومنها الكتب التي التزم أصحابها تخريج الصحيح مثل صحيح إبن خزيمة (١) وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي (٢) ومثل المستدرك للحاكم أبي عبدالله

ومما ينبغي أن يعلم أن صحيح ابن خريمة أعلى مرتبة من صحيح أبي حاتم بن حبان لشدة تجريه حتى انه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، وأما ابن حبان فهو من المتساهلين في التصحيح، وكذلك الحاكم يتساهل في الحكم بالصحة، وتساهله أشد من تساهل ابن حبان ولذلك لا ينبغي أن تعتمد تصحيحها إلا بعد البحث والتحري أو أن نجد من وافقه على التصحيح من أمَّة هذا العلم.

ومن مَطَانً الصحيح الكتب المستخرجة (٤) على الصحيحين أو أحدها ككتاب أبي بكر الإساعيلي (على البحاري) وكتاب أبي بكر البرقاني<sup>(ه)</sup> (على البخاري أيضاً) وكتاب أبي عوانة الاسفرايني (على صحيح مسلم) وكتاب أبي نعيم الأصفهاني (عليهما) وغيرها (٦).

هِوَ الاَيْمَامُ أَبُو بَكُو مُحْدَيْنَ اسْجَاقَ بَنْ خَزِيمَةً شَيْخِ ابْنَ جِبَانَ تُوفِي سَنَةً ٣١١ هـ وله كتاب الصحيح.

هِو أَبُوا حَاتُم يُحِدَين حَبَانَ الْبِسْتِي شَيْخِ الْحَاكَم تَوْقِي سَنَة ٣٥٤ هـ لَهُ كَتَابٍ ﴿ التَقَاسِمِ والأَنْوَاعِ لَمْ

هو أبو عبدالله محدين عبدالله النيسابوري المعروف بالحاكم توفي سنة ١٠٥هـ له «المستدرك على

الإستخراج: أن يعمد حافظ بن الحفاظ الى صحيح البخاري أو مسلم مثلا فيورد أحاديثه بأسانيد لنف غير ملتزم فيها ثقة الرأواة من غير طريق البخاري أو مسلم إلى أن يلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه أو من فوقه، والكتاب يسمى «المستَخرَج» بفتح الراء، ومؤلفه يسمى «المستخرج» بكسر الراء وفائدة المستخرجات ({) ما يقع فيها من الزيادات في الأحاديث التي لم تكن في الأصل

المنتخرج علنية. (٢) علو الأساد. (٣) تكثير طرق الحديث ليرجع بها عند التعارض. هو الأمام أبو بكر احمد بن محمد بن أحمد «الحوارزمي » البرقاني الشافعني المتنوفي سنة خس وعشرين وأربعهائة تذكره الحفاظ جـ ﴿ ص٠٨٠٧.

من اراد زيادة في هذا فليرلُّجع الى كتابي أعلام الحدثين من ص٣٣٢ - ٣٤٣ فقد ترجمت لأصحاب

ومنها كتاب « المختارة » للشيخ الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة ٦٤٣ هـ وقد قال ابن كثير فيه: «كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم » ولعل مراده ببعض مشايخه الإمام ابن تيمية

ومنها كتب «المسانيد» كمسند الإمام الجليل أحد<sup>(۱)</sup> ومسند أبي يعلى، والبزار، وعبد بن حميد وكذا يوجد في معجمي الطبراني<sup>(٦)</sup> الكبير والأوسط، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد، والأجزاء.

ولا بد في كتب المسانيد، والمعاجم، ونحوها من أن ينص الخرج. للحديث على صحته أو ينص على ذلك إمام معتبر آخر، فإن لم يوجد فلا بد لك من البحث والتحري حتى تتحقق أنه صحيح إن كنت من أهل الحديث والعلم به سنداً ومتناً.

#### « تعقیبات وتنبیهات »

«الأول» إذا علمت أن كتب السنن جمعت بين الصحيح وغيره تبين لك أن صنيع الحاكم أبي عبد الله، والخطيب البغدادي في تسميتها كتاب الترمذي، «الجامع الصحيح» فيه تساهل منها لأن فيه الصحيح والحسن والضعيف وفيه أحاديث منكرة بل وأحاديث موضوعة - على قلة - ولا سما في الفضائل.

« الثاني » وكذلك ما قاله الحافظ أبو على بن السكن ، والخطيب البغدادي في كتاب « السنن » للنسائي: إنه صحيح ، وإن له شرطا

<sup>(</sup>١) هو الإمام الجليل شيخ الإسلام وعبي السنة أبو عبد الله احمد بن محمد بن حبل الشباني ولد سنة ١٦٤ هـ وتوفي سنة ٢٤١ هـ وله كتاب «المسند» المشهور ومعنى المسند الكتاب الذي جمت فيه أحاديث كل صحابي على حدة من غير نظر لوحدة الموضوع وقد رتب فيه الصحابة على حسب الفضل.

<sup>(</sup>٢) الطبراني هو الإمام الحافظ ابو القامم سليان بن أحد بن أيوب الشامي المتوفي سنة ستين وثلاثائة وهو منسوب إلى طبرية على غير قياس.

في الرجال أشد من شراط مسلم - غير مسلم وهو تساهل منها أيضاً لأن في سنن النسائي الصحيح أوغيره وفيه أحاديث ضعيفة، ومعللة ومنكرة، كما أن في رواته رجالًا مجهولين إما عيناً أو حالاً، بل وفيهم الجروج. « الثالث » وكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة

وهي: (١) صحيح البخاري (٢) وصحيح مسلم (٣) وسنن أبي داود (٤) وسنن الترمذي (٥) وسنن النسائي: «إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب » تساهل منه أوكلامه مسلم في الصحيحين أما في السنن الثلاث

وقد حاول الإمام العراقي الإجابة عن السلفي، وتصحيح كلامه فقال: « إنما قال السلفي بصحة أصولها ولا يلزم من أن يكون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحاً (١١) ».

«الرابع » مما ينبغي أن يعلم أن الكتب الخمسة المذكورة وهي الصحيحان، والسنن الثلاث أعلى مرتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد ، وأحمد بن حنبل ، وأبي داود الطيالسي(٢) وغيرهم لأن عادة أصحاب المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة، وما التحق بها من الكتب المؤلفة على الأبواب.

« الخامس » كتاب « الموطأ » للإمام مالك بن أنس من العلماء من قدمه على الصحيحين كالإمام أبي بكربن العربي، ومنهم من جعله في درجتها وإليه يُشير كلام الدَّهلوي في «حجة الله البالغة» ومنهم من جعله في مرتبة دونها وإليه يميل كلام ابن الصلاح في مقدمته<sup>(۱۳)</sup> وابن أشرح العراقي على مقدمة إأن الصلاح ص٧٤.

قد قدمت ما يتعلق بجسند أبي داود الطيالسي وأنه من جمع من بعده [التدريب ص٢٠٢] ط الحققة.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث لابن الصلاح أص ٢٥ ط العاصمة.

حزم في مقالة له رتب فيها كتب الحديث بحسب درجتها، وقال بعض العلماء المتأخرين: «الحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله على صحاح كلها وهي في الصحة كأحاديث الصحيحين وأما ما فيه من المراسيل، والبلاغات (۱) وغيرها فيعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى.

وإغالم يعده بعض العلهاء في الكتب الصحاح لكثرة ما فيه من المراسيل، والبلاغات والمنقطعات وكثرة الآراء الفقهية فيه لمالك وغيره (٢).

أما إفاضة القول في «الموطأ» ففي كتابي «أعلام المحدثين (٣) » فليرجع إليه من يشاء.

# «الحَدِيث الحسنُ »

اختلف العلماء في تعريف الحسن، وإليك أقوالهم في هذا مع نقدها وبيان المقبول منها:

١ - قال الإمام الخطابي في تعريفه:

الحسن: هو ما عرف مَخْرجُه، واشتهر رجاله، وعليه مدار اكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء،

شرح التعريف: المَخْرَج - على وزن مفعَل بفتح العين - مكان الحروج، والمراد به هنا: رواة الحديث وبهذا يخرج المنقطع، والمعضل، والمرسل، والمدلس قبل بيانه ومعنى «واشتهر رجاله» أي بالعدالة

<sup>(</sup>١) البلاغات: هي ما يقول فيها الامام مالك بلغني عن فلان مثل قوله: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الشرائج قال: «للمملوك طعامه وكسوته».

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث ص٣٠ هامش.

<sup>(</sup>۳) ص۵۹، ۲۰

والصبط إلا أن هذا الاشتهار دون اشتهار الصحيح، ومعنى «عليه مدار اكثر الحديث» أي أن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح، وإنما قال: ويقبله اكثر العلماء «لأن بعضهم لا يقبله روى عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث فقال: إسناده حسن، فقلت: يحتج به؟ قال: لا، اما الصحيح فيقبله عامة العلماء.

ومعنى «ويستعمله عامة الفقهاء » أي يحتجون به ويعملون

«نقد التعريف» وانتقد هذا التعريف بأنه غير جامع لقسمي الحسن وها: الحسن لذاته والحسن لغيره، وهذا ينطبق على الحسن لذاته فحسب.

كما انتقد أيضاً بأنه غير مانع لأن الصحيح كذلك وأجبت عن هذا بأن المراد بالإشتهار في التعريف شهرة دون شهرة الصحيح فيكون مانعاً من دخول الصحيح وبأن قوله: ويقبله أكثر العلماء يخرج الصحيح أيضاً لأنه يقبله كل العلماء لا أكثرهم.

كما انتقد أيضاً بأن فيه إبهاما وعدم وضوح، وشرط التعريف الصحيح أن يكون جامعاً مانعاً لا خفاء فيه ولا غموض.

٢ - قال الترمذي في كتابه « العلل » الذي هو في آخر جامعه:

«الحديث الحسن »: هو الحديث الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثاً شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذاك ».

شرح التعريف: - «أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب » يشمل حديث المستور والجهول ونحوها مجلاف الصحيح فلا بد أن يكون رواته ثقات أي عدولا ضابطين.

ومعنی «ویروی من غیر وجه نحو داك » أن یكون مرویاً من وجهین أو أكثر، ولا یشترط فیه أن یكون وروده من طریق آخر بلفظه

بل یکفی وروده ولو بعناه.

نقد تعريف الترمذي:

وقد انتقد هذا التعريف بأنه غير جامع فقد عرف الحسن لغيره، ولم يعرف الحسن لذاته والتعريف لا بد أن يكون جامعاً.

وانتقد أيضاً بأنه غير مانع لدخول الصحيح في تعريفه، وهذا الإنتقاد مردود لما بينا في شرح التعريف من أن الحسن يكتفي فيه برواية المستور بخلاف الصحيح فلا بد فيه من ثقات الرواة وأيضاً فالحسن عند الترمذي لا بد من مجيئه من وجه آخر، ولم يشترط أحد في الصحيح ذلك فالحق أن التعريف مانع، وانتقد أيضاً ابن كثير بأن الترمذي كثيراً ما يقول في كتابه هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه.

والجواب عن ذلك ما أشرت إليه في شرح التعريف من أن شرط مجيئه من غير وجه يتحقق بمجيئه بلفظه أو معناه، وعلى هذا يحمل قوله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني بلفظه فلا ينافي أن يكون معروفاً بمعناه من وجه آخر.

٣ – قال بعض المتأخرين وهو أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة
 سبع وتسعين وخمسائة:

« هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل ».

وانتقد هذا التعريف بأن ما ذكره ليس مضبوطاً بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره فهو مقول بالتشكيك، والتعريف بالمشكلك غير جائز لأنه لا يحصل به التمييز عن غيره.

وقال ابن الصلاح بعد ذكر هذه التعريفات:

وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وقد أمعنت النظر في ذلك

والبحث، فتنفتح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، وإليك خلاصة ما ذكره ابن الصلاح مع التصرف، قال:

أحدهما – وهو ألحسن لذاته –

أن يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذاً ولا معللاً. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي الثانى - الحسن لغيره -

هو الحديث الذي لا يخلو رجال اسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً أو منكراً وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، وكأن كلا من الخطابي والترمذي اقتصر على أحد القسمين دون الآخر أو ذكر البعض، وغفل عن الآخر.

# « تنبیهات و تعقیبات »

«التنبيه الأول»

وينبغي أن يلاحظ في كلا التعريفين شرط اتصال السند فهو مراد وإن لم يصرح به في القسمين، وعلى هذا فشرط الإتصال لا بد منه في الحسن بقسميه فهو شرط مشترك بين الصحيح والحسن.

وكذا العدالة لا يد منها في الصحيح والحسن لذاته وأما الضبط فيشترط في الصحيح الضبط التام بخلاف الحسن لذاته فيكتفى فيه بالضبط القاصر عن الكهال وأما الحسن لغيره فيكتفى فيه بأدنى درجات الضبط كها يكتفى فيه برواية المستور وعلى هذا يكون الحسن لغيره قاصراً عن الصحيح بقسميه في العدالة والضبط، وكذا عدم الشذوذ

وعدم العلة لا بد منها في الصحيح والحسن بقسميه ومما ذكرنا تعرف الفرق بين الصحيح والحسن بقسميه.

### «تنبیه آخر»

لا تظن أيها القاريء الفهم ان كل حديث ضعيف اذا جاء من طرق متعددة ضعيفة انه يرتقى الى درجة الحسن بل الضعيف في ذلك قسان.

- ۱ ضعف لا يزول بتعدد الطرق كرواية الكذابين والمتروكين أو المتهمين بالكذب او الفسق فتعدد الطرق برواية أمثالهم لا يزيد الضعيف الا ضعفاً وذلك كحديث «الأذنان من الرأس» فقد روى طرق عدة الا أنها كلها ضعيفة (۱).
- حفف يزول بتعدد الطرق كها اذا كان راويه سيء الحفظ مع كونه من أهل الصدق، والديانة، فإذا ما رأينا أن الحديث جاء من طرق أخرى عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، وكذا اذا كان ضعفه جاء من جهة الإرسال او التدليس فإنه يزول بالمتابعات وذلك كالحديث الذي يرسله إمام حافظ اذ فيه ضعف قريب يزول بروايته من وجه آخر فكل هذا يرتقي الى درجة الحسن لغيره لا لذاته.

وكذلك يرتقي الحسن لذاته الى درجة الصحيح لغيره اذا جاء من طرق طرق عدة فالصحيح لغيره أصله حديث حسن لذاته، ثم جاء من طرق فارتقى إليه.

#### «تنبيه ثالث»

جرت عادة بعض الحفاظ وأئمة الحديث ان يقولوا: هذا حديث

<sup>(</sup>١) علوم الحديث بشرح العواقي ص٣٧، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص٤١.

صحيح الإسناد او حسن الاسناد دون قولهم: حديث صحيح أو حديث حسن فلاذا؟.

والسبب في هذا أن الاسناد قد يكون صحيحاً أو حسناً أي رواته رواة الصحيح أو رواة الحسن ولا يكون المتن صخيحاً ولا حسناً وذلك لكونه شاذاً أو معللاً في متنه دون سنده لأن العلة كما تكون في السند تكون في المتن غير أن الحافظ المعتمد منهم اذا اقتصر على قوله: حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد ولم يذكر له علة ولم يطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن فالظاهر أن الحديث صحيح أو حسن في ذاته؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل.

#### «تنبیه رابع»

ما صار إليه الإمام البغوي<sup>(۱)</sup> صاحب «كتاب المصابيح» من تقسيم أجاديثه الى نوعين (١) الصحاح (٢) والحسان مريدا بالصحاح ما خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيها أو أحدها، وبالحسان ما أخرجه ابو داود، والترمذي وأشباهها في كتبهم - هو اصطلاح له خاص.

وقد أنكر عليه العلامة ابن الصلاح، والإمام النووي وغيرها من أعمة الحديث هذا الصنيع؛ لأن هذه الكتب - السنن - فيها الصحيح والحسن، والضعيف والمنكر، بل والموضوع على ندرة وقد أجابوا عن البغوى انه يبين الغريب والضعيف غالباً فقد قال في خطبة

«مصابيحه »: «وما كان فيها من ضعيف او غريب أشرت إليه »...

ولكنه يبقى عليه من الاعتراض والمؤاخذة مرجه صحيح السنن بحسنها من غير تميير، اللهم إلا ان يقال: الخطب في ذلك سهل،

<sup>(</sup>١) البغوي: هو الإمام الحافظ محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي نسبة الى «بغا» المتوق سنة ست عشرة وخميائة (٥١٦هـ) واسم كتابه بالكامل «مصابيح السنة».

### فالضحيح والحسن كلاها محتج به<sup>(۱)</sup>.

# الاحتجاج بالحديث الحسن

الحسن وإن تقاصر عن الصحيح في درجته وشروطه لكن يشارك الصحيح في العمل به، والإحتجاج عند جميع الفقهاء، وعند اكثر العلماء من المحدثين وغيرهم وهو بقسميه ملحق بالصحيح في الإحتجاج به ومن العلماء من يلحق بالصحيح الحسن لذاته، وأما الحسن لغيره فينبغي أن ينظر فيه فها كثرت طرقه، وركنت إليه النفس يحتج به، والا فلا(٢).

#### « مظان الحسن »

من مظان الحديث الحسن كتاب الترمذي وهو أصل في معرفة الحسن، وهو الذي نوه به وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه كالإمامين أحمد، والبخاري والطبقة التي قبل طبقة مشايخه كالإمام الشافعي.

ومن مظانه ايضا سنن أبي داود روي عنه انه قال: «ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه (٣)، ويقاربه (٤) وما كان فيه من وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضه أصح من بعض »...

قال ابن الصلاح ما توضيحه: فعلى ذلك ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً أي من غير تنصيص عليه بصحة أو ضعف وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته احد ممن يعتمد عليه في التصحيح، ولا ضعفه هو في غير السنن، ولا أحد غيره – فهو من الحسن عند أبي داود وذلك على سبيل الإحتياط، لأن قوله: «فهو صالح» دائر بين

<sup>(</sup>١) علوم الحديث لابن الصلاح بتعليق العراقي ص ٤١-

<sup>(</sup>٢) توجيه النظر إلى علوم الأثر ص١٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) لعل مراده به الحسن لذاته.

<sup>(</sup>٤) لعل مراده به الحسن لغيره.

الصحيح والحسن فأخذنا بالأقل احتياطا<sup>(۱)</sup> وإن ثبت ما نقله ابن كثير عن أبي داود أنه قال: «وما سكت عنه فهو حسن<sup>(۱)</sup> » يكن ما ذكره ابن الصلاح استنتاجاً هو المتعين بالنص.

ومن مظانه أيضاً مسند الإمام أحد، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة، وسنن الدارقطنلي فقد نص على كثير منه في سننه.

### « قول الترمذي: هذا حديث حسن صَحِيحٌ »

استشكل العلماء قول الترمذي في سننه: هذا حديث حسن صحيح؛ لأن الحسن قاصر عن درجة الصحيح كما سبق بيانه، فالجمع بينها في حديث واحد جمع بين نَفْى ذلك القصور وإثباته وهو محال فما الجواب؟. أجيب عن ذلك بأجوبة

١ - أن ذلك باعتبار إسنادين بأن يكون الحديث روي بإسناد حسن والآخر صحيح فلك أن تقول: إنه حسن بالنسبة إلى أحدها صحيح بالنسبة الى الآخر فلا تناقض إذاً ولكن هذا الجواب لا يستقيم في بعض الأحاديث التي يقول فيها الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا لمن هذا الوجه ».

7 - وقال بعضهم: مراده حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وغرض هذا القائل من حسن المتن الحسن اللغوي<sup>(٦)</sup> لا الحسن الاصطلاحي حتى يكون في الكلام تناقض ورد هذا الجواب أيضاً بأن الترمذي يقول ذلك في أحاديث مروية في ضفة جهنم والحدود والقصاص ونحو ذلك من أحاديث الترهيب، وبأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع اذا كان حسن اللفظ حسنا أيضاً وهو ما لم يقل به

<sup>(</sup>١) علوم الحديث بشرح العراقي ض٥٣٠٥، ٥٣ ط العاصمة.

<sup>(</sup>٢) اختصار غلوم الحديث ص ٤١٠

<sup>(</sup>٣) وهو التعبير بالكلام العذب عن المعنى المرغوب فيه كأحاديث الترغيب.

أحد من المحدثين.

٣ - وذهب ابن كثير في الجواب إلى أن ما قيل فيه حسن صحيح قسم ثالث مزج من القسمين يقال في الحديث الذي فيه شبه لم يتمحض لأحدها وأنه درجة متوسطة بين الصحيح والحسن فا قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه حسن، ودون ما قيل فيه صحيح وانتقد بأن هذا تحكم لا دليل عليه (١).

2 - وأحسن الأجوبة ما ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها، قال ما خلاصته: «إنه إن كان للحديث إسنادان فأكثر فوصفه بالصحة والحسن راجع الى أنه صحيح بإسناد حسن بإسناد آخر وغاية ما هنالك أنه حذف حرف العطف وكان الأولى ان يقول: حسن وصحيح وعليه فيكون ما يقول فيه حسن صحيح فوق ما يقول فيه صحيح فقط لأن كثرة الطرق تقوي.

وأما اذا لم يكن له إلا إسناد واحد فالجمع بينها للتردد الحاصل من الإمام المجتهد في الحديث: أهو جامع لأوصاف الصحيح أم هو قاصر عنها؟ ولا يترجح أحدها عنده فاقتضاه الأمر إلى التعبير بهذا، وغاية ما في التعبير أنه حدف منه حرف التردد، وكان حقه أن يقول: حسن أو صحيح، وعلى هذا فيا قيل فيه حسن صحيح دون ما قال فيه صحيح؛ لأن الجزم أقوى من التردد (٢).

# « جمع الترمذي بين الحسن والغرابة »

قد يقال: إن الترمذي قد صرح في كلامه بأن شرط الحديث الحسن أن يُرُوى من غير وجه نحوه، فكيف يقول في بعض الأحاديث: حسن

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث ص٤٦، ١٤.

<sup>(</sup>٢) النخبة وشرحها وحاشيتها للقاري ص٧٣ - ٧٥.

غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

والجواب – كما قال الحافظ ابن حجر – أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقاً، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير ضم صفة أخرى، ذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها: حسن غريب، وفي بعضها: صحيح غريب، وفي بعضها: حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته في آخر: جامعه ترشد إلى ذلك حيث قال: «وما قلنا في كتابنا: حديث حسن فإنما أردنا حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن » فعرف بهذا انه يعرف ما يقول فيه حسن فقط أما ما يقول حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن غريب. أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على ما يقول فيه حسن فقط إما لغموضه وإما لأنه إصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله: «عندنا » ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم

أنواع أخرى: الجيِّد، والقوى، والصالح، والمعروف، والمحفوظ، والمجفوظ، والمجوَّد، والثابت، قال الإمام السيوطي في تدريبه (٢).

<sup>(</sup>١) الرجع السابق ٧٥ – ٧٧٠

<sup>(</sup>٢) ص٥٨، ٥٨ ط القديمة وأص١٠٤ - ١٠٥ ط المُحقَّقة.

#### خاتمة

من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول: الجيد، والقوي، والصالح، والمعروف، والمحفوظ، والمحود، والثابت.

فأما الجيد: فقال شيخ الاسلام - يعني الحافظ ابن حجر - في الكلام على أصح الاسناد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل، أن أصحها: الزهرى، عن سالم، عن أبيه (١) ، عبارة أحمد أجود الأسانيد كذا اخرجه عنه الحاكم.

قال - يعني الحافظ -: «وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح » ولذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك: «من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة وفي جامع الترمذي في «الطب » هذا حديث جيد حسن، وكذا قال غيره: لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم الا أن الجهبذ (٢) منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح، وكذا القوي.

وأما الصالح: فهو شامل للصحيح والحسن لصلاحيتها للإحتجاج، ويستعمل ايضا في ضعيف يَصْلُح للإعتبار يعني: المتابعات والشواهد.

وأما المعروف: فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشاذ وسيأتي تقرير ذلك في نوعيها - إن شاء الله تعالى -.

وأما المجود، والثابت فيشملان ايضا الصحيح والحسن.

قال السيوطي: ومن ألفاظهم المشبه وهو يطلق على الحسن وما يقاربه فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد الى الصحيح، قال أبو حاتم: أخرج عمرو

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن عمر وسالم ابنه.

<sup>(</sup>٢) الجهيد: بكسر الجيم وسكون الها، وكسر الباء الموحدة: الناقد البصير،

ابن حصين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، ثم اخرج بعد أحاديث موضوعه، فأفسد علينا ما كتبنا.

#### « الحديث الضعيف »

هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن ويمكن إجمال شروط الصحيح والحسن بقسميه في ستة شروط.

(۱) إتصال السند (۲) عدالة الرواة (۳) السلامة من كثرة الخطأ والغفلة وهو الضيط (٤) السلامة من الشذوذ (٥) السلامة من العلة (٦) عيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور ليس متها، ولا كثير الغلط – على ما ذكرنا في الحسن لغيره –.

فكل حديث فقدت فيه بعض هذه الشروط أو كلها هو حديث

### « أقسام الضعيف »

وينقسم الضعيف الى أقسام كثيرة أوصلها بعضهم - بحسب القسمة العقلية والتشقيقات النظرية الى ثلاثائة وإحدى وثمانين صورة، وأما بحسب القسمة الواقعية فهي تسعة وأربعون نوعاً كلها داخلة تحت هذا التعريف كما قال ابو حاتم محد بن حِبَّان البستى المتوفى سنة أربع وخسين وثلاثمائة.

ثم إن من هذه الأقدام ما ليس له اسم خاص فيكون له اللقب العام وهو الضعيف ومنها ما له لقب خاص به كالمرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق، والمعلق، والمعلق، والمعلق، والمعلق، والمعلق، والمعلق، والمعلق، والموضوع، وهو شر أنواع الضعيف وأرذلها.

## «حكم الحديث الضعيف رواية وعَملاً »

الحديث الموضوع او الساقط او الذي لا أصل له لا تجوز روايته الا مقترناً ببيان وضعه، أو سقوطه، أو أنه لا أصل له، ومن روى شيئا من ذلك من غير بيان وهو يعلم فهو آثم أشد الإثم كها أنه لا يجوز العمل بالموضوع، وما شاكله قط لا في الحلال والحرام ولا في باب الترغيب والترهيب، والقصص والمواعظ، ولا في التفسير؛ لأنه مختلق مكذوب فمن عمل به فقد زاد في الشرع ما ليس منه.

أما الضعيف الذي لم يصل الى حد السقوط والوضع، وهو الضعيف الحتمل فقد اختلفت فيه أنظار العلماء وإليك آراءهم في هذا:

قال ابن الصلاح: يجوز رواية ما عدا الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير اهتام ببيان ضعفها فيها سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرها وذلك كالمواعظ والقصص، وفضائل الأعال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد(1).

ومقتضى ذلك العمل به فيا ذكر قال: ومن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحن بن مهدي، وأحمد بن حنبل رضي الله. عنها.

والمراد بفضائل الأعهال: الأعهال الفاضلة الثابتة قبل بالأحاديث الصحيحة بمعنى أنه اذا ورد حديث ضعيف دال على ثواب مخصوص من الأعهال الثابتة قبل فإن أصل العمل ثابت استحبابا من دليل آخر ولم يثبت بالضعيف الا الثواب المرتب على هذا العمل وحينئذ لم يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي ص١١٣ طالعلمية بجلب. .

وقال الإمام ابن العربي المالكي (٢): لا يعمل به مطلقا لا في الحلال والحرام ولا في الفضائل ونحوها .

وأجاز بعض الأئمة رواية الضعيف من غير بيان ضعفه والعمل به ولكن بشروط:

١ - أن يكون الحديث في القصص، أو المواعظ، أو فضائل الأعبال، أو نحو ذلك ما لا يتعلق بصفات الله، وما يجوز له، وما يستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام، وغيرها.

٢ - أن يكون الضعف فيه غير شديد فيخرج حديث من انقرد
 من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية،
 والحديث الذي كثرت طرقه، ولم تخل طريق منها من شدة الضعف.

٣ - ان يكون ما ثبت به مندرجاً تحت أصل من أصول الشريعة لئلا يثبت ما لم يثبت شرعا به وحينتد يكون الضعيف مؤكداً لما ثبت بذاك الأصل الكلي.

٤ - أن لا يعتقد العامل به ثبوته بل يقصد الاحتياط والخروج
 من العهدة.

٥ - ان لا يعارضه دليل آخر أقوى منه (١٠).

والحق أنه لا يجوز رواية الضعيف الا مقترنا ببيان ضعفه ومخاصة

<sup>(</sup>١) هو الإمام الجافظ العلامة القاضي آبو بكر محمد بن عبد الاشبيلي ولد سنة غان وستين وأربعائة رحل مع أبيه إلى الشرق وسمع من كثير من علماء عصره وسمع عنه الكثيرون أثنى غليه ابن ابشكوال وقال: اخبرني آنه رحل إلى المشرق سنة خس وغانين وأربعائة وسمعت بإشبيلية منه وقرطبة كثيرا وكان أبوه من علماء الوزراء وكان فصيحا مفوها شاعرا ولما مات أبوه بمصر رجع إمامنا إلى الأندلى وقد قيل: انه بلغ مرتبة الاجتهاد صنف في الحديث، والفقه، والأصول، وعلوم القرآن، والأدب، والنجو والتواريخ!، وكانت وفاته بالعدوة بناس سنة ثلاث واربعين وخسائة.

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث ص٩١، و التدريب » ص١٩٦، والاسلوب الحديث في علوم الحديث لشيخنا الشيخ المين الشيخ - بحث العمل بالضعيف.

في هذه العصور التي قلت معرفة الناس فيها بالأحاديث وعدم القدرة على معرفة درجة الأحاديث ومن هذه الشروط تستخلص ان الضعيف قسمان:

- ١ ضعيف منجبر بغيره كتعدد الطرق أو نحوها وهو الذي يعمل به في الفضائل وما شابهها ، والانجبار إنما يكون بمساو أو بأقوى أما نها هو أقل منه فلا.
- ٢ ضعيف غير منجبر ولا يشهد له أصل شرعي وهذا لا يعمل به
   . قط لا في الفضائل ولا غيرها.

#### «فائدة»

قال أمَّة الحديث: من نقل حديثا صحيحاً بغير إسناده وجب ان يُذكره بصيغة الجزم فيقول مثلا: قال رسول الله عَيِّالَةِ أو نحوه.

ويقبح جداً ان يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث لئلا يقع في نفس القاريء أو السامع انه حديث غير صحيح.

وأما اذا نقل حديثا ضعيفا بغير إسناد أو حديثاً لا يعلم حاله - سواء أكان صحيحاً أو ضعيفاً - فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض كأن يقول: روي عن رسول الله كذا، أو ذُكِر، أو بلغنا، أو نحوها.

والأولى والأحوط لن يتيقن ضعف حديث ان يبين أنه ضعيف لئلا يغتربه القاريء أو السامع الذي لا يعلم هذا الإصطلاح، ولا يجوز للناقل له أن يذكره بصيغة الجزم؛ لأنه يوهم ان الحديث صحيح ولا سيا إذا كان الناقل من أهل العلم بالحديث الذي يثق الناس بنقلهم.

وهذا نوع من الأمانة والدقة اللذين امتاز بها علماء الحديث.

# « المرشيل »

المرسل: لغة مأخوذ من الإرسال بعنى الإطلاق وعدم المنع، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلُمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَيَاطِينَ على الكافرين تؤزهم أَرَا (١٦) أي سلطناهم عليهم، ولم نفعهم منهم، ويقال: أرسلت الطائر اذا أطلقته، وأرسلت الكلام اذا أطلقته من غير تقييد فكأن المُرسل اطلق الإسناد ولم يقيده براو مخصوص معروف.

وأما في الإصطلاح فقد اختلفت في تعريفه أنظار العلماء وإليك أقوالهم في هذا:

تعريف جمهور المحدثين: - هو ما رواه التابعي سواء أكان كبيراً أم صغيراً عن الذي على الله من قوله أو فعله أو تقريره، ولا بد من قيد ذكره الحافظ ابن حجر وهو أن يكون التابعي سمعه من غير الذي على الله على الله على الذي حال كفره ثم أسلم بعد ذلك ورفع الحديث فإن حديثه يكون متصلاً لا مرسلاً كالتنوحي رسول هرقل فقد أخرج حديثه الإمام احمد وأبو يعلى في مسنديها، وساقاه مساق الأحاديث المسندة.

والمراد بالتابعي الكبير من لقي كثيراً من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم كسعيد بن المُسيب، وعبيد الله بن عدي بن الخيار، وقيس بن أبي حازم وأمثالهم.

والصغير: هو من لم يلق من الصحابة الا العدد اليسير أو لقي جماعة ولكن جل روايته عن التابعين كالزهرى، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي حازم، وأمثالهم

ومن رأى النبي عليه وهو غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي ولكن روايته حكم المرسل لا الموصول، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة لأن اكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي بخلاف

<sup>(</sup>۱) سورة مَرج / ۸۳۰

الصحابي الذي أدرك وسمع فإن احتمال روابته عن التابعي بعيدة جداً.

وبعض المحدثين يقصر المرسل على ما رواه التابعي الكبير عن رسول الله وأما ما رواه التابعي الصغير فيسمونه منقطعاً لا مرسلاً والأول هو الراجح وعليه معول أهل هذا الفن.

روى يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله والله والله

تعريف الفقهاء والأصوليين: - المرسل: هو قول التابعي أو من دونه قال رسول الله على كذا... أو فعل كذا.. مثلا فالمرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين والمنقطع بل والمعضل فهم يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره: «المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله على المناقلة »... وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين الا أنه قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي على المناقلة ...

نقد التعريف: - وقد انتقد هذا التعريف: بأنه يشمل قول من قال: قال رسول الله على وإن كان في عصرنا وهو ما لم يقل به أحد، وبأنه يلزم عليه دخول المنقطع، والمعضل، في المرسل وأهل الفن في الحديث على التفرقة بينها نَعَم قد يقال: هذا اصطلاح لهم بخاصة ولا مشاحة في الاصطلاح.

وقد جرى على هذا الإصطلاح بعض المحدثين فأطلق على المعلق،

<sup>(</sup>١) الابراد: تأخير صلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر.

والمنقطع – إنه مرسل كالبيهقي، وأبي نعيم، والدارقطني، وعلى هذا مشى الإمام أبو داود صاحب «السنن» في كتابه «المراسيل».

#### « حكم المرسل عند المحدثين »

الذي ذهب إليه جمهور المحدثين أن المرسل من قبيل الحديث الضعيف للجهل بحال المحذوف لأنه لا يتعين أن يكون التابعي رواه عن الصحابي بل يجوز أن يكون رواه عن تابعي آخر وهو يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة، وهكذا يتعدد هذا وعلى الأول يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة، وهكذا يتعدد هذا الإحتال اما بالتجويز العقلي فإلى ما لانهاية، واما بالإستقراء فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض (۱) ومتى احتمل أن يكون المروي عنه صعيفاً فقد سقط عن درجة الإحتجاج به قال العلامة ابن الصلاح في مقدمته: «ثم إن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر فوروده من وجه آخر يدل على صحة مخرج المرسل . وما ذكرنا من سقوط الإحتجاج المرسل، والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جاهير حقاظ بالمرسل، ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم وفي صدر صحيح منه

«المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بججة ». وقد حكى هذا القول عن جماعة أهل الحديث ابن عبد البر حافظ المغرب (٢).

«حكم المرسل عند الفقهاء »

أما حكم المرسل عدد الفقهاء فقد احتج به مالك وأبو حيفة

<sup>(</sup>۱) نحبة الفكر بشرحها للحافظ إين حجر وشرحها للقارى ص١١١٠. (٢) علوم الحديث لاين الصلاح ص٧٧ ط العاصمة.

وأصحابها، وقد حكى عن الإمام احمد الإحتجاج به في رواية (۱) قال في التدريب: «قال النووي في شرح «المهذب»: وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا كان من أرسله لا يرسل عن غير الثقات فإن كان فلا خلاف في رده وقال غيره: محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة فإن كان من غيرهم فلا؛ لحديث: «ثم يفشو الكذب (۲)» رواه النسائي وصححه.

ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية، وأبو الوليد الباجي من المالكية: أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم أن مرسله لا يقبل اتفاقاً، وأما إذا لم يعلم حاله فمرسله مقبول اتفاقا عند الحنفية والمالكية.

أقول: ولعل وجهة نظر هؤلاء تحسين الظن بالراوي، وأن الشأن فيه أن لا يروي الا عن ثقة وإذا كان الأمر كذلك عند الحنفية والمالكية على ما ذكره الرازي والباجي فينبغي أن يقيد احتجاجها به بذلك.

وقد حكى ابن جرير اجماع التابعين على قبول المرسل وأنه لم يأت عن أحد منهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة إلى رأس المائتين الذين هم من أهل القرون الفاضلة، المشهود لهم من المشرع صلوات الله وسلامه علمه بالخيرية.

وقد بالغ بعضهم فقواه على المسند<sup>(۳)</sup> معللاً ذلك بأن من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك<sup>(۱)</sup> وهو توجيه كما ترى!!

وأما الإمام الشافعي - رضي الله عنه - فقد احتج به بشروط،

<sup>(</sup>١) التدريب ص١٢٠،

<sup>(</sup>٢) المصدر النابق،

<sup>(</sup>٣) أي الذي ذكر له إسناد متصل.

<sup>(</sup>٤) أحالك: أي على البحث عن الرواة ومعرفة عدالتهم وضبطهم تكفل لك: أي ضمن لك عدالتهم وضبطهم.

قال في كتابه «الرسالة»: «إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي، أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمى إلا ثقة فحينتذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحداً قبلها».

وقد قيل إن الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب لأنه تتبعها فوجدها مسندة من وجوه أخر، وقد حقق الإمام النووي أن الإطلاق في النفي والإثبات غير صحيح وأن الصحيح أنه يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب وغيره إذا استكملت الشروط التي ذكرناها، وليس لابن المسيب ميزة في هذا إلا أنه أصح التابعين إرسالاً على أن في مراسيله ما لم يوجد مسندا بحال من وجه صحيح.

وقد اعتمد الإمام النووي في هذا على ما قاله إمامان جليلان (۱) حافظان فقيهان، شافعيان متضلعان في الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه (۲)...

ونما ينبغي أن يعلم أن بعض التابعين قد يرسل الحديث لكونه سمعه عن كثير من الصحابة أو لغير ذلك من الأغراض فإرسال مثل هذا لا يطعن في روايته المرسلة، روى عن الحسن البصري أنه قال: إنما أطلقه - أي المرسل - إذ سمعته من سبعين من الصحابة » وكان يحذف اسم على رضى الله عنه لخوف الفتنة.

هو ما يرويه صغار الصحابة وأحداثهم كإبن عباس من قول رسول الله عَبَالِيَّةٍ أو فعله، أو تقريره، ولم يسمعوه منه أو يشاهدوه.

« مرسل الصحابي »

<sup>(</sup>١) الإمامان الخطيب البغدادي، والبيهقي .

<sup>(</sup>٢) التدريب شرح التقريب صَالًا؟ ، ٦٨ ط بولاق،

مثاله: حديث عائشة - رضي الله عنها - في بدء الوحي رواه البخاري ومسلم وغيرها: فعائشة - رضي الله عنها - لم تشهد القصة، ولم تكن ولدت حينئذ فهي إما أن تكون سمعت الحديث من النبي علي البعد ذلك، أو يكون بعض الصحابة أخبرها به فيكون من مراسيل الصحابة، وعلى هذا الاحتال الثاني يكون الاستدلال بالحديث.

«حكمه» انه حجة عند المحدثين والفقهاء وهو في حكم الموصول المسند لأن أكثر روايتهم عن الصحابة (١) والجهالة بالصحابة لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول ثم ان بعض العلماء ذكر أن الاحتجاج به موضع اجماع، وقد ذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا في الاحتجاج به عند الفقهاء، ويحكى عدم قبوله عن الأستاذ أبي اسحق الإسفرايني لاحتال تلقيه عن بعض التابعين.

وقد روى جماعة من الصحابة عن التابعين كابن عباس وبقية العبادلة فقد رووا عن كعب الأحبار بعض المرويات ولكن فيا لا يتعلق بالحلال والحرام، وكعب من التابعين وقد صنف الخطيب وغيره في رواية الصحابة عن التابعين فذكر جملة من الأحاديث والحق أن روايات الصحابة عن التابعين قليلة نادرة، وأنها على قلتها ليست أحاديث مرفوعة، وإنما هو من الإسرائيليات، أو قصص وحكايات، أو موقوفات (٢).

<sup>(</sup>١) ذكر الغزالي في «المستصفي» أن عدة الأحاديث التي صرح ابن عباس بساعها من النبي على أربعة وهو قول غريب عجيب، وقد قلده في مقالته من غير بحث جاعة، وقال محد بن جعفر المعروف بغدر إنها عشرة وقال محيى بن معين وأبو داود: إنها تسعة. وهو قول غير مقبول أيضا وذكر بعض المتأخرين انها دون العشرين لكنها من طرق صحاح وقد اعتنى الحافظ ابن حجر بجميع الصحاح والحيان منها فزادت عنده على الأربعين، وهذا سوى ما هو في حكم الساع كحكاية حضور فعل حدث بحضرة النبي على [قتح الباري جـ ١١، ص٤٤] أقول وهذا الذي وصل اليه الحافظ الكبير هو الحق ولا يلتفت لما سواه.

<sup>(</sup>۲) التدريب شرح التقريب ص٧١٠

# « المنقطع »

قد اختلفت آراء العلماء في تعريف المنقطع وهاك آراءهم في ذلك: «الأول » تعريف الحاكم أبي عبد الله.

المنقطع: هو ما سقط فيه قبل الوصول الى التابعي راو في موضع أو في موضع أو مواضع أو ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ مثلاً.

فالفرق بينه وبين المرسل عنده أن المرسل ما رواه التابعي عن النبي على النبي على من غير ذكر الصحابي.

وانتقد تعريف الحاكم: بأن الصحيح أن يقال: «إلى الصحابي » لأن ما سقط منه التابعي يسمى مُعْضَلاً لا منقطعاً

وبأن ما روى عن شخص مبهم لا يوافقه عليه الأكثرون من العلماء فإنهم لا يسمونه منقطعاً بل هو متصل في إسناده مجهول كما نبه على ذلك الإمام العراقي في تعليقاته على «علوم الحديث» لابن الصلاح.

مثال ما حذف فيه راو واحد في أكثر من موضع ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يُثَيْع (١) عن حذيفة قال: قال رسول الله عَلِيَّةُ « إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين ... » الحديث .

فهذا إسناد ظاهره الإتصال ولكن إذا تأمل فيه الماهر في صنعة الحديث وجده منقطعا في موضعين لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري ولأن الثوري وإنما سمعه من النعان بن أبي شيبة الجَندي(٢) عن الثوري ولأن الثوري لم يسمعه أيصاً من أبي اسحق إنما رواه عن شريك عن أبي اسحق ومثال

 <sup>(</sup>۱) بضم الياء التحية وفتح الثاء المثلثة واسكان الياء التحتية ويقال: أشيع بهمرة بدل الياء.
 (۲) بفتح الجيم والنون.

الثاني: الحديث الذي رواه ابو العلاء بن الشِّخير (۱) عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله على الله على الدعاء في الصلاة «اللهم إني أسألك الثبات في الأمور وعزية الرشد، وأسألك قلباً سلماً، ولساناً صادقاً، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأستغفرك لما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم » قال الحاكم هذا مثال لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخير، وشداد بن أوس.

أقول: وقد علمت الحق في مثل هذا آنفا.

الثانى: تعريف الفقهاء وبعض المحدثين كالخطيب وابن عبد البر:

المنقطع: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان سواء أكان الساقط منه الصحابي أو غيره إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال عند الإستعال ما رواه التابعي عن النبي عَيَّكَة ، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابي وسواء أكان من أول السند أو وسطه أو آخره، وسواء أكان الساقط واحداً أم أكثر قال ابن الصلاح في مقدمته: «وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر في «كفايته") ».

ولعلك على ذكر مما ذكرناه لك في تعريف المرسل عند الفقهاء ، وعلى ذلك يكون المنقطع والمرسل عندهم عند الإطلاق سواء ، وتكون النسبة بينها التوافق.

«مثاله » مالك عن ابن عمر ... فإن مالكا - رضى الله عنه - لم

<sup>(</sup>١) بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة.

<sup>(</sup>٢) هكذاً في «علوم الحديث» ص٤٦ وفي مختصره لابن كثير في كتابيه: وللخطيب كتابان في علوم الحديث: أحدها يسمى (الكفاية في قوانين الرواية) والثاني يسمى: (الجامع لآداب الشيخ والسامع). فلعل المراد الأول المسمى بالكفاية على ما في المقدمة، أو هما معا كما في المختصر.

يسمع من ابن عمر وإغا سمع من نافع عن ابن عمر ومن أمثلته التعاليق التي في صحيح البخاري ومسلم عن غير شيوخها، ومراسيل أبي داود ونحوها.

«القول الثالث » المنقطع: هو ما روى عن التابعي أو من دونه قولا كان أو فعلاً وهذا القول غريب ضعيف لأن المعروف أن ذلك يسمى مقطوعاً لا منقطعاً وبينها فرق

### « تعريف الحققين من الحدثين »

دهب المحققون من المحدثين كالحافظين العراقي وابن حجر وغيرها إلى ما يأتى: –

المنقطع: هو ما سقط منه قبل الصحابي راو واحد في موضع أو في مواضع، فان سقط منه واحد في موضع قبل له منقطع، فإن سقط منه اثنان في موضعين وهكذا.

أما إن سقط منه الصحابي فهو المرسل، وإن سقط منه إثنان على التوالي فهو المعضل وعلى هذا تكون النسبة بين المرسل والمنقطع، والمعضل التباين ولو استبعدنا من تعريف الحاكم ما ذكر فيه أحد الرواة بلفظ مبهم لكان تعريفه موافقاً لتعريف المحققين من المحدثين.

ومثال المنقطع عند المحدثين المثال الذي ذكرناه أولا.

## «بم يعرف الإنقطاع »؟

يعرف الإنقطاع بين الراوي والمروي عنه إما بعدم المعاصرة، أو بعدم الإجتاع به واللقي ، ولم تكن له منه إجازة، وذلك يعرف من جهة علم «تأريخ الرجال» المبين لمواليد الرواة ووفياتهم وتعيين أوقات طلبهم، وارتحالهم ولقاء اتهم ولذلك عني المحدثون بعلم تاريخ الرجال عناية فائقة، وألفوا في ذلك كتباً كثيرة وواسعة ذكروا فيها كل راو

بما له، وما عليه، وشرحوهم فيها تشريحاً دقيقاً عادلاً لا تحيف فيه ولا غنن.

ثم إن الانقطاع قد يكون ظاهراً وقد يكون خفياً فلا يدركه إلا أهل المعرفة والإتقان وقد يعرف بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر.

#### « فائدة تتعلق بالمنقطع »

ذكر الرشيد العطار أن في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بضعة عشر حديثاً في سندها انقطاع، وهذا مشكل؛ لأن المنقطع من قبيل الضعيف عند المحدثين كها ذكرنا ومسلم إنما التزم في صحيحه تخريج الأحاديث المسندة المتصلة!!

وقد أجاب عنها بأنها جاءت متصلة إما من وجه آخر عنده أو من ذلك الوجه عند غيره ومن هذه الأحاديث: حديث حميد الطويل عن ابي رافع أنه لقي النبي علي في بعض طرق المدينة ... » الحديث وصوابه: حميد عن أبي بكر المزني عن أبي رافع كما أخرجه الخمسة، وأحمد، وابن أبي شيبة في مسنديها ومنها:

حديث السائب بن يريد عن عبد الله السعدي عن عمر في العطاء وصوابه: السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى، عن ابن السعدي كما أخرجه المخاري والنسائي ومن أراد استقصاء الأحاديث المنقطعة كلها فليرجع إلى التدريب<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) التدريب ص ٧١، ٧٢ ط بولاق.

## « المُعضّل »

المعضل لغة: مأخوذ من أعضله الأمر بمعنى أعياه فهو من أعضل المتعدي لا من أعضل القاصر بمعنى استغلق وأشكل لأن اسم المفعول في مثل هذا إنما يأتي من المتعدي لا من القاصر وأعضل المتعدي منقول من عضل اللازم، فالهمزة للتعدية، وعلى ذلك يكون عضل لازما وأعضل يأتي لازما ومتعدياً.

ومما يدل على وجود عضل قاصراً ورود فعيل - بمعنى فاعل - منه كقولهم: أمر عضيل أي مستغلق شديد، ومثل ذلك «ظَلَم الليل، وأظلم الليل، وأظلم الليل، وأظلم الليل، وأظلم الليل، وأظلم الليل، وأظلم الليل، وألله أليل عنه اللغة، وكأن الراوي بإعضال الحديث قد أعياه وأضعفه فلم ينتفع به من يرويه عنه.

وفي الإصطلاح: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً على التوالي، وهذا هو المُعتبر عند الحدثين وبذلك يتميز عن المرسل الذي سقط منه الصحابي والمنقطع: الذي سقط منه راو واحد في موضع أو في أكثر

ومن العلماء من يسميه مرسلاً كالخطيب، ومنهم من يجعله نوعاً من أنواع المنقطع ويقول: كل معضل منقطع، ولا عكس، وهذا إنما يتمشى على مذهب من يرى أن المرسل والمنقطع يطلقان على كل ما لم يتصل إساده وهم الفقهاء ومن وافقهم مثاله: ما يرويه تابع التابعي قائلاً فيه قال رسول الله عَلَيْ كذا أو فعل كذا وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله أو عن أبي بكر، وعمر وغيرها غير ذاكر اللوسائط بينه وبينهم.

ومن ذلك قول الإمام مالك في «المُوطأ » بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من الأعمال الا ما يطيق « فقد سقط بين مالك وأبي هريرة اثنان، وذلك ان مالكاً قد روى هذا الحديث متصلاً خارج الموطأ فرواه عن محمد بن

عجلان عن أبيه عن أبي هريرة فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه(١) ومن ذلك قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله عَلِيُّ كذا..

ومما يلحق بالمعضل – كها قال ابن الصلاح – أن يروى تابع التابعي عن التابعي حديثاً موقوفاً عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله يُراكِينُ فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعاً من المعضل.

مثاله: ما روى الاعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا. فيقول: ما عملته، فيختم على فيه فتنطق جوارحه، أو لسانه فيقول لجوارحه أبعدكن الله ما خاصمت إلا فيكن »

فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله عليه متصلاً مسنداً وبذلك يكون المحذوف منه اثنان: الصحابي ورسول ألله عالية .

وقال الحافظ ابن حجر: إن ما ذكره ابن الصلاح له شرطان. (١) أن يكون بما يجوز نسبته إلى غير النبي عَالِيُّ وإلا فهو مرسل.

(٢) ان يروى مسنداً من طريق الذي وُقف عليه وإلا فهو موقوف على التابعي لا معضل لاحتال أنه قاله من عنده فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين (١)

#### « فائدتان »

(الأولى) قال السيوطى: قال شيخنا الإمام الشمنى: خص التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد فأما ما كان في أوله فمعلق وكلام ابن الصلاح أعم.

(الثانية) من مظان المعضل، والمنقطع، والمرسل كتاب السُّنَن

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في التدريب: بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه بل رواه عن بكير عن عجلان. (٢) التدريب ص ١٣١، ١٣٢ ط الحققة.

لسعيد بن منصور، ومؤلفات ابن أبي الدنيا.

### « تفریعات »

«الأول » الإسناد المعنعن: وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان ما حكمه؟ أهو محمول على الاتصال ام هو من قبيل المرسل والمنقطع؟ ذهب بعض العلم، إلى أنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع وهو الذي دهب إليه حمالهير العلماء من المحدثين وغيرهم وادعى أبو عمرو الداني(١) المقرىء وأبن عبد البر حافظ المغرب أجماع أهل العلم على هذا . وقد اشترطوا لإفادته الإتصال شرطين:

(١) معاصرة الراوي لمن روى عنه مع ثبوت اللقاء (٢) البراءة من وصمة التدليس (٢) وقد اكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة فحسب، ولم يشترط ثبوت اللقاء بالفعل وأنكر على من اشترط اللقاء، وشنع عليه في خطبة كتابه الصحيح وقال: «إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديماً وحديثاً أن يثبت كونها في عصر واحد وإن لم يأت في خَبْرَقط أَنهما اجتمعا أَو تشافها (٣) ».

والحق هو الأول وهو اشتراط المعاصرة مع اللقي، قال ابن الصلاح في مقدمته: «وفيا قاله مسلم نظر، وقد قيل إن القول الذي رده مسلم، هو الذي عليه أمَّة هذا الشأن: الشافعي وعلي بن المديني؛ والبخاري، وغيرها (٤) » ولهذا رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم واشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة فزاد هذا على ما شرط الجمهور

<sup>(</sup>١) الداني نسبة إلى دانية بلأة من بلاد الأندلس.

<sup>(</sup>٢) التدريب ص١٣٢ ط الحققة. (٣) مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١ ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) علوم الخديث بشرح العراقي ص٧٢.

وهو قول ضعيف والعمل عند المحدثين على خلافه.

« الثاني » اختلفوا في قول الراوي: إن (١) فلانا قال: كذا ، أهو مثل قوله: عن فلان فيكون محمولاً على الإتصال حتى يثبت خلافه ، أم هو دون قوله عن فلان؟

فذهب البعض إلى أنها ليسا سواء فجعلوا «عن » تفيد الإتصال و «أن » في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه.

وذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سواء وأنها يفيدان الإتصال بالشرطين المتقدمين:

(١) المعاصرة مع اللقي (٢) أن لا يكون معروفاً بالتدليس.

وما ذهب إليه الجمهور هو ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ويقوي ما ذهب إليه الجمهور ما حكاه ابن عبد البر من إجماع العلماء على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول الصحابي: قال رسول الله، أو عن رسول الله أو ان رسول الله قال كذا مثلا، أو سمعت رسول الله يقول كذا، فكل ذلك محمول على السماع.

«الثالث» الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا، ورواه بعضهم متصلاً ما حكمه؟ أهو من قبيل المتصل أم من قبيل المرسل؟ خلاف بين العلماء.

منهم من قال: إن الحكم للمرسل، ومنهم من قال: الحكم للأكثر، والأحفظ، فإذا كان من أرسله اكثر أو أحفظ فالترجيح للمرسل، ولا يقدح في عدالة من وصله وأهليته، وقيل: يقدح في عدالته وأهليته.

ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده مطلقاً إذا كان عدلاً فيقبل خبره، وإن خالفه غيره سواء أكان المخالف له واحداً أم جماعة، وهذا القول

<sup>(</sup>١) الاسناد الذي فيه «ان فلانا قال يسمى » «المُؤَنَّن » أو «الْمَاأَنَّان » وأن بفتح الهمزة ويجوز كسرها.

الأخير هو الصحيح الذي صححه الخطيب وابن الصلاح وعليه جهور الفقهاء، والأصولين

وسئل الإمام الكبير البخاري عن حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » فحكم لمن وصله وقال: الزيادة عن الثقة مقبولة هذا مع أن من أرسله شعبة ، وسفيان وهم جبلان في الحفظ والإتقان.

وما قاله الإمام البخاري هو الحق الذي لا محيص عنه فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ وكذلك يكون الحكم فيا إذا رواه بعضهم مرفوعاً ورواه بعضهم موقوفاً ومثل ذلك ما إذا روى الراوي حديثاً واحداً واختلفت الرواية عنه فروي عنه مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً ، أو مرة موصولاً ، ومرة مرسلاً فالصحيح في ذلك تقديم الرواية الزائدة ، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة.

## « الْعَلَق »

التعليق لغة: هو قطع الإتصال

وفي الإصطلاح: هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راو واحد أو أكثر ولو كان السند كله فلو قال إمام من الأئمة كالبخاري مثلاً قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه كذا، أو قال الزهري عن ابن الله عن أبي هريرة عن النبي كذا، أو قال مجاهد عن ابن عباس عن النبي أو قال ابن عباس كذا، أو قال رسول الله كذا، سمى

<sup>(</sup>١) : التدريب ض٧٧.

 <sup>(</sup>٣) بينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا في أول السند وينفرد المبضل في حذف اثنين في وسط السند، وينفرد المعلق في حذف واحد في أول السند.

ذلك كله معلقاً، لأن بين البخاري ومالك وبين البخاري والزهري، وبينه وبين مجاهد، وبينه وبين ابن عباس رواة محذوفون.

ومثاله: قول البخاري: قال بَهْز بن حكيم عن أبيه، عن جده عن النبي عَلِي « الله أحق أن يستحيا منه ».

وقد جعل العلماء المعلق من قبيل الضعيف للجهل بحال الراوي المحذوف، لجواز أن يكون غير ثقة - ليس بعدل، ولا ضابط - فلمكان هذا الإحتال لا يقبل الحديث الذي سنده هكذا على سبيل الإحتياط للأحاديث وصيانتها عن التزيد والإختلاق، أو الخطأ، والغلط وقد يحكم بصحة المعلق أو بحسنه إن عرف الحذوف بأن يجيء مسمى من وجه آخر أما حكم المعلق في الصحيحين فمنه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف، وقد قدمنا حكم التعليق عندها فيا سبق بعد مبحث الصحيح فكن على ذكر منه.

# « المُدَلَّس »

المُدلس: [بضم الميم وفتح اللام المشدودة] في اللغة: مأخوذ من الدلَس [بفتح اللام] وهو: اختلاط الظلام بالنور وأطلقه المحدثون على الأنواع الآتية لاشتراكها في الخفاء وعدم الوضوح.

وفي اصطلاح المحدثين له أقسام عدة أشهرها ثلاثة:

«القسم الأول» تدليس الإسناد عرفه ابن الصلاح فقال: هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهاً أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهاً أنه قد لقيه وسمعه منه وذلك بأن يأتي بلفظ محتمل كقال فلان أو عن فلان ونحوها (١) وقد يكون بينها واحد وقد يكون أكثر.

<sup>(</sup>١) أما إن أتى بصيغة صريحة في الساع أو الحديث ولم يكن سمعه من شيخه ولا قرأه عليه فلا يكون تدليساً بل يكون كذبا مسقطا للعدالة.

وخالف ابنَ الصلاح الحافظُ ابن حجر في النخبة وشرحها ففرق بين ما إذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه وما إذا عاصره ولم يلقه فجعل الأول تدليساً والثاني مرسلاً خفياً.

واستدل لما ذهب إليه بإطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين (۱) كأبي عثان النهدي، وقيس بن أبي حازم عن النبي عَيَّلِيَّة من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي عَيِّلِيَّة قطعاً ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا (۱)

ومن قال باشتراط اللقاء في التدليس أيضاً الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه، وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو جرم إمام مطلع بذلك، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينها، لاحتال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد(٣).

مناله: ما روي عن على بن خَسْرَم قال: كنا عند سفيان بن عيينه فقال: قال الزهري؟ فسكت، ثم قال: قال الزهري، فقيل له: حدثكم الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لم أسمعه من الزهري ولا عن سمعه من الزهري عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.

(ذم هَذا النوع) وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء ، وذموه ، وكان شعبة بن الحجاج أشد الناس إنكاراً له روى عنه الإمام

<sup>(</sup>١) جمع مُخَضَرم - بضم الميم وفتح الخاء وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء المهبلة - اسم مفغول من خضرم عا أدركه أي قطع وقيل بكسر الراء اسم فاعل من خضرم اذن الناقة اذا قطعها، كما حكى الحاكم عن بعض مشايخه وذلك ان اهل الجاهلية عن أسلم كانوا يخضرمون آذان الابل ليكون علامة على إسلامهم إن أغير عليهم أو حوربوا،

<sup>(</sup>٢) التمبير الصحيح ألقوه إم لا؟ لأن هل يسأل بها عن التصديق.

٣) شرح النخبة ص٢٦ ط الاستقامة،

الشافعي أنه قال: التدليس أخو الكذب، وقال أيضاً: «لأن أزني أحب إلي من أن أدلس » واعتبر ابن الصلاح هذا القول من شعبة مبالغة في الزجر عنه والتنفير منه(١)

(حكم هذا النوع) وقد اختلف العلماء في قبول رواية من عرف بهذا النوع من التدليس فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحاً بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته مجال بين الساع أو لم يبين، ونقل السيوطي في التدليس أن ابن عبد البر نقل عن أعمة الحديث أنه يقبل تدليس ابن عيينة لأنه اذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائها، ورجحه ابن حبان وقال: هذا شيء ليس في الدنيا الالسفيان بن عيينة فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل ثقته ثم مثل يوجد له خبر دلس فيه الا وقد بين ساعه عن ثقة مثل ثقته ثم مثل ذلك عراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون الا عن صحابي وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار وأبو الفتح الأزدي وهذا يعتبر قول ثان.

والصحيح التفصيل: فيا رواه المدلِّس بلفظ محتمل لم يبين فيه السياع والإتصال فهو مرسل لا يقبل، وما رواه بلفظ مبين للإتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا ونحوها فهو مقبول محتج به، وليس أدل على هذا من أنه يوجد في الصحيحين وغيرها من هذا الضرب كثير كقتادة، والسفيانين (٢) وهشام بن بشير، وعبد الرزاق، والوليد بن مسلم؛ لأن التدليس ليس كذباً وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، وهذا الحكم جاز كها نص عليه الشافعي فيمن دلس ولو مرة واحدة.

ومما ينبغي أن يعلم أن ما كان في الصحيحين وأشباهها من الكتب التي التزمت الصحة من الرواية عن المدلسين الذين رووا بلفظ عن –

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص٨١٠

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی ص۸۰۰

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري.

محول على ثبوت الساع من جهة أخرى، ولذلك نجد البخاري ومسلماً كثيراً ما يذكرون للحديث الواحد أكثر من سند لهذا الغرض، وقد يختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالساع لكونها على شرطه دون تلك.

وفصل بعضهم تفصيلا آخر فقال: إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فَجَرَحٌ لأن ذلك حرام وغش وإلا فلا.
« القسم الثانى » تدليس الشيوخ: وهو أن يروى عن شيخ حديثا

سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يسبه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف.

«مثاله» ما روي عن أبي بكربن مجاهد المقرىء أنه روى عن أبي بكربن أبي داود السجستاني فقال: حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله ، وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر شيخ المقرئين في عصره المتوفي سنة ٢٥١ه ه فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جدله عال «حكمه» قال ابن الصلاح: إن هذا القسم أمره أخف من الأول وفيه تصييع للمروي عنه وللمروي أيضاً؛ لأنه رعا لا يتنبه إليه فيصير بعض رواته مجهولاً فلا يقبل ذلك الحديث وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته ، ويختلف الحال في كراهة ذلك من يطلب الوقوف على حاله وأهليته ، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرص الحامل عليه فقد يحمله على ذلك كون شيخه غير ثقة أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في الساع منه جماعة دونه ، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه ، أو كونه كثير الرواية عنه فلا يجب الإكثار من ذكر اسمه بلفظ واحد ، وتسمح بذلك جماعة من العلماء المصنفين منهم

أما حكمه فقد قال العراقي: جزم ابن الصباغ في العدة أن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس، وإنما أراد أن يغير

الخطيب البغدادي.

اسمه ليقبلوا خبره - يجب أن لا يقبل خبره يعني يكون مجروحا بذلك، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فهو غلط لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو، وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يقبل خبره حتى يعرف من روى عنه (۱) وقال الآمدي: إن فعله لضعفه فجرح أو لضعف نسبة أو لاختلافهم في قبول روايته فلا يكون جرحاً وقال ابن السمعاني: إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه فجرح وإلا فلا.

ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا روى البيهقي في المدخل عن مجمد بن رافع قال: قلت لأبي عامر كان الثوري يدلس؟ قال: لا، قلت: أليس إذا دخل كورة يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل قال: حدثني رجل، وإذا عرف الرجل بالإسم كناه، وإذا عرف بالكنية ساه قال: هذا تزيين ليس بتدليس (٢).

«القسم الثالث» تدليس التسوية وهو أن يسقط المدلس غير شيخه لضعفه أو لصغره فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة، وممن اشتهر بذلك الوليد بن مسلم كان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء، ويبقى الثقاة فقيل له: لقد أفسدت حديث الأوزاعي، قال: كيف؟ فقيل له: تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الاسلمي، وبينه وبين الزهري ابراهيم بن مرة، قال: أنبل الأوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فاسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي؟ فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول؛ قال الخطيب: وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلان مثل هذا.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح شرح العراقي ص٨٣

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوي ص۸۰

«حكم هذا القسم» وهذا النوع شر الأقسام وفيه تغرير شديد قال العراقي: وهو قادح فيمن تعمد فعله، وقال الحافظ ابن حجر: لا شك انه جزح وإن وصف به الثوري والأعمش، فلا اعتذار عنها أنها لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة عندها ضعيفاً عند غيرها وابن القطان سمى هذا النوع تسوية بدون لفظ التدليس فيقول: سواه فلان وهذه تسوية، والقدماء يسمونه تجويداً فيقولون: جوده فلان أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غيرهم(١)

#### «الشّاذُ »

الشاذ في اللغة من معانيه المنفرد، ففي المصباح [شد يُشِد ويَشُد شَدُر شَدُر شَدُر انْفَرد عن غيره] وفي القاموس [شد يَشُد ويشِد شَدَرًا وشدوداً ندر عن الجمهور]،

وفي اصطلاح المحدثين له تعريفات أشهرها:

«الأول» عرفه الإمام الشافعي فقال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى النقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس أي الحفاظ الثقات، ووافق الشافعي جماعة من العلماء.

و «الثاني » قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتابه «الإرشاد »: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره فها كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به فجعل الشاذ مطلق المتفرد من غير اعتبار الخالفة.

«الثالث » وقال الحاكم أبو عبد الله: هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بُتَابِع لذلك وَيَنقَدِجُ في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك.

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ص۸۷.

قال: ويعاير المعلل بأن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك، فتعريف الجانج أخص من تعريف الخليلي<sup>(۱)</sup>.

«نقد هذين التعريفين » وقد انتقد ابن الصلاح وتابعه النووي هذين التعريفين بأنها منتقضان بالأحاديث التي انفرد بروايتها العدل الضابط الحافظ وذلك كحديث «إنما الأعهال بالنيات... » فإنه تفرد به عمر عن النبي عربي ألي التي عربي ألي التيمي ، وتفرد به عن عمد يحيى بن سعيد الأنصابي عمد بن ابراهيم التيمي ، وتفرد به عن محمد يحيى بن سعيد الأنصابي وحديث النهي عن بيع الولاء وهبته فقد تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي التي وأمناها وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري فكل هذه وأمناها عن عربة في الصحيحين أو أحدها مع أنها ليس لها إلا إسناد واحدة وقد قال الإمام مسلم: للزهري نحو تسعين حرفا يرويه ولا يشازكة فيه أبحد بأسانيد جياد والمراد بالحرف الحديث.

«تعريف ابن الصلاح» قال ابن الصلاح فهذا الذي ذكر ثاه لك وغيره من مذاهب أغة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي قالاه وحينئذ فالصحيح التفصيل: فإن كان الثقة يتفرده خالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك كان ما انفرد به شافاً مردوداً، وإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره وإنما روى أمراً لم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المتفرد فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بضبطه كان تفرده صحيحاً وإن لم يوثق مجفظه ولكن لم يبعد عن درجة الضابط كان ما انفرد به حسناً، وإن بعد من ذلك كان شاذاً منكراً

<sup>(</sup>١) المصدر النابق ص٨١.

- مردوداً فتحصل من هذا أن الشاد المردود قسمان<sup>(١)</sup>
- (١) الحديث الفرد الذي خالف فيه رواية من هو أولى منه بالحفظ والضبط.
- (٢) الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد من النكارة والضعف.

«تعريف الحافظ ابن حجر » قال: الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات كفقه الراوي وعُلُو سنده قال الحافظ: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الإصطلاح، والمراد بالمقبول أعم من أن يكون ثقة أو صدوقاً.

«مثاله في السند » ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس «أن رجلاً توفي على عهد رسول الله عَيَالِيَّة ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه فقال عَيَالِيَّة : «هل له أحد »؟ قالوا: لا ، إلاَّ غُلاَمٌ كان اعتقه فجعل رسول الله عَلَيَّة ميراثه له » وتابع ابن عيينة على وصله إلى ابن عباس ابن جريج وغيره ، وخالفهم حاد بن زيد فرواه مرسلاً عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس.

قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عينية فحاد بنزيد من أهل

<sup>(</sup>۱) قد اعترض على ما ذكره ابن الصلاح من حديث ه إغا الأعال بالنيات " وتالييه بأنه رواه من الصحابة سبمة عشر صحابيا وقبل اكثر من ذلك وأنه رواه عن عمر غير علقمة ، وعن علقمة غير عجد ، وعن بخد غير يحيى ، وبأن حديث النهي عن بيع الولاء وهبته رواه غير ابن دينار عن ابن عمر ، وبأن حديث المغفر لم ينفرد به مالك بل تباعه عن الزهري ابن أخي الزهري وآخرون ، وأجبب عن الاعتراض على الحديث الأول بأنه لم يصح بهذا اللفظ الا عن عمر وأن معظم ما روى عن الصحابة إغا هو في مطلق الكذب لا في هذا اللفظ بعينه وأنه لم يصح عن عمر إلا من الطريق الذي ذكره أبن الضلاح وكذلك الحديث الثاني لم يصح الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، وأما الحديث الثالث فقد مل للمعرض فقد تابع مالكا على روايته ابن أخي الزهري وآخرون [التدريب

العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عدداً منه فرواية حماد شاذة.

«مثاله في المتن» ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً «اذا صلى أحد ثم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه » قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه عن فعل النبي عَيِّلْهُ لا من قوله ، وانفرد عبد الواحد من بين الثُقات عن الأعمش بهذا اللفظ.

### « المحفوظ »

ويقابل الشاذ المحفوظ وهو ما رواه الراجح من الرواة مخالفا للمرجوح وذلك مثل رواية سفيان بن عينية السابقة فهي المحفوظة.

#### « المنكر »

عرفه الحافظ ابو بكر الْبَرْديجي (١) فقال: هو الحديث الذي لا يعرف متنه عن غير رَاوِيه وكذا أطلقه كثيرون من أهل الحديث.

وقال ابن الصلاح: إن المنكر والشاذ بمعنى واحد وإنه ينقسم إلى قسمين على ما ذكر في الشاذ.

١ – الفرد المخالف لما رواه الثقات ٢ – الفرد الذي ليس في رواته من الثقة الإِتْقَان ما يحتمل معه تفرده ومثل للأول بمثال ناقشه فيه العراقي ولم يسلم له، ومثل للثاني بمثال سلم له (٢٠).

وقال الحافظ ابن حجر: المنكر، ما رواه الضعيف مخالفاً لمن هو أولى منه ومثاله ما رواه ابن أبي حاتم عن حُبَيِّب [بضم الحاء المهملة

<sup>(</sup>١) بنتح الياء وسكون الراء وكسر الدال المهملة نسبة الى «برديج » قرب «بردعة » بلد بأذربيجان ويقال له: البردعي أيضًا.

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن الصلاح ص ۸۷ – ۹۰.

وفتح الموحدة وتشديد التحية المشددة] بن حبيب [بوزن كريم] وهو أخُو حزة الزيات الإمام المقرىء عن أبي إسحاق السبيعي [بفتح السين وكسر الباء] عن العيزار [بفتح العين وسكون الياء] عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي عليه قال: «من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة » قال أبو حاتم: هو منكر يعني بسبب إسناده وإن كان معنام صحيحاً لأن غير حُبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفاً على ابن عباس وهو المعروف.

وقد فرق الحافظ أبن حجر بين الشاذ والمنكر فقال بعد أن ذكر تعريفها: «وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموماً وخصوصاً من وجه (۱) لأن بينها اجتاعاً في اشتراط المخالفة وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف وقد غفل من سوى بينها (۱) ومُرَادُه ابن الصلاح.

«تعريف آخر للملكر» ويطلق المنكر ويراد به ايضاً ما رواه الراوي الذي فحش غلطه أو كثرت غلفته أو ظهر فسقه وهذا على رأي من لم يشترط المخالفة في المنكر<sup>(۱۳)</sup> ويقرب من هذا ما ذكره ابن الصلاح في النوع الثاني للشاذ والمنكر اي ما انفرد به راويه الذي ليس بعدل ولا ضابط ومثله لا يقبل تفرده.

### « المعروف »

وهو يقابل المنكر عد الحافظ ابن حجر وعلى هذا فيعرف بأنه: ما رواه الراجح مخالفاً للضعيف «ومثاله» حديث «من أقام الصلاة» فالمعروف وقفه على ابن عباس اما رفعه فمنكر والمحفوظ والمعروف من

<sup>(</sup>۱) العبوم والخصوص الوجهي كما يكون باعتبار ألما صدق يكون باعتبار المفهوم وهو المراد هنا واما بحسب الماصدق فبينها مباينة . (۷) شد نم ترانك من معرف (۷)

 <sup>(</sup>۲) شرح نخبة الفكر ص ۲۱.
 (۳) شرح نخبة الفكر ص ۳۲.

الأنواع التي أهملها العلامة ابن الصلاح واستدركها الحافظ ابن حجر «فائدة» قول بعض العلماء: أنكر ما رواه فلان لا يدل على أن الحديث منكر ضعيف لأن النكارة هنا نسبية فمن ذلك ما قاله ابن عدي: أنكر ما روى يزيد بن عبد الله بن أبي بردة «إذا أراد الله بأمة خيراً قيض بنيها قبلها » قال: وهذا طريق حسن رواته ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم والحديث في صحيح مسلم، وقال الذهبي: أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث حفظ القرآن وهو عند الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

### « المتروك »

المتروك لغة: المرتحل عنه والمفارق رغبة عنه ففي المصباح المنير [تركت المنزل تركا رحلت عنه وتركت الرجل فارقته].

وفي اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي لا يروى الا من جهة المتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث الا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة من الشريعة أو رواه من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي قال السيوطي في التدريب: وهو نوع مستقل ذكره شيخ الاسلام كحديث صدقة الدقيقي عن فر قد عن مرة عن أبي بكر، وحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن على (١).

# « المُعَلُّ » لا « المعلول » ولا « المُعَلَّل »

تحقيق التسمية لغة: قال ابن الصلاح ويسميه أهل الحديث المعلول وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والمعلول مرذول: عند أهل العربية واللغة، وتبعه الشيخ محيى الدين النووي

<sup>(</sup>١) شرح النخبة ص ٣٠، والتدريب ص ٨٤،

فقال: إنه الحق وذلك الآن معلول اسم مفعول من عله بمعنى سقاه ثانيا لا بمعنى المعنى المقصود وهو العلة ضد الصحة. وقد تُعُقّب ما ذكراه بأنه قد حكاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب والجوهري في الصحاح والمطرزي في المغرب وأنه يقال: عُلَّ فلان إذا أصابته علة، وما دام له وجه في الغربية، وغلب استعماله في عبارات أهل الفن فليكن أولى في الاستعبال وقد أجاب عن ابن الصلاح الحافظ العراقي فقال: لا شك انه ضعيف وإن حكاه بعض من صنف في الافعال كإبن القوطية، وقد أنكره غير واحد من أهل اللغة كابن سيده والحريري وغيرها وبعد أن ساق كلامهم قال: والأحسن أن يقال مُعَلُّ بِلام واحد لا مُعَلِّل فإن الذي بـلامَين يستعمله اهل اللغة بمعنى الهاه بالشيء من تعليل الصبي بالطعام وأما بلام واحدة فهو الأكثر في كلام أهل اللغة وفي عبارة أهل الجديث؛ لأن أكثر عبارات أهل الحديث في الفعل أن يقولوا: أعله فلان بكذا، والمفعول منه شُعَل، وتقدم قول صاحب المحكم – هو ابن سيده – ان المعروف إنما هو أعله الله فهو مُعَلُّ، وقال الجوهري: لا أعلك الله أي لا أصابك بعلة'' وعلى هذا اخترت أن يكون العنوان «المعَلّ » لا «المعلول » ولا «المعلل » العلة في اللغة: [المرض الشامل والجمع علل... واعتل اذا مرض...

وأعله جعله ذا علة] المصباح المنير وفي القاموس المحيط [العل والعلل عركة الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعاً... وعلله بطعام وغيره شغله تعليلا شغله به... والعلة بالكسر المرض عَل يعل واعتل، وأعله الله فهو مُعَل وعليل ولا تقل معلول والمتكلمون يقولونها ولست وأعله الله فهو مُعَل وعليل ولا تقل معلول والمتكلمون يقولونها ولست

منها على ثلج] فالعلة في الأصل للأجسام واستعالها في المعاني مجاز والعلة في اصطلاح العلماء: سبب غامض خفى قَادِح في الحديث مع

<sup>(</sup>١) شرح العراقي على مقدمة ابن الصلاح ص ٩٦، ٩٧.

أن الظاهر السلامة منه فالحديث المُعَلَّ، هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها.

«علم العلل» وهذا الفن من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فها ثاقباً، وحفظاً واسعاً، ومعرفة تامة عراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه الا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل والبخاري، والدارقطني وأبي حاتم، وأبي زرعة وأمثالهم.

والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته، وفي ضبطهم واتقانهم فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن ان الحديث معلول، فيغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحته، أو يتردد فتوقف فيه،

وقد تقصر عبارة المعلل الناقد عن اقامة الحجة على دعواه كالصيرفي الماهر في نقد الدراهم والدنانير والطبيب الحاذق المتمرس الذي يدرك المرض بمجرد النظر إلى المريض وقد يعجزان عن ابداء سبب ظاهري قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «معرفة علل الحديث إلهام لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك » وقيل له أيضاً: إنك تقول للشيء هذا صحيح، وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال: هذا جيد وهذا بهرج(۱) ، أكنت تسأل عمن ذلك أم تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة، وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن

<sup>(</sup>١) بهرج على وزن جعفر أي رَدِيءُ مغشوش؛

وارة (۱) فتسأله عنه، فيذكر علته، ثم تَقْصد أبا حات (۲) فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافاً فاعلم أن كُلاً مِناً تكلم على مُرَاده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرجل ذلك، فاتفقت كلمتهم فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام (۳).

« بم تكون العلة » والعلة قد تكون بالارسال في الموصول، أو الموقف في المرفوع او بدخول حديث في حديث، أو وهم واهم أو غير ذلك.

«العلة تكون في السند والمتن » والعلة قد تكون في سند الحديث وهو الأكثر وقد تكون في متنه وما يقع في الاسناد قد يقدح في صحة الاسناد والمتن معا كا في التعليل بالإرسال في الموصول والوقف في المرموع وقد تقدح في صحة الاسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن «مال ما وقعت » العلة في سنده من غير قدح في المتن.

ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن التي على بن عبيد عن البيعان بالخيار » الحديث فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل والعلة في قوله: عمرو بن دينار ، وإنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا رواه الأممة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى بن عبيد فذكر عمرو بن دينار بدل عبد الله ، والمتن على كل حال صحيح لأن كليها ثقة .

«مثال العلة في المتن» الحديث الذي انفرد مسلم بإخراجه في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم بسنده عن أنس بن مالك أنه قال: صليت خلف النبي عليه وأبي بكر، وعمر، وعمّان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحن الرحم في أول قواءة

<sup>(</sup>۱) أهو الحافظ مجمد بن مسلم بنَّ وارة. (۲) - اللغام المام ا

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ ابو حاتم محمد بأن ادريس الرازي المتبوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>٣) شرح تخبة الفكر ص ٣٦، وتدريب الراوي ص ٧٩٠ ط القديمة.

ولا في آخرها.

قال ابن الصلاح: فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله: «كانوا يستفتحون بالحمدلله» أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم، وأخطأ؛ لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر البسملة ونما يدل على أن أنساً لم يرد نفي البسملة، وأن الذي زاد ذلك في آخر الحديث روي بالمعنى فأخطأ ما صح عنه أن أبا سلمة سأله: أكان رسول الله المنافئ بالمعنى فأخطأ ما صح عنه أن أبا سلمة سأله: أكان رسول الله المنافئ يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم فقال: إنك سألتني عن شيء ما حفظته، وما سألني عنه أحد قبلك وقد أطال الحافظ العراقي والحافظ السيوطي الكلام في تعليل حديث مسلم هذا فمن أراد الاستقصاء فليرجع إلى ما ذكراه (۱).

«التوسع في اطلاق اسم العلة » قال ابن الصلاح: وقد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث الخرجة له من حال الصحة الى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة فإن أراد أنه علة في العمل بالحديث فصحيح أو في صحته فلا لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة، وأطلق أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» العلة على مخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال: من الصحيح صحيح معل كا

<sup>(</sup>١) شرح المراقي على المقدمة ص ٩٨، ١٠٣، تدريب الراوي ص ٩٠، ٩١ أط القديمة."

قيل منه صحيح شاذ وهو ممن يرى أن الشدود مطلق التفرد كما أسلفنا في بحث الشاذ.

«الكتب المؤلفة في العلل» لقد ألفت في علل الحديث كتب كثيرة من أجلها كتاب العلل لعلى بن المديني والعلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال والعلل للدار قطني قال ابن كثير: وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد ان يأتي بعده، ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله على الطلاب قال السيوطي: وصنف شيخ الاسلام فيه «الزهر المطلول في الخبر المعلول» وقد قسم الحاكم أنواع المعلل الى عشرة اقسام، وقد أوجزها السيوطي بأمثلتها في «التدريب(۱)» فمن أراد معرفتها فليرجع إليه.

# « المُضْطَّرب »

المضطرب: بكسر الراء إسم فاعل من اضطرب والاضطراب في اللغة: الاختلاف كما في المصباح المنير.

وفي اصطلاح المحدثين: - هو الحديث الذي يحتلف الرواة فيه فيرويه بعضهم على وجه آخر أو يرويه راو واحد على وجه، ومرة أخرى على وجه آخر من غير إمكان الترجيح.

أما إذا ترجحت إحدى الروايتين أو الروايات بأن يكون راوبها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة.

« حكم الإضطراب » أنه يوجب ضعف الحديث لاشعاره بأن الراوي لم يضبط ، والضبط شرط في الصحيح والحسن، إلا في حالة ذكرها شيخ

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي من ص ١٦٧ - ١٦٩ ط المعقة.

الاسلام ابن حجر وهي أن يقع الإختلاف في اسم راو او اسم ابيه أو نسبته مثلا ويكون الراوي على أي حال ثقة، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والإضطراب في قسم الصحيح والحسن ».

«أقسامه » الإضطراب قد يكون في السند فقط وقد يكون في المتن وقد يكون من المتن وقد يكون من وقد يكون من أكثر من راو.

«مثال الاضطراب في الاسناد» حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله: أراك، شبت قال: شيبتني هود وأخواتها» قال الدار قطني: هذا حديث مضطرب فإنه لم يرو إلا من طريق أبي اسحاق، وقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه: فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند عائشة، وغير ذلك ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضها على بعض والجمع متعذر.

«ومثال الاضطراب في المتن » حديث البسملة الذي ذكرناه في المعل فقد أعله الإمام ابن عبد البر بالإضطراب، والمضطرب بجامع المعل لأنه قد تكون علته ذلك، وقد مثل ابن الصلاح لِمضطرب الإسناد بمثال لم يسلم له، ومثل العراقي المضطرب المتن بحديث الواهبة نفسها ولم يسلم له ذلك لأن هذا الحديث صحيح ثابت والجمع بين ألفاظه سهل فإنها راجعة إلى معنى واحد وشرط الإضطراب عدم إمكان الجمع أو الترجيح (۱).

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص ٩٤، ٩٥، مقدمة ابن الصلاح يشرحها للعراقي ص ٩٠٤.

## « المُدْرَج »

المدرج: إسم مفعول من أدرج، والإدراج في اللغة أن يدخل في الشيء ما ليس منه.

وفي اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي زيد فيه ما ليس منه في السند أو في المتن ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأثمة المطلعين أو باستحالة كونه على يقول ذلك.

أقسامه: ينقسم إلى قسمين (١) مدرج المتن (٢) ومدرج السند،

مدرج المتن: هو أن يدخل في حديث رسول الله عليه على من كلام بعض الرواة فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه، وقد يكون في أول الحديث، وقد يكون في أول الحديث، وقد يكون في آخره وهو الأكثر مثال المدرج في أول الحديث: ما رواه الخطيب البغدادي من رواية أبي قطن عمرو بن الهيم وشباية بن سوار عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على السغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار » فقوله «أسعوا الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة وقد بينت ذلك رواية البخاري في صحيحه عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: «ويل للأعقاب من النار » فقد وهم في الأولى أبو قطن، وشبابة عن شعبة وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم.

«ومثال المدرج في الوسط» ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بُسْرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله والله يقول: «من مس ذكره أو أنثييه أو رفعيه فليتوضأ » قال الدارقطني: هكذا رواه عبد الحميد عن

هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وأدرجه كذلك في حديث بسرة، والمحفوظ أن ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام منهم: أيوب وجاد ين زيد وغيرها، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ «من مس ذكره فليتوضأ » قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ وكذا قال الخطيب، فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك، فظن بعض الرواة انه من صلب الخبر فنقله مدرجاً فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال فَهَصلوا.

وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة غريبة مثل ما وقع في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في صحيح البخاري وغيره ففيه «ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التَّعَبُّد - الليالي ذوات العدد »... فقوله وهو التعبد تفسير من الزهري للتحنث أدرج في الحديث.

«ومثال المدرج في آخر الحديث » ما روى في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً «للعبد المملوك أجران، والذي نفسى بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك » فهذا مما يتبين بادىء الرأي أن قوله: «والذي نفسي بيده » الخ مدرج من قول أبي هريرة لاستحالة ان يقوله النبي عَيِّلْ لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق على الإطلاق.

«الثاني » مدرج السند: ومرجعه في الحقيقة إلى الِمتن وهو أقسام.

«الأول» أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الاسانيد ولا يبين الاختلاف.

«الثاني» أن يكون المتن عند راو الاطرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول ومنه ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة.

«الثالث» أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيروبها راو عنه مقتصراً على أحد الاسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن ما ليس في الأول.

«مثال الأول» ما رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومتصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل هكذا رواه جماعة عن واصل، وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدها عن الآخر، وروايته أخرجها البخاري في صحيحه.

«حكم الادراج» ما كان من الراوي عن عَمد فإنه حرام كله على اختلاف انواعه باتفاق أهل الجديث والفقه والأصول لما يتضمن من التدليس والتلبيس وعزو القول إلى غير قائله ونسبة ما ليس من كلام رسول الله إليه قال السمعاني: من تعمد الادراج فهو ساقط العدالة وممن عرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين، وأما ما وقع من الراوي

خطأ من غير عمد فإن كان قليلا فلا حرج عليه الا إن كثر حطؤه فيكون جرحاً وطعناً في ضبطه وإتقانه أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه تسامح ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة والأولى ان ينص الراوي على بيانه (۱).

المؤلفات في المدرج: قد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماه «الفصل للوصل المدرج في المتن »، فَشَفى وكفى على ما فيه من إعواز، وقد لخصه شيخ الاسلام ابن حجر وزاد عليه قدره مرتين أو أكثر في كتاب سماه «تقريب المنهج بترتيب المدرج »،

### « المقلوب »

المقلوب: اسم مفعول من قلب وهو في اللغة المحول والمصروف عن وجهه الصحيح قال في المصباح [قلبته قلبا من باب ضرب حولته عن وجهه وكلام مقلوب مصروف عن وجهه، وقلبت الرداء حولته وجعلت اعلاه أسفله].

وفي اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي وقع تغيير في متنه أو في سنده بإبدال او تقديم وتأخير ونحو ذلك.

وهو قسمان: (١) مقلوب المتن، (٢) مقلوب السند.

«مثال مقلوب المتن » حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله ،... بظله يوم لا ظل الا ظله »...

ففي بعض طرق مسلم «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم عينه ما تنفق شماله » فقد انقلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في صحيح البخاري وبعض طرق مسلم «حتى لا تعلم شماله ما تنفق عينه »

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ٩٦ - ٩٨. مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦ - ١٠٨٠.

وهو الصحيح فالإعطاء عادة باليمين لا باليسار، ومنه حديث أخرجه الترمذي مرفوعاً «اذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه » أخرجه الترمذي وقال حديث غريب، وأخرجه ابن ماجة والنسائي بدون حلة «وليضع » ... وأخرجه الترمذي أيضاً وحسنه وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم وقال: على شرط مسلم وغيرهم من حديث وائل بن حجر بلفظ «رأيت رسول الله والله علم الذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » ولهذا صرح ابن القيم في زاد المعاد بأن الحديث الذي فيه «وليضع يديه قبل ركبتيه » انقلب على بعض رواته، فكان الأصل «وليضع ركبتيه قبل يديه » فقدم بعض الرواة اليدين على الركبتين، والرواية المقلوبة يناقض أولها آخرها.

وأما القلب في الإساد فقد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه كأن يقول في مرة بن كعب، كعب بن مُرَّة أو يكون حديثاً مشهوراً عن راو فيجعله عن راو آخر ليصير مرغوباً فيه كأن يكون الحديث مروياً عن سالم بن عبد الله فيجعله عن نافع، أو يبدل الإسناد بإسناد آخر مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي - الكذاب - عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: «اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام » الحديث فإنه مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه مسلم وهذا الصنيع هو الذي يطلق على راويه انه يسرق الحديث اذا قصد إليه

وكما يقع القلب قصداً من الراوي يقع غلطا ومثاله ما روى اسحاق ابن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله علية: «إذا اقيمت الصلاة قلا تقوموا حتى تروي »

قال اسحاق بن عيسى فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال: وهم أبو النضر - هو جرير بن حارم - إنما كنا جميعاً في مجلس ثابت، وحجاج ابن ابي عثمان معنا فحد ثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله علي قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني » فظن أبو النضر أنه فيا حدثنا ثابت عن أنس فقد انقلب الإسناد على جرير، والحديث معروف من رواية يحيى بن أبي فشير رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف.

«القلب عمداً » قد يقلب بعض الحدثين إسناد حديث قصداً للإمتحان كها فعل علىء بغداد حين قدم عليهم الإمام البخاري، فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمَتْن آخر ودفعوها إلى عشرة أنفس إلى كــل رجــل عشرة، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلــك عــلى البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطبأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه وهكذا حتى انتهى من أحاديثه، فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل، ومن كان منهم غير ذلك يحكم على البخاري بالعجز والتقصير وقلة العلم، ثم انتدب إليه رجل آخر فصنع مثل ما صنع الأول والبخاري يقول لا أعرفه وهكذا حتى تم العشرة فلما انتهوا التفت البخاري إلى الأول فقال له: أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا وهكذا حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد منون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له العلماء بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل.

وهذا العمل لا يجوز الا إن كان يريد به فاعله الاختيار، وشرط الجواز - كما قال الحافظ ابن حجر - أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، ولو وقع القلب عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلظا فهو كالموضوع عند السخاوي، وعند كثير من العلماء من أقسام المقلوب على ما بينا(١).

# « المطروح »

بقي من أنواع الضعيف «المطروح» ولم يذكره غير الحافظ الذهبي وقد خرجه من قولهم: «فلان مطروح الحديث».

وقد عرفه بأنه ما كان دون الضعيف وأرفع من الموضوع. أقول: وعلى هذا يكون ذكره قبل الموضوع.

وقد رتبت أنواع الضعيف من الضعيف إلى الأضعف ، وقد اجمع العلماء على أن شر انواع الضعيف هو الموضوع.

والعجب من ابن الصلاح وصاحب «التقريب» وهو الإمام النووي فقد جعلا بعد الموضوع «المقلوب» وكان حقه ان يكون قبل الموضوع،

وقد رتب أنواع الضعيف من الأعلى الى الأدنى الإمام الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة » وبدأ بالموضوع، ثم المتروك، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب.

وفي القاموس مادة «طرح» (جـ١ ص٢٣٧): «طرحه، وبهكمنَع رماه، وأبعده فاطَرحه وطَرَّحه، والطِّرح: بالكسر - يعني بكسر الطاء المهملة، وكُقُبَّر، والطريج المطروح».

فالمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة لأنه ما كان أدون

<sup>(</sup>١) حاشية على القاري على شرح النخبة ص ١٤٣، تدريب الراوي ص ١٠٥،١٠٥.

الضعيف وأرفع من الموضوع مهمل مرمي به.

قال الإمام الذهبي: يروى في الأجزاء كثيراً، وفي بعض المسانيد الطوال بل وفي سنن ابن ماجة، وجامع الترمذي مما يروي المتروكون، وهو داخل في أحبار المتروكين والضعفاء، ودون آخر مراتبها.

## « الحديث الموضوع »

الموضوع لغة: اسم مفعول مأخوذ من وضع الشيء يضعه وضعا، إذا حطه وأسقطه أو مأخوذ من الضعة وهي الانحطاط في الرتبة، أو من وضعت المرأة ولدها اذا ولدته ففي القاموس مادة «وضع» وضعه يضعه - بفتح ضادها - وضعا، وموضعا وتفتح ضاده، وموضوعا: حطه، وعنه: حط من قدره.... وفلان نفسه وَضْعا، ووُضُوعاً، وضَعة، وضِعة قبيحة أذلها، وعنقه: ضربها، والجنابة عنه: أسقطها والمرأة حملها وضعا، وتُضُعا بِضَمِّها - أي التاء والضاد - وتفتح الأولى: ولَدَتْه والأحاديث الموضوعة: المختلفة، وفي حسبه ضعَة - وبكسر -:

ومن ثم نرى أن الوضع يأتي بمعنى السقوط، وبمعنى الانحطاط والخسة، وبمعنى الولادة.

وفي اصطلاح المحدثين: هو الحديث المختلق<sup>(۱)</sup> المكذوب على النبي عَلِيْكُمُ أو على من بعده من الصحابة أو التابعين.

فالمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة؛ لأن الموضوع فيه معنى السقوط وفيه انحطاط في رتبته عن غيره، وفيه معنى التوليد وايجاد ما لم يكن موجودا واذا اطلق الموضوع ينصرف إلى المفترى

<sup>(</sup>١) هو عند التحقيق لبس بحديث، لكن لما كانت صورته صورة الحديث من ذكر السند والمتن سموه كذلك أو هو باعتبار زعم واضعه.

المكذوب على النبي عَلِيلَةً ، وأما الموضوع على غيره فيقيد ، قيقال مثلا: هذا موضوع على ابن عباس – رضي الله عنها – أو على مجاهد، وقد وضعت آثار على ابن عباس، وعلي – رضي الله عنها – وعلى غيرهما من التابعين والغالب في الموضوع ان يكون متعمدا، وقد يقع غلطا، وقد مثلوا بما رواه ابن ماجة عن اسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله عَلِيْكِيْ: «وسكت ليكتب المستملي »، فلم نظر إلى ثابت قال: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » وقصد بذلك الثناء على ثابت لزهده، وورعه، فَظَنَّ ثابت أنه منن ذلك الإساد فكان يحدث به، وقال ابن حبان: وإنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: «يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم...» الحديث فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء، وحدثوا به عن شريك، وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع «الموضوع» واعتبره شبه وضع لعدم التعمد فيه، وتبعه على ذلك النووي، وذكرله في «المدرج» الحافظ ابن حجر، وهو به أشيه. الألفاظ الدالة على الوضع: من ذلك قولهم: هذا حديث موضوع، أو كذب، أو باطل، أو إلا أعرفه اذا صرح بذلك أحد الأئمة الكبار، وكذا قولهم: هذا الحديث لا أصل له، أي ليس له إسناد يعرف أما قولهم: لا يثبت أو لا يلمح فليسا نصا في ذلك لأنه لا يلزم من عدم الصحة أو عدم الثبوت الوضع ولقد أكثر ابن الجوزي في «موضوعاته» من استعالها مريدا الوضع، والموصلي (١) كذلك وهو اصطلاح لهما.

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ عمر بن بدر الموصل أبو حفص الحنفي المتوفي سنة ثلاث وعشرين وستائة أكثر فيه من تولهم: لم يصح في هذا الباب شيء وعليه في كثير بما ذكر انتقاد وإن كان له في كل باب من أبوابه ملف خصوصا المتقدمين (الربالة المستظرفة ص١١٤).

أما الألفاظ الدالة على الوضع كناية فمثل قولهم: هذا الحديث من بلايا فلان، أو سنده مظلم أو عليه ظلمات وهذه العبارات تكثر في «الميزان» للذهبي، و«لسان الميزان» لابن حجر، وأما قولهم: هذا مطروح فمنهم من ألحقه بالموضوع، ومنهم من جعله دون الموضوع، ومنهم من جعله كالمتروك.

## حكم رواية الموضوع

لا يحل رواية الموضوع في أي باب من الأبواب الا مقترنا ببيان وضعه سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام أو الفضائل أو الترغيب والترهيب والقصص والتواريخ ونحوها ومن رواه من غير بيان فقد باء بالإثم المبين، ودخل في عداد الكذابين والأصل في ذلك ما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن رسول الله قال: «من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين (١) ».

وقد حكم كثير من علم؛ الحديث على من روى الموضوع من غير تنبيه إلى وضعه، وتحذير الناس منه، بالتعزير، والتأديب، قال أبو العباس السراج: شهدت محمد بن اسماعيل البخاري، ودُفع إليه كتاب من ابن كرام، يسأله عن أحاديث منها: حديث الزهري عن سالم عن أبيه (٢) مرفوعاً » الايمان لا يزيد ولا ينقص » فكتب محمد بن اسماعيل على ظهر كتابه: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل، بل بالغ بعضهم فأحل دمه، قال يحيى بن معين لما ذكر له حديث سويد الأنباري «من عشق وعف وكتم ثم مات – مات شهيداً » قال: هو حلال الدم.

<sup>(</sup>١) يروى بضم الياء وفتحها والكاذبين بصيغة المثنى أو الجمع فعلى فتح الياء يكون بمنى يعلم، وعلى ضمها يكون بمنى يظن فدل على أن من علم أو ظن أنه موضوع لا نحل له روايته، والمراد برواية «الكاذبين» بالتثنية عن وضعه ومن اذاعه والمراد برواية «الكاذبين» بالجمع أي صار في عدادهم.

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنها.

وقد سئل ابن حجر الهيشي عن خطيب يرقى المنبر كل جعة، ويروي أحاديث، ولم يبين مُخَرِّجيها ودرجتها، فقال: ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها، أو من ذكرها فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة بالحديث، أو ينقلها من مؤلف صاحبه كذلك، وأما الاعتاد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث، أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يجل، ومن فعل عزر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها، وخطبوا بها من غير أن يعرفوا ان لتلك الأحاديث أصلا أم لا فيجب على حكام كل بلد ان يزجروا خطباءها عن ذلك.

أقول: لا يزال بعض الخطباء الذين ليس لهم علم بالحديث: رواية ودراية على هذا ولا سيا الذين لا يزالون يخطبون من الدواوين، والذين يهمهم استرضاء الجهاهير فيذكرون لهم أحاديث في الترغيب، والترهيب، أغلب الظن أنها من وضع القصاص الذين كان همهم تملق الجهاهير، واستالتهم بذكر المبالغات والتهاويل والعجائب، والإسلام منها بريء، وما أحق هذه الفئة بأن يحال بينها وبين الخطابة والوعظ والتذكير وفي الأحاديث الصحاح، والحسان، غيية لمن يريد أن يرقق القلوب ويستولي على النقوس فليتق الله هؤلاء.

ومن الحق في هذا المقام أن أقول: إن الكثيرين من الوعاظ والمرشدين والأعمة والخطباء، لهم من علمهم، ووعيهم الديني والثقافي ما يعصمهم من الوقوع في رواية الموضوعات، والقصص الباطلة، والإسرائيليات الزائفة، وتحري الصدق في رواية الأحاديث، وذكر الأقاصيص، وهو أثر من آثار النهضة العلمية التخصصية في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. ولا سيا «تخصص التفسير والحديث» و«تخصص الدعوة والوعظ، والإرشاد» مما يزيد عن نصف قرن

#### «حرمة الكذب على رسول الله عَلِيَّةُ »

لقد حرمت الشريعة الإسلامية الكذب وجعلته من أقبح الصفات وفي الكتاب الكريم والسنة المحمدية الأدلة المتكاثرة على ذلك.

ولئن حرمت الشريعة الكذب بعامة فقد غلظت حرمة الكذب على رسول الله على النه بعاصة لما فيه من الجناية على الدين بتشريع ما لم يأذن به الله ، ولم يصدر عن رسوله قال تعالى: ﴿ وَمَن أَظُلَم بمن أَفْتَرى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ( ) وقال: ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ( ) وما الإفتراء على رسول الله على الله افتراء على الله ، قال تعالى ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ( ) وقال رسول الله على أحد فمن كذب وقال رسول الله على أحد فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » رواه البخاري ومسلم وغيرها ، وقد روي من طرق متكاثرة حتى قال العلماء إنه متواتر كها ذكرنا سابقا وفي معنى الكذب على النبي الكذب على الصحابة والتابعين ولا سيا فيا لا مجال للرأي فيه لأن له حكم المرفوع إلى النبي وكثير من الفقهاء يعتبر قولهم حجة في التشريع .

ولا يدخل في الكذب الرواية بالمعنى لأنها إنما أجيزت لعالم بالألفاظ عارف بمقاصدها خبير بما يغير المعاني فهي لم تخرج عن مدلول اللفظ الأصلى.

حكم الكذب على رسول الله.

جمهور العلاء على أن الكذب على رسول الله من الكبائر ، ولا يكفر

<sup>(</sup>١) سورة الانعام آية ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) - سورة الزمر آية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) النجم ٤٤٣٠

فاعل ذلك إلا إذا كان مستحلا للكذب عليه. وقال الإمام أبو محمد الجويني - والد امام الحرمين - من أمَّة الشافعة: يكفر من تعمد الكذب على رسول الله نقل ذلك عنه ابنه إمام الحرمين وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة من والده ووافق الجويني على هذه المقالة الإمام ناصر الدين ابن المنير من أمَّة المالكية، وغيره من الحنابلة ووافقهم الإمام الذهبي في تعمد الكذب في الحلال والحرام ولعل نما يشهد لهم قوله تعالى: « إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله' "» فقد نفت الآية الايان عمن يفتري الكذب على الله والكذب على الرسول كذب على الله أقول: لعل مراد هؤلاء من استحل ذلك، أو أبهم قالوه على سبيل المبالغة في الرجر والتنفير منه لأن الأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة على أن فاعل الكبيرة لا يكفر. هل تقبل رواية من كذب في الحديث وإن تاب؟. ولما للكذب على رسول الله علي من إفساد في الشريعة وإبطال في الدين ذهب جمهور المحدثين إلى أن من كذب في حديث واحد فسِّق،

وردت روايته، وبطل الاحتجاج بها وإن تاب وحسن توبته ومن هؤلاء احمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي والصيرفي والسمعاني(١) وخالف في ذلك النووي فقال: والختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها (٢) ومذهب الجمهور أحوط للحديث وأبعد من الريبة في الرواية.

# أقسام الموضوغ

أن يضع الواضع كلاما من عند نفسه، ينسبه إلى النبي عَلِي أُو

<sup>(</sup>١) النحل /١٠٥٠. (٣) علوم الحديث لأبن الصلاح ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح منام جـ١٠ ص ٧٠٠.

إلى الصحابى مثال ما وضع على الرسول «لو أَحْسَن أحدكم ظنه بحجر لنفع » وهو كذب باطل من صنع عباد الأوثان.

ومثال ما وضع على الصحابى ما وضعته الرافضة على سيدنا على رضي الله تعالى عنه – من أنه قال: «لما غسلت النبي الله الله وعجن عينيه فورثت علم الأولين والآخرين ».

٢ - أن يأخذ الواضع كلاما لبعض الصحابة أو التابعين أو الحكهاء أو ما يروي في الإسرائيليات<sup>(١)</sup> مثلا فينسبه إلى رسول الله ليروج وينال القبول.

ومثال ما هو من قول الصحابة ما يروى من حديث «أحبب حبيك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما » فالصحيح أنه من قول سيدنا علي رضى الله عنه.

ومثال ما هو من قول التابعين «كأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل» فهو من كلام الخليفة عمر بن عبد العزيز.

ومثال ما هو من كلام الحكهاء: «المعدة بَيْت الداء والحمية رأس كل دواء » فهو من قول الحارث بن كلدة طبيب العرب.

ومثال ما هو من الإسرائيليات ما روي «ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن » قال ابن تيمية: هو من الاسرائيليات وليس له أصل معروف عن النبي.

وقد نسب إلى النبي عَلَيْكُ وإلى الصحابة والتابعين كثير من الإسرائيليات في بدء الخلق والمعاد، وأخبار الأمم الماضية والكونيات وقصص الأنبياء وسأتعرض لشيء من ذلك فيا بعد.

<sup>(</sup>١) الإسرائيليات: هي أفاويل بني اسرائيل التي تلقوها عن علمائهم وكتبهم وقد توسع فيها فأصبحت تطلق على ما دخل الحديث من معارف أهل الكتاب.

# متى نشأ الوضع في الحديث

كان من أثر اتساع رقعة الإسلام دخول كثير من أبناء الأمم المغلوبة فيه ومنهم الفارسي ومنهم الرومي ومنهم الشامي ومنهم المصري، ومن هؤلاء المخلص ومنهم المنافق الذي يكن في نفسه الحقد على الإسلام وقد انتهز أعداء الإسلام والحاقدون عليه عهد السيد الحَييِّ عثان بن عفان – رضى الله تعالى عنه – فبذروا البذور الأولى للفتنة فكان ابن سبأ النهودي الخبيث يطوف في الأقالم ويؤلب عليه الناس وقد أخفى سمومه تحت ستار التشيع لعلي، وآل بيته، راعها إنه وصي النبي الأحق بالخلافة، بل ادعى الوهيتة وقد طارده عثمان كم طارده على رضى الله عنها، ومما يؤسف أن دعوته وجدت آذانا صاغية من المنحرفين على عثمان، وانتهى الأمر بقتل عثمان شهيداً وما كاد يتولى سيدنا على الخلافة حتى ناصبه أنصار عثمان العداوة من أول يوم واستفحلت الفتنة ووقعت حروب طاحنة أذكى أوارها السبئيون وأضرابهم، وظهرت طائفة أخرى هي الخوارج وكانت النهاية ان أطاحت الفتنة بركن آخر من أركان الإسلام وهو سيدنا علي، وقد تمخضت الفتنة عن شيعة ينتصرون لسيدنا على، وعثانية ينتصرون لسيدنا عثمان، وخوارج يعادون الفريقين ومروانية ينتصرون لمعاوية، وبنى أمية، وقد استباح بعض هؤلاء لأنفسهم ان يؤيدوا بعض آرائهم وأهوائهم بوضع الأحاديث، ومن ثم نرى أن نشأة الوضع بمعناه الظاهر الواضح كانت حوالي سنة اربعين من الهجرة، وكان ذلك في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال: «جاء هذا يعني بُشَيْر بن كعب إلى ابن عباس فجعل يحدثه فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال: ما أدري أعرفت حديثي

<sup>(</sup>١) ونسبوا الى النبي زورا وكذاباً أنه قال: «لكل نبي وصي ووصبي عليٌّ ».

كله وانكرت هذا أم انكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نُحدث عن رسول الله إذ لم يكن يُكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه » وابن عباس - رضي الله عنها - توفي سنة ثمان وستين للهجرة وروي عن ابن سيرين (١) قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » رواها مسلم في مقدمة صحيحه.

# «عرض موجز لحركة الوضع في الحديث »

في عصر التابعين كثرت الرواية وانتشر الحديث ونشأ الكذب على رسول الله على وبعض الصحابة، وبعد أن كان الخلفاء يدعون إلى التحوط، والتثبت في المرويات أضحى الملوك والأمراء في شغل عن ذلك بالملك والمنازعات، وقد اشتدت الخصومات بين الأحزاب السياسية في عهد الدولة الأموية، وجاءت الدولة العباسية فتقرب إليها ضعفاء الإيمان والمنافقون بالاختلاق في فضائلها، والحط من شأن أعدائها كها كان لنشأة الفرق الكلامية من معتزلة ومرجئة وغيرها ومحاولة كل فرقة الانتصار لأرائهم أثر في تغذية حركة الوضع، وكان للقصاص وأضرابهم من المتصوفة أثر أيضا في تغذية هذه الحركة، ووجدت أحداث أخرى استغلت للوضع كالشعوبية (٢) وفتنة خلق القرآن، واستمرت سوق الوضع الى عصور متأخرة، فابن الجوزي يذكر لنا في كتبه ما كان يفعله قصاص زمانه ووعاظهم، وهذا هو الرتن الهندي يدعي الصحبة في المائة السادسة ويضع الأحاديث المكذوبة، والشيخ اللكنوي الهندي يذكر أنه

<sup>(</sup>١) ولد لسنتين من خلافة عثان وتوفى سنة ١٠٠ هـ.

 <sup>(</sup>٢) الشعوبية: هم الذين يفضلون العجم على العرب، وقد نشأت في آخر العهد الأموي وقويت في عهد الدولة العباسية وفي القاموس «الشعوبي: بالضم محتقر أمر العرب وهم الشعوبية.

اطلع على رسالة في تحريم «التنباك» وقد تذرع مؤلفها باختلاق الأحاديث مثل «كل جوف يدخل الدخان قيه من أوراق السموم يحرج من الإيمان» عا لا يشك المتأمل في وضعه ومها يكن من شيء فقد ناهض أئمة الحديث وعلماء الأمة هذه الحركة من وقت مبكر وردوا كيد الوضاعين في نحورهم من عهد ابن عباس إلى اليوم.

ولقد كان ظهور الوضع في الحديث من أهم الأسباب الحاملة للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عدلى أمر علماء الأمصار بجمع السنن والأحاديث وتدوينها كما ذكرتا وسنرى فيا بعد جهاد العلماء في حفظ الأحاديث وصيانتها عن التزيد والإختلاف تَمْييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود.

# الأسباب الحاملة على الوضع

للوضع أسباب كثيرة وأغراض متعددة منها:

الزندقة: ذلك أنه كانت هناك فئة أسلمت لم تؤمن إيمانا حقا بالإسلام لكنها آمنت بسلطانه ورأت أن لا سبيل لنيل الجاه والسلطان إلا به فاعتنقته ظاهراً وظلت تخلص لدينها القديم ومن هؤلاء قوم كان لم غرض أدق وأعمق من هذا فقد رأوا أنهم لا يستطيعون إفساد العقيدة الإسلامية إلا بالانتساب إليها أولا حتى يؤمن جانبهم وبذلك يسهل على النفوس الأخذ بقولهم ومن هؤلاء من بالغ في التلبيس، فانتسب إلى التشيع وحب آل البيت، وبذلك وجدوا تربة خصبة لنفث سمومهم وإلقاء ترهاتهم وتقبل ذلك منهم اعتراراً بظاهرهم وقد اتخذوا من الوسائل لذلك وضع الأحاديث فوضعوا أحاديث يخالفها الحسوس أو يناقضها المعقول أو تشهد أدواق الحكاء بسخافتها وإسفافها وإغا ينصبون المكيدة لضعفاء الأحلام وأرقاء الدين حتى يقعوا في شك وريبة

فتتزلزل من نفوسهم عقيدة أن الإسلام تنزيل من حكيم عليم وذلك، مثل ما روي «إن الله لما أراد ان يخلق نفسه خلق الخيل وأجراها فعرفت فخلق نفسه منها » قال ابن عساكر: هذا موضوع وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أهل الحديث في روايتهم المستحيل وهو ما يقطع ببطلانه عقلا وشرعا، ومن ذلك أيضا أحاديث لا تتفق والحقائق العلمية مثل: «الباذنجان شفاء من كل داء » او فيها دعوى إلى الإباحية مثل: «النظر إلى الوجه الجميل عبادة » وهذه وأمثالها مما لا يصدر قطعا عن المعضوم عليه المعسوم المعضوم عليه المعسوم عليه المعضوم عليه المعضوم عليه المعضوم عليه المعسوم المعسوم المعسوم المعسوم المعسوم المعسوم المعسوم عليه المعسوم عليه المعسوم عليه المعسوم عليه المعسوم المعسوم

7 - الخلافات السياسية: فالخلاف بين الشيعة والخوارج وبين الشيعة والعثانية وبينهم وبين الأمويين والعباسيين، وبين الخوارج والأمويين كل ذلك كان من أسباب الوضع في الحديث، قال حماد بن سلمة: «حدثني شيخ لهم - يعني الرافضة (۱) قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا، وقال مسيح بن الجهم التابعي: «كان رجل منا في الأهواء مدة ثم صار إلى الجماعة فقال لنا: أنشدكم الله ألا تسمعوا من أحد من أهل الأهواء فإنا كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخير في إضلالكم.

٣ - التعصب للجنس والمكان: فوضعت أحاديث في تفضيل بعض القبائل على بعض وبعض الأجناس على بعض، وقد كان للشعوبية اثرها في هذا الباب فوضعوا أحاديث في مدح فارس واللغة الفارسية مثل ما روي زوراً، «إن الله إذا غضب انزل الوحي بالعربية، وإذا رضي انزل الوحي بالفارسية » كما وضعت الأحاديث في فضل العرب والعربية وذم الفارسية ومن ذلك ما وضع في فضائل بعض المدن ودم بعضها. وقد أسرف الوضاعون في هذا الباب(٢).

<sup>(</sup>١) الرافضة: فرقة من غلاة الثبعة تستجير الطعن في الصحابة وتتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر.

<sup>(</sup>٢) اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة جدا، ص ٢٣٨ وما بعدها.

فلا تغتر بما يوجد في بعض كتب التاريخ من ذكر فضائل الشعوب والبلدان ومثالها فإن معظم ذلك بما لا يثبت.

٤ - الخلافات الكلامية والفقهية: فقد انقسم علماء الأمة إلى أهل سنة، ومعتزلة وجبرية، ومرجئة، واختلفوا في كثير من مسائل الكلام وفي الايمان وهل هو يزيد وينقص؟ وهل هو قول وعمل؟ وفي القرآن أهو مخلوق أم لا؟

وقد استباح بعض هؤلاء لأنفسهم أن يؤيدوا آراءهم بأحاديث يختلقونها تنص على الخلافات الدقيقة والآراء المستحدثة التي ليس من شأن الرسول الكريم التعرض لها ولا كانت البيئة يومئذ تدعو إليها بما يقطع معه المتأمل أنها كذب لا شك فيه وذلك مثل ما روي عن النبي الشي الله الله قال: «إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص » ومثل ما روي زوراً «كما لا ينفع مع الشرك شيء كذلك لا يضر مع الإيمان شيء » وإن أصبع الإرجاء لظاهرة في وضعه.

وكذلك كانت الخلافات الفقهية من أسباب الوضع فوضعت أحاديث تشهد لبعض الفروع ليس عليها من نور النبوة شيء وإنما هي أقرب إلى قواعد الفقهاء وكلام العلماء كما وضعت أحاديث في فضل بعض الأئمة وذم بعضهم مثل ما روي كذبا «سيكون من أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي وسيكون من أمتي رجل يقال له ابن إدريس هو أضر على امتي من إبليس » ولا يشك مبتدىء في علم الحديث أن هذا موضوع مختلق فقبح الله واضعه، والإمام الشافعي من أعلام الإسلام موضوع محتلق فقبح الله واضعه، والإمام الشافعي من أعلام الإسلام دينا وعلما، وعملا وفقها وخلقا.

٥ – قصد استهواء العامة: ومن هوًلاء الدين قصدوا هذا القصاصون ومن هوًلاء من كان يبتغي الشهرة والجاه، ومنهم من كان يقصد التعيش والإرتزاق، وقد كان القصاص في عهد الصحابة والخلافة

الرشيدة يتحرون الصدق والحق روى ابن عساكر أن تميا الداري لما استأذن عمر رضي الله عنه في أن يقص في المسجد قال له: ما تقول؟ قال: «أقرأ عليهم القرآن وآمرهم بالخير، وأنهاهم عن الشر »ولكن لم يلبث الأمر على ذلك طويلا، فقد وجدت فئة من القصاص كان همها استمالة العامة بالمناكير والغرائب والأباطيل، وعن طريق هؤلاء ايضا دخلت على الإسلام إسرائيليات كثيرة، ومن صفاقات القصاص، وتَبَجُّعاتهم ما روي (١١) انه صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بمسجد «الرصافة » فقام بين أيديهم قاص فقال: «حدثنا احمد بن حنبل ويحيى ابن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله عَلِيُّ : « من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان وأخذ في قصة طويلة جدا من هذا القبيل » فجعل احمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إليه فقال: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت بهذا الا الساعة فلها انتهى أشار له يحيى فَجَاء متوها نوالا فقال له يحيى: من حدثك بهذا؟ قال: ابن حنبل ويحيى بن معين فقال: انا يحيى وهذا احمد ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله على فإن كان ولا بد فعلى غيرنا، فقال الرجل القصاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحق ما تحققته الا الساعة فقال يحيى: وكيف؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل

<sup>(1)</sup> لا أكتنك أيها القارىء اني في شك من أمر هذه القصة فيا مثل أحمد بن حبيل ويحيى بن معين بمن يرضون بأضعف الإيمان ولا يقال: لعلهها خافا من الغوغاء والعامة الذين يحبون أمثال هذا القاص ويدافعون عنه ، فقد كانا ولا سيا الإمام احمد بالمكانة التي لا تجهل ، ومثله كان مسموع الكلمة بين الناس ، وموقفه من مسألة القول بخلق القرآن معروف يشهد له بالشجاعة الأدبية النادرة ، فكان عليه ان يحول بينه وبين هذا المنكر ، أو يُنبَّه الناس إلى بطلان هذا على الأقل ولكن الرواية لم تذكر لنا شيئا من ذلك ولعلك معي في هذا الشك وإن كان التشكك لا يعود على أصل الفكرة بالنقض وقد كتبت هذا من مند ربع قرن أو يزيد ، تم لما قرأت كتاب «منهج النقد في علوم الحديث « وجدت مؤلفه الفاضل نقل عن الإمام الذهبي أن القصة باطلة ، فحمدت الله على ذلك ، وظهر لي أن مكل كل في عله [أنظر منهج النقد مه ٢٨٩].

غيركما؟ لقد كتبت عن ستة عشر احمد بن حنبل ويحيى بن معين!!.

7 - قصد ترغيب الناس في فعل الخير: وبمن كان يفعل ذلك قوم من جهلة الزهاد والمتصوفة استجازوا لأنفسهم الوضع في الترغيب والترهيب واحتسبوا الخير في الاضلال وهؤلاء أعظم الناس صرراً، ومن مزاعمهم الباطلة في هذا أن هذا كذب له لا كذب عليه، وهو جهل منهم باللغة العربية وحقيقة الكذب أ، فكل ذلك كذب عليه، وقد تنبه الأثمة النقاد إلى هؤلاء وأمثالهم فلم يأخذوا عنهم. بل حذروا الناس من جهلهم وغفلتهم كما بينا في مبحث الرواية.

ومن أمثلة ما وضع حسبة حديث عكرمة عن ابن عباس في فصائل سور القرآن، سُئل عنه واضعه نوح بن أبي مريم فقال: رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة ؟؟.

وروى ابن حبان في «الضعفاء » عن ابن مهدي قال: قلت لمسرة بن عبد ربه: من أين جنّت بهذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس فيها، وكان غلاماً جليلا يتزهد وبهجر شهوات الدنيا، وغُلقت اسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث (٢).

اتباع هوى الملوك والامراء: فيضع الواحد حديثاً لتبرير ما يفعلون ومن أمثلة ذلك ما رؤي عن غياث بن ابراهم أنه دخل على المهدي وهو يلعب بالحام فروى له عن النبي عَيْنَا «لا سبق إلا في نصل

أو حافر أو ساح » فراد في الحديث «أو جناح » إرضاء للمهدي وقد روي أنه قال له وهو خارج: أشهد أن قفاك قفا كذاب وأمر بذبح الحام، وأما أصل الحديث فثابت من رواية أحمد وأصحاب السنن

 <sup>(</sup>١) الكذب: هو عدم مطابقة الأمر للواقع فسيان في كونه كُذبا أن يكون له او عليه.
 (٣) تدريب الراوى ص١٨٤ ، ١٨٥ ،

الأربعة بلفظ «لا سبق إلا في نصل أو حافر » أي التسابق في إصابة الهدف، أو إجراء الخيل، وذكر الخطيب في ترجمة أبي البَخْتَرِي الكذاب أنه دخل وهو قاض على الرشيد وهو يطير الحام فقال له: هل تحفظ في هذا شيئا؟ فقال حدثني فلان وذكر سنداً إلى النبي أنه كان يطير الحام، وقد زجره الرشيد على كذبه وقال له: أخرج عني لولا أنك من قريش لعزلتك.

أَقُول: وغفر الله للرشيد فقرشيته لا تشفع في عدم عزله، وليته عزله ليكون مزدجراً لغيره.

## « الوضاعون »

الوضاعون أصناف متعددة فمنهم زنادقة، ومنهم أصحاب أهواء كالشيعة والخوارج، ومنهم قصاصون كأبي سعيد المدائني، وزرعة القاضي، كان بالكوفة على عهد الإمام ابي حنيفة - رحمه الله - ومنهم متزلفون للحكام، ومنهم متصوفة، كما ذكرنا في الفصل السابق.

والوضاعون منهم كان سادجاً، يضع أشياء إذا سمعها المبتديء في صنعة الحديث أدرك وضعها، ومنهم من كان خبيثاً ماكراً أحكم الكذب، وأجار الدس بحيث لا يعرف وضعه الا الجهابذة النقاد الذين تمرسوا في النقد، ولعل هذا هو بعض أسباب اختلاف الخفاظ في أحاديث بالحكم عليها بالوضع وعدمه فقد يخفى على أحدهم ما لا يخفى على الآخر وإليك بعضهم:

١ - أبان بن جعفر النميري: قال ابن حبان: وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاثمائة حديث.

٢ - أحمد بن الصلت الحماني: قال ابن عدي: ما رأيت في الكذابين
 أقل حياء منه.

٣ - أحمد بن عبد الله الجويباري: وضع احاديث تشهد للكرامية '' يضرب المثل بكذبه.

٤ - عبد الرحمي بن ريد بن أسلم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة
 هو الذي صنعها.

٥ - عبد القدوس بن حبيب عن عكرمة. قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات

 ٦ - محمد بن الحجاج اللخمي، وهو واضع حديث «الهريسة تشد ظهر».

٧ - محد بن شجاع الثلجي كان يضع الأحاديث في التشبية وينسبها
 إلى أهل الحديث يثلبهم بها.

٨ - محمد بن مروان السدي الصغير معروف بالوضع في التفسير أما
 السدي الكبير فثقة.

٩ - نوح بن أبي مريم قيل: إنه كان جامعاً لكل شيء إلا الصدق
 وهو واضع حديث فضائل السور.

١٠ - وهب بن وهب القاضي وهو الذي وضع للرشيد حديث: ان
 النبي كان يطير الحام.

۱۱ - رتن الهندي كذاب دجال ظهر بعد الستائة ببلاد الهند وادعى الساع من النبي عَلِيَّةً ولرتن هذا نسخة موضوعة وقد تشكك الإمام الذهبي في وجود رتن هذا ورجح أنه شخصية خيالية وهو ما أميل إليه. والظاهر ان بعض الكذابين اتخذ من اسمه وسيلة لنشر

<sup>(</sup>۱) الكرامية: نبية الى محدين كرَّام بتشديد الراء وقيل بتخفيفها وأنشدوا في هذا. الفقيه فقيه أبي حنيفة أوالسدٌ بن بن دين محسسد بن كرام ويجوز في الكاف الفتح والكسر وهو رأس طائفة من المبتدعة.

ترهاتة وأباطيله وهناك أناس غير «رتن» ادعوا الصحبة في عصور متأخرة عن عصر الرسول ويكذبهم في دعواهم الصحبة ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله عَيْلِيَّ قال - قبل موته بشهر - «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقي على ظهر الأرض ممن هو عليها اليوم أحد ».

فهذا الحديث أصل في أن الصحبة لا تثبت بعد مائة وعشر من الهجرة وقد صدق الاستقرام هذا الخبر فل تأخر أحد من صحابة رسول الله عن هذا التاريخ، فلا تلق بالا إلى مثل هذه الدعاوي الكاذبة التي يصادمها النقل الصحيح ولا تتفق وسنة الله في الكون فل عهدنا في أعار البشر مثل هذا الطول.

# أمارات الوضع

للوضع أمارات وقرائن تدل عليه، بعضها تكون ظاهرة واضحة وبعضها لا يدركها الا من تمرس في علم الحديث واكتسبه ملكة في النقد يميز بها بين ما يصح أن يصدر عن الرسول وما لا يصح، منها:

١ - اعتراف واضعه بوضعه: صراحة أو حكماً أما الأول فمثل ما
 روي عن نوح بن أبي مريم من اعترافه بوضع حديث فضائل السور.

أما الثاني فمثاله أن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل الراوي عن مولده فيذكر تاريخاً يعلم قطعا وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده او أن يدعي سماع شيخ في بلد ويعلم قطعا أنه لم يدخله ومدار معرفة ذلك على التاريخ فمن ثم كان لتاريخ الرجال مكانة ممتازة في فن الحديث إذ به يعرف تاريخ مواليد الرواة ووفياتهم، وأوقات طلبهم وارتحالهم، ولما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عار سأله الحافظ ابن حبان متى دخلت الشام؟ قال: سنة خسين ومائتين قال: فإن هشاماً الذي تروي عنه مات سنة خس وأربعين

ومائتين ومِمًّا ينبغي أن يعلم أن الحكم بالوضع يسبب الإقرار ليس قطعياً لجواز ان يكذب في هذا الإقرار نفسه، ومها يكن فإقراره بسبب شكا راجحا وطنا قويا بعدم ثبوت روايته فيتوقف في قبولها حتى تتبين حقيقة ام ها.

٢ - ركاكة اللفظ: بحيث يعلم العارف باللسان العربي الفصيح ان هذا لا يصدر من فصيح فضلا عن أفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء سيدنا رسول الله علية ومحل ذلك - كما قال الحافظ ابن حجر - إن وقع التصريح بأنه من لفظ النبي، وربما تجتمع ركة اللفظ والمعنى فيكون أدّل عَلَى المراد.

ومما لا يستنكر ان كل صاحب فن أدرى به من غيره والماهر في صنعته يعرف من عيوما ما يخفى على غيره فالحدثون لكثرة مراولتهم للحديث وتذوقهم له تحصل لهم ملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي وما لا يجوز، ورحم الله الربيع خثيم (۱) حيث يقول: «إن للحديث ضوءاً كضوء النهار يعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره» وقال ابو الفرج ابن الجوزي: «الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه غالبا » ولذلك كثيراً ما تجد في أقوال العلماء: هذا ما ينكره القلب » أو «لا تطمئن إليه النفس » أو «عليه ظلمات، أو متنه مظلم » الى تحو ذلك.

وذلك مثل ما روى «أربع لا يشبعن من أربع: انثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر وأذن من خبر» وهو كلام على اطلاقه باطل مع التأمل ومثل: «إن لله ملكا من حجارة، يقال له عارة، ينزل على حمار من حجارة كل يوم يسعر» وهو ركيك لفظا ومعنى وما أشبهه

<sup>(</sup>١) بضم الحاء وفتح الثاء المثلثة، وسكون الباء آخره مع ابن عائد بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي ثقة عابد عضرم وتابعي جليل مات سنة احدى وقيل: ثلاث وستين.

بسجع الكهان الذي نفر منه الرسول.

 ٣ - ركاكة المعنى: وإن لم يكن اللفظ ركيكا كأن يكون مخالفا للعقل ضرورة أو استدلالاً ، ولا يمكن تأويله كالأخبار عن الجمع بين الضدين، أو النقيضين، أو نفي الصانع للكون وهو الله أو حدوثه، أو قدم العالم؛ لأنه لا يجوز ورود الشرع على خلاف مقتضى العقل، قال الإمام ابن الجوزى «ما أحسن قول القائل «: كل حديث رأيته تخالفه العقول وتباينه النقول وتناقضه الأصول فاعلم انه موضوع » وذلك كأحاديث التشبيه والتجسيم ونحوها مثل ما روي زوار أن رسول الله قال: «ليلة أسري بي إلى الساء رأيت ربي بيني وبينه حجاب من نار ورأيت كل شيء منه، حتى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلؤ » ومثل «رأيت ربي بعرفات على جمل أحمر » ومثل ما روي «أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، وهذا من تفاهات عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وقد عرف بمثل هذه الغرائب، قال الإمام الشافعي ذكر رجل لمالك - يعنى الإمام - حديثا منقطعاً فقال: اذهب إلى عبد الرحن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح (١١) ». ومن ركاكة المعنى كون الكلام يدعو الى الإباحية، أي استباحة الدماء، والأعراض والأموال، وحقوق الإنسان أو يجيء على خلاف مقتضي الحكمة المتفق عليها بين ذوى العقول.

2. - من القرائن اشتمال الحديث على المجازفات والمبالغات التي لا تصدر من عاقل حكيم، والتي تقلل من قيمة الأعمال العظيمة وتغري الناس على المعاصي وذلك بالإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل اليسير وأكثر ما يوجد ذلك في حديث القصاص والمتصوفة، وذلك مثل ما روي كذبا «من قال لا إله الا الله

۱۷۹ تهذیب التهذیب جـ٦ ص ۱۷۹۰

خلق الله تعالى طائراً له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له » ومثل «من صلى الضحى كذا كذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبيا » ونحو ذلك.

٥ - المخالفة للحس والمشاهدة حيث لا يقبل التأويل القريب المقبول وذلك مثل «الباذنجان شفاء من كل الداء » فالحس والتحارب العلمية تكذب ذلك ومثل «عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة وقدس فيه سبعون نبيا » والظاهر ان واضعه عداس يريد ترويج سلعته، ومثل «لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة » وهو مخالف للمشاهدة والواقع وأغلب أئمة العلم والدين ولدوا بعد هذا التاريخ، ومثل ما روي كذبا «إذا عَطِس الرجل عند الحديث فهو صدق » وإنا لنشاهد العطاس والكذب يعمل عمله،

7 - محالفة الحديث لصريح القرآن أو السنة المتواترة، أو الصحيحة المسلمة، أو الإجماع، حيث لا يقيل التأويل القريب المقبول. ومن أمثلة المخالف للقرآن حديث «ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء» فإمه معارض لقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى(١٠)﴾.

ومثال ما هو مخالف للسنة المتواترة ما روي - كديا - عن النبي «إذا حدثتم بجديث يوافق الحق فحدوا به حدثت به أو لم أحدث » وهو مُنَاقض لقول النبي «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ».

ومثال ما هو مخالف للسنة الثابتة المشهورة الأحاديث التي وضعت في مدح العزوبة فهي مخالفة لما ثبت عنه عليه ولا وفعلا، فقد تزوج

ورغب في الزواج وجعله من سنته.

ومثال الخالف للإجماع حديث «من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عصره إلى سبعين سنة » فإن هذا وما شاكله باطل كذب لخالفته للإجماع على أن شيئاً من العبادات لا يسقط فائتة سنة فضلاً عن سبعين سنة ولا تغتر بما يوجد من هذا وأمثاله في بعض كتب الفقه أو كتب الأوراد وكن منه على حذر شديد.

٧ - من الأمارات الدالة على الوضع ان يكون الحديث مخالفا لسنن الله الكونية وذلك مثل حديث «عُوْج بن عُوْق » فإن فيه من طوله ثلاثة آلاف ذراع وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه ومثل ما ورد في صفة الجبارين العاليق من وصف أجسادهم وقوتهم وأن أحدهم جاء ليجني ثمار بستانه فوجد النقباء الإثني عشر فأخذهم في كمه، ومن ذلك المعشرون الذين ادعوا الصحبة في القرن الثالث وما بعده فكل ذلك خلاف سنن الله في الفطرة.

٨ - ومن القرائن ان يكون الحديث مشتملاً على ساجات وسفاسف يصان عنها الفضلاء فضلا عن سيد الأنبياء وذلك مثل ما روي - زوراً - عن النبي عليه «الديك الأبيض حبيبي وحبيب حبيبي جبريل » ومثل «اتخذوا الحام المقاصيص فإنها تلهي الجِنَّ عن صبيانكم » ومثل «الهريسة تشد الظهر ».

 $\rho = \rho$  ومنها أن يكون الحديث في فضائل على والراوي وافضي أو في الإرجاء والراوي مرجىء أو في القدر والرواي قدري قدري ولذلك

<sup>(</sup>١) هم فرقة من غلاة الشيمة يرفضون امامة الشيخين ويكفرونها وغيرها من الصحابة.

 <sup>(</sup>٢) المرجنة: هم الذين يرجئون اي يؤخرون العمل عن الايان ويقولون: لا يضر مع الإيان معصية كما لا
 ينفم مم الكفر طاعة.

 <sup>(</sup>٣) القدرية: هم الذين يتولون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختبارية.

أمثله كثيرة منها حديث عَلِيّ - رضي الله عنه - عبدت الله مع رسول قبل ان يعبده أحد من هذه الأمة خس سنين أو سبع » وفي رواته (حبة) وَاه في الحديث غال في الشيع وبهذا أعله العلماء وحكموا بوضعه.

# «آثار الوضع السيئة »

- من آثار الوضع السيئة في الحديث أن ترعرعت في ظله فرق سياسية ومذهبية ما كان لها أن تقوم على قدميها لو لم يكن لها هذا السند من الأجاديث، فالشيعة لولا ما وضعوه لما كان لمذهبهم هذا الانتشار والبقاء، وكذا المرجئة، والقدرية، والخوارج، وأضرابهم، لولا ما وضع في تأييدهم لما لقيت مذاهبهم قبولا من الناس ولا سيا العامة الذين لا معرفة لهم بالأحاديث ونقدها.

ولا ننسى ما كان لقيام هذه المذاهب من أكبر الأثر في تفريق وحدة السلمين وتمزيق شملهم ومعاداة بعضهم لبعض حتى ذهبت ريحهم وأضعفتهم أمام عدوهم، ولا يزال آثار ذلك باقية إلى اليوم وعلى ما بذل من التقريب بين المذاهب والآراء في القديم والحديث فقد عز توحيد الصفوف، وتعذر التوفيق وبقي اللاتها.

قد فتحت هذه الموضوعات لأعداء الدين من القساوسة والمتعصبين من المستشرقين منفذاً ينفذون منه إلى الطعن في الإسلام وفي رسوله، وجل اعتادهم على الروايات الباطلة والاسرائيليات الزائفة التي ذكرها المفسرون والمؤرخون ومن على شاكلتهم بمن

ليسوا من أهل الحديث الذين عيزون بين غثه وسمينه، وقد أمكنهم بمثل هذه الأباطيل أن يجعلوا حجابا بين الإسلام وبين من يريد أن يَعْتَنِقَه من الغربيين، كما أمكنهم أن يدخلوا حظيرتهم بعض الذين لم يتسلحوا بمعرفة حقيقة الدين وحقيقة هذه الروايات الدخيلة على الإسلام فساروا على نهجهم في الاستخفاف بالدين والغض من شأن الأحاديث النبوية، ورددت هذه الفرى باسم العلم حينا وحرية البحث حيناً آخر، وقد قام بعض علماء الأزهر الشريف وغيرهم بجهاد مشكور في هذا الباب إلا أنه جهاد مها بلغ فهو جهد المقل وكنا نود من القائمين على شئون الأزهر العتيد أن تكون لهم خطوات إيجابية في هذا بنشر الكتب والرسائل القيمة في هذا الباب.

وإرسال رجال من المتضلعين في الدين، والعارفين برد هذه الطعون إلى بلاد الغرب وتأليف جماعة من شأنها العمل على دحيض هذه الأباطيل والكشف عن زيفها، بشتى الطرق والوسائل.

٣ - من الآثار السيئة الضرر بالعقيدة كأحاديث التجسيم والتشبيه فقد ضل بسببها قوم حتى زعموا أن الله جسم من الأجسام، وكحديث «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع » فقد تعلق به بعض الجهال الأغبياء فنفضوا قلوبهم من الثقة بالله، وانصرفوا إلى بعض الجهادات والمخلوقات يرجون النفع أو دفع الضر فوقعوا في الضلال المن.

من الآثار السيئة تكثير البدع وتنفيق سوقها فكثير من البدع تجد منشأها من الأحاديث الموضوعة، وذلك مثل بدعة الخرقة عند الصوفية على الهيئة المتعارفة عندهم فقد اعتمدوا فيها على

أحاديث أنكرها أهل العلم قاطبة، وكذا بدعة التواجد والرقص عند الساع وكذا بدعة صلاة الرغائب، وصلاة نصف شعبان بطريقة غير مشروعة وصلوات الأيام والليالي وصيام أيام مخصوصة من رجب كلها أساسها الأحاديث المكذوبة وكذا بدعة النوح والبكاء يوم عاشوراء وبدعة الفرح والسرور فيه، فقد وضع محبو الحسين – رضي الله عنه – أحاديث الحزن، ووضع أعداؤهم أحاديث الفرح وقد بلغ من المبتدعة أن زادوا في حديث «كل بدعة ضلالة»: (إلا بدعة في عبادة) وقد كذبوا فكل بدعة أيا كان نوعها ضلالة.

من الآثار السيئة التهاون بالأعال الصالحة والتكاسل عنها وعدم التحرج من ارتكاب الآثام وذلك كالأحاديث التي ترتب الثواب الكثير جدا على العمل القليل، وكالأحاديث التي تغري الفساق والجان مثل « سفهاء مكة حشو الجنة » ومثل « الكريم حبيب الله وإن كان فاسقا والفاسق السخي أحب إلى الله من عابد يخيل » وهما كذبان قطعا ومناقضان للقرآن والسنة المستفيضة.

من المفاسد تعطيل الناس عن العمل النافع بايهامهم أن العمل في وقت كذا أو السفر في يوم كذا مصر أو شؤم ونحو ذلك مثل ما روي - كذبا - «من أحب كريمتيه أو حبيبتيه فلا يكتبن بعد العصر » فقد يغتر به بعض من لا يعرف فيفوت على نفسه خيرا كثيراً بعدم الكتابة بعده ومثل ما روي كذبا «يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » فقد يتشاءم باعتقاده بعض الناس فيعرضون عن أسفارهم وقضاء حاجاتهم فيه ، فيفوتهم الخير الديني أو الدنيوي من أسوء الآثار أن كثيرين ممن ليسوا من أهل الحديث والمتفرغين من أسوء الآثار أن كثيرين من ليسوا من أهل الحديث والمتفرغين

<sup>(</sup>١) ، منهاج السنة جـ ٢ ص ٢٤٨ . :

له لم ينتبهوا إلى بعض الموضوعات واغتروا بها وأوردوها في كتبهم ورسائلهم واحتجاجاتهم ومناظراتهم وما من علم إلا ونجد في كتبه موضوعات واسرائيليات منها ما هو بالغ الخطورة على الإسلام ورسوله، ففي بعض كتب الفقه موضوعات، وفي كتب الوعظ والتصوف والأخلاق، بل وفي بعض كتب النحو والصرف واللغة والأدب ولا سيا «المعالم") »التي عرضت لكثير من الفنون كصبح الأعشى، ونهاية الأرب، وفي بعض كتب الحديث موضوعات إلا أنها - والحق يقال - قليلة جدا بالنسبة لغيرها من كتب العلوم الأخرى، وقد تلقى جمهور الناس، وعامتهم هذه الموضوعات وتقبلوها على أنها صحيحة، وأذاعوها، وقد ساعد على ذلك أن مؤلفي هذه الكتب علماء أجلاء في فنونهم وإن كانوا ليسوا من أهل العلم بالحديث، كما ساعد على انتشارها ضعف دراسة السنة والأحاديث، وعدم العناية بعلم الرجال والنقد بعد العصور الأولى عصور الحديث الذهبية.

وقد تنبه علماؤنا الأوائل - أثابهم الله - إلى خطر ما في هذه الكتب فألغوا كتب التخاريج التي تميز الصحيح من الضعيف والحق من الباطل ولو أن كتب التخاريج طبعت مع هذه الكتب لكان من وراء ذلك الخير الكثير لقارىء هذه الكتب العلمية ولكنها نشرت بدون هذه التخاريج فتسممت بها العقول والأفكار وليس أمامنا الآن إلا الجهاد العلمي في بيان هذه الموضوعات والتنبيه إليها وهذا ما سأعالجه باختصار وإيجاز.

<sup>(</sup>١) المعالم: جمع معلمة وهي كلمة عربية تقوم مقام كلمة «موسوعات» الغير العربية.

# الموضوعات وكتب العلوم

«الموضوع وكتب التفسير »

التفسير في اللغة - عمنى الكشف والتوضيح:

وفي الإصطلاح: علم يعرف به أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقَدر الطاقة البشرية والتفسير نوعان:

(١) تفسير المأثور (٢) تفسير بالرأي والاجتهاد وقد ألفت كتب في التفسير بالمأثور وكتب في التفسير بالرأي والإجتهاد وكتب هذا النوع الثاني لا تخلو من تفسير بالمأثور أيا كان منحاها لأن التفسير بالرأي والإجتهاد لا يكون مقبولا إلا إذا اعتمد فيه على ما صح من التقول فيا لا يعلم إلا من طريق النقل كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وتفصيل المجمل وتقييد المطلق وإزالة المشكل وبيان الفضائل ونحوها مما تكلفّت به السنة فهذا التفسير قل أن ينفرد عن الأول.

«التفسير بالمأثور أسبق في الوجود من التفسير بالرآي » وقد كان التفسير بالمأثور قساً من أقسام الحديث وأغلب الذين ألفوا في الحديث لم تخل كتبهم من كتاب التفسير، ولما كان الحديث قد دخله الوضع فلا جرم إن دخل أيضاً التفسير بالمأثور، ومن ثم اشتملت كتب التفسير سواء منها ما كان مختصا بالمأثور أو شاملاً له وللتفسير بالرأي على قطعة كبيرة من الوضوعات وقد قدمنا في أسباب الوضع الكثير من الأسباب ويمكننا أن نزيد في التفسير سبباً آخر مها وهو النقل من الأسباب ويمكننا أن نزيد في التفسير سبباً آخر مها وهو النقل من مسلمة أهل الكتاب، والأخذ عنهم فيا لا تعلق له بأصول الدين، والحلال والحرام وأحكام الشريعة كالقصص وأخبار الأمم الماضية، وقد أشار إلى هذا ابن خلدون في مقدمته فقال أثناء تكلمه عن التفسير بالمأثور:

«وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين، والمقبول والمردود، والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ما تتشوف إليه النفوس البشرية في أسباب الكائنات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقُوا على ما كان عندهم نما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليفة وما يرجع إلى الحِدثان والملاحم، وهؤلاء مثل كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام وأمثالهم امتلأت كتب التفاسير بالمنقولات عندهم وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب العمل بها، ويتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات وأصلها كها قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم إلا أنه بعد صيتهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين وأهله فتلقيت بالقبول(١).

وقد تعرض المحدثون لنقد رواة التفسير بالمأثور وبينوا الطرق الصحيحة من الضعيفة (٢) كما تعرضوا لنقد هذه المرويات إجمالا. فالإمام احمد يقول: «ثلاثة ليس لهما أصل: التفسير والملاحم والمغازي» لأن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحيحة متصلة وإنما هي منقطعات أو مراسيل وقد تحمل بعض الصحابة والتابعين هذه الإسرائيليات عن مسلمة أهل الكتاب ورووها ليعلم ما فيها ولم ينبهوا على كذبها اعتاداً

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون - بحث التفسير.

<sup>(</sup>٢) الإتفان ج٢ ص١٨٨، ١٨٩ ط القديمة.

على ظهور كذبها ووضوحه فإذا وجدت بعض هذه الإسرائيليات الباطلة مرويا عن بعض الصحابة كابن عباس، وابن عمرو بن العاص، فلا تغتر بها ولا تظن أن لها أصلاً في ديننا وإنما أمرها أنها من معارف أهل الكتاب الدين أسلموا حملها عنهم بعض الصحابة والتابعين بحس نية ولقد كان أمَّة الحديث ونقاده على حق حينها قالوا: إن كلام الصحابي فيا لا مجال للرأي فيه له حكم المرفوع بشرط أن لا يكون هذا الصحابي معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب ورواية الإسرائيليات فإن كان معروفا بذلك فليس لها حكم المرفوع إلى النبي عَلِيَّةٍ قطعا، ومن ثم يتبين لنا جلياً أن هذه القصص الباطلة التي تروى في أخبار الأنبياء والأمم الماضية لا تمت إلى الإسلام ولا سند لها متصلا إلى المعصوم علي وإنما هي موضوعات وإسرائيليات قال الإمام ابن تيمية: «وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الناي يرويه الثعلبي والواحدي، والرمخشري في فضائل القرآن - يعني سُورَه - فإنه موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث والثعلبي في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحدي كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد من السلامة واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكن صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة ، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالتسمية وحديث على الطويل في تصدقه بجاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روى في قوله تعالى، ﴿ وَلَكُلُ قُومُ هَادَ ﴾ إنه على ، ﴿ وَتَعَيُّهَا أَذِنَ وَاعَيَّةً ﴾ أَذُنُكُ يَا عَلَي إِلَى

آخر ما: قال<sup>(</sup>

وفي الحق إن كتب التفسير اشتملت على زيف كثير في فضائل السور

<sup>(</sup>١) أصول التغير لإبن تيمية ص ٣٢ ط اللفية.

وفي أسباب النزول وفيما يتعلق بتبيين مبهم، أو تفصيل مجمل، أو بأحوال الأمم السابقة. وقصص الأنبياء وأحوال المعاد وبدء الوجود وأسرار الوجود وكتب التفسير من عهد ابن جرير وابن مردويه لا يكاد يخلو تفسير منها من موضوعات وإن اختلفت في ذلك قلة وكثرة إذ استثنينا تفسير ابن كثير وتفسير الألوسي وتفسير المنار وبعض التفاسير المعاصرة التي تنبه مؤلفوها إلى هذه الموضوعات، وابن جرير على جلالة قدره قد اشتمل تفسيره على بعضها إلا أنها قليلة جدا وقد أدى خدمة تشكر بذكر الأسانيد مما يتيح للباحث النظر في الأسانيد ونقدها والحافظ السيوطي قد ذكر في كتابه «الدر المنثور في التفسير بالمأثور » ما الله أعلم بصحته بل ذكر بعض الموضوعات ومنها ما وافق على وضعه في كتبه الأخرى «كاللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » ولعل ذلك سهو منه أو اكتفى بذكر السند والتخريج عن التنصيص على الوضع، وكتاب الثعلبي ملىء بالموضوعات وتفسير الزمخشري وهو «الكشاف» مع خلوه غالبا من القصص الإسرائيلي قد ذكر بعضه الموضوعات في الفضائل والقراءات، وأسباب النزول ونحوها، وتفسير النسفي كتفسير الزعشري إلا أنه لم يخرج الحديث الموضوع في فضائل السور وتفسير البيضاوي متابع للكشاف في كثير ما ذكره وتفسير الخازن مع إكثاره من ذكر القصص، واخبار الأمم الماضية إلا انه يكر على بعضها بالإبطال مثل ما صنع في قصة هاروت وماروت، والغرانيق، وقصة داود وسليان على ما يروبها القصاص، وإن كان غفل عن موضوعات لا يدركها إلا جهابذة الحديث ونقاده وتفسير الفخر الرازي، وأبي السعود قد نبه صاحباها إلى بعض الروايات الباطلة وردًّاها وبخاصة من جهة العقل والنظر إلا أنها قد خفيت عليها بعض الموضوعات مما لا يدركه إلا حفاظ الحديث. ومما ينبغي أن يعلم أن بعض المفسرين كان لهم جهاد مشكور في رد المفتريات كإبن كثير والفخر الرازي، والألوسي، والشيخ

عمد عبده في دروسه وتفسيره، وبعض رسائله، وفارس هذا الحلبة هو الحافظ ابن كثير فقد حاء تفسيره مصفى من الموضوعات والإسرائيليات وكان له فضل التنصيص على بطلانها، وكيف تسربت إلى الإسلام؟ ومن أين أتت وإذا كان ذكر شيئاً منها في كتابه فللتنبيه عليها لا للإستشهاد بها والاستدلال، ولا عجب فهو حافظ وله بصر بالنقد بل هو من مدرسة معروفة بأصالة النقد وهي مدرسة الإمام ابن تيمية ولو أن المفسرين رزقوا هذه الملكة في النقد لما وقعوا في ذكر الموضوعات والإسرائيليات.

# « حديث موضوع باتفاق الحفاظ »

ومن الموضوعات في فضائل السور الحديث الطويل المروي عن أبي بن كعب عن النبي على فضائل القرآن سورة سورة وقد خطأ المحدثون من ذكره من المفسرين في كتبهم كالثعلبي، والواحدي، والزخشري، والبيضاوي وأبي السعود لكن من أبرز سنده كالأولين فهو أبسط لغدره إذ أحال ناظره على الكشف على سنده، وأما من لم يبرز سنده ورواه بصفة الجزم فخطؤه أفحش كالآخرين (١).

روى عن المؤمل بن أساعيل قال: حدثني شيخ به فقلت للشيخ: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني شيخ بالمدائن وهو حي، فصرت إليه، فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني شيخ بواسط، وهو حيّ، فصرت اليه، فقال: حدثني شيخ بالبصرة، فصرت اليه، فقال: حدثني شيخ بعبّادان، فصرت إليه، فأخذني فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة، ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني، فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم

<sup>(</sup>۱) بعض العلماء يرى أنه ما دام ذكر السند فقد خرج من التبعة وعلى من تبلغه الرواية البحث في سندها حتى يتوصل إلى معرفة درجة الحديث من الصحة او الحسن او الضعف، وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأثمة ومن هؤلاء - كما في فتح المغيث للسخاوي - الطبراني، وابن مندة، والحكيم الترمذي، وابو الليث السَّمر قندي، وقد كان علماء عصرهم يعرفون الأسانيد بالنظر فيها فتبرأ بمتهم من المهدة بذكر السند قال السخاوي: ولا تبرأ في هذه الأعصار بالاقتصار على ايراد الروايات الباطلة بذكر السند قال السخاوي: ولا تبرأ في هذه الأعصار بالاقتصار على ايراد الروايات الباطلة بذكر السند قال السخاوي: ولا تبرأ في هذه الأعصار بالاقتصار على ايراد الروايات الباطلة بذكر السند قال السخاوي: ولا تبرأ في هذه الأعصار بالاقتصار على ايراد الروايات الباطلة بذكر السند قال السخاوي: ولا تبرأ في هذه الأعصار بالاقتصار على المدور به أقول:وهو الحق ومن لم يُبيئن فهو آثم.

يحدثني أحد، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم الى القرآن (١).

وهي شنشنة عرفناها من أبي عصمة نوع بن أبي مريم، وميسرة بن عبد ربه!!

وهولاء المتصوفة الجهلة هم الذين عناهم يحيى بن سعيد القطان حينها قال: «لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث » رواه مسلم في مقدمة صحيحه وهم الذين عناهم أبو عاصم النبيل حينها قال: «ما رأيت الصالحين يكذبون في شيء أكثر من الحديث ».

واعتبروا صالحين وأهل خير باعتبار ظاهرهم وإلا فهم أهل شر وجهل وإشاعة للكذب على رسول الله يُولِيَّةِ.

ومما ينبغي أن يعلم أنه قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة وحسنة في فضائل بعض السور، وقد تكفل ببيانها الحافظ السيوطي في كتاب «الإتقان» وقد ذكر في «التدريب» أنه ألف كتابا في ذلك سهاه: «خائل الزهر في فضائل السور».

ومن الموضوعات التي اشتملت عليها بعض كتب التفسير قصة «الغرانيق» وهي ما زعموا أن النبي عَلَيْكُ لما قرأ سورة النجم، وبلغ الى قوله ﴿أفرأيتم اللات، والعزى، ومناة الثالثة الأخرى﴾ ألقى الشيطان على لسانه «تلك الغرانيق العلا وإن شَفاعَتهن لترتجى » فقال المشركون: «ما ذكر مجد آلمتنا بخير قبل اليوم » فسجدوا، وسجد.

#### « بطلان هذه القصة »

وهذه القصة غير ثابتة من جهة العقل، ولا من جهة النقل، وطعن واحد غير واحد من أمَّة المعقول والمنقول كالإمام محمد بن اسحاق بن

<sup>(</sup>۱) التدريب ص ۱۸۹،

خرية إمام الأئة، فإنه لما سئل عنها قال: هي من وضع الزنادقة، وكالبيهةي، والقاضي عياض والقاضي أبو بكر بن العربي، والإمام أبو منصور الماتوريدي، وقد بين ابن كثير في تفسيره أنها لم تأت من طريق مسند صحيح، وكلها مرسلات، ومنقطعات والذين انتصروا لها وقالوا: إن لها أصلاً كالحافظ بن حجر أولوا ما روى على أن الذي نطق هو الشيطان أثناء سكوت الرسول فخيل إلى المشركين أن الناطق بها الرسول وهو تكلف لا داعي إليه فالحق والصواب أنها موضوعة مكذوبة (۱).

ومن الموضوعات قصة «هاروت وماروت » وأنها كانا ملكين نزلا إلى الأرض فهويا امرأة تسمى «الزهرة» واقترفا معها الإثم، أما هي فمسخت الكوكب المعروف باسمها وأماها فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا، والمحققون من العلماء على أنها لا أصل لها وإنما هي من الإسرائيليات المكذوبة ألصِقَت بالإسلام زورا قصد الإساءة إليه.

وكذلك ما روي في قصة يوسف عليه السلام في همه بامرأة العزيز وأنه حل تكة سراويله وما روي في قصة داود مع أوريا ومحاولته قتله في الحرب ليخلو له الجو فيتروج بامرأته وما روي في فتنة سلمان من قصة الخاتم وضياعه وذهاب ملكه وتسلط الشيطان على ملكه بل وعلى نسائه، حتى رد الله عليه خاتمة فعاد له ملكه وما روي في قصة أيوب ومرضه مرضا شديداً حتى تنكر له الناس، ورمى على كناسة بني إسرائيل تسرح الهوام والحشرات في جسمه فكل ذلك قصص خرافة خالفه العقول وتناقضه النقول الصحيحة.

<sup>(</sup>١) تد زيفتها مما لا مزيد عليه في كتابي «السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة » - جـ ١ ص ٣٧٥ -

ومن المختلق الموضوع أيضاً ما روي في قصة السيدة زينب بنت جحش وزواج النبي بها وأن ذلك كان عن حب وهوى وفسروا قوله تعالى ﴿وَتَخْفِي فِي نفسك ما الله مبديه (۱) بأن المراد به حُبُّها وهي قصة مكذوبة رواتها معروفون بالكذب ورواية الغرائب والمناكير، والقرآن نفسه يكذب هذا فقد بين أن السبب في تزويج الله نبيه إياها هو ابطال ما تواضع عليه الناس في الجاهلية من إنزال زوجة الإبن المُتَبَنَّى منزلة زوجة الابن الصلبي في التحريم وصدق الله (فلها قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا(۱).

وأيضاً فزينب بنت عمة النبي عَلَيْكَة ، وهو الذي زوجها من زيد وقد كان ذلك على كره منها ، فلو كان يهواها – كما زعموا – لتزوجها ، ولا سيا أنه لم تكن هناك أية حوائل قط بل زينب كانت تتمنى ذلك لو أراد النبي فالقصة تحمل في ثناياها دليل بطلانها ، وإذا كانت القصة غير ثابتة من جهة النقل ، ويستنكرها العقل ، وما عرف عن النبي في تاريخه الطويل من العفة وطهارة الذيل ، والترفع عن سفاسف الأمور يناقضها ، فلم يبق إلا أنها من افتراءات الزنادقة ، كي يشوهوا سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام (۱)

ومن ذلك ما يذكره بعض المفسرين في بدء الخلق وأسرار الوجود، وتعليل بعض الظواهر الكونية كالرعد والبرق، والزلازل ونحوها بما لا يشهد له عقل ولا نقل صحيح، ويصادم الحقائق العلمية المُسلَّمة، فكل ذلك لا أصل له في الإسلام وإنما هو من صنع الزنادقة الخبثاء لكي يظهروا الإسلام بمظهر الدين المشتمل على ما يخالف الحقائق العلمية

١١) سورة الأحزاب / ٣٧.

<sup>(</sup>٢) قد ويفت كل ذلك وبينت حقيقة امرها في كتابي «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» فليرجع اليه من يشاء الوقوف على الرد.

تنفيراً للناس منه.

يسطرون بأنه الحوت الذي على ظهره الأرض وفي تفسير (ق) من أنه جبل محيط بالدنيا والساء واضعة أكنافها عليه وما ذكروه من أن الأرض على صخرة والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة فكل هذا واشباهه من خرافات بني اسرائيل وأباطيلهم دست على الإسلام زورا وقد امتلأت بعض كتب التفسير بمثل هذه الخرافات والإسرائيليات فلا تُلق إليها بالا واطرحها دبر أذنيك فإنها لا تساوي المداد الذي كتبت به.

ومن ذلك ما ذكره بعضهم في تفسير قوله تعالى: ﴿نَ والقلم وما

ومعذرة أيها القارى، إذا كنت لم أطل في الرد واستقراء هذه الأباطيل المبثوثة في كتب التفاسير والتواريخ والأدب وقد فصلت القول في هذا في كتابي «الوضع في الحديث» ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين وأطبت في الردود (۱) من منذ ثلث قرن أو يزيد

#### الموضوعات وكتب الفقة والأصول

وكما اشتملت بعض كتب التفسير على الموضوعات اشتملت بعض كتب الفقه على أحاديث ضعيفة ومنكرة، وموضوعة، ولما كان بعض الفقهاء ولا سيا المتأخرين متهم بضاعتهم في فن الحديث، ومعرفة صحيحه من سقيمه قليلة، فقد اغتروا ببعض الأحاديث التي لا يصح الاحتجاج بها وأوردوها في كتبهم أضف إلى ذلك أنك قلما تجد في كتب المتأخرين من الفقهاء حديثا مذكورا بسنده كاملا وليتهم إذ حذفوا الأسانيد عَزَوْا الأحاديث إلى مخرجيها مع بيان درحتها من الصحة أو الحسن أو الضعف، أما كتب المتقدمين والأعمة الكبار فلا تكاد تجد فيها موضوعا كما وأنها تحرص على ذكر الأحاديث بأسانيدها أو على الأقل موضوعا كما وأنها تحرص على ذكر الأحاديث بأسانيدها أو على الأقل

<sup>(</sup>١) هُوَ مُخْطُوطُ وسيطبع عَبَا قريبُ إِنْ بِثَاءِ الله تعالى.

عزوها وبيان درجتها من الصحة أو الضعف.

ومن قبل أدرك أمَّة الحديث ما في كتب الفقه من صحيح وغيره فألفوا كتب التخاريج (١) منهم الحافظ الزيلعي الحنفي المتوفى ٧٦٢ه، فقد ألف كتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» وهي من كتب الحنفية والحافظ ابن حجر ألف كتابا ساه «التلخيص الحبير، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» وهو من كتب الشافعية ومثل ذلك فعل بعض الأمَّة في تخريج كتب الأصول فجزاهم الله خيراً.

فمن ذلك حديث أخرجه الدارقطني عن سلمان قال: «رآني رسول الله عليه وقد سال من أنفي الدم فقال: «أحدث وضوءاً » ففي سنده عمرو بن خالد الواسطي كان يضع الحديث وحديث أن النبي عَيِّلِهِ «قاء ولم يتوضاً » قال الزيلعي: غريب جداً ، وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده ، وحديث أن النبي عَيِّلِهِ قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم » قال البخاري: حديث باطل وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٢) ومما وقع في كتب الأصول حديث: «ما جاء كم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فخذوه وإن خالف فردوه » وهو موضوع وضعته الزنادقة ، وحديث «حكمي على الواحد حكمي على الجاعة » وهو بهذا اللفظ لا يعرف عند المحدثين وهو أقرب إلى قواعد الفقهاء (١).

والخلاصة أنه لا ينبغي لباحث أو مستدل أن يعتمد على كتب الفقه

<sup>(</sup>١) التخريج. عز والاحاديث إلى من ذكرها في كتابه من الأثمة وبيان درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف.

<sup>(</sup>٢) نصيب الراية جـ ١ ص٤١،

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ص٢١٢.

<sup>(</sup>٤) وإنما الحديث المعروف هو قوله ﷺ في مبايعة النساء: «إنما قولي لأمرأة واحدة كقولي لمائة امرأة» رواه النسائي.

في الأحاديث إلا إذا عَزَاه إلى مخرجه أو بينت درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف وقد ينفر من هذا بعض المقلدة ولكنه الحق الذي لا محمص عنه.

# «الموضوع وكتب الوعظ، والتصوف، والأخلاق»

وكذلك كتب الوعظ والتصوف والأخلاق ذكرت فيها بعض الأحاديث الضعاف والموضوعة ومن هذه «احياء علوم الدين» للإمام الغزالي و «قوت القلوب» لأي طالب المكي، و «غنية الطالبين» للجيلاني ونحوها وكتاب الإحياء من أجل كتب الوعظ والأخلاق والتربية لولا ما شابه من ذكر أحاديث ضعيفة وموضوعه وبما ذكر في هذا الكتاب من الموضوعات ما ذكره في قضل العقل وشرفه وأقسامه وقد حكم عليها النقاد بالوضع حتى قالوا: لم «يثبت في فضل العقل شيء» وليس معنى هذا أن الإسلام لا يكرم العقل ولا يقر بشرفه ولكن لا يكون ذلك عن طريق الكذب على الرسول شيالية وذكر كثيرا من الموضوعات والضعاف في أبواب صلوات أيام الاسبوع ولياليه قال الإمام العراقي: «ليس يصح في أيام الأسبوع ولياليه شيء» وفي الكتاب طامات وأحاديث باطلة كثيرة.

وقد أحسن الإمام العراقي صنعا حينها خرج أحاديث الإحياء وبين صحيحها من ضعيفها ولذلك أنصح كل من يقرأ الإحياء ألا يعتمد على ما يذكره عن أحاديث، إلا بعد الإطلاع على تخريج العراقي، وإلا وقع في إثم الكذب وهو لا يشعر. وكتاب الغنية للجيلاني أشد خطراً من الإحياء، وكتاب «قوت القلوب» أقل الثلاثة موضوعاً، وكتاب: «تنبيه المغافلين »للسمرقندي يجب الحذر مما فيه من موضوعات وإسرائيليات وكذا كتاب «بستان العارفين» له، ومما ينبغي الحذر منه كتاب «نزهة المجالس» فقد أفسد عقول العامة عما فيه من خرافات وأكاذيب، ولما ألف

الصفوري هذا الكتاب عارضه برهان الدين الناجي محدث دمشق، وبين كثرة ما فيه من موضوع وقد جمع منه رسالة وأرسلها إلى الإمام السيوطي بمصر فوافقه على كثير منها بالوضع والإختلاق.

ومن الكتب التي وقع فيها الموضوع كتاب «عوارف المعارف»: للسهروردي المتوفي سنة ٦٣٢هـ.

فقد ذكر في فضل التواجد والرقص عند سماع الغناء ورمي الخرقة أحاديث مكذوبة قبح الله من وضعها، وله كتاب في «صفة التصوف» روى فيه مرويات باطلة، وقد أفتى الإمام النووي ببطلانها(۱).

ومن الكتب التي وقع فيها الموضوع كتاب «الحلية » لأبي نعيم ومع أنه من الحفاظ فقد تساهل في ذكره أحاديث بأسانيدها من غير تنبيه على وضعها، ولعله ممن يرى أن ذكر السند يعفى من التَّبِعة.

هذا وإني أرى لزاما على في هذا المقام أن أسدي النصح – والدين النصيحة – لإخواننا الوعاظ والمرشدين والأئمة، والخطباء والمؤلفين والحاضرين ان لا يعتمدوا على هذه الكتب وأشباهها في الثقة بالأحاديث والاعتاد عليها فيا ذكرته، ومؤلفوها مع جلالتهم إلا أنهم ليسوا من أئمة الحديث، الناقدين له، العارفين بصحيحه ومعلوله، وفي كتب السنن المعتمدة متسع، كالكتب الستة والموطأ، و «مسند » الإمام أحمد، و «الترغيب والترهيب » للمنذري و «رياض الصالحين » للإمام النووي مع التحري والتخير من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها فيها الصحة، إنهم إن فعلوا ذلك فقد ارضوا الله ورسوله، ورفعوا منار الحق، وأزهقوا الباطل.

<sup>(</sup>١) نذكر الموضوعات للفتني ص١٩٨٠

# الموضوع وكتب العلوم الأخرى

«كتب السير والمواليد والتاريخ »

ولا تخلو كتب العلوم الأخرى من موضوعات وإسرائيليات لا تمت إلى الإسلام، ولا تنبع منه وذلك ككتب السير والمناقب، وكتب التواريخ، وذلك كتاريخ «الأمم والملوك» للطبري وكتاب «الكامل» لابن الأثير، و «مروج النهاء» للمسعودي، و «تاريخ الخلفاء» للسيوطي، فلا تفتر بكل ما يوجد فيها من أحاديث وقصص، وكذلك كتب السير والمواليد، قد دخلها التزيد والاختلاق، وقد سئل الإمام ابن حجر الهيثمي: هل تجوز قراءة سيرة «البكري»؟ فأجاب: لا تجوز قراءتها لأن غالبها باطل وكذب.

وعلى هذا: فلا يصبح الاعتاد على كتب السير والمواليد في الأحاديث إلا بعد التأكد من صحتها والبحث عنها.

## « كتب علم الكلام والعقائد »

وكذلك كتب «علم الكلام والعقائد» لا يعتمد عليها في الأحاديث فيجب البحث عنها، ومعرفة درجتها من الصحة، أو الحسن، أو الضعف قبل الاستدلال ما.

## « كتب النحو والقواعد »

وكذلك كتب النحو والقواعد كثيراً ما يذكرون كلمات على أنها أحاديث، ولا أصل لها ولا ثبوت، وذلك مثل ما يذكرونه في حروف الشرط وهو قول عمر «نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه » قال النهاء السبكي في «عروس الأفراح» لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا لا عن النبي ولا عن عمر وكذا قال: الزين العراقي، ومثل ما ذكره ابن هشام في المغني «أنا أفصح من قال: الزين العراقي، ومثل ما ذكره ابن هشام في المغني «أنا أفصح من

نطق بالضاد بيد أني من قريش، واسترضعت في بني سعد بن بكر » قال السيوطي نقلاً عن الحافظ ابن كثير: إنه لا أصل له. والتعبير بالضاد عن اللغة العربية مستحدث.

# « كتب الأدب واللغة »

وكذلك كتب الأدب واللغة تذكر الكثير من الأحاديث بلا سند ولا تخريج فمن ذلك ما ذكره الجوهري في صحاحه من حديث «إن القصيرة قد تطيل (أي تلد ولدا طويلا) وهو ليس بحديث وقد عده صاحب القاموس من أوهامه، وما ذكره صاحب مختار الصحاح في مادة «عك» وهو حديث «طوبي لمن رأى عكة » وهو لا أصل له عند الحدثين ».

أما كتب الأدب القديمة فقد اسرفت في ذكر الأحاديث التي لا أصل لها وذلك مثل قصة قس بن ساعدة الأيادي وساع النبي له وهو يخطب على جمل اورق وقد عدها ابن الجوزي في الموضوعات إذ في سندها محد ابن الحَجَّاج اللخمي، كذاب خبيث أحاديثه موضوعه والكلبي وهو كذاب وأبو صالح وهو واه (١) وقد اغتر بهذه القصة ولم يتنبه لوضعها معظم المؤلفين في الأدب قديمًا وحديثًا ولا تزال تدرس للطلاب في كلياتنا الجامعية ومعاهدنا العلمية.

أقول: وهذه القصة رويت أيضاً من طرق أخرى، وبأسانيد لا يصل رجالها إلى درجة الكذب والوضع وترتفع بالقصة عن درجة الوضع.

وقد أسرف صاحب (نهاية الأرب) في ذكر أحاديث موضوعه وقصصا اسرائيليا كثيرا مثل ما ذكره في فضل صخرة بيت المقدس وقد قال الحفاظ الناقدون: «كل ما روي في صخرة بيت المقدس فهو موضوع مفترى ولم يصح في فضل بيت المقدس إلا ثلاثة أحاديث ».

<sup>(</sup>١) اللَّالِيء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة جـ ١ ص٩٥.

ومثل ما ذكره في فضيلة الزهد وبغض الدنيا وما ذكره في قصص الأنبياء والأمم السابقة بما نقله عن الثعلبي، وفيه مِن المتكر والإسرائيليات شيء كثير،

وقصارى القول - بعد هذا المطاف في كتب العلوم ان المعول عليه في ثبوت الأحاديث والاحتجاج أو الاستشهاد بها هي كتب الأغة الحذاق الناقدين العارفين بالجرح والتعديل وبخاصة كتب الذين الترموا تخريج الأحاديث الصحاح، والحسان، أما كتب العلوم الأخرى فلا يعول عليها في هذا، بل فيها أحاديث ضعيفة، وموضوعة، وإسرائيليات كثيرة يجب الحذر منها، وعدم روايتها إلا مقترنا ببيان حالها

ومعذرة مرة أخرى إذا كنت أوجرت في هذا الفصل فقد أطلت القول أفي كتابي الذي انبهت إليه آنفا.

# «جهاد العلماء في مقاومة حركة الوضع وتنقية السنة والأحاديث »

لقد قيض الله سبحانه وتعالى لحفظ الأحاديث والسنن، وتمييز صحيحها من ضعيفها، وجيدها من رائفها علماء كثيرين في كل عصر ومصر تجردوا وانقطعوا لهذا العمل الجليل، ومن يوم أن ظهرت حركة الوضع في الحديث، وهؤلاء العلماء في جهاد مستمر مضن في مقاومة هذه الموضوعات وتنقية السنة منها، ولما قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة قال: «تعيش لها الجهابذة» وذكر الذهبي في الحاقات الحفاظ» أن الرشيد أخذ زنديقاً ليقتله فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال: أين أنت يا عدو الله من أبي اسحاق الفزاري(۱) وابن المبارك(۱) ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ وقال ابن

<sup>(</sup>١) هو شيخ الاسلام ابراهيم بن عمد بن الحارث الكوفي توفي سنة ١٨٥ أو ١٨٦ ، ( (٢) هو الإمام الجافظ الجاهد عبدالله بن المبارك المردزي ثقة ثبت عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال، المغير توفي سنة إحدى وثانين ومائة.

المبارك: «لو هم رجل في السَّحَر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون: كذاب » ففي هذه النقول وغيرها ما يدل على يقظة أهل الحديث ورجاله للموضوعات، والعمل على إبطالها، وعلى تعقبهم الوضاعين، ورد كيدهم في نحرهم، وقد كان من فضل الله على الأمة الإسلامية أن رزقها من الحفاظ البارعين والنقاد البصيرين ما لا يحصون كثرة، وقد اتخذ جهاد الحدثين مظاهر شتى وأنواعاً متعددة.

- المبادرة مجمع الأحاديث وتدوينها تدوينا عاما في وقت مبكر وكان ذلك على رأس المائة الأولى في عهد الخليفة الراشد عمربن عبد العزيز رضي الله عنه فقد كتب الى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المتوفى سنة ١٢٠ هـ وإلى محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة ١٣٤ هـ وغميرها من علماء الأمصار: أن انظروا ما كان من حديث رسول الله عَلِيُّ فاجمعوه فإنى خفت دروس العلم، وذهاب العلماء، فسارع العلماء إلى الإستجابة بدافع من دينهم، ووازع من أنفسهم، واقبلوا على الجمع إقبالا منقطع النظير، بحيث لم يكد ينتهي القرن الثالث حتى كانت الأحاديث والسنن مجموعة في كتب الحديث المعتمدة مثل موطأ الإمام مالك؛ ومسند الإمام أحمد وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي والنسائي، وابن ماجه، وصحيح محمد بن اسحاق بن خزيمة، وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري، وغيرها من الكتب، وقد أطنبت في هذا في كتابي «اعلام الحدثين (١) » فليرجع إليه من يشاء الاستزادة وبهذا حالوا بين الوضاعين، وبين الإفساد في الأخاديث، وصارت كتب الحديث، ودواوينه المعتمدة مورداً للمجتهدين والمستدلين، ومرجعا لمعرفة الصحيح من الحسن، من الضعيف.

<sup>(</sup>۱) من ص۱۸ - ۲۷ وقد مضى على تأليفه نحو عشرين عاما.

وتعديلهم، وتشريحهم تشريحاً دقيقا لوجه الله والحقيقة، وقد كان للجرح والتعديل أكبر الأثر في تنقية السنن والأحاديث مما عسى أن يعلق بها من الموضوعات، والإسرائيليات، وقد بلغ العلماء المحدثون في نقد الأسانيد مبلغاً لم تبلغ شأوه أمة من الأمم، وتركوا لنا في ذلك ثروة ضخمة في كتب الرجال منها ما هو في الثقات من الرواة، ومنها ما هو في الضعفاء، والوضاعين، ومنها ما هم فيا هو أعم منها.

٢ - الجرح والتعديل: وقد صاحبت حركة الجمع تجريح الرواة

ومن هذه الكتب «الضعفاء والمتروكون» لا بن حبان، و «الكامل» لا بن عدي، و «الكامل» لا بن عدي، و «الضعفاء» للعقيلي، وكتب الطبقات، لطبقات ابن سعد، وتواريخ البخاري الثلاثة: الكبير، والأوسط، والصغير، ومن عيون الكتب «ميزان الإعتدال» للذهبي، و «لسان الميزان» و «تهذيب التهذيب» وها للحافظ إبن حجر وغيرها كثير.

وكذلك عنوا بنقد المتون عناية متئدة، متبصرة، فلم يُفَرِّطوا، أو يُفرِطوا في نقدها، ووضعوا لنقد الأسانيد والمتون قواعد، وهي أرقى وأدق ما عرف الناقدون في القديم، والجديث، وقد اسهبت القول في هذا في مقدمة كتابي «أعلام المحدثين(۱)» و «دفاع عن السنة » فليرجع إليها من يشاء.

وبهذا النقد الأصيل ميزوا بين الصحيح والمعلول والمقبول والمردود من الأسانيد والمتون.

٣ - كما اتخذ هذا الجهاد مظهراً آخر من مظاهر دفاع المحدثين عن الأحاديث وذلك عن طريق تأليف الكتب التي تنص فيها على الأحاديث الموضوعة ونقدها سندا ومتنا وهذه نوعان:

« النوع الأول »: كتب خاصة بالموضوعات وهي كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) أعلام المحدثين ص٣٥ و « دفاع عن السنة » من ص٤٦ – ٥١.

- ١ كتاب الأباطيل للجوزقاني وهو الحاقط الحسن بن ابراهيم المتوفي سنة ٥٤٣ ثلاث واربعين وخسائة وهو كتاب صغير على تساهل فه.
- ٢ الموضوعات لابن الجوزي وهو الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفي سنة (٥٩٧هـ) سبع وتسعين وخسائة وقد أخذ عليه الحدثون تساهله في إيراد ما لا يستحق أن يكون موضوعا وعلى الناظر فيه أن يدقق ويحقق حتى يظهر له الصواب فيا عدمن تساهله إذ أنه قد خولف في أحاديث قد يكون الحق معه فيها، ومما أخطأ فيه حديث ذكره وهو في صحيح مسلم (١).
- ٣ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي الحافظ المتوفي
   سنة (٩١١) اختصر فيه كتاب الموضوعات لابن الجوزي وتعقبه
   في بعض الأحاديث وهو مطبوع.
- ١٤ ـ «الدر الملتقط في تبيين الغلط» للعلامة رضى الدين أبي الفضل حسن بن محمد الصغاني (م ١٥٠) وفي بعض ما ذكره ما ينتقد عليه.
- ٥ كتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة » للعلامة على بن محمد بن عراق (م٩٦٣) وهو قيم لخص فيه الكتب التي تقدمت عصره وله فيه تعقيبات مفيدة وكان مخطوطا في مكتبة الجامع الأزهر الشريف ثم طبع.
- ٦ و «تذكرة الموضوعات » للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي
   ١ المتوفي في سنة (٥٠٧) وفيه ما ليس بموضوع وهو مطبوع.

<sup>(</sup>١) وهو ما رواه من طريق ابي عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبدالله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الشطِّكِيّة: «أن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر» [التدريب / ١٨٢].

 « تذكرة الموضوعات » لِلْفَتَّنِي محمد بن طاهر (م٩٨٦) وفيه ما ليس بموضوع وهو مطبؤع.

٨ - «الموضوعات» للشيخ على القاري الحنفي (م١٠١٤) وهو حسن
 مع اختصاره وهو مطبوع.

الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة » للعلامة محمد بن على الشوكاني (م٥٠٠) وعليه فيه مؤاخذات في ذكر ما ليس بوضوع وهو مطبوع.

« النوع الثاني »: كتب غير حاصة بالموضوعات وهي قسمان:

(أ) كتب الأحاديث الشهورة (١) منها:

- «المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة » للسخاوي المتوفي (٩٠٢) ميز فيه بين الأحاديث المشتهرة على الألسنة وقد نص فيه على كثير من الأحاديث الموضوعة وما لا أصل له وهو مطبوع:

٢ - «تمييز الطيب من الخبيث» اختصره مؤلفه ابن الديم الشيباني من المقاصد الحسنة السابق وهو مطبوع.
 ٣ - «اللآلىء المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي وهو مطبوع.

٤ - «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للمحدث اسماعيل بن محمد العجلوني (م١١٦٢) جمع فيه خلاصة الكتب التي تقدمته.
 مطبوع.
 (ب) «كتب التخاريج» وهي كتب قصد بها بيان درجة الأحاديث

(١) المراد الشهرة اللغوية لا الاضطلاحية لأن الأولى هي التي تشمل الموضوع.

وبيان مخرجيها وفيها التنصيص على الموضوع وما لا أصل له منها.

١ -. «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفي (٧٦٢) خرج فيه أحاديث الهداية وقد أجاد فيه وراعى الدقة والإنصاف. وهو مطبوع.

وقد اختصره الحافظ ابن حجر في كتاب «الدراية في تلخيص نصب الراية ».

- ٢ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي
   الكبير » للحافظ أحد بن علي بن حجر العسقلاني (م ٨٥٢)
   وشرح الرافعي هو على وجيز الإمام الغزّالي في فقه
   الشافعية ، مطبوع بالهند .
- ٣ «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفي (٨٠٦) خرج فيه أحاديث الإحياء وبين درجة كل حديث أو أثر من الصحة أو الحسن أو الضعف وبين ما فيه من موضوع، وما لا أصل له، وها تخريجان، كبير وصغير والمطبوع مع الإحياء هو الصغير.
- ٤ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزنخشري ومؤلفه الحافظ الزيلعي السابق وقد نص فيه على الموضوع وما لا أصل له، وقد اختصره «الحافظ ابن حجر في كتابه «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» وهو مطبوع مع الكشاف في بعض طبعاته.

## « كتب أخر للتخاريج »

وهناك عدا ما ذكرت «تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي » وتخريج «أحاديث أصول البردوي » لقاسم بن قطلوبغا الجنفي ، وتخريج أحاديث «شرح السعد» و «شرح المواقف » وها للسيوطي وتخريج أحاديث «منهاج الأصول» لشيخ الإسلام عمر بن علي الأنصاري، وتخريج «أحاديث شرح الرضى على الكافية » لعبد القادر البغدادي وقد اطلعت على هذه التخاريج وكلها مخطوطة وتخريج أحاديث «شرح الشفا » للحافظ السيوطي وهو مطبوع.

وهكذا نرى أن كتب التخاريج قد أسهمت إلى درجة كبيرة في التنبيه إلى الموضوعات والإسرائيليات، وما على شاكلتها، ولو أن هذه التخاريج التي لم تُطبع وجدت من يطبعها لكان في ذلك خدمة تشكر للحقيقة والبحث ولما وقع الكثيرون في خطأ ذكر الموضوعات من غير بيانها اعتاداً على وجودها في كتب العلوم.

### « الاعتبار والمتابعات، والشواهد »

هذا النوع من الأنواع التي يذكرها علماء علوم الحديث في تصانيفهم ومؤلفاتهم وإيراد العنوان على هذا الوضع يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وليس الأمر كذلك.

وإنما الاعتبار: هو البحث في طرق الأحاديث والمرويات ليتوصل بذلك الى معرفة الحديث أتفرد به راويه أم لا؟ وأهو معروف أم لا؟ . وذلك بأن يأتى إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من

الرواة بسير طرق الحديث (۱) ليعرف أشاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا؟ فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه في روايته فرواه عمن روى عنه؟ وهكذا إلى آخر الإسناد وتلك هي المتابعة.

فإن لم يكن فينظر: هل أتى بمعناه حديث آخر؟ وهو الشاهد، فان لم يكن فالحديث فرد، ومن ثم نرى أن الاعتبار ليس قسيا<sup>(١)</sup> للمتابع، والشاهد، بل هو الوسيلة للتوصل اليها.

ولما كان المثال هو الذي يوضح الممثل له فقد جرى أئمة علوم الحديث على توضيح ذلك بالمثال فمثال الاعتبار: انه يروي حاد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب<sup>(7)</sup>، عن ابن سيرين<sup>(1)</sup>، عن أبي هريرة عن النبي عليه أفين أبي أبياني أ

<sup>(</sup>۱) السير هو التتبع والاختبار والنظر، ويكون بالنظر في الجوامع، والمسانيد، والمعاجم والمشيخات والفوائد، والأجزاء، - كما قال ابن الصلاح في «علومه» - والمراد بالجوامع: الكتب التي جمعت فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه كالكتب الستة والموطأ، او على ترتيب الحروف الهجائية في ترتيب الأبواب كالبدء بكتاب الايمان، ثم كتاب البر، ثم كتاب الثواب وهكذا كما فعل ابن الأثير في «جامع الاصول او ترتيب متون الأحاديث كما فعل السيوطي في «الحامع الصغير» والمراد بالمسانيد: ما جع فيه مسند كل صحابي على حدة صحيحا أم ضعيفا، وبالمعاجم: ما ذكرت فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة او الشيوخ، أو البلدان، أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف المجاء وبالمشيخات: الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخذ عنهم، أوأجازوه وإن لم يلقهم، وبالاجزاء ما دون فيه حديث شخص واحد من الأغة المعروفين، أو مادة واحدة من احاديث جاعة (شرح شرح النخبة ص ٩٤).

<sup>(</sup>٢) القسم هو القسم المقابل.

 <sup>(</sup>٣) أيوب: هو ابن أبي تميمة الختياني ثقة ثبت حجة.

٤) هو التابعي الجليل عد بن سيرين.

ثم بُيِّن المثال بما هو موجود بالفعل في بعض كتب الجديث المعتمدة وذلك كالحديث الذي رواه الترمذي عن طريق حاد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سرين، عن أبي هريرة، أراه رفعه «أحبب حبيبك هونا» الحديث قال الترمذي: غريب، لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه اي من وجه يثبت وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات.

والمتابعة: ان يرويه عن أيوب غير حاد، وهذه المتابعة التامة، وهي التي تكون في أول السند أي من جهة الإمام الراوي فإن لم يروه عن أيوب غير حاد ولكن رواه عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة، غير ابن سيرين، أو عن النبي السي صحابي غير أبي هريرة فكل هذا يسمى متابعة ولكنها قاصرة، لأنها تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، قال ابن الصلاح، وتسمى المتابعة شاهدا أيضاً.

والشاهد: أن يروي حديث آخر بمعناه، ولا تسمى هذه متابعة.

وهذا الذي ذكرناه في تعريف المتابعة والشاهد هو ما ذكره الإمام الشيخ ابو عمرو بن الصلاح في «علوم الحديث » وتبعه النووي وغيره

وبالتأمل فيه نرى ان ابن الصلاح خص المتابعة بما كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد: خصه بما كان بالمعنى سواء أكان عن ذلك الصحابي أم لا وقيل: الشاهد أعم من ان يكون باللفظ أو بالمعنى.

وقد جاء الإمام الحافظ ابن حجر فخالف ابن الصلاح في هذا واعتبر المتابعة فيما إذا كانت عن ذلك الصحابي الذي روى الحديث المتابع - بفتح الباء الموحدة - سواء أكانت باللفظ ام بالمعنى، واعتبر الشاهد فيما اذا كان عن صحابي آخر سواء أكان باللفظ أم

بالمعنى، وهذه المسألة احدى مسائل الخلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ أبي عمرو بن الصلاح وسبقت مسألة أخرى فقد جعل الإمام أبو عمرو الشاذ والمنكر شيئا واحدا وفرق بينها الحافظ كها ذكرنا فيا سبق فليكن اهل العلم وطلبة الحديث على بينة من هذا وقد ضرب الحافظ ابن حجر مثالا يوضح ما اراده غاية التوضيح فقال: - رحمه الله تعالى -: مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة، والقاصرة، والشاهد.

ما رواه الشافعي في الأم عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله على الله قال: «الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ».

فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه (۱) لأن أصحاب (۲) مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فاقدروا له » لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القَعْني (۲) كذا أخرجه البخاري عنه عن مالك (۱) وهذه متابعة تامة.

ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر «فأكملوا ثلاثين » وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «فاقدروا ثلاثين ».

 <sup>(</sup>١) الغرائب جمع غريب وهو الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة أو الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم
 بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه او في إسناده.

<sup>(</sup>٢) أي أصحابه الآخذون عنه وهم تلاميذه.

<sup>(</sup>٦) مسلمة - بنتح الم وسكون السين المهلة، وفتح اللام - والقعني نسبة الى جده قُمْنَب وهو بغتح القاف وسكون المين المهلة، وفتح النون آخره باء موحدة. ومعناه في الأصل الأسد: والشديد الصلب، كانَ ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً مات سنة احدى وعشرين وماثنين بحكة.

<sup>(</sup>٤) كتاب الصيام - باب، إذا رأيتم الهلال فصوموا...

قال الحافظ: ووجيدنا له شاهيدا رواه النسائي من روايية محد بن حنين (١) عن ابن عباس عن النبي عليه فذكر مثل حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء (٢) ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: «فإن أغمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » وذلك شاهـد: بالمعنى.

وقد وافق الحافظ ابن الصلاح في أنه قد يطلق المتابع على الشاهد. والعكس اي وقد يطلق الشاهد على المتابع فلا فرق بينهم إلا بغلبة استعمال الشاهد في أحد معنييه عند قوم، وكثرة استعمال المتابع عندا آخرين قال: والأمر سهل، إذ المقصود الذي هو التقوية حاصل بكل منها سواء أكان متابعا، أم شاهدا.

قال الحافظ: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء اكان من رواية ذلك الصحابي أم لا ، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك اي سواء أكان من رواية ذلك الصحابي أم لا.

ومراده بالقوم: الإمام ابن الصلاح ومن تبعه.

وإذا قال العلماء في مثل هذا الحديث: تفرد به أبو هريرة عن النبي ﷺ أو تقرد به ابن سيرين عن أبي هريرة، أو تفرد به أيوب عن ابن سيرين، أو حماد عن أيوب، كان مشعرًا بانتفاء وجود المتابعات فيه واذا انتفت المتابعات مع الشواهد فحكمة ما سبق في الشاذ من التفصيل أقول: يعني ان كان راويه ثقة ولم يخالف من هو أوثق منه فهو مقبول، وإن خالف من هو أوثق منه أو أولى منه فهو الشاذ المردود، ومقابله يسمى الحفوظ.

<sup>(</sup>١) محمد بن حنين – بضم ألحام المهملة وفتح النون، وسكون الياء آخره نون – هير المكي وهو مقبول من الطبقة الرابعة، روى له النبالي... (٣) أي اللفظان متوافقان ومتاثلان.

ومما ينبغي أن يعلم أنه يقبل في المتابعات والشواهد رواية من لا يحتج به لأن شأن المتابعات والشواهد مبني على التسامح، ولا يصلح لذلك كل ضعيف، لأن الضعيف قسمان: ١ - ضعيف يعتبر به ٢ - وضعيف لا يعتبر به، وسيأتي بيان ذلك في ألفاظ الجرح والتعديل ان شاء الله تعالى.

والخلاصة: أن الاعتبار ليس قسيا للمتابعات، والشواهد، وإنما هي الطريقة أو الوسيلة التي يتوصل بها إلى معرفة: هل للحديث متابع أو شاهد (١)؟.

فائدة: المتابعة مصدر تابع يتابع متابعة فهي العلاقة التي بين المتابع - بكسر الباء الموحدة - والمتابع - بفتح الباء - بفتح والمتابع - بكسر الباء - هو الراوي الموافق لغيره، والمتابع - بفتح الباء - هو الراوي الذي وافقه غيره والله أعلم.

## « معرفة الأفراد

الأفراد جمع فردقال في القاموس: «الفرد: نصف الزوج والمتحد (ج) فراد ومن لا نظير له جمعه أفراد وفرادى وشحرة فارد متنحية، وظبية فارد منفردة عن القطيع وناقة فاردة، ومفراد وفرود تنفرد في المرعى (۲) »،

وهو في الاصطلاح الحديث الذي تفرد به راويه فإن كان التفرد في أصل السند<sup>(٦)</sup> أو في كل السند فهو الفرد المطلق وإلا فهو الفرد النسبي وقد سبق بيان بعض ما يتعلق بهذا النوع في شرح «الحديث الغريب» وفي بعض المباحث والأنواع السابقة.

 <sup>(</sup>۱) انظر شرح شرح نخبة الفكر للقاري من ص ۸۹ – ۹۳، والتقريب بشرحه «التدريب» من ص
 ۱۵۳ – ۱۵۹، واختصار علوم الحديث ص ۵۹ – ۲۰.

<sup>(</sup>۲) القاموس جـ١ ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) طرفه من جهة الصحابي.

وقد افردته بعنوان أو إن شئت فقل ترجمه كما أفْرَدَه الحاكم، وابن الصلاح وغيرهما

#### أقسامه

وهو قسان: احدها فرد مطلق، وهو الذي تفرد به واحد عن جميع الرواة وقد تقدم حكمه: أعني فإن كان راويه المتفرد به ثقة او من يحتمل تفرده فهو مقبول، وإن خالف فيه راويه من هو أوثق منه، أو أقوى منه فهو الثاذ الثاني: فرد نسبي اي بالنسبة إلى جهة خاصة كقولهم: تفرد به أهل

مكة أو الشام، أو النصرة، أو الكوفة، أو خراسان، أو نحو ذلك أو تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجود عن غيره...

## التفرد لا يقتضى الضعف:

ولا يقتضي هذا ضعفه من حيث كونه فردا إلا أنه يراد بتفرد المدنيين مثلا تفرد واحد منه تجوزا أو يقال: لم يروه ثقة إلا فلان فيكون حكمه كالقسم الأول، لأن رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر في المنفرد به: أبلغ رتبة من يحتج بتفرده أم لا؟ وفي غير الثقة أبلغ رتبة من يعتبر بجديثه ام لا؟

مثال ما انفرد به أهل بلد:

ما رواه ابو داود عن أبي داود الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن أبي نَصْرة (١) عن أبي سعيد قال: «أمرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر».

<sup>(</sup>١) أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة - بضم القاف، وفتح الطاء المهملة - العبدي العَوْقي - بفتح العبن المهملة، والواو، آخره قاف البصري مشهور بكنيته ثقة من الثالثة مات سنة غَان أو تسع ومائة [تقريب جـ ٢ ص ٣٧٥].

قال الحاكم: تفرد بذكر الأمر فيه اهل البصرة من أول الإسناد الى آخره، ولم يشرِكهم في هذا اللفظ سواهم.

وما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله مَرَالِيَّةٍ «ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ».

وقال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، ولم يشاركهم فيها أحد ».

وما رواه مسلم أيضا من حديث الضحاك بن عثان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: «صلى النبي على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد ».

قال الحاكم: تفرد به أهل المدينة،

وما رواه أحمد من حديث اسماعيل بن عبد الملك المكي عن عبد الله ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله علي خرج من عندها فقالت: يا رسول الله خرجت من عندي وأنت طيب النفس، ثم رجعت إلى حزينا؟ فقال: «إني دخلت الكعبة، وددت أني لم أكن دخلتها أن أكون أتعبت أمتي » أي خشية أن أكون الخ.

قال الحاكم: تفرد به اهل مكة،

ومثال ما تفرد به فلان عن فلان: ما رواه أصحاب السن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة ، عن وائل بن داود عن ابنه بكر بنوائل عن الزهري عن أنس أن النبي عَيِّلْكُم «أولم على صفية (١) بسويق (٣) وتمر ». وقال ابن طاهر: تفرد به وائل عن أبيه ، ولم يروه عنه غير سفيان.

١) هي السيدة صفية بنت حبي بن أخطب تزوجها عقب غزوة خيبر-

٣) هو القمح يشوى بالنار قبل أن ينضج ويجف، وكان من طعام العرب.

وقد رواه محد بن الصلت التوري(١) عن ابن عبينة عن زياد بن سعد عن الرهري، ورواه جماعة عن سفيان عن الزهري بلا واسطة ومثال ما تفرد به الهل بلد عن أهل بلد، والمراد تفرد واحد منه، حديث النسائي «كلوا البلح بالتمر ».

قال الحاكم: هو من افراد البصريين عن المدنيين تفرد به ابو زكير عن. هشام.

ومثال ما تفرد به ثقة حديث مسلم وغيره أن النبي عَلِيْكُ «كان يقرأ في الأضحى، والفطر أبقاف، واقتربت الساعة ».

تفرد به ضمرة بن سعيد عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي واقد الليثي ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة.

ورواه من غليرهم عبد الله بن لَهيمة (٢) - وهو ضعيف عند الجمهور - عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة.

# المؤلفات في هذا النوع:

قال ابن كثير في مختصره: وللحافظ الدار قطني كتاب في الأفراد مائة جزء ولم يسبق الى نظيره وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في « أطراف » رتبه فيها (٢).

وقال السيوطي في «التدريب (٤) » «فائدة » صنف الدارقطني في هذا النوع كتابا حافِلاً وفي «معاجم الطبراني أمثلة كثيرة لذلك ».

<sup>(</sup>١) التوزي - بفتح التاء، وفتلج الواو المشددة، وكسر الزاي - وهو محد بن الصلت: صدوق يهم: من العاشرة توفى سنة تمان وعشزين ومائتين (التقريب جـ ٢ ص١٧٢). بفتح اللام وكسر الهاء المصري واسمه عبدالله.

<sup>(</sup>٣) أختصار علوم الحديث ص: ١٥٩ – ١٦١.

أس١٩١ ط المحتنة.

## « معرفة زيادات الثقات وحكمها »

وهو فن مهم من فنون علوم الحديث تستحسن العناية به؛ لما يستفاد بالزيادة من الأحكام وتخصيص العام، وتقييد الاطلاق، وايضاح المعاني إلى غير ذلك.

وإنما يعرف بجمع الطرق والأبواب وسعة الاطلاع على متون الأحاديث والعلم بها.

## المشهورون في هذا العلم:

وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة: لجمعه بين الفقه والحديث، مشاراً إليه في هذا العلم بحيث قال تلميذه ابن حبان «ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زادها في الخبر ثقة، حتى كأن السنن نصب عينيه حيره (١) » وكذلك كان الفقيه ابو بكر عبد الله بن محد بن زياد، وأبو الوليد حسان بن محد القرشي النيسابوريان، وغيرها من الأئمة كأبي نعيم بن عدي الجرجاني ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون وصنيع العلماء في هذا النوع من أنواع علوم الحديث يدل على أن المراد بزيادات الثقات في المتون، أما الزيادات في الاسانيد فقد بحثوها في النوع المسمى «المزيد في متصل الاسانيد » وقد عرضنا له في هذا الكتاب وقد أفرد العلماء كلا من الموضوعين بنوع خاص، وعلى هذا الكتاب وقد أفرد العلماء كلا من الموضوعين بنوع خاص، وعلى هذا يكننا ان نقول في تعريف هذا النوع:

هو أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.

 <sup>(</sup>١) هو الامام الحافظ ابو حاتم محد بن حبان البسق صاحب كتاب «التقاسيم والأنواع» المتوفى سنة أربع وخسين وثلاثمائة (٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث جـ ١ ص ١٩٩ ثدريب الراوي ص١٥٦٠

«حكم زيادات الثقات » للعلماء في ذلك أقوال وإليك بيان أهمها:

ا - مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، قبولها مطلقا أي سواء وقعت من رواه أولا ناقصا أم من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثبات أم لا، وسواء أوجبت نقص أحكام ثبتت بخبر ليست فيه أم لا، علم اتحاد الجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا وقد ادعي ابن طاهر الاتفاق على هذا (١) فهذا كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان، والحاكم، وجماعة من الأصوليين كالغزالي في «المستصفى ». وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه (١).

وهذا القول هو الذي رجحه الإمام ابو محمد علي بن حَرْم، وقد عقد لذلك فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» جـ٢ ص ٩٠ - ٩٦ وبما قال فيه: «اذا روى العدل (٣) زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها، أو شاركه فيها غيره، مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض فيأخذ بجديث رواه واحد، ويُضِيفه إلى ظاهر القرآن – الذي نقله أهل الدنيا كلهم – أو يخصه، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما لم يروه غيره، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فَهُم وذو ورع » ثم قال: «ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلا، أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله بالبرهان الذي غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله بالبرهان الذي

<sup>(</sup>۱) التدريب ۱۵۲.

 <sup>(</sup>۲) فتح المغيث جـ ۱ ص ۲۰۰ .
 (۳) لقد تكررت هذا الوصف في كلمة ابن حزم غير مرة والظاهر أن مراده: العدل الضابط الحافظ.

قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ، وهذه الزيادة، وهذا الاسناد ها خبرا واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لها، ولا نبالي روى مثل ذلك غيره او لم يروه سواه، ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد، ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة، وتناقض في مذهبه، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله، ولا فرق».

وقد انتصر لرأي الإمام ابن حزم العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على « اختصار علوم الحديث » للمحافظ ابن كثير (١).

٣ – وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا لأن روايته لها ناقصا أورثت شكا في الزيادة، وتقبل من غيره من الثقاب.

وقال ابن الصباغ فيه: إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، وكانا خبرين يعمل بها، وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد، وقال: كنت أُنْسِيت هذه الزيادة قبل منه، وإلا وجب التوقف فيها.

وقيل: إن كان الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين والا قبلت حكاه ابن الصباغ من المتكلمين والصفي الهندي عن الأكثرين.

وقيل لا تقبل: إلا اذا افادت حكها.

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث ص٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) وقالوا في تمليل ذلك: الأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف امرها، ويكون معارضا لها، وليست كالحديث المستقل اذ غير ممتنع في العادة سباع واحد نقط للحديث من الراوي، وانفراده به، وعتنع فيها سباع الجهاعة اي في العادة لحديث واحد، وذهاب زيادة فيه عليهم، ونسيانها الا الواحد.

وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى حكاها الخطيب عمل لم يعينهم (۱)
وقال ابن الصباغ إن زادها واحد وكان من رواه ناقصا لا يجوز
عليهم الوهم سقطت وعبارة غيره: لا يغفل مثلهم عن مثلهم عادة.
وقال ابن السمعاني مثله وزاد: أن يكون مما تتوفر الدواعي على
نقله وقال الصيرفي والخطيب: يشترط في قبولها كون من رواها

ولعل خير ما يقال في هذا هو ما ذكره الشيخ الإمام الحافظ ابو عمرو بن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» فقد قسم زيادات الثقات اقساما ثلاثة وتبعه على ذلك الإمام النووي في «التقريب». «أخذها»: زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق - يعني في نوع

«الثاني»: ما لا مخالفة فيه لما رواه الغير أصلا كتفرد ثقة مجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه الغير بمحالفة اصلا فيقبل باتفاق العلماء كما نقل ذلك الخطيب البغدادي.

«الثالث »: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر الرواة، وهذه مرتبة بين تينك المرتبتين.

وقد مثل لذلك الإمام ابن الصلاح بحديث حُدَيْفة بن اليان مرفوعا «وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً (٣) ».

انفرد ابو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال: وجُعِلَت تربتها لنا

<sup>(</sup>١) التدريب ص١٥٧، وفتح المغيث جـ١ ص٢٠١.

<sup>(</sup>۲) التدریب ص۱۵۷. (۳)

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه الامام مسلم ولفظه «فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهورا ... ».

طهورا » عن ربعي بن حِرَاش (١) عَن حُذَيفة (٢) عن النبي عَيَالله رواه مسلم، وابن خزيمة ، وأبو عوانه الإسفرايني في صحاحهم من حديثه وسائر الرواة لم يذكروا ذلك.

قال ابن الصلاح: فهذا يشبه الأول المردود من حيث أن ما رواه الجهاعة عام معنى؛ لشموله جميع اجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب، وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع مخالفة تختلف بها الحكم، ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينها بل ويمكن الجمع بينها.

ولذلك اختلف الأعمة الفقهاء في هذا، فذهب الإمام ابو حنيفة ومالك ومن وافقها الى ما دل عليه الحديث بدون الزيادة فأجاز التيمم بجميع أجزاء الأرض من حجر، ومدر، وتراب وغيرها وفهب وذهب الإمامان الشافعي وأحمد الى حمل المطلق على المقيد وقالا: لا يجوز التيمم الا بالتراب خاصة، فإن قيل لهم: لم خصصتم التربة بالتراب مع أن تربة الأرض كل شيء فيها؟ قالوا: لقد رويت رواية تُبيّن أن المراد بالتربة التراب وهي بلفظ «وترابها طهوراً » اخرجها ابن خزيمة وغيره وقد مثل العلامة ابن الصلاح ايضا مجديث مالك عن نافع عن ابن عمر: مثل العلامة ابن الصلاح ايضا مجديث مالك عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله عرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو

«أن رسول الله على فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين » من زيادات مالك عن نافع عن ابن عمر .

وقد روى أيوب، وعبيد الله بن عمر العمري وغير واحد من الأئمة ً

<sup>(</sup>١) ربعي بكسر الراء وسكون الباء وكسر العين وتشديد الباء، حراش: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء آخره شين معجمه.

 <sup>(</sup>٢) اغاً اعتبرت رواية ربعي بن خِراش، زيادة من حديث حذيفة وإلا فقد وردت في حديث على رواه
 احمد والبيهة ي بسند حسن.

 <sup>(</sup>٣) وذلك ابقاء للعام على عمومه لانه يشتمل على الخاص وزيادة.

قال الإمام النووي: ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكاً عليها جماعة من الثقات منهم عمر بن نافع وروايته عند البخاري في

هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ، ولم يذكروا فيه «من المسلمين ».

صحيحه - والضحاك بنعثان - وروايته عند مسلم في صحيحه. قال السيوطي في «التدريب» قال العراقي: وكثير بن فرقد،

وروايته في «مستدرك الحاكم» و «سنن الدارقطني » ويونس بن يزيد في «بيان المشكل » للطحاوي والمعلى بن اساعيلي في «صحيح ابن حبال » وعبيد الله بن عمر العمري في «سنن الدارقطني (۱) ».

وقال الحافظ المُوَرَّجُ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث »: وقد مثل الشيخ ابو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله عَلَيْكُ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر، أو انثى من المسلمين فقوله: «من المسلمين » من زيادات مالك عن نافع.

قال: وقد زعم الترمذي ان مالكا تفرد بها، وسكت ابو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثان عن نافع، كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري، وأبو داود، والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك(٢).

وقد ذكر العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي انه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كالك إلى آخر ما قاله العراقي<sup>(۳)</sup> ونص عبارته: «وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك من لا يعتمد على حفظه (٤) »

<sup>(</sup>١) التدريب ص٨٥١ طرافققة أ

<sup>(</sup>٢) اختصار علوم الحديث ص٢٠

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث بشرح المراقي ص٩٣ - ا

<sup>(</sup>۲) طعوم الحديث بسرع العراقي ص ۲٪ بالهامش. (٤) اختصار علوم الحديث ص۲٪ بالهامش.

## « انتقاد الحافظ القول القائل بالقبول مطلقا »

وقد انتقد الإمام الحافظ ابن حجر العلماء القائلين بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل وهو الذي انتصر له ابن حزم، ووافقه عليه من المحدثين العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى.

قال الحافظ ابن حجر: «اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن ان لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان، وأحمد، وابن معين وابن المديني ،والبخاري وأبي رزعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيا يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها ردّ الرواية الأخرى(۱) ».

والقول ما قالت حزام.

قال الإمام السيوطي: «فائدة»: من أمثلة هذا الباب حديث الشيخين عن ابن مسعود قال «سألت رسول الله عَنْ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها زاد الحسن بن مكرم وبُندار (٢) في روايتها: «في أول وقتها » صححها الحاكم وابن حبان.

وحديث علي: «إن العين وكاء السَّه » زاد ابراهيم بن موسى: « فمن نام فليتوضأ ».

حكم هذا القسم الثالث: ولم يبين الإمام ابن الصلاح حكم هذا القسم ولعل ذلك لإختلاف الأمَّة فيه (٦) ، قال الإمام النووي في «تقريبه (١) »:

<sup>(</sup>١) النخبة وشرحها بحاشية على القارىء ص ٨١ - ٨٣-

<sup>(</sup>٢) بضم الياء، وهو: مجمد بن بثار لقبه به لإكثاره من الحديث.

 <sup>(</sup>٣) فمنهم من يقيل الزيادة ويحمل المطلق على المقيد كالشافعي وأحد، ومنهم من لا يقبلها ويبقى المطلق على إطلاقه.

<sup>(</sup>٤) التقريب بشرحه التدريب ص١٥٨٠ -

«والصحيح قبول هذا الأخير».

## « الإختلاف بالوصل والإرسال والرفع والوقف »

ومن المسائل التي ذكرها الحافظ ابو عمرو بن الصلاح في هذا النوع الاختلاف بالوصل والإرسال والرفع والوقف وقال: إنه كالإختلاف في «زيادات الثقات» وقد ذهب الجمهور وأكثر أهل الحديث إلى ترجيح رواية الارسال على الوصل وترجيح رواية الوقف على الرفع وذلك من قبيل ترجيح الجرح على التعديل لأن الإرسال جرح للوصل، والوقف جرح للرفع، ولكن لم لا يكون هذان من النسيان او القصور في الحفظ؟! وذهب المحققون من أئمة هذا الفن إلى ترجيح الوصل على الإرسال والرفع على الوقف اذا كان راويها حافظا متقنا ضابطا لأن معها زيادة علم على غيرها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولم تكن هناك قرينة تدل على ترجيح إرساله أو وقفه والله أعلى الم

#### « معرفة المزيد في متصل الاسانيد »

وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة (٢)

وقد صنف الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا سماه «تمييز المزيد في متصل الاسانيد» قال ابن الصلاح: في كثير منه نظر لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بحرف «عَنْ »ونحوها مما لا يقتضي الاتصال فينبغي ان يجعل منقطعا ويُعَلُّ بالإسناد الذي ذكر فيه الراوي الزائد لأن الزيادة من الثقة مقبولة.

وإن صرح فيه بساع او إخبار أو تجديث احتمل ان يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه اللهم الا أن توجد قرينة تدل على الوهم كما

<sup>(</sup>۱) فتح المفيث جـ ۱ ص ۲۰۳

<sup>(</sup>٢) اختصار علوم الحديث ص ١٧١٠.

قال ابو حاتم في المثال الآتي، ويمكن ان يقال أيضاً: الظاهر من وقع له هذا ان يذكر الساعين فإذا لم يذكرها حُمِل على الزيادة المذكورة.

مثال المزيد في متصل الاسانيد: ما روى عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بسر عن عبيد الله بنم العين على التصغير - قال: سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوى يقول: سمعت رسول الله عَلَيْكُ «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها».

فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة وهم، فالوهم في ذكر سفيان من دون ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد نفسه منهم ابن مهدي، وحسن بن الربيع، وهَنّاد ابن السريّ وغيرهم ومنهم من صرح فيه بالإخبار بينها فانتفت شبهة الانقطاع.

والوهم في ذكر أبي إدريس من ابن المبارك لأن ثقات رووه عن ابن يزيد عن بسر عن واثلة، فلم يذكروا أبا إدريس منهم علي بن حُجْر، والوليد بن مسلم، وعيسى بن يونس وغيرهم، ومنهم من صرح بسماع بسر عن واثلة.

وقد حكم الأثمة على ابن المبارك بالوهم في ذلك كالبخاري، وغيره وقال أبو حاتم: وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس عن واثلة نفسه. ومما ينبغي أن يعلم أن الحديث على الوجهين عند مسلم والترمذي.

## «المراسيل الخفي إرسالها »

هذا الفن من فنون علوم الحديث فن مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق للأحاديث مع المعرفة التامة. قال ابن كثير في «مختصره»: وهو يَعُم المنقطع والمعضل أيضاً (۱) وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا ساه «التفصل لمبهم المراسيل» قال: وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث، وجهابدته (۱) قديماً وحديثاً، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه فإن الإسناد اذا عرض على كثير من العلماء من لم يدرك ثقات الرجال، وضعفاءهم قد يغتر بظاهره، ويرى رجاله

فرحه الله وبل بالمغفرة أثراه فإن الإسناد اذا عرض على كثير من العلماء من لم يدرك ثقات الرجال، وضعفاءهم قد يغتر بظاهره، ويرى رجاله يقات فيحكم يصحته، ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال، أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي والله الملهم للصواب (٢).

والإرسال منه ما هو ظاهر: كرواية الرجل غمن لم يعاصره كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن ابن مسعود، ومالك الإمام عن سعيد بن المسيب.

ومنه ما هو خفي ، وهو المذكور هنا وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصرة، أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاء، او لعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره منه، وهذا يدل على بعد نظر المحدثين وأصالتهم في النقد.

#### « ۾ يعرف ذلك »

ويعرف ما ذكر (١) إما بنص بعض الأئمة (٢) أو بوجه صحيح، كإخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث ونحو ذلك.

ومثل ذلك حديث رواه ابن ماجة من رواية عمر بن عبد العزيز عن عُقبة بن عامر مرفوعا «رحم الله حارس الحرس» فإن عمر بن عبد

**የ**ለፕ

<sup>(</sup>١) الْمُنْقَطع ما حذف من سنده واو في موضع أو في مواضع، والْمُفْضَل: ما حذف من سنده اثنان فصاعدا على التوالي.

 <sup>(</sup>۲) جع جهبد - بكبر الجيم - النقاد الخبير بالنقد:
 (۳) اختصار علوم الحديث ص ۱۷۷:

العزيز لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف.

وكأحاديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، فقد روى الترمذي ان عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة: هل تذكر من عبد الله - يعني أباه - شيئاً؟ قال: لا (٣) ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص بينها كحديث رواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي اسحاق عن زيد بن يُثَيْع (١) عن حذيفة مرفوعا: «إن وليتموها - أي الخلافة - أبا بكر فقوي أمين » فهو منقطع في موضعين: لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النمان بن أبي شيبة عن الثوري عن شريك، عن أبي إسحاق.

وهذا القسم مع النوع السابق، وهو المزيد في متصل الاسانيد يعترض بكل منها على الآخر، لأنه، ربا كان الحكم للزائد فيا اذا كان السند الذي فيه الزيادة رواته أوثق أو احفظ او أكثر، وربا كان الحكم للناقص فيا اذا السند الذي ليست فيه الزيادة أقوى مما هي فيه، والزائد وهم وهو يشتبه على كثير من أهل الحديث، ولا يدركه الا النقاد، وقد يجاب بنحو ما تقدم (٢).

« هذان النوعان يشهدان للمحدثين بالبراعة وبعد النظر، وسعة العلم ».

وهذان النوعان - وأمثالها كثير - يشهدان للمحدثين بسعة العلم بالمرويات والبراعة في الفهم، وبعد النظر وأصالة النقد، وهذا الذي ذكره العلماء في ضرب المثل لهذين النوعين هو قليل من كثير مما امتلأت

 <sup>(</sup>١) بضم الياء المثناة وفتح الثاء على صيغة المصغر كما في القاموس والتقريب وزيد هذا هعداني، كوفي،
 ثقة مخضرم.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوي ص۳۹۳، ۳۹۲.

به كتب «علوم الحديث» وكتب «تواريخ الرجال» وكتب «نقد الرواة».

وكنت أحب من المستشرقين وأبواقهم ومتابعيهم من الكتاب المسلمين ان ينظروا في هذه الأمثلة وغيرها نظرا ليس فيه هوى، ولا تعصب، ولا تحيف على المحدثين، إنهم لو فعلوا ذلك فهم لا شك واصلون إلى ما وصل إليه المحققون من علماء هذا الشأن في إنصاف المحدثين، ووصفهم علما هم حقيقون به.

أما أن يدخل الواحد منهم في البحث ونفسه مشبعة بفكرة خاصة، أو رأي ليس له ما يدل عليه، فلن يصل إلى الحق والصواب أبداً والباحث المنصف الذي يبتغي الحق هو الذي اذا فكر في بحث من البحوث او في مسألة من المسائل فعليه ان ينقي نفسه وقلبه من أي هوى أو فكرة أو رأي حينئذ يكون وصوله الى الحق والصواب امرا راجحا.

وفي الكتاب المعجز المبين قال الله تعالى معلما لنبيه كيف يكون الجدل، وكيف تكون المناظرة للوصول الى الحق: ﴿وإنا او إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ( ) ومحال في منطق الشرع ان يكون النبي علي والمؤمنون في ضلال مبين ولكنها النصفة لأجل الوصول إلى الحق والمؤمنون في ضلال مبين ولكنها النصفة لأجل الوصول إلى الحق والإنصاف للخصم بالتنزل معه.

وهذا الأصل من الأصول الاسلامية السديدة في الجدل بالتي هي أحسن وفي التلطف في الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة (٢).

 <sup>(</sup>١) سورة سبأ / ٢٤.
 (٢) يُراجع بعض كتب التفاسير في هذا، وعسى أن يكون في هذا أسوة حسنة للدعاة الذين يدعون إلى الإسلام في البلاد الأوربية وتجوها.

# « عِلم أنج ب رح والتعب يل

التعديل لغة: التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره.

وفي الإصطلاح: وصف الراوي بصفات تقتضي قبول روايته فهي شهادة بالتزكية تصحح العمل بمرويه.

الجرح لغة: التأثير في الجسم بسلاح ونحوه وبابه نفع: والجرح بالضم الإسم وجرَحه كجرّحه بتشديد الراء ويطلق ايضا على الجرح المعنوي وفي الاصطلاح: ذكر الراوي بصفات تقتضي عدم قبول روايته.

## جواز الجرح وإن كان غيبة:

والجرح جائز وإن تضمن الغيبة، وهتك ستر المسلم، وإيغار صدره وغير ذلك مما نهى الشارع عنه، وذلك صيانة للشريعة من الدخل والزائف لأنه لو لم يجز لم يتميز الصادق من الكاذب والفاسق من العدل، والمغفل من الضابط، ولاختلطت الأحاديث الصحيحة بالضعيفة والموضوعة والتبس الحق بالباطل، ولقامت الملاحدة والزنادقة من كل جانب للإفساد في الشريعة والتزيد فيها فهو من فروع قاعدة «الضرورات تبيح المخطورات» ويدل على جوازه بل وجوبه قوله تعالى «الضرورات تبيح المخطورات» ويدل على جوازه بل وجوبه قوله تعالى فيا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (۱) وفي الستة أدلة كثيرة منها: ما روي ان رجلا استأذن على النبي الشيائية فقال: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة» رواه البخاري ومسلم وعن عائشة قالت: قال رسول الله المنافقين، وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت رجلان من المنافقين، وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت

<sup>(</sup>۱) الحجرات / ٦.

النبي عَلِيْكُ فقلت: إن أبا الجَهُم (١) ومعاوية خطباني فقال رسول الله عَلِيْكَ ا أما معاوية فصعلوك - يعني فقير - وأما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه » رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من النصوص.

عن عائمه » رواه التحاري ومسلم إلى عير دلك من النصوص وقد تكلم في الجرح بعض الصحابة كما تكلم فيه التابعون ومن جاء بعدهم وهذا إجماع منهم على أن هذا ليس من الغيبة المحزمة قال الإمام النووي - رحمه الله - في كتابه «رياض الصالحين» إعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو بستة أسباب... إلى أن قال: الرابع تحدير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجاء المسلمين بل واجب للحاجة ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور ان لا يخفي حاله بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة ومنها اذا رأى مُتفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف ان يتضرر بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط ان يقصد النصيحة وهذا عما يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، وبلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك الحسد، وبلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك"

## « من الذي يستأهل أن يكون ناقداً »؟

على من يتصدى للنقد والكلام في التعديل والتجريح أن يكون عالما دَيِّناً، تقيا، ورعا، صادقا، عارفا، بأسباب الجرح والتعديل حتى لا يجرح من ليس بمجروح ولا يعدل من ليس أهلا للعدالة، وأن لا يتكلم في النقد الا عن بَيِّنة ودليل، وان يجرد نفسه من التعصب لإنسان أو

<sup>(</sup>١) هو أبو الجهم بن حديقة بن غانم القرشي العدوي، اسبه عامر، وقيل: عبيد وله ذكر أيضا في الصحيحين في قصة الخميصة التي كادت تلهي رسول الله على الله في صلاته فردها إليه، وأخذ أنجانيته. (٢) رياض الصالحين ص٥٣٥ ط الاستقامة.

التحامل عليه بغير وجه حق، ومن الأهواء والشهوات النفسية حتى لا غيل به إلى جانب الباطل، وأن ينزل نفسه منزلة القاضي العادل النزيه الذي يبذل قصارى جهده في الوصول إلى الحق وقد علمنا فيا سبق ان الجرح أبيح للضرورة فليتق الله من يتصدى لذلك، وليكن على حذر من انتهاك الأعراض بلا سبب وبَيِّنة قال الإمام السبكي: من لا يكون عالما بأسبابها - أي الجرح والتعديل - لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد، ولا يقبلان الا من عدل متيقظ » وعلى من نصب نفسه للتعديل والتجريح ونقد الرواة أن يؤهل نفسه لذلك بطول البحث وكثرة التنقيب، وسعة الاطلاع، والعلم بالنفس البشرية وغرائزها وبالمباحث التي تعينه على الإصابة في الحكم وإلا جاءت أحكامه باطلة بعيدة عن روح العدل والإنصاف.

قال الحافظ ابن حجر: «حق على المحدث ان يتورع فيا يرويه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جِهْبِذا الا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر، والتيقظ والتفهم مع التقوى والدين المتين، والإنصاف والتردد إلى العلماء والاتقان.

وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالحداد

وقال أيضاً: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل فإنه إن عدل أحداً بغير تثبت كان كالمثبت حكم ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً، والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى

والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من الخالفة في العقائد، وهو موجود كثيراً قديما وحديثا(١)».

وقال صاحب «فواتح الرحوت» شرح مسلم الثبوت (٢) «لا بد للمزكي أن يكون عدلا عالما بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفا ناصحا لا ان يكون متعصبا مُعْجَباً بنفسه فإنه لا اعتداد بقول المتعصب كما طعن الدارقطني في الإمام أبي حنيفة بأنه ضعيف في الحديث وأي شناعة فوق هذا؟ فإنه إمام ورع نقي تقي خائف من الله».

وقد كان المُحدِّثون على حق حينها قالوا: لا يقبل قول أحد المتعاصرين في الآخر لأن المنافسة قد تؤدي إلى الميل عن الحق والإسراف في الحكم.

وفي الحق أن الناقد للرواة على شفا حفرة من النار، فإن عدل واتبع النصفة وتحرى في الحكم نجا، وإن تساهل وتحامل، وقصد التشفي والنيل من المنقود فقد قذف بنفسه فيها.

## « مناهج النقاد في النقد »

لم يكن الأثمة الذين تصدوا للجرح والتعديل ونقد الرجال في درجة واحدة فمنهم المتعنت المشدد ومنهم المتساهل المتسامح، ومنهم من كان بَيْنَ بَيْنَ،أما المتشددون والمتساهلون فلا يؤخذ كلامهم قضية مسلمة حتى ينظر أوافقه غيره أم لا؟ وعلى أي أساس بنى نقده؟ أما المتوسطون ينظر أوافقه غيره أم لا؟ وعلى أي أساس بنى نقده؟ أما المتوسطون للعتدلون فكلامهم أقرب إلى الحق وأولى بالقبول قال الإمام السخاوي في «فتح المغيث»: قسم الذهبي من تكلم في الرجال أقساماً: فقسم

<sup>(</sup>۱) شرح النخبة ص ۹۸. (۲) مسلم الثبوت للشيخ محب الله بن عبد الشكور، وشرحه «فواتح الرحوت». للشيخ عبد العلي محد بن نظام الدين الأنصاري.

تكلموا في سائر الرواة كإبن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي ثم قال: والكل على ثلاثة أقسام:.

١ - قسم منهم متعنت في التجريح متثبت في التعديل، يعمر الراوي بالغلطتين والثلاث فهذا اذا وثق شخصا فعض على قوله بنواجدك وغسك بتوثيقه واذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه، ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا فيه: لا يقبل فيه الجرح الا مُفسَّراً، يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا: ضعيف، ولم يبين سبب ضعفه. ثم يجيء البخاري أو غيره يوثقه. ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه، ومن ثم قال الدهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة» ولهذا كان مذهب النسائي انه لا يترك جديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه،

وقسم منهم متسامح كالترمذي والحاكم، وكابن حزم فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي واسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس وغيرهم من المشهورين: إنه مجهول.

٣ – وقسم معتدل كأحمد بن حنبل والدارقطني وابن عدي.

أما المتسامح المتساهل فلا يؤخذ قوله في الجرح والتعديل الا بعد البحث والتحري وموازنة كلامه بكلام الأئمة المعتدلين المتثبتين وقد أخذ العلماء على الحاكم انه متساهل في التصحيح كما أخذوا على ابن حزم التهجم على العلماء بغير حق، والتساهل في الجرح.

## « مشاهير المتصدين للجرح والتعديل »

ذكرنا سابقا أن التعديل والتجريح من الأمور المهمة التي يعول عليها في التصحيح والتضعيف وتمييز المقبول من المردود وقدحث عليها القرآن والسنة الصحيحة وقد تكلم فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه ففي التعديل قال: نعم الرجل عبد الله - يعني ابن عمر - لو كان يصلى من الليل » وفي التجريح قال «بئس أخو العشيرة» رواها

البخاري ومسلم.

سابق عن هؤلاءِ كم بيتًا آنفا.

كما تكلم فيها كثير من الصحابة كابن عباس، وأنس بن مالك، وعبادة من الصامت، وغيرهم ثم من جاء بعدهم من التابعين كسعيد ابن المسيب، والشعبي، ومحمد بن سيرين وغيرهم، ثم من جاء بعدهم من أتباع التابعين وهكذا نجد في كل طبقة وعصر من أعمة العلم والدين من تكلم في الجرح والتعديل وقد نقل ابن الصلاح عن صالح بن محمد جزرة الحافظ أنه قال: «أول من تكلم في رجال الحديث شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم من بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والمراد أنهم أول من تفرغ لذلك وعُني وإلا فالكلام في الجرح والتعديل

ومن كانت له معرفة وعناية بالجرح والتعديل الأغة مالك بن أنس (م ١٧٩)، والأوزاعي بالشام (م ١٥٧)، وسفيان الثوري (م ١٦١)، والليث بن سعد (م ١٧٥)، وعبد الله بن المبارك (م ١٨١)، وسفيان ابن عيينة (م ١٩٨) وابن علية (م ١٩٣)، ووكيع بن الجراح (م ١٩٦)، وعبد الرحمن بن مهدي (م ١٩٨)، ويحيى بن سعيد القطان (م ١٩٨)، ويحيى بن معين (م ٣٣٣)، وأحمد بن حنبل (م ٢٤١)، ومحمد بن سعد صاحب الطبقات (م ٣٣٠)، وعلي بن المديني (م ٣٣٤)، واسحاق ابن راهوية (م ٣٣٨)،

ومنهم الائمة البخاري (م٢٥٦)، ومسلم (م٢٦١)، وأبو زرعة الرازي (م٢٦٤)، وأبو زرعة الرازي (م٢٦٤)، وأبو داود السجستاني(م٢٧٥)، وأبو زرعة الدمشقي (م٢٨١)، وأبو حاتم الرازي (م٢٧٧)، وغير هؤلاء كثيرون (١) ومن أراد استيفاء فليرجع إلى ما ذكره ابن عدي (م٣١٥) في مقدمة كتابه «الكامل »٠

وقد جاء بعد عصر ابن عدي جماعة منهم الدارقطني (٣٨٥) وابن مندة (م٣٩٥)، وأبو يعلى الخليلي (م٤٤٦)، وابن حزم (م٢٥٦)، وابن عبد البر (م٣٦٤) الأندلسيان والبيهقي (م٨٥٤)، وأبو الوليد الياجي (م٤٧٤) وأبو الفضل بن ظاهر المقدسي (م٥٠٥) وابن نقطة (٦٢٩)، وابن الصلاح (م٣٤٣)، والمنذري (م٢٥٦)، وابن دقيق العيد (م٢٠٧) وابن تيمية (م٨٧٨) والذهبي (م٨٤٨)، والزين العراقي (م٨٠٦)، وابن حجر (م٨٥٨)، والسيوطي (م٩١١)، إلا أن من جاءوا بعد القرن الثالث كانوا غالباً يعتمدون على كلام من سبقهم من أعمة الجرح والتعديل المتقدمين كما أن المُتقَدِّمين كانوا أقرب إلى الإعتدال والإستقامة من المتأخرين.

#### « بم تثبت العدالة »

تثبت عدالة الراوي بالاستفاضة والشهرة بالخير فمن استفاضت عدالتهم واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم فهم عدول وذلك مثل مالك والشافعي وأحمد وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي، ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر<sup>(۱)</sup> فلا يسأل عن عدالة هؤلاء إنما يسأل عن عدالة من خفي أمره وقد سئل أحمد عن اسحاق بن راهويه؟ فقال: «مثل إسحاق يسأل عنه!» وسئل ابن معين عن أبي

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال جـ١ ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) كالأمام الليث بن سعد ووكيع بن الجراح.

عبيد؟ فقال: «مثلي يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس » أما من ليس على هذا الحال فإنما تثبت عدالتهم بتعديل أثمة هذا العلم ولو واحد على الصحيح وكذا التجريح يكتفي فيه بقول واحد وذلك لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلا يشترط في جرح راويه ولا تعديله وذلك بخلاف الشهادة فإنه لا بد فيها في التعديل والتجريح من اثنين وهذا ما عليه الأكثرون.

## « هل يشترط ذكر السبب في الجرح والتعديل »؟

وقد اختلف العلماء في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابها؟.

فشرط بعضهم ذكر السبب في كل منها، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل من غير ذكر أسباب وأما الجرح فلا يقبل الا مفسرا لأن الناس يختلفون فيا يجرح وما لا يجرح وقد يجرح أحدهم بما لا يعتبر جرحا(۱) وهذا الرأي الأخير هو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرها وذكر الخطيب البغدادي أنه مذهب الأثمة من حفاظ الحديث ونقاده.

ومن العلماء من يرى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل الذا كان الجارح أو العدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي، ولشيخ الاسلام الحافظ ابن حجر تفصيل حسن: قال: إن كان من جرح مجملا قد وثقة أحد من أمّة هذا

<sup>(</sup>١) منها أنه قيل لبعضهم لم تركب حديث فلان؟ فقال: رأيته بركض على بِرْدُون أي بغل. وليس هذا مما يجرح به الراوي.

الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان الا مفسراً لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أغة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه وَنَقَدُوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس فلا ينقض قول أحدهم الا بأمر صريح، وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر اذا صدر من عارف لأنه اذا لم يعدل فهو في حيز المجهول وإعمال قول الجارح فيه أولى من إهماله.

وقال الذهبي - وهو من أهل الإستقراء التام في نقد الرجال -: «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة » والتفصيل الذي اختاره الحافظ ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في النقد بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها(١).

## إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فأيها يرجح؟

قال العلماء: اذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، فكان معه زيادة علم يجب ان يؤخذ بها.

وقيل: إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل على الجرح والصحيح الأول وهو ما عليه الجمهور،

## بم يكون الجَرح؟

قال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها: «الطعن - يعني في الراوى - إما أن يكون:

(١) لكذبه في الحديث النبوي بأن يروي عنه عَلَيْكُم ما لم يقله متعمدا لذلك (٢) أو تهمته بذلك بأن يعرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه

<sup>(</sup>۱) الباعث الحثيث ص١٠٢، ١٠٣٠

وقوع ذلك في الحديث (٣) أو فحش غلطه (٤) أو غفلته (٥) أو قبقه بالفعل أو بالقول مما لا يبلغ الكفر (٦) أو وهمه (٧) أو مخالفته للثقات في السند أو المن (٨) أو جهالته عينا أو حالا او إسما (٩) أو بدغته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي عين لا معاندة ومكابرة بل بنوغ شبهة (١٠) أو سوء حفظه وهو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه (١٠)

## «المراد بالبدعة وحكم رواية المبتدع ».

وللحافظ الكبير ابل حجر في البدعة كلام حسن مع إيجازه قال رحمه الله وأثابه - بعد أن عرف البدعة بما ذكر آنفا:

«البدعة أما ان تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بِمُفَسِّق:

فالأولى: لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل: يقبل مطلقا، وقيل: أن كان لا يعتقد حل الكذب لنصره مقالته قبل<sup>(١)</sup>.

والتحقيق: أنه لا يُزِدُّ كل مُكفَّر - بفتح الفاء المشددة - ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن عالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخد ذلك على الإطلاق لاستكثرم ذلك تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذلك من اعتقد عكسه (٦).

فأما من لم يكن بهذاه الصفة، وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه، مع

<sup>(</sup>١) شرح النخبة ص٣٠ ط الإستُقامة.

وحكى هذا القول عن الإمام الثافعي حكاه عنه الخطيب في «الكفاية » لأنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء الا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، قال: وحكى هذا ايضا عن ابن أبي ليلى والثوري، والقاضي ابي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٣) كُمن أُنكر أحد الأركان النسة، أو اعتقد التجسيم، أو عدم علم الله بالجزئيات، أو انكر صفة من صفات الله تعالى

ورعه، وتقواه، فلا مانع من قبوله.

والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً، وقد اخْتُلف أيضاً في قبوله ورده:

فقيل: يرد مطلقاً، وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا ينبغي ان لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع وقيل: يقبل مطلقا الا ان اعتقد حل الكذب كها تقدم.

وقيل: يقبل من لم يكن داعية الى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يجمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا في الأصح وأعرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، نعم الأكثر على قبول غير الداعية الا أن روي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب الختار، وبه صرح الحافظ أبو اسحاق ابراهيم ابن يعقوب الجُوزَ جاني (1) شيخ ابي داود، والنسائي، في كتابه «معرفة الرجال » فقال في وصف الرواة: «ومنهم زائغ عن الحق اي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة الا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا اذا لم تَقْوَ به بدعته » وما قاله متجه؛ لأن العلة التي رُدَّ لها حديث الداعية وارده فيا اذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم (1).

وفي الحق ان العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته، والثقة بدينه، وخلقه، وسلوكه والاستقامة على الدين، والمتتبع لأحوال الرواة يرى بعضا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وان كان داعية

<sup>(</sup>١) الجوزجاني، بضم الجيم وسكون الواو وفتح الزاي والجيم.

<sup>(</sup>٢) شرح نخبة الفكر ص٢٩، ٤٠ ط الاستقامة.

ولذلك قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة أبان ابن تغلب الكوفي: «شيعي جَلْد، ولكنه صدوق فلنا صدقه، وعليه بدعته» ونقل توثيقه عن أحمد، وغيره».

وقال ابو داود السجستاني:ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخواج: ولذلك احتج البخاري بعمران بن حطان، وهو من دعاة الشراة (۲) وخرج الشيخان لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحهاني (۶) وكان داعية الى الإرجاء وقد وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرها ولم يحتج مسلم بعبد الحميد بل أخرج له في المقدمة – يعني مقدمة صحيح مسلم –، وقد ذكر العراقي في تعليقه على «علوم الحديث» لابن الصلاح نحو ذلك فإذا وجدنا بعض الأعمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد فيمن أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد فذلك لاعتبارات ظهرت لهم ورجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة، واذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين فيمن أخرج للمم الشيخان من أهل البدع قدم كلامهم واعتبارهم للراوي على كلام غيرهم لأنها أعرف بالرجال من غيرها، وليس ذلك تَعَصّبا لصاحبي الصحيحين - رحمها الله – ولكنه الحق الذي ظهر بعد البحث والنظر والله أعلى.

« كلام حسن للإمام أبي عبد الله الذهبي في البدعة » وللإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعائة للهجرة في البدعة وانقسامها الى صغرى وكبرى كلام

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص٥ ط دار إحياء الكتب العربية.

<sup>(</sup>٢) الشراة فرقة من الخوارج يزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله.

 <sup>(</sup>٣) الحياني: بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم المفتوحة قال فيه ابن حجر: صدوق يخطىء ورمي بالإجاء من التاسعة مات سنة التُلتين ومائتين، خ،م،د،وت،وق [تقريب النهذيب جـ١ ص٤١٩].

<sup>(</sup>٤) علوم الحديث لابن الصلاح وشرحها للعراقي ص١٣٨٠

جيد ذكره، في ترجمة أبان بن تَعْلِب المذكور آنفاً.

قال: « فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟.

قال: وجوابه: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو، ولا تَحَرَّف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين، والورع، والصدق فَلَوْ ردَّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مَفْسَدة بيّنة.

ثم بدعة كبرى: كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط على أبي بكر، وعمر رضي الله عنها والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.

وأيضاً فها أستَحْضِر في هذا الضرب رجلا صادقا، ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! كلا وحاشا.

فالشيعي الغالي في زمان السلف، وعرفهم هو من تكلم في عثمان، والزبير، وطَلْحة، ومعاوية وطائفة ممن حاربوا عليا رضي الله عنه، وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضال مفتر، ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاً بل قد يَعْتقد عليا أفضل منها (١) ».

وهذا الذي قاله الإمام الذهبي هو الصواب والحق الذي لا يحل لمسلم ان يعتقد خلافه وقد سبق الذهبي إلى رفض رواية الرافضة ومن على

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال جـ١ ص٥، ٦.

شاكلتهم ممن يسون السلف الصالح الإمام النووي المتوفى سنة ست وسبعين وستائة (٦٧٦)هـ في كتابه «الروضة» في باب القضاء في مسائل «الإفتاء» لأن سباب المسلم فسوق، فالصحابة والسلف من باب أولى (١) وقد بلغ الأمر بغلاة الرافضة الى تكفير الشيخين وغيرها من الصحابة فإن اعتقدوا ذلك فهم كفار لا محالة لأن الله زكاهم في كتابه وشهد لهم بالإيمان والرضوان وشهد لهم رسول الله على الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر، ومع هذا فنحن ندعوهم الى التبري من معتقداتهم والتوبة الى الله، والدخول في زمرة أهل السنة والجماعة، ويتوب الله على من تاب.

# « هل يجزيء التعديل على الإبهام »؟

اذا قال الراوي حدثني الثقة من غير تسمية لم يُكْتَف بذلك فيا ذكره الخطيب البغدادي وغيره، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه عا هو جارح عنده او بالإجاع فلا بد من تسميته حتى يعرف يل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه تردداً في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات ثم روى اعمن لم يسمه لم يعمل بتزكيته، لجواز أن يُعرف اذا ذكره بغير العدالة. وقيل يكتفي بذلك مطلقا لو عينه لأنه مأمون في الحالتين معا، فإن كان القائل لذلك عالما مجتهدا كالك، والشافعي - وكثيرا ما يفعلان ذلك - كفى في حق موافقه في المذهب لا غيره عند بعض الحققين، قال ابن الصباغ: لأنه لم يورد ذلك احتجاجاً بالخبر - اي الحديث على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف هو من روى عنه ذلك واختاره إمام الحرمين، ورجحه الرافعي في

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ص٢١٦ وما بعدها.

«شرح المسند » وفرضه في صُدُور ذلك من أهل التعديل(١).

وقيل: لا يكفي أيضا حتى يقول: كل من أروي لكم ولم أسمّه فهو عدل، وقد حكى العلامة مُغْلَطًاي (٢) عن تاريخ قرطبة أن بقي بن مَخْلد (٢) قال: كل من رويت عنه فهو ثقة قال الخطيب وقد يوجد في بعض من أجموه الضعف لخفاء حاله كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي الخارق.

#### « فائدتان مهمتان »

«الأولى» لو قال نحو الشافعي: أحبرني من لا أتهم، فهو كقوله: أحبرني الثقة وقال الذهبي: ليس بتوثيق لأنه نفى التُّهمة، وليس فيه تعرض لإتقانه، ولا لأنه حجة قال ابن السبكي: وهذا صحيح غير أن هذا اذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة، وان كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي، أما من ليس مثله فالأمر كها قال

قال الزركشي: والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي مع أن طوائف من فحول أصحابنا - يعني الشافعية - صرحوا بذلك منهم الصيرفي، والماوردي، والروياني.

« الثانية » قال الإمام ابن عبد البر: اذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشَج فالثقة مَخْرَمه (٤) بن بكير .

واذا قال: عن الثقة عن عمروبن شعيب فهو عبدالله بن وهب،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٠٥، ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٢) مغلطاًي: بضم الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح اللام والطاء المهدردة هو علاء الدين بن قليج الإمام
 الحنفي المنوفي سنة اثنتين وستين وسبعائة.

 <sup>(</sup>٣) بقي: بفتح الباء الموحدة، وكسر القاف، آخره ياء مشددة و «مخلد » بفتح الميم واللام والخاء ساكنة بينها الإمام الحافظ الأندلس المنوفي سنة ست وسبعين وماثنين.

٤) بفتح الميم والراء، وسكون الخاء المعجمة، بينها كها في «المغنى» وبكير: على صيغة المصغر.

وقيل: الزهري وقال النسائي: الذي يقول مالك في كتابه - يعني الموطأ - «الثقة عن بكير» يشبه ان يكون عمروبن الحارث،

وقال غيره: كل ما في كتاب مالك: أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد وقال أبو الحسن الآبري: سمعت بعض أهل الحديث يقول: اذا قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن ابن أبي دؤيب، فهو ابن أبي فدرك.

وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان، واذا قال: أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة، وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عَمْرو بن أبي سلمة.

واذا قال: أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد. واذا قال: أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو ابراهم بن بي

ونقله غيره عن أبي حاتم الرازي.

وقال شيخ الإسلام ابن حجر في «تعجيل المنفعة برجال الأربعة »: اذا قال مالك: عن الثقة عن عمروبن شعيب فقيل: هو عمروبن الحارث أو ابن لهيعة: وعن الثقة عن بُكير بن الأشَج قيل: هو مَخْرَمة بن بُكير.

وعن الثقة عن ابن عمر، هو نافع كها في موطأ ابن القاسم. واذا قال السافعي: عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع (١): هو يحيى بن حسان وعن الثقة عن أسامة بن زيد، هو ابراهم بن يحيى، وعن

<sup>(1)</sup> هو الربيع: بفتح الراء المهلة، وكبر الباء - هو ابن سلبان بن عبد الجبار الجيزي المرادي أبو محد المصري المؤذن صاحب الشافعي ثقة من الحادية عشرة مات سنة سبعين وماثنين وله ست وتسعون سنة.

الثقة عن حيد، هو ابن عُلَيَّة (١)، وعن الثقة عن معمر، هو مُطَرِّف بن مازن، وعن الثقة عن الثقة عن الثقة عن الثقة عن الثقة عن يونس بن يحيى بن أبي كثير، لعله ابنه عبد الله بن يحيى، وعن الثقة عن يونس بن عبيد، عن الحسن، هو ابن عُليَّة وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عبينة » انتهى.

وروينا في مسند ألشافعي عن الأصم قال: سمعت الربيعَ يقول:

كان الشافعي اذا قال: أخبرَني من لا أتهم، يريد به ابراهيم بن يحيى وقد روى الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن عبدالله بن الحارث، ان لم أكن سمعته من عبدالله بن الحارث عن مالك بن أنس عن يزيد بن تُسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثان قضيا في الملطاة (٢) نصف دية الموضَّحة.

قال الحافظ أبو الفضل الفلكي: الرجل الذي لم يُسمِّ الشافعي، هو . أحمد بن حنبل.

وفي تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن احمد: كل شيء في كتاب الشافعي، أخبرنا الثقة فهو أبي.

وقال شيخ الاسلام: يوجد في كلام الشافعي: أخبرني الثقة عن يحيى بن أبي كثير والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثير، فيحتمل أنه أراد بسنده عن يحيى قال: وذكر عبد الله بن أحمد: أن الشافعي اذا قال: أخبرنا الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو يعني أماه (٣).

<sup>(</sup>١) «ابن علية » بضم العين المهملة، وفتح اللام، وفتح الياء المشددة واسمه اساعيل بن ابراهيم بن مِقسَم ثقة حافظ وعلية امه.

<sup>(</sup>٢) الملطاة - بكر المي وسكون اللام وقتح الطاء - ونسعي عند الحجازيين السمحاق وهي القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه تمنع الشجه أن نوضح، والمراد الشجة التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم والموضحة: بفتح الضاد.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوي من ص٢٠٦ - ٢٠٨،

### « هل الرواية عن رجل ساه تعتبر تعديلا »؟

اذا روى العدل عن رجل وساه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم.

وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يعتبر ذلك تعديلا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل.

والصحيح الأول: لأنه مجوز أن يروي عن غير عدل، فلم يتضمن روايته عنه تعديله، وقد روى عن الشعبي، أنه قال: حدثنا الحارث - يعني المعروف بالأعور، وكان شيعيا - واشهد بالله أنه كان كذابا...

وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حبل انه رأى يحيى بن معين، وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر يعني عن أبان عن أنس - وتعلم أنها موضوعة؟!! فقال: أكتبها وأعلم انها موضوعة، حتى لا يجيءإنسان فيجعل بدل «أبان» «ثابتا(۱)» ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت.

وقيل: أن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عنه تعديلا، والا فلا، واختاره الأصوليون: كالآمدي، وابن الحاجب وغيرها (٢).

# « هل يعتبر عمل العالم أو فتياه على وفق حديث تصحيحا له »؟

عمل العالم أو فتياء على وفق حديث رواه ليس حكم منه بصحته ولا بتعديل رواته لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر.

<sup>(</sup>١) هو ثابت البناني - بضم الله وتخفيف النونين - ثقة عابد.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي من ص٠٨٠ - ٣٠٩.

وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم بصحته.

وقال امام الحرمين: يعتبر تصحيحا له إن لم يكن في مسالك الاحتياط، وفرق الإمام ابن تيميَّة بين أن يعمل به في الترغيب والترهيب وبين أن يعمل به في غيرها فأما الأول فلا يدل على تصحيحه بخلاف الثانى فإنه يدل على تصحيحه له،

أقول: وذلك لأن الحديث الضعيف يعمل به في الترغيب والترهيب علاف الأحكام فإنها لا يعمل فيها الا بالحديث الصحيح وما شاركه في الاحتجاج به وهو الحسن. وكذلك مخالفته لحديث لا تعتبر قدحا في صحته ولا في رواته، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره.

وقد روى الإمام مالك في «الموطأ » حديث الخيار، ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحا في نافع راويه،

وقال ابن كثير في القسم الأول نظر، اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث وتعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه وقد أجاب عن ذلك الإمام العراقي فقال: والجواب: أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس، أو إجماع ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم (١)

وكذلك لا يدل على صحة الحديث أيضاً - كما ذكره أهل الأصول - موافقة الإجماع له على الأصح لجواز ان يكون المستند غيره، وقيل: يدل، وكذلك بقاء خبر تَتَوفَّر الدواعي على ابطاله لا يدل على

 <sup>(</sup>١) من علياء الحديث والفقه من يرى أن العمل بالحديث الضعيف أولى من العمل بالرأي والقياس، ومن هؤلاء الإمام أحمد - رحمه الله - فقد روى عنه انه قال: «العمل بالحديث الضعيف أولى عندي من رأي الرجال ، أقول، وذلك بالشروط التي ذكرتها في الاحتجاج بالحديث الضعيف والله اعلم.

صحته، وقال الريدية يدل، وكذلك أفتراق العلماء بين متأول للحديث، ومحتج به لا يدل على الصحة، وقال ابن السمعاني وقوم: يدل، لتَضَمُّنه له بالقبول، وأجيب باحتال أنه تأوله على تقدير صحته فرضا لا على ثبوتها - أي الصحة - عنده.

### « جهالة الراوي »

الجهالة ثلاثة أقسام:

- جهالة العين: وذلك بان لا يروى عنه غير راو واحد فقط ، ومن روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه قال الخطيب: الجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ، ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد.

وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين ونقل ابن عبد البرعن أهل الحديث نحوه وقد ردّ على النطيب الشيخ الإمام ابن الصلاح بأن البخاري روى عن مرداس، الأسلمي ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنها غير واحد، وهو قيس بن ابي حازم عن الأول، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن الثاني.

ورَدَّ على ابن الصلاح الإمام النووي وصوب ما نقله الإمام الخطيب وقال: «ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة: فإنها صحابيان والصحابة كلهم عدول» يعني فلا يحتاج الى رفع الجهالة عنهم بتعدد الرواة.

جهالة الحال ظاهرا وباطنا، وذلك بأن لا يزكيه ويشهد له بالعدالة عالمان معتبران من علماء الجرح والتعديل.

٣ – جهالة الحال باطنا دون الظاهر وهو ما يعرف بالمستور.

# « حكم رواية الجهول »

قال ابن الصلاح وتبعه النووي:

رواية مجهول العدالة ظاهرا، وباطنا لا تقبل عند الجاهير يعني من المحدثين والفقهاء، والأصوليين.

وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: ان كان من روي عنه، فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا.

ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن أي مجهول العدالة باطنا، يحتج به بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض الشافعية كسليم الرازي قال: لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر مخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك قال الشيخ ابن الصلاح: ويشبه ان يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث المشهورة في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم، وتعذرت خبرتهم باطنا، وكذلك صححه الشيخ النووي في «شرح المهذب».

وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة، ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم.

وقيل: يقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيداً على الإسلام.

وقيل: أن تفرد بالرواية عنه من لا يروي الا عن عدل كابن مهدي، ويحبى بن سعيد القطان، واكتفينا في التعديل بواحد قبل والا .

وقيل: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد كالك بن دينار، أو

النجده كعمرو بن معد يكرب الزبيدي قيل والا فلا واختاره ابن عبد البر.

وقيل: إن زكاة أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قيل، والا فلا.

قبال السيوطي: واختباره أبو الحسن بن القطبان، وصححه شيخ الإسلام<sup>(۱)</sup>.

### « هل يقبل تعديل العبد والمرأة »:

قال الإمام السيوطي في «تدريب الراوي »: فرع: في مسائل زادها المصنف - أي النووي - على ابن الصلاح:

المسألة الأولى: يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين لقبول خبرها وبذلك جزم الخطيب في «الكفاية» والرازي، والقاضي أبو بكر بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم: أن لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية، ولا في الشهادة.

وقد استدل الخطيب على القبول بسؤال الني عَلَيْكَم بريرة عن عائشة في قصة الإفك قال: بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعاً. المسألة الثانية: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به وفي

الصحيحين من ذلك كثير كقولهم: ابن فلان، أو والد فلان، وقد جرم بذلك الخطيب في «الكفاية» ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته ومثله بحديث عمامة بن حزن التشريب ألى المعمد المعمد التسميلة المعمد المعمد

القشيري: سألت عائشة عن النبيد؛ فقالت: هذه خادم رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله المسألة الثالثة: وأذا قال: أخبرنا فلان، أو فلان، على الشك وهما

<sup>(</sup>١) شرح شرح النخبة للقاري ص١٥٣٠

عدلان احتج به، لأنه قد عَيَّنَهُا، وتحقق ساعه لذلك الحديث من أحدها، وكلاها مقبول، قاله الخطيب، ومثله بحديث شعبة عن سلمة ابن كُهيل عن أبي الزهراء أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غَفَلَة دخل على على بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين: إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر »... الحديث.

وذلك لأن كلا من أبي الزهراء، وزيد بنوهب ثقة.

فإن جهلت عدالة أحدها أو قال فلان أو غيره ولم يسمه لم يحتج به لاحتال أن يكون الخبر الجهول(١٠).

### « ألفاظ الجرح والتعديل ومراتِبها »

قد عُنِي العلماء وأعمّة الجرح والتعديل بذكر ألفاظ الجرح والتعديل، وبيان مراتبها ودرجاتها، وقد رتبها في مقدمة كتابه «الجرح والتعديل<sup>(۲)</sup>» ابن ابي حاتم الرازي<sup>(۳)</sup> فجعلها أربع مراتب فأحسن وأجاد، وتبعه في ذلك الإمامان ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» والنووي في مختصره المسمى «بالتقريب» والذي شرحه الإمام السيوطي بكتابه الجامع «تدريب الراوي<sup>(1)</sup>» ثم جعلها الإمامان الذهبي، ثم العراقي خمس مراتب.

ثم جاء الإمام الحافظ ابن حجر فجعلها ست مراتب (٥) وإليك بيانها مع زيادات في ألفاظها ومراتبها من كلام غيره من الأعمة الذين استدركوا عليه بعض المراتب.

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ص٢١٣، ٢١٤٠.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل جـ ۲ ص ۲۷، ۲۸.

<sup>(</sup>٣) مو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو محد عبد الرحن بن أبي حاتم محد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي المتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثائة (٣٢٧)هـ.

<sup>(</sup>٤) التدريب من ص٢٢٩ - ٢٢٥٠

ما نيها الصحابة «تقريب التهذيب» جد ١ ص ٤ ، ٥ ، ولن اعرض للصحابة لأنهم كلهم عدول ،

# « مراتب الجرح والتعديل »

وإليكم بيان مراتب التعديل على ضوء ما ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه القيم «تقريب التهذيب » مرتبة من الأعلى إلى الأدنى، ومضافا إليها زيادات من كلام غيره من العلماء.

المرتبة الأولى: الوصف بما يدل على المبالغة وهو الوصف بأفعل؛ مثل فلان أوثق الناس، وأعدل الناس وإليه المنتهى في التثبت ومثله قول الشافعي في ابن مهدي: لا أعرف له نظيرا في الدنيا ومثله: ايضا قول حسان بن هشام في ابن سيرين: حدثني أصدق من أدركت من الشر.

قال السيوطي: قلت: ومنه: لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان؟ وفلان لا يسأل عنه، ولم أرَ من ذكر هذه الثلاثة وهي في ألفاظهم.

المرتبة الثانية: ما كرر فيه أحد ألفاظ التعديل إما لفظا كثقة ثقة ، أو ثبت ثَبْت (١) أو حجة حجة ، أو معنى كثقة حُجَّة ، أو ثقة حافظ ، أو ثقة حافظ ، أو ثقة حجة ، أو حجة حافظ إلى نحو ذلك .

المرتبة الثالثة: ثقة، أو ثبت، أو حجة، أو إمام، أو حافظ، أو متقن، أو عدل الى نحو ذلك.

المرتبة الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بقولم: صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به قال ابن أبي حاتم: فهو من يكتب حديثه، وسطر فيه، وهي المزلة الثانية - يعني على حسب

<sup>(</sup>۱) الثبّ - بسكون الباء - المتبت في أموره كما في «المصباح المنير» وفي ه عتار الصحاح الماء أي «ثبت»: «ورجل ثبت - بسكون الباء أي ثابت القلب، ورجل له ثبت عند الحملة بفتح الباء أي ثبات، وتقول: لا أحكم بكذا إلا بثبت - بفتح الباء - أي بحجه » وثبت الجنان أي ثاقب القلب، ورجل ثبت - بفتح الباء - عدل ضابط وعلى هذا يقال: رجل ثبت ، وثبت الباء وطلق الباء وفتحها، ويطلق الثبت - بفتح الباء - على ما يثبت فيه الحدث مسموعه مع أساء المشاركين فيه لأنه كالحجة عند الشخص لماعه وساع غيره وهو أمر اصطلاحي ولكن له أصل في اللغة.

تقسيمه – زاد العراقي، أو مأمون، أو خيار، أو ليس به بأس، ومن العلماء من فرق بين: صدوق، وبين: محله الصدق وهو الذهبي وتبعه العراقي فجعل صدوق من هذه، محله الصدق ما بعدها، لأن صدوقا صيغة مبالغة، بخلاف محله الصدق، فإنه دال على أن صاحبها محله، ومرتبته مطلق الصدق وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا ابو خلدة – بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام – فقيل له: أكان ثقة؟ قال: كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا، الثقة: شعبة، وسفيان، وهذا يدل على تفرقتهم بين ثقة، وبين صدوق ونحوه.

المرتبة الخامسة: من قصر عن درجة الرابعة قليلا، وقد مثل لها ابن أبي حاتم بقوله: شيخ، وقال: يكتب حديثه وينظر فيه الا أنه دون الثانية – يعني على حسب تقسيمه – وزاد العراقي في هذه المرتبة مع قولهم: محله الصدق: إلى الصدق ما هو، شيخ وسط، جيد الحديث، حسن الحديث، وزاد شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر قولهم: صدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو: له أوهام، أو يخطي، أو تغير بأخرة (۱).

قال الحافظ ابن حجر: ويلحق بذلك من رمى بنوع من البدعة كالتشيع (٢)، والنَّصْب (٤)، والنَّصْب (٤)، والنَّصْب (عاء (٥)، والتجهم مع بيان

<sup>(</sup>١) بآخرة: بهمزة، وخاء، وراء مفتوحات ثم تاء مثناة مربوطة ويجبوز كسر الخاء أي اختل ضبطه في آخر عمره وآخر أمره، ويقال أيضاً: بآخره بحد الهمزة وكسر الخاء، وبالتاء المربوطة، ويقال ايضا بالهاء ضمير الغائب.

<sup>(</sup>٣) التشيع، يطلق على الانتصار لسيدنا علي رضي الله عنه، من غير انتقاص الشيخين أو عثان رضي الله عنهم.

 <sup>(</sup>٣) القدرية هم الذين يقولون بإن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية, أما القدرية الذين كانوا يقولون
 إن الأمر أنسف، وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فقد انقرضوا، وانقرض مدهبهم

 <sup>(</sup>٤) النصب: بفتح النون وسكون الصاد المهملة: هو الانحراف على على رضي الله عنه والنيل منه.

<sup>(</sup>٥) الإرجاء الإرجاء نوعان: الأول إن الإيمان إقرار باللبان فقط ولو مع عدم الايمان بالقلب وأن =

الداعية من غيره.

المرتبة السادسة: صالح الحديث ونحو ذلك قال ابن ابي حاتم: من قيل فيه ذلك هو يكتب حديثه وينظر فيه يعني يكتب حديثه للإعتبار.

المرتبة السابعة: قال الحافظ: من ليس له من الحديث الا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، والا فلين الحديث.

المرتبة الثامنة: ما أشعر بالقرب من التجريح وهو أدنى المراتب كقولهم ليس ببعيد من الصواب، صُويلح الحديث مقارب الحديث، يكتب حديثه، ونحو ذلك، وما ينبغي أن يعلم أن بعض الكلمات قد يعتبرها بعض العلماء من مرتبة، والآخر يعتبرها من مرتبة أخرى فلا يشكلن عليك الأمر وإنما هو يرجع إلى اختلاف الاعتبار والأنظار.

#### « فائدة »

قولهم: مقارب الحديث قال العراقي: ضبط في الأصول الصحيحة بكسر الراء، وقيل: إن ابن السيد حكى فيه الفتح والكسر، وأن الكسر من ألفاظ التجريح قال: وليس ذلك بصحيح بل الفتح والكسر معروفان حكاها ابن العربي في «شرح الترمذي» وها على كل حال من ألفاظ التعديل، وممن ذكر ذلك الذهبي.

قال: وكأن قائل ذلك فهم من فتح الراء ان الشيء المقارب هو الرديء وهذا من كلام العوام وليس معروفا في اللغة، وإنما هو على

الكبيرة لا تضر مع الايمان؛ وهذا ضلال والاتصاف به جرح شديد. والثاني: اعتقاد أن الاعهال لبست جزءا من الايمان، وأن الايمان لا يزيد ولا ينقص، وأن أمر المؤمنين يرجأ الى الله تعالى، فلا يحكم لهم بجنة ولا نار وهذا يطبق عليه ما قلناه في رواية المبتدع.

الوجهين من قوله عليات «سددوا وقاربوا» فمن كسر قال: ان معناه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال: معناه ان حديثه يقاربه حديث غيره، ومادة فاعل تقتضي المشاركة انتهى وممن جزم بأن الفتح تجريح البلقيني في «محاسن الاصطلاح» وقال: حكى ثعلب: تِبْرٌ مقارَب أي رديء انتهى.

### « فائدة أخرى »

قول العلماء «الى الصدق ما هو، وللضعف ما هو » معناه قريب من الصدق والضعف فحرف الجر يتعلق بقريب مقدرا، و «ما » زائدة في الكلام – أي هو قريب من الصدق، والضعف – كما قال عياض والنووي في حديث الجساسة الذي رواه مسلم «من قبل المشرق ما هو » المراد إثبات انه في جهة المشرق.

وقولهم واه بَرَّة أي قولا واحد لا تردد فيه، فكان الباء زائدة وقولهم: تعرف وتنكُر أي يأتي مره بالمشاهير أي الأحاديث المعروفة، ومرة بالمناكير.

## «الفاظ التجريح، ومراتبها »

أما مراتب ألفاظ التجريح فهي ست، وسنرتبها من الأدنى الى الأعلى.

المرتبة الأولى: فلان فيه مقال، أو ضعيف، أولين الحديث ونحوها.

المرتبة الثانية: فلان لا يحتج به أو ضعفوه، أو منكر الحديث ونحوها.

المرتبة الثالثة: فلان مردود الحديث، أو ضعيف جدا، أو واه بمرة ونحوها.

المرتبة الرابعة: فلان متهم بالكذب أو الوضع او ساقط، أو متروك

أو هالك ونحوها.

المرتبة الخامسة: فلأن كذاب أو دجال، أو وضاع ونحوها.

المرتبة السادسة: فلان اكذب الناس أو اليه المنتهى في الكذب ونحوها وهذه المراتب الأربعة الأخيرة لا يُلْتَفَت إلى من اتصف بها ولا إلى أحاديثه، ولا يعتبر بها ولا يستشهد ومن روى شيئاً منها من غير بيان فهو داخل تحت قوله عَلَيْتُهُ: «من حدث بحديث يُرى انه كذب فهو أحد الكاذبين » رواه مسلم في مقدمة الصحيح.

### « فَا بُدة مهمة »

ومن ألفاظهم في التجريح أيضاً: فلان له بلايا أو هذا الحديث من بلاياه قال برهان الدين الحلبي: هو كناية عن الوضع فيا أَحْسَب، وكذا وقولم: له طامَّات وأوابد، ويأتي بالعجائب قال البرهان الحلبي: فلا أدري أتقتضي اتهام المقول فيه ذلك بالكذب، أم لا تفيد غير وصف حديثه مالنكارة.

وقال أيضاً: والظاهر أن قولهم: آفته فلان - كِناية عن الوضع، ويحتمل أن يكون المراد - آفته في رده ونكارته.

وان قالوا: آفته فلان فهذا محل التردد، وكذلك قولهم: «له أحاديث مناكير» لا يقتضي ترك روايته حتى تكثر المناكير فيها، وحينئذ يقال فيه: منكر الجديث، وروى متاكير.

وفي شرح الإلمام لأبن دقيق العيد: ان منكر الحديث موصوف بالترك وأما «روى أحاديث منكرة» فوصف بوقوع ذلك منه في حين من الأحيان لا دامًا وذكر ابن حجر في «التقريب»: «أنّ ابن حنبل يطلق على من يُغرب على أقرانه في الحديث: أي يأتي بالغرائب: أنه مُنْكَرَ الحديث.

فعلى الناظر في كتب الجرح والتعديل، وكتب الرجال أن يدقق ويحقق ويبحث في اصطلاحات العلماء حتى يصل إلى الحق والصواب فيما يذكرون.

#### فائدة مهمة:

ذكر الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة «محدبن خالد الطحان الواسطي «عن أبي زرعة (۱) أنه سأل أباه عنه، فقال: «هو على يدي عَدْل » قال الحافظ: ومعناه أنه قريب من الهلاك، وهذا القول مثل للعرب، ومورده: أنه كان لتُبَع (۱) على شرطته رجل يقال له: عدل بن سعد العشيره، فإذا أراد تبع قتل شخص دفعه إليه ليقتله، فضرب به المثل لمن ييأس منه الناس وقرب من الهلاك كها ذكره ابن قتيبة والثعالي وأخطأ من ظن أنه من ألفاظ التوثيق » وفي القاموس الحيط (مادة «عدل » ح ٤ ص ١٣): «العدل: ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم... وبلا لام - يعني وبلا ألف ولام - رجل ولي شرطة تبع فإذا أريد قتل رجل دفع إليه، فقيل لكل مايئس منه: وضع على يَدَيْ عدل ».

### «تنبیه مهم»

وما ينبغي أن يعلم أن بعض الأئمة المجرحين كانوا يراعون العفة في القول، ويتحرجون من ألفاظ النقد الجارحة.

ومن هؤلاء إمام الأئمة البخاري - رحمه الله تعالى - فإنه كان يقول: فلان فيه نظر، وسكتوا عنه، وهاتان العبارتان يقولها البخاري فيمن تركوا حديثه.

أبو زرعة هو الإمام الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ ابو زرعة الرازي إمام حافظ ثقة مشهور من الطبقة الحادية عشرة توفي سنة أربع وستين ومائتين وله أربع وستون سنة.

<sup>(</sup>٢) تُبُّع بضم التاء المثناة وفتح الباء المشددة، آخره عين مهملة من ملوك اليمن.

أقول: وبهذا الأدب العف العالي في النقد فليقتد الناقدون لغيرهم، ودعكم من ألفاظ السباب والفحش في النقد والمناظرة فإنها بضاعة العاجز الجاهل، أما العلماء الأصلاء فهم بمعزل عن هذا السفاه والهجر من القول والله يعصمني وإياكم من الجهل والسفه.

# « المُسَلْسَلُ من الحديث »

الْمَلْسَل: بضم الميم وفتح السين، وسكون اللام وفتح السين المهملة الثانية آخره لام اسم مفعول من سلسلت الشيء أي جعلته مسلسلا.

وهو في اللغة: اتصال الشيء بعضه ببعض على نسق واحد متناسب، ومنه سلسلة الحديد فإن حلقاتها متناسبة متصل بعضها ببعض (١٠).

وفي اصطلاح المحدثين: ما توارد فيه الرواة كلهم وَاحداً فواحداً على صفة واحده أو حالة واحدة للرواة تارة، وللرواية تارة اخرى<sup>(٢)</sup>.

وهو من صفات الإسناد كما قال الحافظ ابن حجر، بخلاف المرفوع والموقوف، والمقطوع فإنها صفات المتن، وبخلاف الصحيح ونحوه كالحسن فإنها من صفاتها (٣).

فائدة التسلسل: ومن فوائد التسلسل - كما قال الإمام أبو عمروبن الصلاح - اشتاله على الاقتداء بالنبي على التسلسل والا فلاء الأول أقول: وهذا اغا يكون بعد ثبوت التسلسل وإلا فلاء

وهذا النوع من أنواع علوم الحديث قد اعتنى به العلماء المؤلفون في هذا العلم قدياً وحديثاً، فَمِنهم من كتب فيه على أنه نوع من أنواع

<sup>(</sup>١) شرح الفية العراقي للسخاوي جـ ٣ ص٥٥، وشرح النجبة لعلي القاري ص٢٠٩٠.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوي ص۳۸۰. (۳) شده الایات دی...

 <sup>(</sup>٣) شرح شرح النخبة ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) شرخ ألفية العراقي للسخاري جـ ٣ ص٥٥٠

علوم الحديث وأصوله، ومنهم من كتب فيه وألف على سبيل الاستقلال.

أقسام التسليل: قبال الإمام النووي في «التقريب، وشارحه السيوطي في «التدريب»: وصفات الرواة وأحوالهم أيضاً إما أقوال، وإما أفعال، أوها معا وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء، أو يزَمنها، أو بمكانها، وله أنواع كثيرة غيرها ومما زاده السخاوي في شرحه على «ألفية العراقي» ما يتعلق بتاريخ الرواية، وليس ذلك على سبيل الحصر بل له أنواع كثيرة غيرها(١) قال العراقي، في ألفيته، وشارحها السخاوي، (وقسمه) أي تقسيمة (إلى ثمان) كما فعل الحاكم إنما بعدم حصره فيها كما فهمه ابن الصلاح عنه، وتعقبه بعدم حصره فيها، إذ ليس في عبارة الحاكم ما يقتضي الحصر كما قاله الشارح لقول الحاكم بعد الفراغ منها: فهذه أنواع التسلسل من الاسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس، وآثار الساع فيها بين الراويين ظاهرة، وهذا كما ترى مؤذن بأنه إنما ذكر من أنواعه ما يدل على الاتصال، وهو غاية المقصد من هذا النوع (١٠).

# الأمثلة لهذه الأنواع:

(۱) فالمسلسل بالأحوال القولية كحديث معاذ بن جبل «أن النبي عَلِيْكُ قال له: يا معاذ، إني أحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك<sup>(۲)</sup>».

(٢) ومن أمثله المسلسل بالأحوال الفعلية مسلسل التشبيك باليد، وهو

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص٣٨٠، وشرح النية العراقي للسخاوي ص٥٤٠٠

<sup>(</sup>٣) شرح ألفية العراقي للسخاوي جـ ٣ ص٥٥٠

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في الوتر: باب الاستغفار جـ ٣ ص ٨٦ مسلسلا لراويّين نقط والنساقي في الصلاة - باب الدعاء بعد الذكر غير مسلسل ووقع مسلسلا خارج الكتب الستة لجاعة من العلماء، واخرجه مسلسلا في «المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة ، راجع منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٣١ هامش.

حديث ابي هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم عليه وقال: «خلق الله الأرض يوم السبت » (۱) الحديث ولي تعليق على هذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى قال السخاوي: فقد تسلسل لنا تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه ونحوه المسلسل بوضع اليد على الرأس، والأخذ بيد الطالب، وبالعد في يده للخمسة التي منها الصلاة على النبي على والترحم، والدعاء، وبالمصافحة ويرفع اليدين في الصلاة وبالاتكاء وبالإطعام، والسقى، وبالضافة بالأسودين: التمر والماء (۲).

ومثال المسلسل بصفاتهم القولية الحديث المسلسل بقراءة سورة «الصف» روى الترمذي في جامعه (٤) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحن أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن عبد الله بن سَلاَم رضي الله عنه قال: «قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله علي فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعال أحب إلى الله تعالى لعملناه، فأنزل الله عز وجل: ﴿سبح لله ما في الساوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أبها

<sup>(</sup>١) اخرجه تام التــلسل الحائم في «معرفة الحديث» ص٣٣ – ٣٤.

<sup>(</sup>٢). الفية العراقي بشرح السطاوي جـ٣ ص٥٣، والتدريب ص٠٣٥٠. [...]

<sup>(</sup>٣) أخرجه تام التــلــل الحائم في علوم الحديث ص ٣١ -- ٣٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب التفسير حورة الصفي .

الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون﴾ السورة.

قال العراقي: وصفات الرواة القولية، وأحوالهم القولية متقاربة بل متاثلة (٢٠).

(٥) المسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق أساء الرواة كالمسلسل بالمحمدين مثلا، أو صفاتهم أو نسبتهم، فالأول كمسلسل الفقهاء مطلقاً أو الشافعيين أو الحفاظ، أو النحاة، أو الكتاب، أو الشعراء، أو المعمَّرين - بفتح الميم المشددة - والثاني: كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون، أو مصريون، أو كوفيون، أو عراقيون.

وأصح أقسام التسلسل المسلسل بالحفاظ كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو أصح الأسانيد عند البخاري، وتسمى بالسلسلة الذهبية.

(٦) المسلسل بصفات الرواية المتعلقة بصيغ الأداء كالمسلسل بقول الرواه: سمعت أو حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا وذلك بأن يقول رواة السند كلهم ذلك وهو ما عليه جهور العلماء، وجعل الحاكم منه أن تكون ألفاظ الأداء من جميع الرواة دالة على الاتصال وإن اختلفت، فقال بعضهم سمعت، وقال بعضهم: حدثنا، وقال

<sup>(</sup>١) منهج النقد في علوم الحديث ص٢٢٤٠

<sup>(</sup>۲) التدریب ص ۳۸۰،

بعضهم أنبأنا، ولكن الأكثرين من العلماء على اختصاصه بالوارد على صيغة واحدة ونحوه الحلف كقوله انبأنا والله فلان كما نص عليه ابن الصلاح أو ما يلحق به كقول الراوي: صمت أذناي إن لم أكد سمعته من فلان، أو نحو ذلك(١)

(٧) المسلسل برمن الرواية كالمسلسل بالتحمل في يوم العيد، أو بقص الأطفار في يوم الخميس<sup>(٢)</sup>.

المسلسل بمكان الرواية وذلك مثل المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم (٢) وذلك مثل ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال: «سمعت رسول الله عرضة يقول: «الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما دغا الله عز وجل فيه عبد دعوة الا استحاب له».

قال ابن عباس: فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث الا استجاب لي » وقد تسلسل الحديث بقول كل من رواته: وأنا ما دعوت الله فيه بشيء منذ سمعته الا

(٩) التسلسل بتاريخ الرواية لكون الرواي آخر من يروي عن شيخه وما لم أذكر له مثالا مُعَيناً فليطلب ذلك في الكتب المؤلفة في المسلسلات على سبيل الاستقلال.

## المسلسلات لا تخلو من ضعف في التسلسل:

والسلسلات لا تخلو من ضعف في وصف التسلسل لا في أصل الحديث

استجاب لي(أأ

<sup>(</sup>١) أَلْفَيْةُ الْعَرَاقِي بُنْرَحِ الْسَخَاوِلِي جُـ٣ صـ٥٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، والتدريب ص ٣٨١.

 <sup>(</sup>٣) المُلْتَزَم: هو المكان الذي بين الحجر الاسود وباب الكمية..

<sup>(</sup>٤). الوجيز في علوم الحديث ص٢٥١ – ٢٥٢.

فقد يكون الحديث صحيحا ومع ذلك لا يسلم من ضعف في التسلسل قال النووي «في تقريبه »: «وقلها يُسْلم عن خلل في المتسلسل(١) ».

وقال السخاوي في شرح ألفية العراقي: «وقلها يسلم التسلسل من ضعف يحصل في وصف التسلسل لا في أصل المتن كمسلسل المشابكة فمتنه صحيح والطريق بالتسلسل فيها مقال ومرادة بمسلسل المشابكة الواقعة في حديث «خلق الله التربة يوم السبت»

### « تعقيى على ذلك »

وأحْرِ بهذا التسلسل ان يكون غير ثابت كها قال السخاوي، وأما أن المستن صحيح فيلا وأحب أن أقول: إن حديث أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «خلق الله التربة يوم السب، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم - عليه السلام - بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من السلام - بعد العصر من يوم الجمعة في صحيحه "، ورواه أيضاً أحمد، والنسائي عن أبي هريرة

وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم لأن مقتضاه أن الله تبارك وتعالى خلق السموات والأرض وما بينها في سبعة أيام، والثابت بالقرآن المتواتر القطعي في ثبوته ان الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أقال عز شأنه: ﴿إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية أيام ثم وقال : ﴿إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في الآية (ع) وقال تعالى: ﴿قل أئنكم لتكفرون بالذي استوى على العرش في الآية (ع)

<sup>(</sup>۱) التقريب «بشرحه» «التدريب» ص ۳۸۱،

<sup>(</sup>٢) يعني في مقدار ستة أيام إدا لم يكن عُت ليل ولا نهار.

<sup>(</sup>٣) الأعراف / ٥٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة يونس / ۳۰

خلق الأرض في يَوْمَيْن وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها أوبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام (١) سواء للسائلين، ثم استوفى الى السماء وهي دخان فقال لها، وللأرض إئتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل ساء أمرها، وزينا الساء الدنيا بمصابيح، وحفظا، ذلك تقدير العزيز العلم<sup>(٢)</sup>﴾.

وقال سبحانه ﴿هُو الذي خلق الساوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾ الآية(٣) والحديث الصحيح مها بلغ لا يعارض ما ثبت بالقرآن المتواتر القطعي وقد تنبه المحدثون الى هذا من قديم الزمان فأعلوه، وتكلموا فيه: فمنهم من قال: انه غير ثابت، لأن اسماعيل بن أمية انما أخذه عن

ابراهيم بن أبي يحيى ، وإفراهيم بن أبي يحيى قال فيه الإمام أحمد: «كان قدريا معتزليا جهميا، كل بلاء فيه، ترك الناس حديثه، وكان يضع» وقال ابن معين: «كذاب رافضي فبمثل هذا السند لا يثبت الحديث، ولا المشابكة المسلسل بهان بسبب وجود أبراهيم في السند صراحة او تدلساً (٤) ».

وإذا كان الحديث مختلفا مكذوبا على النبي عَيْلِيٌّم، وعلى أبي هريرة، ومن جاء بعده من الثقال فلا يضح أن يرتب عليه باحث حكما هو فرع عن ثبوته.

ومن الأمَّة الكبار من انكر رفع الحديث إلى النبي عَيْكَ وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إنما أخذه عن كعب الأحبار، وأن بعض (١) أي في تشبة أربعة إيام:

الأساء والصفات للإمام البيهقي ص ٣٨٤.

رواته وَهِم في رفعه، والأصح وقفه على كعب، وإلى هذا ذهب إمام الأئمة البخاري في تاريخه فقال: «رواه بعضهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن كعب الأحبار وهو الأصح » ووافقه على هذا العلامة الحافظ ابن كثير حيث قال:

« فكأن هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه فوَهِم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي عَيْكَ بقوله: « أخذ رسول الله – عَيْكَ – بيدي فقال (١) : . . . الخ.

ومها يكن من شيء فسيدنا أبو هزيرة رضي الله تعالى بريء مما غمزه به أعداء السنن والأحاديث، وأعداء صحابة رسول الله عليه واتهامهم له برفع الحديث الى رسول الله عليه حتى أن بعض الجهلاء المغرورين منهم قال في كتاب له بعد ان سَفَه على سيدنا أبي هريرة بما سَفَه به:

«وأني لأتحدى الذين يزعمون في بلادنا انهم على شيء من علم الحديث، وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يَحُلُوا لنا هذا المشكل، وأن يخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم من الهوة التي سقط فيها » ثم تهكم بسيدنا أبي هريرة ما شاء له أدبه أن يتهكم (١)!!.

وهذا الكلام كتبته في كتابي «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين (٣). ألذي قصدت به خدمة السنة النبوية المطهرة، وبيان شرفها وفضلها، وحقيقة أمرها ولم أقف على كلام لأحد في هذا الموضوع من الذين ألفوا في «علوم الحديث» قديما وحديثا فلله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ ١ ص١١، ١٨ وتفسير ابن كثير والبغوي جـ ٣ ص٤٨٨، وجـ ٧ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر اضواء على السنة الحمدية ص١٧٥ ط الأولى.

<sup>(</sup>۳) ص۱۵۸ د ۱۵۹،

«التسلسل التام وغير التام»

ثم من المتسلسل ما يكون التسلسل فيه من أول السند إلى آخره، وأصّح مثل لذلك الحديث المسلسل بقراءة «سورة الصف » وقد قدمناه آنفا.

قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف

قال السيوطي: والمسلسل بالحفاظ والفقهاء أيضاً، بل ذكر في شرح النخبة: أن المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي.

وقد يَنقطع تسلسله في وسطه أو أوله، أو آخره ومثال ذلك المسلسل بقول الراوي بأول حديث سمعته، وهو حديث عبد الله بن عمروبن العاص مرفوعا: «الراحمون يرجمهم الرحمن» فإنه انتهى التسلسل فيه الى عمرو بن دينار، واتقطع في سماع عمرو من أبي قابوس، وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو، وفي سماع عبد الله من النبي على الله على ما هو الصحيح فيه، وقد رواه بعضهم كامل السلسلة فوَهِم فيه.

### «أشهر المؤلفات في المسلسلات»

١ - المسلسلات تأليف الحافظ اسماعيل بن أحمد بن الفضل التيمي المتوفى سنة خس وثلاثين وخسمائة (١٥٥).

٢ - الأحاديث المسلسلات تأليف الشيخ الجافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستائة (٦٤٣)<sup>(٢)</sup>.

٣ - كتاب المسلسلات للحافظ الحدث المؤرخ شمس الدين محد بن عبد الرحن السخاوي المتوفى سنة اثنين وتسعائة وفيه مائة

 <sup>(</sup>١) توجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بديثق، كما توجد نسخة في دار الكتب المصرية.
 (٢) توجد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب الظاهرية.

- «المسلسلات الكــبرى » وهي خمسة وثمانون حــديثــاً ، و «جيــاد المسلسلات (١) » كلاهم للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة احدى عشرة وتسعائة قال في «تدريبه »: «وقد جعت كتابا قيِّما وقع في ساعاتي من المسلسلات (۲) ».
- الفوائد الجليلة للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد، المشتهر والده بعقيلة المتوفى سنة خسين ومائة بعد الألف (١١٥٠).
- « التعليقة الجليلة على مسلسلات ابن عقيلة » لأبي الفيض محمد بن عمد بن محمد الشهير بمرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي ثم المصري الحنفي المتوفي بمصر سنة ١٢٠٥ هـ.
- ٧ «المناهل السَّلـسَة في الأحاديث المسلسلة » للعلامة المحدث محمد بن عبد الواحد الأيوبي المتوفى سنة أربع وستين وثلاثمائة بعد الألف وهو يشتمل على اثني عشر ومائتي حديث(٤) ولما كان صاحبه متأخر الوفاة فقد جاء كتابه أشمل الكتب في هذا.

وبالجملة فقد قال الإمام السخاوي في شرح ألفية العراقي ما نصه:

«وقد أفرد كثير من الأئمة ما وقع لهم من المسلسلات، وقع لي من ذلك بالسماع جملة: كالمسلسلات لأبي بكربن شاذان، ولأبي محمد الإبراهيمي، ولأبي محمد الديباجي، ولأبي سعد السمان، ولأبي سعد بن أبي عصرون، ولأبي القاسم التيمي، والقرافي، ولأبي المكارم بن مسرى، ولأبي سعيد العلائي، ولابن الفضل في الأربعين له.

<sup>(</sup>١) توجد نسخة مخطوطة من «جياد السلات» في دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>۲) التدريب ص۳۸۱،

توجد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب الظاهرية، وفي دار الكتب المصرية (عن الوجيز في علوم

<sup>(</sup>٤) منهج النقد في علوم الحديث ص٣٣٤٠

وبالإجازة جملة أيضاً: كأبي نعيم الأصبهاني، وأبي الحسن اللبان. والقاضي أبي بكربن العربي.

واعتنى كل من حافظ دمشق ابن ناصر الدين، وحافظ مكة من أصحابنا بإفراد ما وقع له منها في تخريج.

وكذلك أفردت مائة منها بالتّصنيف مبينا شأنها، ورويت ذلك املاء وتحديثا بالقاهرة ومكة (۱).

إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة في المسلسلات ومن أراد زيادة في هذا فليرجع إلى «الرسالة المستظرفة، لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» قال: ومجموع الأحاديث المسلسلة يزيد على أربعائة (٣).

## «علم علل الحديث »

علم علل الحديث من العلوم المهمة جدا، وقد سبق التأليف في هذا العلم على سبيل الاستقلال لكونه فرعا من فروع «علوم الحديث» بعناها العام – التأليف فيه يعد صيرورة «علوم الحديث» فنا مدونا مستقلا عن غيره من العلوم له أصوله، وله مسائله، وله أنواعه، وذلك على يد الإمام أبي محمد الحسن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى حوالي سنة ستن وثلاثائة.

والعلة في اصطلاح أئمة الحديث وجهابذته: عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. وعلى هذا يكننا أن نعرف هذا العلم فنقول:

علم علل الحديث: هو العلم الذي يبحث فيه عن الأسباب الخفية

<sup>(</sup>١) فتح المغيث للسخاوي جـ٣ ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة من ص١٦ - ٦٤.

الغامضة التي تقدح في الحديث صحة وحسنا، وسندا ومتنا مع أن الظاهر السلامة منها.

ولن أتكلم هنا عن أقسام العلة ولا عن ضرب الأمثلة لها فقد سبق ذلك في نوع «المُعَلُّ<sup>(۱)</sup>» من الحديث أثناء التكلم عن أنواع الحديث الضعيف.

# «هذا العلم لم يتكلم فيه إلا الجهابذة »

وهذا العلم لم ينهض للكلام فيه والتأليف إلا الأئمة الكبار الجامعون للحديث، والعارفون بعلله أمثال: علي بن المديني، وأحمد بن محمد بن حنبل، والبخاري ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم الرازي، وأبي زرعة الرازي، والترمذي، والدارقُطني.

«بِمَ تعرف العلة »: وتدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تُنَبِّه العارف بهذا العلم على وَهَم (٢) وقع بإرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد في صحته فيتوقف فيه.

والطريق الى معرفة ذلك جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، قال الإمام ابن المديني: «الباب اذا لم تجمع طرقه لم يُتَبَيَّن خطؤه ».

وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصَّيْرَ في أن نقد الدنانير والدراهم قال الإمام عبد الرحن بن مهدى: معرفة علل الحديث الهام، ولو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك.

<sup>(</sup>١) بضم الميم وفتح العين المهملة، وتشديد اللام. [انظر ص ٣٠٥].

<sup>(</sup>٢) وهِمَ وَهَا كَعَلَطُ غَلَطاً وزنا ومعنى.

 <sup>(</sup>٣) بغتج الصاد المهملة، وسكون الياء، وفتح الراء هو الذي يقوم بصرف الدرهم والدنانير ويميز بين صحيحها وزائفها.

وقيل له أيضاً: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلك؟ فقال: «أرأيت لو أتَيْت الناقد فأريته دراهمك، فقال: هذا جيد، وهذا بَهَرَج (١). أكنت تسأل عن ذلك، أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر، قال: فهذا كذلك بطول المجالسة والمناظرة والخبرة.

وسئل أبو زرعة الرازي: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة ، فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة - يعني محد بن مسلم بن وارة - فتسأله عنه فيذكر علته ، ثم تقصد أبا حاتم يعني الرازي ، فيُعلله ، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث ، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده ، وإن وجدت الكلمة بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده ، وإن وجدت الكلمة منفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ، ففعل الرجل ذلك ، فاتفقت كلمتهم ، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام ».

«تعليق على كلمة ابن مهدي أن هذا العلم إلهام ».

قد يوهم ظاهر هذه الكلمة أن هذا العلم لا يحتاج إلى طول بحث ونظر، وموازنة بين الروايات وجمعها كَيْ يصل الإمام المعلل الى الحق والصواب.

وهذا الظاهر غير مراد قطعا بعدما ذكرنا من كلمة الإمام علي بن المديني، وبعدما هو معلوم من أن العلماء الذين اشتغلوا بعلل الأحاديث لم يدعوا وسيلة من وسائل العلم بالأحاديث، والبحث عن حقائق أمورها إلا سلكوها، وذلك عن طريق جع الروايات ونقدها على حسب قواعدهم الدقيقة، والموازنة بينها حتى وصلوا الى الحق والصواب في هذا، والكتب التي ألفت في العلل أكبر شاهد على هذا، إن في هذه الكتب ما يدل دلالة ظاهرة على سعة علم هؤلاء العلماء بالروايات، وعلى دقة انظارهم في النقد.

<sup>(</sup>١) يَهْرُجُ عَلَى وَزَنَ جَعَفَرِ الرَّدِيَّةِ الْمُفْشُوشُ مَنَ الفَضَّةِ.

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن أي عالم متمرس في فن من الفنون، وطالت مصاحبته له، والوقوف على حقائقه ودقائقه تحصل له ملكة (١) في هذا الفن قد تصل هذه الملكة المكتسبة بطول البحث والنظر والتأمل إلى أن تجعل صاحبها ملها في إدراك حقائق الأمور

فمن الأطباء مثلا من حصل لهم بعد طول المارسة لعلم الطب، ومقابلة المرضى والتعرف على أدوائهم وأمراضهم وعللهم ملكة بحيث يدرك بمجرد رؤية المريض أنه مريض بكذا، وإن لم يستعمل التَفْسِرة (٢) التي تعينه على إدراك حقيقة مرض المريض.

كذلك الكثرة الكاثرة من أئمة الحديث ولا سيا في العصور الأولى حصلت لهم بطول المارسة والملازمة للحديث وعلومه ملكة بها يدركون الحديث المعلول من غير المعلول بحيث لا يجتاجون الى طول بحث ونظر، وإنما تنطلق السنتهم بالحقيقة بحيث يخيل إلى السامع أن هذا العلم إلهام كها قال الرجل الذي ذكرنا قصته مع أبي زرعة الرازي.

إن الواحد منا نحن معاشر المشتغلين بعلم الحديث والسنن على فرق ما بيننا وبين هؤلاء الأئمة قد تحصل له هذه الملكة بحيث يميز ما بين ما هو من كلام رسول الله علم الله علم علم خاص في ذلك، وأيضاً فالعالم العامل بعلمه هو أحق من يلهمه الله الحق والصواب والله أعلم.

### « المؤلفات في علل الحديث »

١ - من أقدم ما وصلنا في هذه المؤلفات كتاب «التاريخ والعلل»

<sup>(</sup>١) الملكة: كيفية وحالة راسخة في النفس تحصل لمن يمارس وتطول ملازمته لأمر من الأمور.

<sup>(</sup>٣) هي الآلة التي يتعرف بها الطبيب مرض المريض كالسَهَّاعة مثلاً.

- للإمام الحافظ محيى بن مَعِين المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (١) ومنها كتاب «العلل» للإمام علي بن المديني شيخ البخاري المتوفى سنة أربع وثلاثين ومائتين.
- قال فيه الحافظ ابن كثير: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله «كتاب العلل» لعلي بن المديني شيخ البخاري، وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص (٢٠).
- ومنها «كتاب العلل» للإمام الجليل أحمد بن حنيل المتوفى سنة احدى وأربعين ومائتين (٣).
- ٤ ومنها كتاب «المسند المعلل» للإمام الحافظ يعقوب بن شيبه السدوسي البصري المتوفى سنة اثنين وستين ومائتين قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ<sup>(٤)</sup>»: ما صنف مسند أحسن منه ولكنه ما أتمه » قال الخطيب: أخبرنا الأزهري قال: بلغني أنه كان
- في منزل يعقوب بن شيبة أربعون لحافا أعدها لمن كان يبيت عنده من الوارقين الذين يبيضون المسند قال: ولزمه على ما خرج منه عشرة آلاف دينار ».
- ومنها كتاب «العلل» للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين وله في العلل كتابان: العلل الصغير وهو الملحق بالجامع له، وكتاب العلل الكبير وهو مستقل وقد شرحه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة

<sup>(</sup>١) تؤجد نسخة مخطوطة منه في خزانة دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم(١١٢) مجموع [عن الوجيز في علوم الحديث].

ي صوم الحديث . (٢) اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٦٤ ط ثالثة.

<sup>(</sup>٣) يوجد منه جزء في دار الكتب الظاهرية بدمشق تجت الرقم (١٠ مجاميع).

<sup>(</sup>٤) جـ ۲ ص ۲۷۷،

- خس وتسعين وسبعائة (١).
- ٦ ومنهاكتاب «العلل» للإمام الفقيه العلامة المحدث أبي بكر بن عمد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور بالخلال المتوفى احدى عشرة وثلاثائة وهو مؤلف علم أحمد بن حنبل، وجامعه ومرتبه، صنف «كتاب السنة» في ثلاث مجلدات، و «كتاب العلل» في عدة مجلدات، و «كتاب الجامع» وهو كبير جدا حداً.
- ومن أحسن الكتب المؤلفة في «باب العلل» وأجمعها كتاب «علل الحديث» للإمام الحافظ الناقد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، وهو مرتب على أبواب الفقه، وقد طبع في مصر في مجلدين سنة ١٣٤٣هـ.
- ٨ وأجمع كتاب وأشمله في هذا الباب كتاب «العلل الواردة في الأحاديث النبوية (٦) » للإمام الحافظ الناقد علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة خس وثانين وثلاثمائة.

وقد حظي هذا السفر الجليل بثناء أثمة الحديث ونقاده قال الحافظ ابن كثير: «وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق الى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه (1) ».

<sup>(</sup>١) قد حققه في مجلدين ابننا الغاضل الدكتور نور الدين العتر، تحقيقا علميا جيدا.

<sup>(</sup>٢) تذكره الحفاظ جـ٣ ص ٧٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) يوجد من هذا الكتاب خس مجلدات في خزانة الخطوطات بدار الكتب المصرية تحت الرقم (٣٠ الكتب المصرية تحت الرقم (٣٠٠ حديث) ونسخت عنها نسخة إخرى بتاريخ ١٣٦٠هـ وهي تحت الرقم (٣٢٠٣٧ ب) وخطها

<sup>(</sup>٤) اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٦٤ ط ثالثة.

وقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه «تدريب الراوي» أن شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر صنف في ذلك كتابا سماه «الزهر المطلول في الخبر المعلول » قال العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله - في تعليقاته على «احتصار علوم الحديث »: «ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة، واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأمَّة من الأحاديث المعلولة.

قال: وتجد الكلام على علل الحديث مفرقا في كتب كثيرة من أهمها: «نصب الراية في تحريج أحاديث الهداية » للحافظ الريلعي و «التلخيص الحبير في تحريج أحاديث الرافعي الكبير ». و « فتح الباري بشرح صحيح الإمام ابي عبدالله البخاري » وكلاها للإمام الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.

وفي «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني، و«الحلي»: للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وكتاب «تهذيب سنن ابي داود » للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية ً

# علم غريب الحديث

معنى الغريب في اللغة: ﴿

يقال: غَرُبِتِ الكُلمَة غرابة اذا غمضت وخفيت معنى، وغرب الرجل يغرب غربا إذا ذهب وبعد.

قال الإمام أبو سليمان الخطابي في شرح معنى الغريب وأشتقاقه أن الغريب من الكلام إغا هو الغامض البعيد من الفهم كالغريب من

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الجديث ص ٦٥ في هامش الكتاب.

وقال: إن الغريب من الكلام يستعمل على وجهين: أحدها أن يراد أنه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم الا عن بعد، ومعاناة فكر، والوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به الجلس من شواذ قبائل العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم «استعربناها(۱)» يعني بينا معناها وفي القاموس: «والاغراب: الإتيان بالغريب والإبعاد في الأرض كالتغريب، وككرم: غَمُض وخفي (۲)».

ويراد به في اصطلاح العلماء: ما وقع في متون الأحاديث من ألفاظ غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها أو لكونها من كلام العرب الضاربين في البداوة، البعيدين عن المدن والأمصار.

وهو فن مهم من فنون علوم الحديث يقبح جهله بأهل العلم بِعَامَّة، وبأهل الحديث بخاصة، وأغلب الذين تكلموا فيه كانوا من أهل اللغة الذين كانوا أمَّة فيها، والبعض كانوا من العلماء الجامعين بين العلم باللغة والحديث من أمثال الإمامين الجليلين أبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي سلمان حَمْد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب الخطابي البُسْتي، ثم منهم من قصر كلامه على الغريب من الأحاديث المرفوعة الى النبي عَنِينَ ، ومنهم من عم فذكر الغريب في كلام الصحابة والتابعين رضوان الله على الجميع.

### : منشأ الغريب في الحديث:

كان رسول الله عَيَّاتَ أفصح العرب لسانا، وأوضحهم بيانا، وأعذبهم نطقا، وأسدهم لفظاً، وأبينهم لهجة وأقومهم حجة، وأعرفهم بمواقع الخطاب، وأهداهم إلى طريق الصواب، وأقدرهم على التعرف في فنون

<sup>(</sup>١) مقدمة مصحح «غريب الحديث» لأبي عبيد ص١٠.

<sup>(</sup>٢) القاموس جاً ض١١٠، ١١١.

القول، تأييدا إلهيا، ولطفا ساوياً، وعناية ربانية، ورعاية روحانية (المولم يكن رسول الله على يحب الإغراب في الكلام، ولا الحوشي من الألفاظ ولكنه على بعث الى الناس كافة وصدق الله في قوله: ﴿وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا(٢) ولم يبعث إلى قريش وحدها، واغا بعث الى العرب كلهم، وكانت لهجاتهم متغايرة فمنها العذب القريب الفهم الذي يحلو على الألسنة ويخف على الاسماع، ومنها الغريب الحوشي الذي لا يفهمه كل الناس. وكان رسول الله على مضطرا إلى أن يخاطب كل قوم بما يعرفون وما يفهمون حتى يقع الخطاب الغريب والحوشي، وكان في لسان الأعراب وأهل البوادي الكلام موقعه، ويثمر ثمرته، وكان في لسان الأعراب وأهل البوادي الكلام الغريب والحوشي، ولما جاءه وفد من اليمن وسألوه عن الصوم في السفر قال لهم: «ليس من أمير امصيام في السفر وسألوه عن الصوم في السفر قال لهم: «ليس من أمير امصيام في السفر كما » فأبدل لام «أل » «مياً »

ولذلك كان الصحابة يعجبون من قدرة رسول الله على الفائقة على مخاطبة الوفود بما يعرفون، بينها هم لا يقدرون على شيء من ذلك، مع أنهم كان فيهم الذين يرتادون البوادي، ويقابلون الأعراب الأقحاح الذين لم يفارقوا البادية ولا عجب فهو وحي إلاهي، وإلهام رباني وهي خصيصة من خصائصه علية.

وكان الصحابة محكم فطرتهم اللغوية وسليقتهم العربية يعرفون الكثرة الكاثرة من كلامه عَلَيْكُم فإذا خفى عليهم أو على أحدهم شيء من كلامه سألوه أو سأله عنه، فيجيبهم.

ولما جاور الرسول الرفيق الأعلى وحمل الصحابة رضوان الله عليهم

<sup>(</sup>١) من مقدمة والنهاية في غربيب الحديث والأثر » لابن الأثير جــ ١ ص٠٤.

<sup>(</sup>٢): في القاموس جـ ٢ ص ٧٠٠: «والحُوشِي بالضم الغامض من الكلام ٥٠

<sup>(</sup>٣) - سورة سبأ / ٢٨ -

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم، البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي على لله لل عليه، واشتد الحر
 الخ - ومسلم - كتاب الضوم رياب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.

الرسالة من بعده لتبلغها للناس كافة لم يلبث أن دخل الكثيرون في الإسلام من غير العرب من الفرس، والرومان، وغيرهم بمن لا يتكلمون العربية، ولم يمض قرن من الزمان، أو يزيد، على الوفاة النبوية حتى بلغ الإسلام من الحيط الى الحيط(١)

فمن ثم دخلت العجمة في اللسان العربي، ووجد جيل من بعد جيل الصحابة والتابعين استعصى عليه فهم ومعرفة معاني الكثير من الألفاظ العربية ومن اللسان العربي الذي نزل به القرآن، وجاءت عليه السنة النبوية المشرفة، حتى ولو كانت غير حوشية.

وسرى اللَّحْنُ في اللغة، والاستعجام لمعانيها الى الخاصة سواء منهم من لم يكن في الأصل عربيا، ومن كان، ولو استمر الأمر على ذلك فسينشأ جيل يستعصي عليه فهم القرآن الكريم، والسنة النبوية اللَّذُبْنِ هما أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم، وحينتذ تكون الطامة.

فمن ثم رأى الغيارى (٢) على الدين وأهله من علماء اللغة، ومن علماء الحديث الذين جمعوا الى حفظ الحديث التعمق في العلم باللغة العربية أن يؤلفوا كتبا يبينون فيها ما هو خفي وغامض من الألفاظ القرآنية والحديثية، وما هو بعيد عن الفهم، فكان هذا العلم الشريف الذي عنيت به الأمة الإسلامية حتى كان من ثمرات هذا العلم هذه الثروة العلمية الكثيرة التي لا يجصيها العد فلله الحمد والمنة.

#### التثبت في القول في غريب الحديث:

وقد كان السلف الصالح يثبتون فيه أشد التثبيت، وليس أدل على هذا مما روى عن الإمام الجليل أحمد بن حنبل أنه سئل عن حرف $^{(7)}$  منه

<sup>(</sup>١) من الحيط الأطلسي غربا الى الحيط الهندي شرقا.

<sup>(</sup>٢) جمع غيور اما جم الكلمة جمع مذكر سالم فهو غلط،

<sup>(</sup>٣) الحَرف: يطلق ويراد به حرف الهجاء، ويطلق ويراد به الكلمة، وهي المرادة بالحرف هنا.

فقال: «سلو أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكم في قول رسول الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله على

وعسى أن يكون في هذه القولة مُدَّكر لهؤلاء الذين يَتَسَوَّرُون (١) على الأحاديث التبوية، ويتكلمون في ألفاظها، ومعانيها بغير علم الأحاديث التبوية،

حتى علماء اللغة أنفسهم العارفون بها كانوا يتحرجون من القول في ألفاظ الأحاديث، فقد سئل الأصمعي<sup>(٢)</sup> - وهو من هو من علماء اللغة الكبار - عن معنى حديث: «الجار أحق بسقبه (٣) » فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله عَيِّلَةُ ، ولكن العرب ترعم (١) أن السقب اللزيق ».

## المؤلفون في هذا العام:

- وقد اختلف في أول من صنف في هذا العلم فقيل هو النضر بن شميل - بضم الشين وفتح الميم وسكون الياء، آخره لام على صيغة المصغر - وهو ثقة، ثبت من كبار التاسعة وكانت وفاته سنة أربعة ومائتين روى له الجاعة كا في التقريب (٥) وقد قال: إنه أول من صنف في الغريب - الحاكم أبو عبد الله النسانوري (١).

١ - وقيل: أول من ألف في ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى

<sup>(</sup>۱) اي يتهجمون ويأتون البيوت من أسوارها لا من أبوابياً.
(۲) هو الإمام عبد الملك بن قريب - بضم القاف، وفتح الراء، وسكون الباء المثناة، على صيغة المصغر - ابن عبد الملك بن على، بن أصغع أبو سعيد الباهلي الأصمعي البصري صدوق سني، مات سنة ست عشرة وماثنين روى له صلم في المقدمة، وأبو داؤد، والترمذي [تقريب التهذيب جدا صدر ٢٥].

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «كتاب الشُّعه - باب عرض الشَّعة على صاحبها قبل البيع والسَّقب: بفتح اللَّين، والقاف، وتسكن، آخره بام موحدة، وتبدل السين صادا، هو الجار اللاصق.

<sup>(1)</sup> أي تقول. (۵) حـ ۲ ص.۳۰۱:

۵) جـ۲ ص۳۰۱:

٦) تدريب الراوي ص ٣٧٨.

سنة عشر ومائتين هم ثم النضربن شميل ثم الأصمعي، قال السيوطي: وكتبها صغيرة قليلة (١).

والأصمعي توفي سنة ست عشرة ومائتين، ومن أقرانه قطرب مجمد بن المستنير المتوفى سنة عشر ومائتين وأبو زيد الأنصاري (م سنة خس عشرة ومائتين).

م ألف بعد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور في غريب الحديث، وذلك في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث فقد كانت وفاته سنة أربع وعشرين ومائتين، قال النووي والسيوطي: فاستقصى وأجاد، والكتاب قد جمع مادة غزيرة في «غريب الحديث» وليس ذلك بغريب على أبي عبيد القاسم بن سلام فقد كان من الحفاظ الكبار ومن أمّة اللغة الأوائل، فلا عجب أن يأتي هذا الكتاب على هذه الصفة، وقد روى عنه أنه قال: «إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة، وهو كان خلاصة عمري» وقد طبع هذا الكتاب القيم في «الهند» وفي «مصر» وعلى ما ذكره بدأ في تأليفه سنة ست وثانين ومائتين.

ومع ما قال النووي والسيوطي في وصف الكتاب والثناء عليه فقد غفل عن ألفاظ تعقبها عليه من جاء بعده من العلماء.

٤ - ثم جاء بعده الإمام أبو مجمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّينَوَرِيِّ المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين للهجرة فألف كتابه في الغريب، وقد استدرك على أبي عبيد ما فاته في كتابه الجليل، وهو يعتبر ذيلا على كتاب أبي عبيد، وله كتاب «إصلاح الخطأ» ذكر فيه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

أوهام أبي عبيد الواقعة في كتابه (١).

- ثم جاء الإمام قاسم السرقسطي المالكي المتوفى سنة اثنتين وثلاثمائة فألف كتابه الموسوم «بالدلائل» وهو يعتبر ذيلا على كتاب ابن قتيبة قال فيه أبو على القالي: «ما أعلم أنه وضع بالأندلس مثل كتاب الدلائل» ومات ولم يتمه وأتمه أبوه ثابت بن حزم الحافظ (۲) المتوفى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة.

- ثم جاء الإمام حد - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم - بن محد بن إبراهيم بن الخطاب البسق" الخطابي، وهي نسبة الى جده المذكور، وقيل نسبة الى زيد بن الخطاب الأن من ذريته المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بمدينة بست.

فألف كتابه المشهور «غريب الحديث» وقد استدرك في كتابه هذا ما فات أبا عبيد وما فات ابن قتيبة وهذه الكتب تعتبر امهات كتب غريب الحديث (٤).

ومن الكتب النافعة المفيدة «كتاب الغريبين» غريب القرآن، وغريب الجديث، وهما في مجلد ضخم لأبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي المؤدب الهروي نسبة الى هراة إحدى مدن خراسان الكبار الفاشاني نسبة الى فاشان قرية من قرى هراة المتوفى سنة إحدى وأربعائة.

قال صاحب «الرسالة المستطرفة (٥) »: وما ذكرناه في نسبة هو المنقول كما في ابن خلكان ووجد على ظهر كتابه الغريبين أنه أحمد بن محمد بن عبد الرحن والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۱) تدریب الراوي ص ۳۷۹، الصلب والحاشیة، وانظر مقدمة النهایة لاین الاثیر جد ۱ ص ۵ - ۹.

ه) ص١١٧ ط الاولى.

أحد الكتابين اللذين اعتمد عليها الإمام ابن الأثير في كتابه الجامع «النهاية ».

٨ - كتاب «المغيث في غريب الحديث » في مجلد لأبي موسى المديني ، كمل به الغريبين ، واستدرك عليه وهو كتاب نافع الإمام الذهبي في «التذكرة » ومن تصانيفه كتاب «معرفة الصحابة الذي استدرك به على أبي نعيم الحافظ ، وكتاب «الطوالات » جوَّدها ولم يسبق إلى مثلها مع كثرة ما فيها من الواهي والموضوع ، وكتاب «تتمة الغريبين » يدل على براعته في لسان العرب ».

وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين وخسمائة في جمادى الأولى (٢) وهو ثاني الكتابين اللذين اعتمد عليها ابن الأثير.

٩ - كتاب «جمع الغرائب» لعبد الغافر بن اساعيل بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد قال فيه الإمام الذهبي الحافظ المفيد الإمام أبو الحسن الفارسي ثم النيسابوري مصنف «تاريخ نيسابور» وكتاب «جمع الغرائب» و«المفهم لشرح غريب مسلم» كان من أعيان المحدثين بصيراً باللغات، فصيحاً، بليغاً، عذب العبارة، ولد سنة احدى وخمسين وأربعائة... وأجاز له من بغداد أبو محمد الجوهري، وسمع من جده لأمه الاستاذ أبي القاسم القشيري، وأحمد بن منصور المغربي، وأحمد بن عبد الرحم الإساعيلي، وأبي حامد أحمد بن الحسن الأزهري... وجدته فاطمة بنت الدقاق وخلق كثير تفقه بإمام الحرمين لزمه مدة أربع سنين، وحدث عنه أبو سعد عبد الله بن عمر الصفار وطائفة، وروى عنه أبو

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، وانظر تدريب الراوي هامش ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ جـ ٤ ص ١٣٣٥.

القاسم بن عساكر بالإجازة، مات سنة تسع وعشرين و حسمائة القاسم بن عساكر الصحيح . أُقول: وأمَّا المفهم بشرخ صحيح .

« ملاحظة لي على كل من ألفوا في الغريب » ومن الملاحظات الجديرة بالاهتام أنهم أهملوا تخريج الأحاديث التي تعرضوالبيان غريبها أي عزوها الى من خرجها من الائمة ، وبيان صحيحها من حسنها من ضعيفها وفي كتب الغريب أحاديث كثيرة لا تثبت ، وعسى أن يوفق الله بعض أهل العلم بالحديث للقيام بهذا الغرض الكفائي بالنسبة لكتاب « النهاية في غريب الأثر » لأنه أوفى وأشمل كتاب في هذا الباب ولو أن المحتقّقين الفاضلين للنهاية استعانا بمن يخرج الأحاديث ويبين درجتها من

- ثم جاء الإمام الأديب اللغوي المفسر جار الله محمود بن عمر الرخشري المتوفى سنة ثمان وثلاثين وخسائة فألف كتابه «الفائق في غريب الحديث ». وهو فائق في مادته فقد جاء شاملا لما يوجد في كتب من سبقه من المؤلفين في الغريب وهو من الكتب القيمة التي وافتى اسمها مساها.

- ومن أشمل كتب الغريب وأجمعها وأشهرها كتاب «النهاية» في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري الشيباني الموصلي الشافعي المتوفى سنة ست وستائة، ولما كان مؤلفه متأخرا عن كل أولئك الذين ذكرناهم ممن ألفوا في الغريب فقد جاء كتابه أوفى كتاب وأشمله في بابه، وقد يسر الاطلاع على ما فيه للباحثين بترتيبه

علماء الحديث لجاء تحقيقها غاية ما يرام.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي لجدي ص ١٢٧٥ وما بعدها.

على حروف المعجم وقد حظيت هذه الكتب السابقة بالقبول عند اهل العلم بالحديث وغيرهم، قال الإمامان النووي والسيوطي في «التقريب » وشرحه «التدريب » بعد ذكر امهات كتب الغريب: «ثم ألفت بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة كمجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي، وغريب الحديث لقاسم السرقسطي، والفائق للزمخشري، والغريبين، للهروي، وذيله للحافظ ابي موسى المديني، ثم النهاية لابن الاثير، وهي أحسن كتب الغريب وأجمعها، وأشهرها الآن، واكثرها تداولاً(١)، وقد فاته الكثير فذيل عليه الصفي الأرْمَوي بذيل لم نقف عليه، وقد شرعت في تلخيصها تلخيصا حسنا مع زيادات جمة والله أسأل الإعانة على اِ تَامِها (۲) ».

وهنالك كتب اخرى: ذكرها العلامة السيد محمد بن جعفر الكتابي في كتابه النافع المفيد «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (٢) »، وذكرها الحققان الفاضلان «للنهاية » في مقدمة التحقيق وهي اوفي ما كتب في هذا الموضوع.

قال الإمام السيوطي في «التدريب» شرح التقريب: «وأجود تفسيره ما جاء مفسرا به في رواية كحديث الصحيحين في قوله عَيْنَا لَمْ لا بن صائد المدجل المشعوذ الذي كان يزعم انه يوحى اليه: «خبأت لك خبيئاً في هو؟ » قال: الدخ فالدخ ههنا الدخان، وهو لغة قليلة فيه حكاه الجوهري وغيره، لما روى أبو داود، والترمذي من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث »أن

<sup>(</sup>١) تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي ص ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٢) وقد وفي بما وعد وقد سُعّى تلخيصه الدر النثير» وقد طبع عنى هامش النهاية.

<sup>(</sup>٣) انظر ص١١٨ طالأولى-

الذي يَرَافِي عَلَيْ قال له: «إني خبأت له خبأ، وخبأ له: «يوم تأتي السماء بدخان مبين » قال المديني: والسر في كونه خبأ له الدخان أن عيسى عَرَافَة يقتله أي الدجال بحبل الدخان، فهذا هو الصواب في تفسير الدخ، هنا وقد فسره غير واحد فأخطأوا فقيل: الجماع وهو غلط فاحش، وقيل نبت موجود بين النخيل وهو غير مرضي (١) ».

## «علم خُتلف الحديث ومشكِله»

هذا العلم من علوم الحديث المهمة، وقد أحسن العلماء المتقدمون حينها تَكَلَّموا فيه وبينوا حكمه، وذلك لأن أعداء الإسلام من الزنادقة، وأضرابهم كالنظام المعتزلي قد عولوا في طعنهم في الأحاديث والسنن على ما يبدوا بادىء الرأي من تعارض: تناقض أو تضاد بين ظواهر بعض الأحاديث، ويبدو هذا المعنى جلياً فيا جاء في كتاب الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين وكذلك المستشرقون بنواجل طعنهم في الأحاديث على ما يبدو بين ظواهر بعض الأحاديث من تخالف، وقد اخذوا كلام الزنادقة والنظام المعتزلي وأمثاله وما زالوا يزيدون فيه، ويبدون، ويعيدون حتى صيروا من الحبة قبة وهذا العلم لا ينهض للكلام فيه إلا الدقيقة.

ونرى لزاما علينا إن نبين المراد بمختلف الحديث.

#### ختلف الحديث في اللغة:

معتلف مأخوذ من الاختلاف ضد الاتفاق ففي القاموس المحيط

<sup>(</sup>١) التقريب بشرحه التدريب ص ٢٧٩، ٣٨٠،

«واختلف ضد اتفق (۱) » ويقال: تخالف القوم واختلفوا اذا ذهب كل واحد منهم الى خلاف ما ذهب إليه الآخر.

وفي لسان العرب لابن منظور المصري: «ويقال تخالف الأمران واختلفا اذا لم يتفقا، وكل ما لم يتساو فقد تخالف واختلف (٢) ».

وقد اختلف العلماء المحدّثون في ضبط كلمة مختلف فمنهم - وهم الأكثرون - على أنه بضم المليم وكسر السلام فهو اسم فاعل من اختلف والإضافة بمعنى من اي المختلف من الحديث ومنهم من ضبطه بضم الميم وفتح الميم على أنه مصدر ميمي بمعنى الاختلاف والإضافة على هذا بمعنى «في» بمعنى الاختلاف في الحديث.

#### غتلف الحديث في الاصطلاح:

أما على أنه اسم فاعل من اختلف فيعرف بما يأتي:

أن يوجد حديثان أو أكثر متضادان في المعنى ظاهراً فيُوَفَّق بينها أو يُعْتَبر أحدها على الآخر.

وإنما قلنا في التعريف ظاهرا لأنه لا يوجد في الحقيقة ونفس الأمر حديثان صحيحان متضادان أو متناقضان لأنه يستحيل ان يقع تضاد او تعارض في كلام رسول الله عليه وذلك باعتبار انه نبي يوحى اليه وقد نقل عن إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة انه قال: «ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينها "" ومراده - رحمه الله - نفي التعارض الحقيقي.

قال الإمام الاصولي البارع ابو بكر الباقلاني(١) « وكل خبرين علم أن

<sup>(</sup>۱) القاموس جـ٣ ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٢) لمان العرب ٩ / ٩١٠،

 <sup>(</sup>۳) اختصار علوم الحديث ص١٧٥ تدريب الراوي ص٢٨٧٠.

<sup>(</sup>٤). الإمام عمد بن الطبيب المعروف بالباقلاني رأس المتكلمين على مذهب الشافعي وهو من أكثر الناس علما 🏣 🏿

النبي عَلَيْ تَكُلَم بها فلا يصح دخول التعارض فيها على وجه، وإن كان ظاهرها طاهرها متعارضين » ويقول ايضا: «متى علم ان قولين ظاهرها التعارض، ونفي أحدها لموجب الآخر انه يحمل النفي والإثبات على أنها في زمانين، أو فريقين، أو على شخصين أو على صفتين مختلفتين، وهذا ما لا بد منه مع العلم بإحالة مناقضته عَيِّلَتُهُ في شيء من تقرير الشرع والبلاغ (۱۱) ».

وأما على المعنى الثاني: فيعرف: بالتعارض والاختلاف الواقع بين حديثين أو أكثر في الظاهر.

#### « مشكل الحديث »

وقد يطلق عليه بعض المحدثين المشكل وذلك كما فعل الإمام الطحاوي المصري الحنفي في تسمية كتابه «مشكل الآثار» وكما فعل الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك في تسميته كتابه «مشكل الحديث».

الفرق بين «مختلف الحديث» و «مشكل الحديث».

والحق أن بين الختلف والمشكل فرقا في الاصطلاح.

فمختلف الحديث يكون بوجود تعارض: تضاد أو تناقض بين حديثين أو أكثر كها بينت آنفا.

وأما مشكل الحديث فهو أعم من ذلك فقد يكون سببه وجود تعارض بين حديثين أو أكثر، وقد يكون سببه كون الحديث مشكلا في معناه لخالفته في الظاهر للقرآن مثلا او لاستحالة معناه أو لخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية التي كشفت عنها العلوم

بالكلام، والتأليف فيه، وكان من المدافعين عن دين الله وعن الحديث وأهله ولما قابله الإمام الدار قطني ببغداد قبل وجهد وعينيه تكريا له وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعائة،.
 (١) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ٦٠٦ - ٣٠٧.

والمعارف الحديثة كعلم الفلك، أو الطب، أو علم سنن الله الكونية - وهو ما يسمى في لسان الناس: علم الطبيعة -.

وذلك كحديث سجود الشمس بعد الغروب تحت العرش، وحديث الذبابوأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواءً، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وحديث «من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر » وحديث «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء » وحديث «فقء موسى عين ملك الموت لما جاء إليه ليقبض روحه » وحديث «تحاج الجنة والنار » وحديث «تحاج آدم وموسى عليها الصلاة والسلام » الى غير ذلك من الأحاديث التي ظاهرها مشكل والتي اتخذ منها أعداء الإسلام، وأعداء الأحاديث والسنن من المستشرقين وأبواقهم وسيلة للطعن في الأحاديث النبوية الصحيحة بغير وجه حق (١).

وعلى هذا يكون «مشكل الحديث » بالنسبة إلى «مختلف الحديث » أعم منه فكل مختلف يعتبر مشكلا، وليس كل مشكل يعتبر من قبيل «مختلف الحديث » فبينها عموم وخصوص مطلق.

شرط لا بد منه في «المختلف» و «المشكل ».

وهو أنه لا يعتبر الحديث من قبيل المختلف ولا من قبيل «المشكل» الا إذا كان صحيحاً أو حسناً يعني مقبولا يحتج به أما إذا كان ضعيفا أو موضوعا فلا فَفي «مختلف الحديث» يكون المعول عليه هو الصحيح أو الحسن بقسميه أما الضعيف والواهي والساقط والموضوع فلا يلتفت إلى شيء منها وكذلك الحديث لا يعتبر مشكلا إلا اذا كان صحيحا أو حسنا بقسميه أما إذا كان ضعيفا ضعفا شديدا أو ساقطا أو محوضوعا، أو متروكا فلا يشتغل به. وقد وضعت أحاديث كثيرة منها ما

 <sup>(</sup>١) هذه الأحاديث وغيرها قد أجبت عنها بما لا يدع مجالا للشك في صحتها في كتابي «دفاع عن السنة »
 من منذ بضعة عشر عاما فليرجع إليه من يشاء إن عشر عليه.

هو مخالف للعقل مخالفة صريحة ، ومنها ما هو مخالف للشرع ، ومنها ما هو مخالف للحقائق الكونية والعلمية بقصد اظهار أهل الحديث بمظهر من يروون الأخبار التافهة والساقطة ، وما تقوم التجربة والملاحظة على بطلانه الى نحو ذلك .

#### «أقسام مختلف الحديث»

والمختلف قسمان:

أحدها: يكن الجمع بينها أو بينها بوجه صحيح فيتعين الجمع ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ، ويجب العمل بها أو بها.

ومن أمثلة ذلك في أحاديث الأحكام: حديث «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث (١) » وحديث «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه (٢) ».

فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم لا، والثاني: ظاهره طهارة غير المتغير سواء أكان قلتين ام أقل، فخص عموم كل منها بالآخر<sup>(٣)</sup>.

ومن امثلة ذلك في غير الأحكام: حديث «لا يُورِدَنَّ مُمْرِض على مُصح » رواه البخاري ومسلم (على وحديث «فر من الجذوم فرارك من الأسد » رواه البخاري (ه) مع حديث «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر » رواه الشخان (١).

وهي أحاديث صحيحة، بعضها يثبت العدوى وبعضها ينفيها.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأصحاب البنن الأربعة والدارقطني وابن جبان عن ابن عمر

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه بنحو هذا اللفظ وفي استاده رِشدين وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) التقريب بشرحه التدريب ٣٨٧، ٣٨٨.

<sup>(</sup>t) البخاري - كتاب الطنب - باب لا هامة، ومسلم - ابواب الطب - باب لا عدوى ولا طيره، ولا ·

هامة، ولا صفر، ولا أنوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح. (a) كتاب الطب – باب الجذام.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري - كتابُ الطب - باب لا هامة، ومسلم المرجع السابق.

وقد سلك العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث مسالك (١)

أحدها: أن هذا الحديث، لا عدوى «جاء ردا لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الامراض مؤثرة بنفسها، فبين لهم النبي عَلِي ان هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولا بذاتها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يَتَخلَّف ذلك عن سببه كها في غيره من الأسباب وهذا المسلك هو الذي سلكه الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» وقد تبعه على هذا التوفيق غيره، وقد سبقة إليه الإمام البيهتي (١).

وهذا المسلك هو أحسن المسالك وأولاها لأنه لا ينفي العدوى أصالة، ولكنه ينفي ان تكون مؤثرة بذاتها، وهذا لا يتنافى هو وما وصل اليه الطب الحديث من كون العدوى أصبحت امرا مسلما، وفي الوقت ذاته فيه تصحيح للعقيدة، وهو أن تأثير العدوى اغا هو بإرادة الله تبارك وتعالى، واذا لم يرد الله تبارك وتعالى ذلك لَمْ تَحْصل العَدوى مع وجود الاختلاط بالمريض مرضاً معدياً وليس أدل على أن التأثير متوقف على إرادة الله تعالى من أن بعض الناس يختلطون بأهليهم المرضى اختلاطاً يكاد يكون تاماً ومع ذلك لا يتعدى اليهم المرض.

ثانيها: أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع لئلا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للهادة، وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، ولذلك قال السيوطي (٢):

<sup>(</sup>١) العدوى: هي انتقال المرض من المريض الى غيره.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ١٠ ص ١٦١ ط السلفية.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوي ص ٣٨٨.

«وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام» يعني بذلك الحافظ ابن حجر.

ثالثها: ان إثبات العدوى في الجدام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى فيكون معنى قوله: «لا عدوى » أي إلا من الجدام ونحوه، فكأنه قال: لا يعدى شيء شيئا إلا فيا تقدم تَبْيِين له انه يُعْدي، قاله ناصر السنة وقامع البدعة القاضى أبو بكر الباقلاني.

رابعها: ان الأمر بالفرار رعاية لخاطر المحدوم، لأن اذا رأى الصحيح تعظم مصبته، وتزداد حسرته، ويؤيده حديث «لا تديوا النظر إلى المجدومين » وفيه مسالك المدريب » وفيه مسالك

أقول: وقد تكفل ببيان كل ما قبل في هذه المسالك الإمام الحافظ ابن حجر في «الفتح (٢) » فقد أفاض في ذلك بما لا مزيد عليه فليرجع اليه من شاء.

الثاني من القسمين: انه لا يمكن الجمع بين الحديثين ولا الأحاديث وهذا يدخل تحته فوعان:

الأول: أن يعرف المتقدم من المتأخر فإن كان كذلك كان المتأخر ناسخا للمتقدم وقد ذكرتُ بعض أمثلته في علم الناسخ والمنسوخ.

الثاني: أن لا يعلم المتقدم من المتأخر فحيستًذ نسلك مسلك الترجيح فنأخذ بالراجح وندع المرجوح

والترجيح يكون بصفات الرواة اي كون رواة أحدهما أتقن وأحفظ ونحو ذلك مماسيُذكر ،وكثرتهم في أحد الحديثين دون الآخر .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» :وقد أخرجه ابن ماجة وسنده ضعيف.

٢) فتح الباري جـ ١٠ من ض ١٥٩ - ١٦٢٠

#### وجوه الترجيح:

وقد ذكر صاحب كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » من وجوه الترجيحات خسين وجها ووصل بها غيره إلى أكثر من مائة، كما استوفى ذلك العراقي في كتابه «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من علوم ابن الصلاح » وقد يعبر بعض العلماء عنه «بالنكت على ابن الصلاح ».

«صنيع السيوطي » وقد بينها الإمام السيوطي في «تدريب الراوي بيانا حسنا، وأرجعها الى سبعة أقسام كل قسم يضم وجوها من الترجيحات.

القسم الأول: الترجيح بحال الراوي وذلك بوجوه.

أحدها: كثرة الرواة كما ذكره المصنف - يريد صاحب التقريب وهو الإمام النووي، لأن احتال الكذب والوهم على الأكثر أبعد من احتاله على الأقل.

ثانيها: قلة الوسائط: أي علو الإسناد حيث الرجال ثقات لأن احتال الكذب والوهم فيه أقل.

ثالثها: فقه الراوي سواء أكان الحديث مرويا بالمعنى أو اللفظ لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف العامى.

رابعها: علمه بالنحو، لأن العالم به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل، ما لا يتمكن منه غيره.

خامسها: علمه باللغة أقول: لأن العالم باللغة عَالِم بمواقع الخطاب والأساليب من غيره.

سادسها: حفظه، بخلاف من يعتمد على كتابه.

سابعها: افضليته في أحد الثلاثة بأن يكونا فقيهين، أو نحويين، أو حافظين وأحدها في ذلك أفضل من الآخر. ثامنها: ريادة ضبطه، اي اعتنائه بالحديث واهتامه به.

تاسعها: شهرته لأن الشهرة تمنع الإنسان من الكذب كما تمنعه من ذلك التقوى.

عاشرها إلى العشرين: (١٠) كونه ورعا (١١) أو حسن الاعتقاد اي غير مبتدع (١٢) وجليسا لاهل الحديث (١٣) وغيرهم من العلماء، (١٤) أو أكثر مجالسة لهم، (١٥) أو ذكرا، (١٦) أو حرا، (١٧) أو مشهور النسب، (١٨) أو لا لبس في اسمه مجيث يشاركه فيه ضعيف، وصعب التمييز بينها، (١٩) أو له اسم واحد وكذلك أكثر ولم يختلط، (٢٠) أوله كتاب يرجع إليه.

العمل بروايته أو الروية عنه إن قلنا بهها. ثاني عِشْريها إلى سابع عشريها: (٢٢) أن يعمل بخبره من زكاه، ومعارضه لم يعمل به من زكاة (٣٣) أو يتفق على عدالته، (٣٤) أو يذكر سبب تعديله، (٢٥) أو يكثر مزكوه، (٢٦) أو يكونوا علماء، (٢٧) أو كثيري الفحص عن أحوال الناس.

را او تديري الفحص عن احوال الناس. فامن عشريها: ان يكون صاحب القصة كتقديم خبر ام مسلمة زوج النبي الله للن أصبح جنبا - يعني في رمضان - على خبر الفضل بن العباس في منعه لأنها أعلم منه به.

الثلاثون: تأخر إسلامه، وقيل عكسه لقوة اصالة المتقدم ومعرفته، وقيل: ان تأخر موته إلى إسلام المتأخر لم يرجح بالتأخير لاحتال تأخر

تاسع عشريها: ان يباشر ما رواه.

روايته عنه، وإن تقدم او علم ان أكثر رواياته متقدمة على رواية المتأخر رجح.

الحادي والثلاثون الى الاربعين: (٣١) كونه أحسن سياقا واستقصاء لحديثه، أو أقرب مكانا، أو أكثر ملازمة لشيخه، (٣٢) أو سمع من مشايخ بلده، (٣٣) او مشافها مشاهدا لشيخه حال الأخذ، (٣٤) أو لا يجيز الرواية بالمعنى، (٣٥) أو الصحابى من أكابرهم، (٣٦) أو علي رضي الله عنه وهو في الأقضية (٣٧) أو معاذ، وهو في الحلال والحرام (٣٨) أو زيد بن ثابت وهو في الفرائض، (٣٩) أو الإسناد حجازي، (٤٠) أو رواته من بلد لا يرضون التدليس.

القسم الثاني: الترجيح بالتحمل وذلك بوجوه.

أحدها: الوقت فيرجح منهم من لم يتحمل بحديث الا بعد البلوغ على من كان بعض تحمله قبله، أو بعضه بعده لاحتال ان يكون هذا مما قبله والمتحمل بعده أقوى لتأهله بالضبط.

ثانيها وثالثها: ان يتحمل بحدثنا، والأخر عرضا، أو عرضا والآخر كتابة أو مناولة أو وجادة أقول وذلك على أن أعلى أنواع التحمل السماع ثم العرض ثم ما بعده.

القسم الثالث: الترجيح بكيفية الرواية وذلك بوجوه.

أحدها: تقديم المحكى بلفظه على المحكى بمعناه والمشكوك فيه على ما عرف أنه مروي بالمعنى.

ثانيها: ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه لدلالته على اهتام الراوي حيث عرف سببه.

ثالثها: أن لا ينكره راويه ولا يتردد فيه.

رابعها إلى عاشرها: (1) ان تكون ألفاظه على الاتصال كحدثنا

وسمعت، (٥) أو اتفقى على رفعه (٦) أو وصله(٧) أو لم يختلف في إسناده، (٨) أو لم يضطرب لفظه (٩) أو روى بالإسناد وعرى ذلك لكتاب معروف، (١٠) أو عزيز والآخر مشهور.

القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه

أحدها وثانيها: يتقديم المدني على المكي والدال على علو شأن المصطفى على الدال على الضعف، كبدأ الإسلام غريبا(١)، ثم شهرته فيكون الدال على العلو متاخراً.

ثالثها: ترجيح المتضمن للتحفيف، لدلالته على التأخر، لأنه على كان يُغلِّط في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية، ثم مال للتخفيف، كذلك قال صاحب الحاصل (٢)، والمنهاج (٣)، ورجح الآمدي (٤)، وابن الحاجب (٥)، وغيرهما عكسه وهو تقديم المتصمن للتعليظ، لأنه عَلِينَة جاء أولا بالإسلام فقط (١) ثم شرعت العبادات شيئاً فشيئاً.

رابعها: ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمله قبله أوشك، لأنه أظهر تأخراً.

خامسها وسادسها: ترجيح غير المؤرخ بتاريخ متقدم، قال الرازي والترجيح بهذه الستة أي إفادتها للرجحان غير قوية.

القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه:

ا حديث «بدأ الإملام غرايباً وسيعود كما بدأ فطوبي للغرباء » رواه مسلم في صحيحه. (٢) الحاصل: كتاب في اصول الفقه على المذهب الشافعي للعالم تاج الدين الأرموي.

هو المنهاج في علم الأصول اللبيضاوي القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد (المتوفى سنة ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) الأمدي صاحب كتاب « الإحكام في اصول الأحكام ». وهو الامام المتكلم الأصولي البارع على بن أبي

على (مستة ٦٣١). (٥) هو العالم الحافظ المفيد عزا الدين عمر بن محمد، له مؤلفات منها «مختصر ابن الحاجب» في علم الأصول

<sup>. (</sup>٦) . لعل مراده. بالإصلام النطق بالشهادتين. والإقرار بالتوحيد.

#### أحدها إلى الخامس والثلاثين

(١) ترجيح الخاص على العام (٢) والعام الذي لم يخصص على الخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقى أفراده (٣) والمطلق على ما ورد على سبب (٤) والحقيقة على الجاز (٥) والجاز المشبه للحقيقة على غيره(٦) والشرعية على غيرها (١) والعرفية على اللغوية (٨) والمستغنى - اي عن الاضار - على الإضار (٩) وما يقل فيه اللبس (١٠) وما اتفق على وضعه لمسهاه (١١) والمومى للعلة يعنى على غير المومى - (١٢) والمنطوق - يعنى على المفهوم - (١٣) ومفهوم الموافقة على المخالفة - اي مفهوم المخالفة (١٤) والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بَحل آخر(١٥) والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية (١٦) أو من الجمع المعرف على من، وما (١٧) أو من الكل وذلك من الجنس المعرف (١٨) وما خطابه تكليفي على الوَضعي (١٩) وما حكمه معقول المعنى (٢٠) وما قدم فيه ذكر العلة (٢١) أو دل الاشتقاق على حكمه (٢٢) والمقارن للتهديد (٢٣) وما تهديده أشد (٢٤) والمؤكد بالتكرار (٢٥) والفصيح (٢٦) وما بلغة قُرَيش(٢٧) وما دل على المعنى المراد بوجهين أو أكثر (٣٨) وبغير واسطة (٣٩) وما ذكر معه معارضه كـ «كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبول فزوروها (٣٠) » (٣٠) والنص يعنى على غير النص - (٣١) والقول يعنى على الفعل - (٣٢) وقول قارنه الفعل (٣٣) أو تفسير الراوي (٣٤) وما قرن حكمه بصفة على ما قُرن باسم (٣٥) وما فيه زيادة.

القسم السادس: الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه:

<sup>(</sup>١) اي الحقيقة السرعية على غيرها من الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه.

أحدها: تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها وقيل عكسه.

ثانيها: تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب. ثالثها: تقديم الأحوط.

رابعها: تقديم الدال على نفي الحد.

القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي: (١) كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن (٢) أو سنة أخرى (٣) أو ما

قبل الشرع (٤) أو القياس (٥) أو عمل الأمة (٦) أو الخلفاء الراشدون (٧) أو معه مرسل آخر (٨) أو منقطع (٩) او لم يشعر بنوع قدح في الصحابة (١٠) أوله نظير متفق على حكمه (١١) او اتفق على إخراجه الشيخان .

قال الإمام السيوطي: فهذه أكثر من مائة مرجح (١)، وثم مرجحات أخر لا تَنْحَصر، ومثارها غلبة الظن.

وقد حرصت على ذكر ما ذكره السيوطي حتى تتبين الدقة، وبعد النظر، وسعة العلم الذي ابتكره الاصوليون والفقهاء والحدثون في باب وجوه الترجيحات في الأدلة التي تستنبط منها الأحكام. وليكون هذا الكتاب وافياً بحاجات المتخصصين في الحديث والفقه والأصول من طلاب العلم وذلك للتيسير عليهم، وتقريب وسائل العلم اليهم بدل كثرة الإحالات فقد ضعفت العزائم، وتقاصرت الهمم عن تحمل المشاق في سبيل العلم.

<sup>. (</sup>١) هي على العد الذي ذكره مكذا: ٤٠ + ٣٠ + ١٠ + ٦ + ٣٠ + ١٠ = ١٠٩

#### «إن لم يكن الترجيح فالتوقف»

قال الإمام الحافظ ابن حجر في «النخبة وشرحها» مع التوضيح: «فإن أمكن الترجيح تعين المصير اليه، وإن لم يمكن الترجيح فلم يتعين المصير إليه بل يتوقف الحكم لا له ولا عليه، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: (١) الجمع ان امكن (٢) فاعتبار الناسخ والمنسوخ (٣) فالترجيح ان تعين (٤) ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين حتى يظهر حكمه ويتبين أمره، والتعبير بالتوقف اولى من التعبير بالتساقط وذلك على ما اشتهر على الألسنة من أن الدليلين اذا تعارضا تساقطا أي تساقط حكمها، لأن خفاء ترجيح أحدها على الآخر إغا هو بالنسبة الى المعتبر في الحالة الراهنة مع احتال ان يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم "(١) وصدق الله حيث قال: «وفوق كل لغيره ما خفي عليه والله أعلم "(١) وصدق الله حيث قال: «وفوق كل لغيره ما علم "(١) وأيضاً فإنَّ التعبير بالتساقط عن الأدلة الشرعية غير لائق.

## «أشهر الكتب المؤلفة في مختلف الحديث ومُشْكِله»

وقد ألف العلم، المحدثون وغيرهم في علم مختلف الحديث كتباً قيمة، كما يوجد الكثير من مسائل هذا العلم وقضاياه في كتب شروح الحديث وذلك كشرح الإمام النووي لصحيح مسلم، وشرح الكرماني على صحيح البخاري وشرح الإمام الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر لصحيح البخاري في الكتاب الجليل «فتح الباري بشرح صحيح البخاري وشرح الإمام العلامة الشيخ العيني لصحيح البخاري في كتابه القيم: «عمدة القارىء » فقد ضمنوا شروحهم الكثير من المباحث التي تتعلق

 <sup>(</sup>١) انظر النخبة بشرحها للإمام الحافظ بن حجر وحاشية العلامة الإمام على القاري عليها ص١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٧٦.

بالأحاديث التي يخالف ظاهرها بعضها بعضاً، وما ذكروا في شروحهم يربي على منا ذكره العلماء الحددثون في كتب «علوم الحديث» و «أصوله» و «مصطلحه» ومن أشهر هذه الكتب:

(١) أول كتاب ألف في هذا الفن هو الكتاب الذي الفه الإمام الكبير الشافعي رحمه الله تعالى الجامع بين علم التفسير والفقه والأصول وغيرها من العلوم والمتوفى سنة أربع ومائتين وهو الموسوم بـ«اختلاف الحديث ».

ولم يقصد الإمام الشافعي استيفاء مسائل هذا العلم وقضاياه، وهذا هو الشأن في كل مبتدئء علماً لم يسبق اليه، وإنما قصد ان يذكر جملة من مسائله ينبه بها على طريقه، وليكون نِبْراساً يسير على ضوئه من يجيء بعده من العلماء

ولست مع السيوطي في زعمه ان الشافعي لم يقصد افراده بالتأليف وإنما تكلم عليه في ضمن كتابه الأم (۱) وسأدع العالم بالحديث الشيخ احمد شاكر يرد عليه في تعليقاته الجيدة على كتاب «اختصار علوم الحديث » للحافظ ابن كثير المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعائة قال رجمه الله واثابة على خدمة الحديث - : «ولكن هذا غير جيد فإن الشافعي كتب في الأم كثيرا من أبحاث إختلاف الحديث، وألف فيه كتابا خاصا بهذا الإسم، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم وذكره محمد بن الإسم، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم وذكره محمد بن وابن النديم في كتاب «الفهرست» ضمن مؤلفات الشافعي ص ٢٩٥، وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين فإنه ألف وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين فإنه ألف كتاب الفهرست «حول سنة ٢٧٧، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي ساها «توالي التأسيس بمعالي ابن ادريس» ضمن ترجمة الشافعي التي ساها «توالي التأسيس بمعالي ابن ادريس» ضمن

مؤلفاته التي سردها نقلاً عن البيهقي ص٧٨ والبيهقي - رحمه الله -

<sup>(</sup>١) التدريب ص ٣٨٧ بتعليق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله وأثابه ط الأولى.

من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكره ابن حجر في شرح النخبة (١) ».

أقول: ولا أدري كيف خفى هذا على الإمام السيوطي وهو الطُّلَعة الباقعة، ولعله وقع على نسخة مخطوطة من كتاب «إختلاف الحديث» عقب كتاب «الأم» فظن انه منه او كان هذا منه على سبيل السهو أو سبق القلم، والله أعلم والعصمة لله تبارك وتعالى ولرسله عليهم الصلاة والسلام.

(۲) كتاب الإمام العالم الأديب أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين (۲۷٦) وأسمى كتابه تأويل مختلف الحديث » فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة قصر باعه فيه وعذره أنه لم يكن من أهل الحديث المتمرسين فيه، ولم يكن قصده الاستيعاب ولكن بحسبه فضلا أنه يعتبر أول من ردَّ على النظام وأمثاله من الطاعنين في الحديث وأهله في وقت لم يقم فيه بهذا الفرض الكفائي غيره من المحدثين.

ولم يأت هذا الكتاب قاصراً على «مختلف الحديث» بمعناه الفني الدقيق ولكن جاء مشتملاً عليه وعلى غيره من المشكل، فقد عرض للرد عليهم في حديث الذباب<sup>(۱)</sup> وفي حديث «أن موسى لطم عين ملك الموت فأعوره»<sup>(۱)</sup> وفي حديث «أن رسول الله عن سحر وجعل سحره في بئر ذي أروان<sup>(1)</sup>، وأن عليا كرم الله وجهه استخرجه، وكلما حل منه عقدة وجد النبي عَيْنَ خِفة، فقام النبي عَيْنَ كأنما أنشِط من عقال» (ه) وغير دلك. وهذه الأحاديث أحق أن تكون من «مشكل الحديث» وقد طبع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث لابن كثير بتعليق الشيخ ثاكر ص١٧٤ ط نالثة.

<sup>(</sup>٢) · تأويل مختلف الحديث ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق :ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) ويقال: بشر ذُرُوان - بنتح الذال وسكون الراء -. وهي بشر لبني زريق بالمدينة «النهاية».

۵) ص۱۷۷،

هذا الكتاب مراراً.

(٣) ومن الكتب النافعة المفيدة في هذا الكتاب، «مُشْكِل الآثار» للإمام الحافظ الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، الطحاوي المصري والذي انتهت اليه رئاسة الحنفية في مصر في عصره المتوفى سنة احدى وعشرين وثلاثمائة، وهو يعتبر من أحفل الكتب واجمعها وأنفعها في هذا الباب ولم يقتصر فيه على مختلف الحديث بمعناه الفَنِّي الدقيق بل جمع فيه الى ذلك الأحاديث المشكلة التي هي أعم من المتعارضة وقد طبع هذا الكتاب بالهند سنة ١٣٣٣ه هذفوقع في اربع مجلدات.

(٤) ومن الكتب المفيدة في هذا كتاب «مشكل الحديث وبيانه» للإمام الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن الحسن بن فُورَك (١) الأنصاري الاصبهاني المتوفى سنة ست وأربعائة (٢٠٤) هـ ويفصح عن مراده بشكل الحديث ما ذكره في مقدمة كتابه قال – رحمه الله وأثابه – «أما بعد فقد وُفَقْتُ – اسعد كم الله – إلى إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله الله على على الطعن في الدين، وخصوا بتقبيح ذلك على يتسلق به الملحدون على الطعن في الدين، وخصوا بتقبيح ذلك الطائفة التي هي الظاهرة بالحق لساناً وبياناً وقهرا وعلوا، وامكانا الظاهرة عقائدها من شوائب الأباطيل وشوائب البدع والأهواء، الفاسدة، وهي المعروفة بأنها: أصحاب الحديث "(١)

ومن ثمة نرى انه يريد بالمشكل الأحاديث التي جاء! شكالها من طرق اخرى غير طريق التعارض بين حديثين أو أكثر الذي يعرف بد مختلف الحديث ».

<sup>(</sup>۱) هو لم يكن عدتا بالمعنى الدقيق ولكن له علم بالجديث وهو إمام متكلم اضوئي أديب نجوي واعظ بلغت مصفاته في علم اصول النقه وأصول الدين، ومعاني القرآن قريبا من مائة وكان شديد الرد على الكرامية، وله مناظرات ملهم كثيرة [وفيات الأعيان جـ ٤ ص ٢٧٧].

(٢) مشكل الحديث وبيانه ص٢، ٣.

٠٠٠ ويين هي ١

ومن هذا العرض يتبين للناظر ان الإمام الجليل الشافعي قد استعمل «اختلاف الحديث» في معناه الدقيق الذي ذكره علماء علوم الحديث وأصوله في كتبهم فيا بعد.

وأن الإمام أبا محمد بن قتيبة قد ذكر اختلاف الحديث واراد ما هو أعم منه وهو المشكل لكونه اعم منه فهو من إرادة الخاص وإرادة العام وان الإمام احمد بن محمد الطحاوي قد استعمل المشكل وأراد به ما يشمل مختلف الحديث وهو ما كان بسبب التعارض بين حديثين أو أكثر، وما كان لسبب غير ذلك ويتبين ذلك من قوله في مقدمة كتابه «مشكل الآثار »: «فإني نظرت في الآثار المروية عنه على الأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبيت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فوحدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فإل قلبي الى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج، الأحكام التي فيها، ومن نفي الاحالات عنها(١)».

وإن الإمام محدبن الحسنبن فورك إنما أراد بالمشكل من الحديث نوعا آخر خلاف «مختلف الحديث» وأنه يلتقي مع الإمام ابي محمد بن قتيبة في بعض ما ذكره في كتابه تأويل «مختلف الحديث» وهي الأحاديث التي يوهم ظاهرها التشبيه والتجسيم وغيرها مما وضعته الزنادقة قصد الطعن في «أهل الحديث» وأنهم يروون الأحاديث التي تخالف العقل والنقل.

وهذا الذي وصلت إليه في بيان، «مختلف الحديث» و «مشكل الحديث» والفرق بينها قد أكثرت فيه القراءة والبحث والنظر، حتى وصلت فيه الى هذه النتائج البالغة الغاية في التحرير والموازنة

<sup>(</sup>١) مشكل الآثار جـ١ ص٠٠

والتحقيق فلله الحمد والمنة؛ فعلى طلاب الحديث أن يعوه بقلوبهم، ويشدوا عليه بأيديهم ويعضوا عليه بنواجدهم.

## « عِلْمُ وَالْمِنْ إِلَيْ الْمِيْنِ فَمُنْسِرُ فِي الْمِيْنِ فَمُ اللِّي فَعَيْمًا »

وهو فَن مهم عني بمعرفته السلف عناية فائقة الصحابة فمن جاء بعدهم، يدل لذلك ما روي عن أبي الحسن عَلِيٍّ رضي الله عنه «أنه مر على قاض، فقال له: تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا، فقال: هلكت وأهلكت؟ أسنده الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ من الآثار » وأسند نحوه عن ابن عباس، وأسند عن حذيفة بن اليان: «أنه سئل عن شيء فقال: إنما يُفتى من عرف الناسخ والمنسوخ، قالوا: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر ».

وهو فن صعب، فقد روي عن الزهري أنه قال: «أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا الناسخ من المنسوخ، ولا يتأهل لمعرفته الا الأئمة الكبار الذين لهم علم بالروايات ومقدمها ومؤخرها.

وكان للإمام الجليل الشافعي يد طولى وسابقه أولى، فقد قال الإمام أحمد لابن وارة وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا، قال: فرطت ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي » وأدخل فيه بعض أهل الحديث ممن صنف فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشروطه، لذلك كان لا بد لنا من تعريف النسخ.

#### النسخ في اللغة:

يطلق النسخ في اللغة على معنين:

 ١ - الأول بعنى الإرالة ومنه قولهم نسخت الشمس الظل اي ازالته.

٢ - الثاني بعنى النقل وذلك كقولك: نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الى كتاب آخر ومن هذا المعنى قوله عز وجل ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون (١) ﴾.

والنسخ في اصطلاح الاصوليين: رفع الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر وهذا هو الحتار في تعريفه.

شرح التعريف: المراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلفين، واحترز به عن بيان المجمل، فإنه لا يكون نسخا، وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة فإنه لا يكون نسخا، وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه قبل ذلك: إلا بإخباره، واحترز بالتقييد بالحكم عن رفع البراءة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا، واحترز بالمتقدم عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء ونحوه، وبقولنا بحكم منه متأخر عن رفع الحكم بموت المكلف، أو زوال تكليفه مجنون ونحوه، وعن انتهائه بانتهاء الوقت كقوله علية «إنكم لاقو العدو غداً، والفطر أقوى الكفأفطروا(۲) » فالصوم بعد ذلك اليوم ليس نسخا(۲).

م يعرف النسخ؟

١ - من النسخ ما يعرف بتصريح النبي عليه بذلك وذلك مثل ووله عن النسخ عن زيارة القبور(١)، فزوروها، وكنتم نهيتكم عن

<sup>(</sup>١) يبورة الجائية /٢٩.

٢) رواه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ «انكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا ، كتاب الصوم
 باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل.

<sup>(</sup>٣) التقريب بشرحه التدريب ض ٣٨٢.

 <sup>(</sup>٤) في حديث زيارته ﷺ قبر أمه زيادة: « فزوروا القبور فانها تذكر الموت ».

لحوم (١) الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا ما بدا لكم وادخروا، وكنت نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء (٢)، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا» رواه مسلم (٣) يسنده عن بريرة،

٢ - ومنه ما عرف بقول الصحابي رضي الله عنه كحديث جابر
 ابن عبد الله رضي الله عنها «كان آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْكَ ترك
 الوضوء مما مست النار » رواه ابو داود ، والنسائي عن جابر .

وكقول أبي بن كعب: «كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل» رواه أبو داود، والترمذي وصححه، ومعنى «كان الماء من الماء ».. أي أنه كان لا يجب العسل على من باشر زوجته الا اذا أنزل، ثم بعد ذلك أوجب الشارع الحكيم الغسل على من أنزل، أو لم ينزل بأن حصل له كسل وفتور وهذا هو ما عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا وهو الأحوط للدين، والأليق بالورع، والأولى بالسلم لأنه أبعد من الشك وشرط أهل الأصول في ذلك ان يخبر الصحابي بتأخره، فإن قال هذا ناسخ لم يثبت به النسخ، لجواز أن يقوله عن اجتهاد، قال العراقي: وإطلاق أهل الحديث أوضح وأشهر لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، إنما يصار إليه عند معرفة التاريخ، والصحابة اورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه، وقد أطلق الشافعي ذلك أيضاً.

٣ - ومنه ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس مرفوعا «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أبو داود، والنسائي، فقد ذكر الإمام الشافعي انه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنها: «أن النبي عَلَيْكُ اللهُ عنها: «أن النبي عَلَيْكُ اللهُ عنها: «أن النبي عَلَيْكُ اللهُ عنها اللهُ عنها

<sup>(</sup>١) أي عن ادخارها وقد كان ذلك في مبدأ الإسلام والناس في شدة من العبش وضلك.

<sup>(</sup>٢) أي إلا في تربة من أدّم، لأن السّقاء يبرد الماء فلا يتسارع إلى ما فيها الإسكار.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجنائز - بأب استئذان النبي ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه.

احتجم وهو محرم صائم » أخرجه البخاري ومسلم (۱) ، فإن ابن عباس إغا صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر، وقد جاء في بعض طرق حديث شداد بن أوس ان ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان وبذلك عرف التاريخ وكان المتأخر ناسخا للمتقدم.

٤ - ومنه ما عرف بدلالة الإجاع: كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وهو ما رواه ابو داود والترمذي من حديث معاوية رضي الله عنه على النبي عليه «من شرب الحمر فاجلدوه، فإنه عاد في الرابعة فاقتلوه».

قال الإمام النووي في شرح مسلم: «دل الإجماع على نسخة، وان كان ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع، نعم ورد نسخه في السنة أيضاً كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن حابر، أن النسبي الشيئة قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، ثم أُتِي النبي الشيئة بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله، قال: وكذلك روي الزهري عن قبيصة بن دؤيب عن النبي الشيئة نحو هذا، قال: فرفع القتل، وكانت رُخصة » ١ . ه (٢)

قال السيوطي: وما علقه الترمذي أسنده البزار في مسنده، وقبيصة ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال: ولد اول سنة من الهجرة، وقيل: عام الفتح فالمثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر قال: «كُنا اذا حججنامع النبي عَيْلِيّةٌ فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصيان».

 <sup>(</sup>١) البخاري كتاب الحج - باب الحجامة للمحرم، ومسلم - كتاب الحج - باب جواز المجامة للمحرم، ومسلم - كتاب الحج - باب جواز المجامة للمحرم، وم يرد لفظ «صائم» في رواية البخاري في كتاب الصوم إباب الحجامة والقيء للصائم.
 (٢) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ص١٤٥٠.

قال الترمذي: أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، ثم الحديث لا يحكم عليه بالنسخ بالإجماع على ترك العمل الا اذا عرف صحته، وإلا فيحتمل أنه غلط، صرح به الصيرفي (١).

ومما ينبغي أن يعلم أن الإجماع لا يُنْسَخُ أي لا ينسخه شيء، ولا يَنْسَخُ هو غيره ، ولكن يدل على ناسخ أي على وجود ناسخ غيره وهو إما كتاب أو سنة.

# «أشهر الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ في الحديث »

لقد قلت في تاريخ تدوين علوم الحديث، وأصوله، ومصطلحه أن بعض مسائل هذه العلوم قد وجدت مفرقة في بعض الكتب الأخرى وذلك مثل علم الناسخ والمنسوخ من الحديث فقد وجدت كثير من مسائله وأمثلته في كتاب «الرسالة» للإمام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك ألفت كتب اخرى مستقلة في علم الناسخ والمنسوخ فمنها.

١ – كتاب «ناسخ الحديث ومنسوخه » للحافظ ابي بكر بن محمد الأثرم المتوفي سنة احدى وستين ومائتين صاحب الإمام الجليل أحمد بن حنيل، وهذا الكتاب يقع في ثلاثة اجزاء صغيرة، يوجد الجزء الثالث منه في دار الكتب المصرية تحت رقم (١٥٨٧) حديث (٢).

٢ - كتاب «ناسخ الحديث ومنسوخه » للشيخ المحدث الحافظ أبي
 حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن شاهين المتوفي سنة خمس

<sup>(</sup>١) المرجع السابق،

<sup>(</sup>٢) الوجيز في علوم الحديث وتصوصه ص٢٥٨٠

وغانين وثلاثائة(١)

٣ - وللإمام الحافظ البارع النسابة أبي بكر مجمد بن موسى بن عثان الحازمي الهمداني كتاب يعتبر من أجمع الكتب ساء «الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » المولود سنة ثمان وأربعين وخسائة، والمتوفي سنة أربع وثمانين وخسائة قال الإمام الذهبي في «التذكره» صَنَف في الحديث عدة مصنفات، وأملي عدة مجالس، وكان كثير المحفوظ حُلُو المذاكرة يغلب عليه معرفة أحاديث الأحكام، أملي طرق الأحاديث التي في «المهذب» وأسندها ولم يُتمّه.

وذكره ابن النَّجَّار فقال: «كان من الحفاظ العالمين بفقه الحديث، ومعانيه ورجاله ألف كتاب «الناسخ والمنسوخ» وكتاب «عجالة المبتدي في الأنساب» و «المؤتلف والمختلف» في أسماء البلدان، وأسند أحاديث «المهذب» لأبي اسحاق – يعني الشيرازي – وكان ثقة حجة نبيلا زاهدا عابدا ورعا ملازما للخلوة والتصنيف وبث العلم، أدرك اجلك شابا، سمعت محمد بن محمد بن عمل بن غانم الحافظ يقول: «كان شيخنا الحافظ أبو موسى يفضل أبا بكر الحازمي على عبد الغني المقدسي ويقول: ما رأيت شابا أحفظ منه (۱) ».

ولما كان متأخراً عن كتبوا في هذا العلم فقد جاء كتابه أجمع الكتب وأوفاها في هذا الباب، لاستفادته مِمَّن سبقه، وقد رتبه على الأبواب الفقهية وبدلك سهل تناوله والاستفادة منه على العلماء والباحثين، وطلبة الحديث، ولم يكن مجرد ناقل بل كانت له شخصيته العلمية الناقدة البصيرة، فكان يناقش الأقوال، ويرجح بعضها على العلمية الناقدة البصيرة، فكان يناقش الأقوال، ويرجح بعضها على

<sup>(</sup>۱) ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا وتوجد منه نسختان مخطوطتان: احداها في مكتبة باريس الأهلية تحت رقم (۷۱۸) والثانية في مكتبة الأسكوريال تحت رقم(۱۱۰۷) ولدى معهد المخطوطات العربية (ميكروفيلم) عنها انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ جدة ض١٣٦٣، ١٣٦٤.

بعض، وقد صدر كتابه بمقدمة قيمة وقد طبع هذا الكتاب مرارا في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية.

## « مُحْكَم الحديث »

وهذا النوع لم يعرض له معظم المحدثين الذين ألفوا في علوم الحديث ومصطلحه وإنما عرض له بعضهم.

وأول من عرض له من العلماء الحاكم أبو عبد الله في كتابه «علوم الحديث » فقد عقد له بابا في كتابه وعده من الأنواع (١٠).

وكذا عرض له شيخ الاسلام الإمام الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها، وإليك ما قاله الحافظ مع التوضيح: «ثم المقبول يَنْقسم إلى معمول به وغير معمول به لأنه إن سلم من المعارضين أي لم يأت خبر يضاده فهو الحكم، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه - بكسر الراء وهو الحديث الآخر - مقبولا بأن يكون صحيحاً أو حسناً مثلب - يعني في القبول - أو يكون مردودا، والشساني - أي المردود - لا أثر له - أي لا تأثير له في أن يكون مقابلا فضلا عن أن يكون معارضا ومناقضا - لأن القوى لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف وإن كانت المعارضة بمثله - أي حديث آخر صحيح أو حسن - فلا يخلو إما أن يكن الجمع بين مدلوليها أولا، فإن أمكن الجمع فهو المسمى «مختلف الحديث» إلخ ما قال(٢) وعلى هذا يمكننا تعريف الحكم الماقي:

المحكم: هو الحديث المقبول السالم من معارضة حديث آخر مثله في القبول وهو الذي يعمل به بلا شبهة.

أمثلة الحكم: قال الحاكم في علومه، ومن أمثلته:

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث: ١٣٩، ١٣٠.

٢) نخبة الفكر بشرحها نزهة النظر بتعليق ملا على القارى، ص٥٥،٥٦،

حديث، إن أشد الناس عدابا يوم القيامة الذين يشبهون بحلق الله (١) » وحديث «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (٣) » وحديث «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فإبدءوا بالعشاء (٣) » وحديث «لا شغار في الإسلام (٤) » قال الحاكم: وقد صنف فيه عثان بن سعيد الدارمي كتابا كبيراً.

## «علم أسباب ورود الحديث »

هذا النوع من أنواع علوم الحديث لم يتعرض له الكثيرون من الأقدمين من علماء علوم الحديث وأصوله، ولم يذكروه في كتبهم التي ألفوها في هذا الفن.

وأول من نوه به هو الحافظ البلقيني المتوفي سنة خس وغاغائة في كتابه القيم: «محاس الاصطلاح وتضمين كلام ابن الصلاح» فقد اختصر المقدمة لابن الصلاح وزاد عليها بعض الأنواع.

ثم الإمام الحافظ ابن حجر في «النخبة وشرحها » فقد نوه به أيضاً وذكره وصنف فيه أبو جعفر البكري، وأبو حامد بن كوتاه الجوباري قال الذهبي: ولم يسبق إلى ذلك.

وكذلك ذكره الحافظ السيوطي في كتابه الحليل «تدريب الراوي شرح تقريب النووي ذكره موجزاً جداً لا يتجاوز نصف الصحيفة (٥).

(١) رواه البخاري وسلم: البخاري: كتاب اللباس – باب ما وطيء من النصاوير، ومسلم: كتاب اللباس

والزينة - باب جرمة تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير المتهنة بالفرش وتحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتا فيه صوره، ولا كلب.

 <sup>(</sup>٢) رواه سلم في أول كتاب الطهارة، ورواه أصحاب السنن الأربعة.
 (٣) رواه البخاري: كتاب الصلاة – باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم – كتابه الضلاة -

باب كراهة الصلاة محضرة الطعام. (٤) أخرجه عبد الرزاق عن أنس مرفوعا (الفتح جـ٩ ص١٦٣).

۱) آخرجه عبد الرزاق عن انس مرفوعاً (الفتح جـ ۹ ص۱۹۳). ۵) تدریب الراوی ص۵۱۰

« هذا العلم نظير علم أسباب النزول عند علماء علوم القرآن »

وهذا العلم نظير النوع الذي يذكره على علوم القرآن في كتبهم وهو النوع الخاص باسباب النزول، والقرآن الكريم منه ما نزل على سبب خاص، ومنه ما لم ينزل على سبب خاص بل نزل للتعليم والهداية والتفسير والإنذار.

وقد عرفوا سبب النزول: بأنه ما نزلت الآية أو الآيات مبينة لحكمه أو متحدثة عنه إبّان وقوعه ومن أراد شرحاً وافياً لهذا التعريف فليرجع الى كتابي: «المدخل لدراسة القرآن الكريم (١) ».

وعلى هذا يمكننا تعريف علم أسباب ورود الحديث فنقول:

هو علم يبحث فيه عن الأسباب الداعية إلى ذكر رسول الله على الحديث أولا، وهذا السبب قد يكون سؤالا، وقد يكون قصة، وقد تكون حادثة فيقول النبي على الحديث بسببه أو بسببها، وسيتضح بضرب الأمثلة المراد وقد جعل صاحب كتاب «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» شاملا للسبب الذي لأجله قال رسول الله على الحديث أولا، وللسبب الذي لأجله ذكر الصحابي الحديث فيا بعد مقالة النبي عَنَّ له أولا فقال في كتابه المذكور: وأفاد الحافظ ابن ناصر الدمشقي في التعليقة اللطيفة لحديث البضعة (۱) الشريفة إنه يأتي ناصر الدمشقي في التعليقة اللطيفة لحديث البضعة (۱) الشريفة إنه يأتي سبب الحديث تارة في عصر النبوة، وتارة بعدها، وتارة يأتي بالأمرين لبنه أبي جَهْل على فاطمة رضي الله عنها فقال النبي عَنِّ : «إنما فاطمة بضعة منى » الحديث "، وأما سببه بعد عصر النبوة فا رواه المسور (١)

<sup>(</sup>۱) ص۱۳۲ طالثانیه.

<sup>(</sup>٢) يغتج الباء وسكون الضاد المعجمة وهي القطعة.

<sup>(</sup>٣) الحديث يتأمه «إيما فاطمة تصعه مني يربني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها » رواه البخاري في كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغير، وكتاب الفضائل باب فضل فاطمة عليها السلام بلفظ « .... يُغضبني ما آذاها » وفي غير ذلك، ومام: كتاب الفضائل - باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٤) المسور: بكسر الميم وسكون السن وفتح الواو وهو ابن مُخْرَمة صحابي صغير جلبل.

تسليمة وتعزيمة لآل البيست رضي الله عنهم، وذلمك لمما تلقماهم المسلمون حين قدموا المدينة بعد قتل الحسين رضى الله تعالى عنه، وكان فيمن تلقاهم المسورين عزمة، فحدث رين العابدين بن الحسن وأهل البيت رضى الله عليهم مذا الحديث، وفيه التسلية عن هذا الصاب، وقد علم بما قرره أن من الأسباب ما يكون بعد عصر النبوة كما في أحاديث ذكروا أسباب ورودها عن الصحابة رضى الله عنهم، وقد نظر بعض المتأخرين في ذلك ولكن ذكرها أولى، لأن فيها بنان السب في الجُمْلة فإن الصحابة أرضى الله عنهم حفظوا الأقوال، والأفعال، وحافظوا على الأطوار والأحوال فيكون السبب في الورود عنهم مُبَيِّناً لما لم يعلم سببه عن النبي عليه وفي أبواب الشريعة والقصص وغيرها أحاديث لها أسباب يطأول شرحها، وما ذكرناه أنموذج لمن يرغب في سلوك هذه المسالك ومذخل لمن يريد أن يصنف مبسوطا في ذلك(١٠). أقول: والحق أن سبب الورود انما يراد به السبب الذي بسببه قال النبي عَيْكُ الحديث، أما ذكر الصحابي للحديث فيا بعد ليستدل به في مناسبة من المناسبات فإنه لا يسمى سبب ورود وإنما يسمى: «سبب ذكر » فنقول مثلا: والسبب في ذكر الصحابي رضي الله عنه الحديث هو

قذكر الصحابي المسورين مخرمة التابعي الجليل على زين العابدين وآل البيت الكرام هذا الحديث لتسليتهم وجلهم على الصبر والتجمل لا يعتبر سبب ورود أبدا، وإنما يعتبر سببا لذكره وفرق بين الأمرين فليتنبه إلى هذا التحقيق اهل الحديث وطلبته.

<sup>(</sup>١) ألبيان والتعريف في اسباب وأرود الحديث الشريف الجزء الاول ص٣٤، ٣٥ ط دار التراث العربي.

# « سبب ورود الحديث قد يذكر في الحديث وقد يذكر في غيره »

- (١) القسم الأول وهو ما يذكر في الحديث من أمثلته.
- ا حديث سؤال جبريل عليه السلام النبي عَلَيْكُ عن الإسلام، والإيمان وعن الساعة.

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينها نحن جلوس عند رسول الله عليه الله علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الى النبي عليه وأسند ركبتيه الى ركبتيه، ووضع كفيه على فخديه (١) وقال يا محد أخبرني عن الإسلام؟ قال: الإسلام: أن تشهد أن لا آله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت اليه.

قال: صدقت، فعجبنا له يسأله وبصدقة!!

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر (٢) خيره وشره، قال: صدقت.

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

قال: فأخبرني عن الساعة (٢)؟ قال:ما المسؤل عنهابأعلم من السائل.

<sup>(1)</sup> الظاهر ان الضمير في الكلميتن يعود على جبريل عليه السلام، وهي جلَّة تدل على غاية التوقير والتعظيم للنبي على التربية والتعليم وهذا الموقف - والله - في باب التربية والتعليم للصحابة الكرام ليغني عن الكلم الطوال، وأرجو ان يكون في هذا قدوة حسنة لتوقير واحترام الطلاب والتلاميذ لعلمائهم ومربيهم ومعلميهم.

 <sup>(</sup>۲) معناه أن الله تعالى قدر الأشاء في الأزل وعلم سبحانه وتعالى أنها تقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على ما قدر لها الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٣) أي القيامة متى تقوم؟،

قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها (١) وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال: ثم انطلق، فلبثت ملياً ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنه جبريل جاء يعلمكم دينكم (٢) »

والحديث رواه البخاري ايضا ولكن بدون ذكر السبب فأصل الحديث يعتبر اذا متفق عليه،

ب - ومن أمثلته أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن ابي سعيد الحدري قال: بينها نحن نسير مع رسول الله عليات بالعرج (٣) اذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله عليات «خذوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان، لأن يتلىء جوف رجل قيحا خير له من أن يتلىء شعرا (١٠) «والحديث رواه الإمام البخاري أيضاً في صحيحه من غير ذكر السبب فهو متفق عليه والمراد شعر الهجاء ونحوه من الشعر الذي لا يدعو إلى فضيلة وهدى وخير، ولا يُحدر من رذيلة.

ينوبه من السباع والدواب فقاله وهو: «اذا بلغ الماء قلتين  $^{(7)}$  لم يحمل الخبث  $^{(V)}$ 

ج - ومن أمثلته حديث القلتين فقد سئل عن الماء يكون بالفلاة (٥) وما

د - ومنها حديث السؤال عن دم الحيض يصيب الثوب وهو عن

<sup>(</sup>١) اي سيدتها وفي روياة: «ربها » آي سيدها.

<sup>(</sup>٢) صحيح منلم - كتاب الإيمان - باب الايمان والإسلام والإحسان والساعة، والإيمان باثبات القدر.

<sup>(</sup>٣) العرج بفتح العين وسكون الزاء آخره جيم، هي قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة.

<sup>(</sup>٤) صحيح سلم - كتاب الثعر

<sup>(</sup>٦) المراد قلتين من قلال هجر وقدر ذلك محمائة رطل.

<sup>(</sup>٦) المراد فلتين من فلال هجر وقدر ذلك مخمساته رطل (٧) سبق تخريجه تريبا ص££٤ أ

اساء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنها قالت.

« سئل النبي عَلَيْكُم عن دم الحيص بكون في الثوب فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء واغسليه، وصلّي »(١)

- ه ومنها حديث السائل «أي الأعهال أفضل » وهو ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل،
   قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله رواه البخاري (٢).
- و ومنها حديث «أي الذنب أكبر» وهو ما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «سألت رسول الله عليه الذنب أي الذنب أعظم! قال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك »(٢) الحديث.

وقد ذهب الكثير من العلماء إلى أن هذين الرجلين هما الزبرقان بن بدر التميمي، وعمروبن الأهتم التميمي، واستندوا إلى ما أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» وغيره من طريق مِقْسَم عن ابن عباس قال: «جلس إلى رسول الله عَلَيْ الزبرقان بدر وعمرو بن الأهتم، وقيس بن عاصم، ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله أنا سيد بني تميم، والمطاع فيهم والجاب، أمنعهم من الظلم، وآخذ منهم بحقوقهم وهذا يعلم ذلك –

<sup>(</sup>١) رواء البخاري - كتاب الوضوء - باب غـل الدم.

<sup>(</sup>٢) كتاب العنق - باب اي الرقاب افضل،

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - كتاب الحدود - باب اثم الزناة.

<sup>(1)</sup> اي جهة الشرق لأن منازل بني تميم شرق المدينة.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب الطب - باب ان من البيان سحرا.

يعني عمروبن الأهم - فقال عمرو: إنه لشديد العارضة مانع لجانبه، مطاع في أدنيه، فقال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم الا الحسد، فقال عمرو: أنا أحسدك؟! والله يا رسول الله: إنه لئيم الحال، حديث المال، أحمق الولد، مضيع في العشيرة والله يا رسول الله: لقد صدقت في الأولى، وما كذبت في الآخرة، ولكني رجل اذا رضيت قلت أحسن ما علمت، واذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، فقال النبي عَيَالِيَّة «ان من البيان لسحراً (۱) » ويحسبنا هذا القدر من الأمثلة.

«القسم الثاني من أسباب ورود الحديث »

أن لا يذكر السبب في الحديث أو يذكر في بعض طرقه فهو الذي ينبغي الاعتباء به لأنه يذكر السبب يتضح الفقة في الحديث، ولذلك أمثلة منها:

حديث «أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة » رواه الشيخان (۲) وغيرها من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد روى ابن ماجه والترمزي في الشائل من حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه ، وذكر السبب قال: سألت رسول الله عليه الفضل الصلاة في بيتي أو في المسجد قال: ألا ترى الى بيتي ما أقر به من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلى من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة ».

ب - ومنها حديث «الخراج بالضان (٢) » جاء في بعض طرقه عند أبي

<sup>(</sup>۱) فتح الباري جـ۱۰ ص۲۳۷،

<sup>(</sup>٢) صَعِيح البخاري - كتاب الأذان - باب صلاة الليل، وصلم كتاب صلاة المافرين - باب استحباب النافلة في البيت وجوازها في المسجد.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، والترمذي إ والنسائي، وابن ماجه.

داود وابن ماجة أن رجلا ابتاع (۱) غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه الى النبي عَيَّلَتْم، فردَّه «عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال عَيْلَتْهُ «الحراج بالضمان (۱) » رواه أحمد وأصحاب السنن، والمراد بالحراج الغلة التي كانت منه، فإنها للمشتري نظير ضانه له، وليست للبائع، وهو من جوامع كلمة عَيْلَتْهُ

ج - حديث «إنما الأعهال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه،

قال صاحب «البيان والتعريف » هذا حديث صحيح مشهور منفق عليه أخرجه الأئمة الستة في كتبهم وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

سببه: نقل الحافظ السيوطي عن الزبير بن بكار أنه قال في «أخبار المدينة »: حدثني محمد بن الحسن، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن عن موسى بن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن أبيه قال: لما قدم رسول الله عَيْنِكُ المدينة وُعِكُ<sup>(7)</sup> فيها أصحابه، وقدم رجل ليتزوج امرأة كانت مهاجرة فجلس رسول الله عَيْنَة على المنبر فقال: «يا أيها الناس: انما الأعمال بالنيات (ثلاثا) فمن كانت هجرته.... » الحديث ثم رفع يديه فقال: «اللهم انقل عنا الوباء (ثلاثا) فلما أصبح قال أتيت هذه الليلة بالحمى فإذا

<sup>(</sup>١) أي اشترى.

<sup>(</sup>۲) التدريب ص۶۵۰

<sup>(</sup>٣) أي مرضوا بالحمي.

<sup>(</sup>٤) الوباء: هو المرض الذي يعم وكانت الحمى قد نزلت بكثير من أصحاب رسول الله عَلِيَّة وفي الصحيح =

بعجور سوداء مُطَيَّبَة في يدي الذي جاء بها، فقال: هذه الجمي، في ترى فيها، فقلت: اجعلوها تحم (١) ». أقول: الشراح للأحاديث على ان السبب في ورود هذا الحديث هي قصة مهاجر أم قيس، وقالوا: إنها السبب في ذكر قوله عُراليًّا «أو امرأة ينكحها » بعد قوله علي «الى دنيا » ومنهم الإمام العلامة محمد بن على بن دقيق العيد، حيث قال: «ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية » قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله - هو ابن مسعود -قال: « من هاجر اينبغي شيئاً فإنما له ذلك هاجر رجل ليتزوج إمرأة يقال لها ألم قيس فأبت ان تتزوجه حتى يهاجر ، فهاجر فتروجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش (٢٠) يلفظ «كان فينا رجل خطب إمرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتروجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لكن ليس فيه أن حديث الأعال سيق بسبب ذلك ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك (٣) » وهذا من الحافظ رد لما قاله الكثيرون في سبب ورود هذا الحديث، والظاهر أيضاً أن الحافظ لم يرتض ما قاله الزبيرين بكار في روايته، أو أنه لم يقف عليها والله أعلم.

<sup>(</sup>١) البيان والتعريف ص٣٦ جـ١ طددار التراث العربي.

 <sup>(</sup>۲) يعني بالاستاد السابق الى الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
 (۳) . فتح الباري جـ ۱ ص ۱۰.

د - حدیث: «أما كان يَجِد هذا ما يسكن به رأسه - وفي رواية - شعره، أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه»

أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم عن جابر رضي لله عنه، وقال: على شرطها، وأقره الذهبي وقال العراقي: إسناده جيد.

وسببه عنه، كها في أبي داود قال جابر بن عبد الله: «أتانا رسول الله عَلَيْكُ فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: «أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره (١١).

وهذا الحديث وسببه يدل دلالة واضحة على حب الإسلام للنظافة: نظافة الجسم والبدن، ونظافة الثياب، وأن الإسلام دين النظافة حقاً.

- ه حديث «أما والله إنى لأمين في الساء، أمين في الأرض» أخرجه الطبرائي في «المعجم الكبير» والبزار عن أبي رافع رضي الله عنه سببه عنه: قال: أضاف رسول الله عنه سببه ضيفاً فلم يكن عنده ما يصلحه فأرسل الى رجل من اليهود أسلفني دقيقاً الى رجب، فقال: لا إلا برهن قال «أما والله....» فذكره وزاد البزار: «اذهب بدرعي الحديد إليه (٢)
- و حديث: «اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون<sup>(٣)</sup> وأتوها وأنتم تشون وعليكم السكينة...»

اخرجه الإمام احمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه سببه: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينها نحن نصلي مع النبي

<sup>(</sup>١) البيان والتعريف جد١ ص٣٥٨، ٣٥٩،

<sup>(</sup>٢) المرجع البابق جدا ص٣٥٩٠

 <sup>(</sup>٣) المراد بالسعى الإسراع حتى يصير جريا وأما المراد به في قوله تعالى: « فاسعوا إلى ذكر الله » المشيى
 العادي الذي لا يُلُوي فيه الذاهب على شيء في طريقه.

عَلِيْكُ اذ سمع جَلَبَة رجال فلم صلى دعاهم، فقال: «ما شأنكم »؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة قال: لا تفعلوا فذكره، وتتمة الحديث: «فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا(١١) » حديث «ادفنوا القتلى في مصارعهم(٢) » اخرجه اصحاب السنى

الأربعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال الترمدي: حسن صحيح، ولهذا رمز السيوطي لصحيح،

# تدفن القتلى في مضاجعهم، فرددناهم (۱۳) ». المؤلفات في هذا العلم

١ - وأول من ألف في هذا العلم الإمام ابو حفص العكبري شيخ القاضي أبي يعلي محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي المتوفي سنة ثمان وأربعائة.

٢ - أبو حامد بن كوتاه الجوباري قال السيوطي في التدريب<sup>(1)</sup>: «وصف فيه - أي معرفة اسباب الحديث - أبو حفص العكبري، وأبو حامد بن كوتاه الجوباري قال الذهبي: ولم يسبق الى ذلك » والظاهر ان مراده بقوله هذا هم كتاب أن حفص المكوني

ان مراده بقوله هذا هو كتاب أبي حفص العكبري.

٣ - ومن المؤلفات النافعة المفيدة الواسعة في هذا كتاب «البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف» وهو للعالم المحدث السيد ابراهيم بن محمد كمال الدين الشهير بابن حَمْزَة الحسيني الحنفي الدمشقي كان أحد الأعلام المحدثين، والجهابذة المتقنين، ولد عام (١٥٠٤) أربع

<sup>(</sup>١) البيان والتعريف جدا ص١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) . بعنى حيث قتلوا والمراد بهم شهداء أحد.

<sup>(</sup>٣) كتاب البيان والتعريف جـ ١ ص١١٣٠

<sup>(</sup>٤) ص ٤٥٠-

وخمسين وألف، تخرج بأبيه وشقيقه السيد عبد الرحمن، وتوسع في الأخذ عن غيرها، واستكثر من الشيوخ حضورا عليهم واستجازةً منهم حتى بلغت مَشْيخته ثمانين (١) وكانت وفاته سنة عشرين ومائة بعد الألف (٢)، في صفر قافلا من الحج بمنزلة تسمى «ذات الحج» وبها دفن رحمه الله.

قال في مقدمته: «أما بعد» فإن أربح الأعمال أجرا، وأبقاها ذكرا، وأعظمها فخرا، وأضوعها في عالم الملكوت فنا ونشرا، كسب العلوم النافعة في الدنيا والآخرة لا سيا علوم الحديث المصطفوية، الكلشفة النقاب عن جمال وجوه مجملات آيات الكتاب، وإن من أجل أنواع علوم الحديث معرفة الأسباب، وقد ألف فيها أبو حفص العكبري كتابا وذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف منه على انتخاب، ولما لم أظفر في عصرنا بمؤلف مفرد في هذا الباب غير أوائل تأليف شرع فيه الحافظ السيوطي ورتبه على الأبواب، فذكر فيه نحو مائة حديث، واخترمته المنية قبل اتمام الكتاب - سنح لى أن أجمع في ذلك كتابا تقر به عيون الطلاب، فرتبته على الحروف والسنن المعروف، وأضفت له تتات تمس الحاجة إليها، وتحقيقات يعول عليها، وسميته «البيان والتعريف في أسباب ردود الحديث الشريف» وجعلته خدمة لحضرة الحبيب الأكرم عليه ووسيلة لشفاعته يوم الحسرة والندم ومن الله سبحانه استمد العون والتوفيق (٢) » وقد طبع هذا الكتاب غير مرة (٤) وكنا نود لو أن السيوطي أكمل ما شرع فيه، لأنه - رحمه الله - اذا ألف استوعب كل ما قيل قبله، وأتى بخلاصته، وزاد عليه ما من الله به عليه.

<sup>(</sup>١) البيان والتعريف جـ ١ ص ٢٩ ط دار التراث العربي.

٢) المرجع البابق ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع المابق ص٣١، ٣٢.

 <sup>(</sup>٤) طبع في حلب في جزأين كبيرين سنة ١٣٢٩، وطبع في مصر بتحقيق ابننا الفاضل الدكتور الحسين عبد الجميد هاشم وفقه الله.

### « علم المُصَحَّف والمُحَرَّف »

التصحيف في اللغة الخطأ في قراءة الصحيفة، والصحفي - بفتح الصاد والحاء المهملتين من يخطيء في قراءة الصحيفة، والصحيفة الكتاب

قال في «القاموس المحيط »: «والصحيفة الكتاب ج - أي جمعه صحائف وصحف ككتب نادرة لأن فعيلة لا تجمع على فعل. والصحفي محركـــة من يخطىء في قراءة الصحيفـــة وبضمتـــين لحن، والمصحف مثلثة الميم - يعني بالفتح، والضم، والكبير - من أصحف بالضم أي جعلت فيه الصحف، والتصحيف: الخطأ في الصحيفة وقد تصحف عليه (۱<sup>)</sup> ».

فمن ثم نرى أن التصحيف هو الخطأ في قراءة الصحيفة أي الكتاب سواء أكان الخطأ بتغير بالنقط او بالشكل.

وفي اصطلاح علماء الحديث: تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها كما قال السخاوي في شرح الفية العراقي (أ

وعرفه الإمام الحافظ ابن حجر: بأنه تغيير حرف، أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق<sup>(٣)</sup>.

وقد كان معظم المؤلفين في المُصَحَّف في الحديث لا يفرقون بين ما إذا كان التصحيف بتغيير النقط أو بالشكل فالكل عندهم تصحيف

وأول من فرق بينهما فيما أعلم الإمام الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها حيث قال: ا

<sup>(</sup>۱) القاموس الحيط مادة «ضحف» جـ٣ ص١٦٠، ١٦١ (٢). شرح الفية العراقي للخاوي جـ ٢ ص ٠٦٧.

<sup>(</sup>٣) النخبة بشرحها وحاشية على القاري عليها ص١٤٣٠

فإن كان ذلك - أي التغيير بالنسبة إلى النقط فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل - أي الحركات والسكنات من شكلت الكتاب قيدته بالإعراب - فالحرف، وهي تفرقة تدل على الدقة كما هو العهد به رحمه الله ونشر ذكره.

وما يهون من أمر الإختلاف انه اصطلاح، ولا مشاحة - كما يقول علماؤنا - في الاصطلاح.

#### « منشأ التصحيف »

والتصحيف بمعناه اللغوي والاصطلاحي يشعر إشعارا قويا بمنشأ الغلط وهو الاعتاد في تلقي العلم على الصحف، وهي بدعة كانت بعد القرون الأولى الفاضلة التي كان الاعتاد فيها على التلقي الشفاهي من العلماء، وما كانت الكتب والصحف الا لتأكيد المسموع خشية السهو او النسيان.

ولم يكن التلقي من أفواه العلماء أمراً خاصا بالمحدثين بل كانت هذه السمة الغالبة في أخذ العلوم الاسلامية في العصور الأولى حتى كُتُب اللغة، والأدب، والشعر كانت تتلقى هكذا، وتنقل برواية الخلف عن السلف، وإن كانت الرواية عند هؤلاء لم تبلغ مبلغها عند المحدثين، والأمر ظاهر لأن اللغة والأدب، والشعر، ونحوها لم تكن مصادر لا ستنباط الأحكام من الحلال والحرام، وإنما كان مصدر ذلك القرآن الكريم، والسنة النبوية.

وتلقي العلوم الاسلامية كلها عن طريق الساع من الشيوخ، ونقلها عن طريق الرواية من الخصائص التي امتاز بها المسلمون عن غيرهم مبلغ علمي فليع هذه الحقيقة شبابنا وطلاب العلم في البلاد الإسلامية.

#### « مقالة جيدة للحافظ ابن كثير الدمشقى »

وللحافظ المورخ ابن كثير في ذلك كلمة قالها عقب ذكر «النوع الخامس والثلاثون» «معرفة ضبط الفاظ الحديث متنا وإسنادا، والاحتراز من التصحيف فيها» قال:

« فقد وقع من ذلك شيء كثير لجاعة من الحفاظ وغيرهم من ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا.

وأكثر ذلك لن أخد من الصحف، ولم يكن له شيخ حافظ يُوقّفه على ذلك وما ينقله كثير من الناس عن عثان بن أبي شيبه أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جداً لأن له كتاباً في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب(١)».

أقول: وأنا مع الحافظ ابن كثير في استغراب وقوع ذلك من هذا الإمام العدل الثقة عثال بن أبي شيبة، وقد قيل ذلك أيضا عن أخيه الحافظ الكبير أبي بكر بن أبي شيبة (٦) شيخ البخاري ومسلم، وقد كان حفظ القرآن الكريم بقراءاته في هذا العصر أمرا عاما بين جميع العلماء من المفسرين والمحدثين، والفقهاء، والأصوليين وغيرهم، وهذا ما يجعلني استبعد كل البعد وقوع التصحيف في القرآن من هذين الإمامين الجليلين وأمثالها.

إن أهم ما أعني به في كتي وتأليفاتي هو تصحيح أمثال هذه الأغلاط والتجنيات التي توجد في بعض الكتب على بعض العلاء العاملين الأماثل، وما أكثر ما يوجد من أمثال هذه الأغلاط في بعض

<sup>(</sup>۱) اختصار علوم الحديث ص۱۷۱، ۱۷۱،

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوي ص۲۸٦.

الكتب الاسلامية وأغلب الظن عندي ان يكون هذا من صنع اعداء الإسلام، وأعداء الأحاديث والسنن ليظهروا المحدثين بصورة الغفلة والسذاجة وعدم تحقيق ألفاظ الحديث وعدم العلم بمعانيه.

أو يكون من صنع النظام وأمثاله الذين حملوا لواء الطعن في الحديث والمحدثين من قديم الزمان ولم أعلم أحدا من العلماء القدامى ألقى ظلال الشك على ما نسب الى عثان بن أبي شيبة وأمثاله الا ما كان من الحافظ الناقد ابن كثير رحمه الله وأجزل ثوابه وأبقي ذكره.

وليس معنى هذا أني أنكر كل ما ذكره العلماء في هذا ، كلا وحاشا ، ولكن هذا إن وقع فيكون وقع من الصحفيين الذين يعتمدون في الحديث على الصحف لا على التلقي الشفاهي عن الشيوخ وهم من عناهم ابن كثير بقوله: «ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم ».

# «النادر من التصحيف معفو عنه والإكثار منه مذموم ومعيب »

والإنسان مها بلغ من العلم والمعرفة فأمره مبني على السهو والنسيان، وفي بعض الأحيان تعتري العالم غفلة فيقع في بعض الأخطاء غير المقصودة، فإذا فكر في ذلك فيا بعد عجب كيف يحدث هذا منه؟! ثم لا يلبث ان يقر على نفسه بالغفلة والسهو.

فبعض العلماء الكبار قد يقع منه ذلك ولكن على ندرة جدا لا تخل بحفظه وضبطه، ورحم الله تبارك وتعالى الإمام أحمد حيث قال: «ومن يعري عن الخطأ والتصحيف<sup>(۱)</sup>» وما ورد عن بعض الأئمة الكبار من تصحيف نادر يحمل على ذلك والعصمة لله ولرسله وقد التمس الإمام ابو عمرو بن الصلاح ما وقع من ذلك من الكبار أعذاراً ولكن لم ينقلها

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص٣٨٤. شرح ألفية العراقي للسخاوي جـ٣ ص١٦٨.

ناقلوها فقال: «وكثير من التصحيف المنقول عن الاكابر لهم فيه أعذار الم ينقلها ناقلوها (١٠) م.

وليس من شك في أن الإكثار من التصحيف يخل بالحفظ والضبط ويجعل صاحبه ملوما والمشتهر به بَيْن النقاد مذموما، وهو يحصل غالبا لمن أخذ الحديث من بطون الدفاتر والصحف ولم يكن له شيخ يُوقّفه على ذلك.

« ذكر العلماء المثل للتصحيف للتصويب والتحذير لا للتشهير ،

وما ينبغي ان يعلم ان العلماء الذين ذكروا التصحيف والمصحفين لم يقصدوا التشهير بهم وإغا قصدوا التحدير منه وأن يحذر الطالب للحديث ان يقع فيا وقعوا فيه قال الإمام السخاوي في شرح ألفية

«وكذلك صنف فيه الخطابي، وابن الجوري لا لجرد الطعن بذلك من أحد منهم في واحد عن صحف، ولا الوضع منه وإن كان المكثر منه ملوما، والمشتهر به بين النقاد مذموما بل ايثاراً لبيان الصواب، وإشهاراً له بين الطلاب».

ولهذا لَمَّا ذكر الخطيب في «جامعه» انه عيب جماعة من الطلاب بتصحيفهم في الاسانيد والمتون، ودون عنهم ما صحفوه قال: وأنا أذكر بعض ذلك ليكون داعيا لمن وقف عليه إلى التحفظ من مثله إن شاء الله الاسيا وينبغي لقارىء الحديث ان يتفكر فيا يقرؤه حتى يسلم منه .

وقول العسكري: إنه قد عيب بالتصحيف جماعة من العلماء، وفضح به كثير من الأدباء وسموا الصَّحَفيَّة، ونهي العلماء عن الحمل عنهم محول على المتكرر منه ذلك، وإلا فما يسلم من زلة وخطأ الا من عصمه

<sup>(</sup>١) فتح المغيث للسخاوي جـ ٣ ص ٧٣٠

الله، والسعيد من عدت غلطاته (۱) ».

#### «التصحيف في حديث لا يخل بصحته وحسنه»

والتصحيف في حديث ما لا يخل بكون أصله صحيحا أو حسا، لأنه ما من حديث وقع فيه التصحيف الا وقد ورد عن غير هذا المصحف على الصواب، فمثلا حديث «من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال » قد استفاض في كتب الصحاح وغيرها بلفظ «وأتبعه ستا من شوال ».

#### « أقسام التصحيف »

ينقسم التصحيف في الحديث من حيث السند والمتن الى قسمين: «الأول» التصحيف في الإسناد:

ومن أمثلته: العوام - فتح العين المهملة، وفتح الواو المشددة المدودة، آخر ميم - ابن مراجم - بضم الميم، وفتح الراء الممدودة وكسر الجيم، آخره ميم - صحفه يحيى بن معين فقال: ابن مزاحم - بالزاي والحاء المهملة -.

وعتبة بن النُدَّر - بضم النون، وفتح الدال المهملة المشددة، آخره راء مهملة - صحفه ابن جرير الطبري فقال: ابن البُذَّر - بالباء الموحدة المضمومة، والذَّال العجمة المفتوحة آخره راء.

الثانى: التصحيف في المنن:

ومن أمثلته: حديث زيد بن ثابت: «ان النبي عَلَيْكُمُ احتجر في المسجد » واحتجر بالراء في آخره اي اتخذ حجرة من حصير في المسجد ليصلى فيها النوافل صحفه عبدالله بن لهيعة - بفتح اللام وكسر

<sup>(</sup>١) المرجع البابق ص ٦٨.

الهاء - فقال: احتجم بالميم في آخره».

ومنها: حديث « من صام رمضان واتبعه ستا - بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق - من شوال فكأنما صام الدهر كله (١٠) ».

صحفه الصولي فقال بدل «ستا » شيئا - بفتح الشين وسكون الباء، آخره همزة.

ومنها: حديث أبي در «تعين صانعا» بالصاد المهملة، والنون المكسورة، صحفه هشام بن عروة فقال: «ضايعا» بالضاد المعجمة، والمياء التحتانية المثناة.

ومنها: حديث معاوية: «لعن رسول الله على الذين يشققون الخطب» - بالخاء العجمة «تشقيق الشعر» بكسر الشين، وسكون العبن المهملة.

صحفه وكيع فقال «الذين يشققون الحطب - بفتح الحاء المهملة، وفتح الطاء المهملة - وفتح الطاء المهملة فوضع «الحطب» مكان «الشعر» والحطب «مكان «الشعر» والحطب عيدان الشجر (\*).

ويحكى ان ابن شاهين صحفه كذلك أيضاً بجامع المنصور فقال بعض الملاحين: يا قوم كيد نعمل والحاجة ماسة يشير الى أن ذلك – أي تشقيق الحطب من حرفته، وليست هذه اللفظة في «النهاية» لإبن الأثير الحزري، قال السحاوي: والحديث في مسند أحمد، والمعجم الكبير للطبراني، والجامع للخطيب وغيرهم من حديث جابر الجُعفي عن عمروبن يحيى القرشي عن معاوية بن أبي سفيان به.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الشيخان على الصحة.

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث جـ ٣ ص ٦٨، أوالتدريب ص ٣٨٥

ومنها: ما جاء في الحديث «أو شاة تيعر » بفتح التاء وسكون الياء المثناة وفتح العين وهو صوت الشاة.

صحفه أبو موسى محمد بن المثني بالنون بدل الياء فقال: «تَنْعَر» ومحمد بن موسى هذا هو العنزي يلقب بالزمن، وقد روي عنه أصحاب الكتب الستة وهو يدل على أن التصحيفة الواحدة، أو الثنتان لا تخل بضبط الراوي وحفظه.

#### «تقسيم ثان له»

وينقسم التصحيف من حيث السمع والبصر الى قسمين:

« الأول » تصحيف بصر وهو الأكثر وكل ما ذكرنا من أمثلة يصلح أن يكون مثالا له.

«الشاني» تصحيف سمع وهو قليل، وذلك بأن يكون الإسم واللقب، أو الإسم واسم الأب على وزن اسم آخر.

ومثاله: حديث عن عاصم الأحول، رواه بعضهم فقال: واصل الأحدب قال ابن الصلاح في «علوم الحديث »: فذكر الدارقطني أنه من تصحيف البصر كأنه ذهب - والله أعلم - الى انه ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة وإنما أخطأ فيه سمع من رواه.

ومن أمثلته: حديث عن خالد بن علقمة ، رواه شعبة فقال مالك بن عرفطة (١) قال العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله –:

«وهذا المثال فيه نظر كثير عندي فإن خالد بن علقمة الهمذاني الوادعي يروي عن عبدخير، عن علي في الوضوء، وروى عنه أبو حنيفة، والصوري، وشريك وغيرهم، وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي فذهب النقاد إلى أنّه أخطأ فيه

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص ٣٨٠، فتح المغيث جـ ٣ ص٧٢٠.

وأن صوابه: خالد بن علقمة.

قال: وقد يكون هذا، أي أن شعبة أخطأ ولكن كيف يكون تصحيف ساع، وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه؟! فهل سمع اسم شيخه عن غير الشيخ؟! ما أظن ذلك فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد ان يكون

عرف اسمه، وقد ينسى فيخطىء فيه. قال: والذي يظهر لي أنها شيخان روى شفية عن أحدها، وروى غيره عن الآخر والإسنادان في

المسند بتحقيقنا (رقم ٩٢٨، ٩٨٩) وقد فصلنا القول في ذلك في شرحنا

على الترمذي (جـ ١ صل ٦٧ – ٧٠)

## «تقسيم ثالث له»

وينقسم من خيث اللفظ والمعنى الى قسمين:

«الأول»: تصحيف في اللفظ وهو الأكثر وأمثلته كثيرة فيما سبق. «الثاني»: تصحيف في المعنى ولذلك أمثلة:

منها: ما روي عن محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن أنه قال:

منها؛ ما روي عن حمد بن المنتي العاري الملقب بالركس الله عليه الله عليه عن هذا والله عليه الله على الله على

يريد ما روي ان الني عَلَيْكُ صَلَّى إلى عنزة - بفتح العين والنون، والزاي - والعَنزه: هي الحربة التي كانت تنصب بين يديه لتكون عثابة السترة. فتوهم الله صلى الى قبيلتهم المشهورة.

والذي يترجح عندي - والله أعلم - أن الرجل قال ذلك على سبيل الفُكاهة والتَّنَدُّر فسمعه بعضهم فحملها محل الجد، وإني لأستبعد غاية البعد أن إماما عدثا يعتبر شيخا لأصحاب الكتب الستة يخطىء في هذا الخطأ ويقع في هذا الوهم.

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث ص١٧٢، ١٧٣٠

ومن ذلك أيضاً ما قاله الإمام السيوطي في «التدريب<sup>(۱)</sup>» قال: «وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أن النبي التي صلى الى شاة، صحفها عنزة - بسكون النون - ثم رواه بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهين.

ومن ذلك أيضاً: ما نقل عن بعض شيوخ الإمام الخطابي في الحديث فيا حكاه عنه، وأنه لما روى حديث: «النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة ».

قال: منذ أربعين سنة ما حلقت رأسي قبل الصلاة، فهم منه حلق الرؤوس وإنما المراد هو تحليق الناس حلقا يوم الجمعة قبل الصلاة.

ومنها: ما روي أن بعضهم لما سمع خطيبا يروي حديث «لا يدخل الجنة قتات (٢) » وبكى وقال: ما الذي أصنع وليست لي حرفة سوى بيع القت وهو الذي يعلفه الدواب.

الى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها المؤلفون في كتبهم في باب التصحيف.

#### « النتيجة »

والنتيجة التي تخرج من هذا البحث أن الكثرة الكاثرة من المحدثين كان لهم من الحفظ والضبط واليقظة العقلية والذهنية ما ينأى بهم عن التروي والسقوط في هذا الدرك المستكره وأن من وقع منهم ذلك كثيرا إنما هم أشباه المحدثين الذين كانوا زوامل أسفار يحملون ما لا يفهمون، ويكتبون ما لا يعقلون أما الحفاظ العدول المتقنين فلا، ولا تقل كيف؟ وها هو الإمام وكيع بن الجراح، وشعبه بن الحجاج، وابن جرير الطبري

<sup>(</sup>۱) ص۲۸٦

<sup>(</sup>٢) قتات أي مغتاب.

قد رويت عنهم أوهام في ذلك لأن ما وقع من كل واحد من هؤلاء لا يتجاوز واحدة لا ثاني لها وصدق القائل: كفي المرء نبلا أن تعد

وأن المحدثين بلغوا من الصراحة والأصالة في النقد أنهم لا يرحمون من وقع في وهم مها كانت منزلته في العلم، ولا يعرفون المداجاة، والمداراة في النقد مها بلغت منزلة هذا المنقود ترون لو انهم لم يذكروا شيئا من ذلك فهل كان احد سيدرك ذلك؟! أو يقف عله؟! لا والله.

# « المؤلفات في المصحفات »

هذا الفن من فنون الجديث فن جليل مهم، وإنما ينهض بأعبائه من الحفاظ الحذاق وإليك أشهر هذه الكتب الحفاظ الجذاق وإليك أشهر هذه الكتب الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري المتوفي سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة (٣٨٢). كما ذكر ذلك تلميذه ابو نعيم في تاريخ أصبهان (جـ١ ص ٢٧٦) قال السخاوي: «ولهذا الإمام في التصحيف ثلاثة كتب: أكبرها لسائر ما يقع فيه التصحيف من الأسماء والألفاظ غير مقتصر على الحديث، ثم أفرد منه كتابا يتعلق بأهل الأدب، وهو ما يقع فيه التصحيف من ألفاظ اللغة والشعر، وأساء الشعراء أو الفرسان، وأخبار العرب وأيامها ووقائعها وأماكنها وأنسابها.

ثم آخر فيا يحتص بالمحدثين من ذلك غير متقيد بما وقع فيه التصحيف فقط ، بل ذكر فيه ما هو معرض لذلك، وفي بعض المحكي مما وقع لبعض المحدثين ما يكاد اللبيب يضحك منه (۱) ».

<sup>(</sup>١) فتح المغيث جـ٣ ص١٧

قال الشيخ أحمد شاكر: «وهذا الكتاب - يعني: «التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه » موجود في دار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة ٦٢١، وأوراقها ١٥٦ ورقة وقد طبع نصفة بمصر في سنة ١٣٢٦هـ طبعا غير جيد وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدا متقنا، وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة (١) ».

وقد ذكر الدكتور محمد عجاج الخطيب أنه «طبع أخيرا طبعة جيدة سنة ١٩٦٣م وأما كتابه «تصحيفات المحدثين » الذي استخلصه من كتابه الكبير: «التصحيف والتحريف » فإنه لا يزال مخطوطا، وتوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت الرقم (٢ س مصطلح)(٢) ».

- ۲ «اصلاح خطأ المحدثين» للإمام حَمَّد بسكون الميم بن سليان بن خطاب المعروف بالخطابي المتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.
- ومن أوفى الكتب وأجمعها في باب التصحيف والتحريف كتاب
   الإمام أبى الحسن الدَّارَ قُطْنِي المتوفي سنة خس وثمانين وثلاثمائة.

والثلاثة متعاصرون لتقارب زمن وفاتهم، ولا ندري أي هذه الكتب أوسع وأحفل ولكن الظاهر أن كتاب الدارقطني هو أوسعها والله أعلم.

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث بالتعليق عليه للثيخ شاكر ص١٧١ في الهامش.

<sup>(</sup>٢) الموجز في علوم الحديث ص٣٤٩ في الهامش.

# « مَعْرَفْدُ الصَّحَابَدُ رِضُوان اللَّمَالِيْهِم » « مَن هو الصحابي » ؟

الصحبة لغة: قال في المصباح المنير: «صحبته فأنا صاحب، والجمع صحب، وأصحاب، وصحابة، قال الأزهري: ومن قال: صاحب وصحبة

فهو مثل فاره وفرهة والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة، ووراء ذلك شروط للأصوليين... والصاحبة تأنيث للصاحب وجمعها صواحب».

وقال صاحب القاموس: (صحبه كسمعه صحابة ويكسر وصحبة عاشره، وهم أصحاب، وأصاحيب، وصحبان، وصحاب، وصحابة وصحابة وصحب، واستصحبه: دعاء إلى الصحبة) ومن ثم نرى ان الصحبة بعنى العشرة والرؤية والجالسة طالت أم قصرت.

أما في اصطلاح المحاتين فالصحابي - في تعريف بعض العلماء - كل مسلم رأى النبي عَلِي وذكر نحو ذلك الإمام البخاري حيث قال في صحيحه (ومن صحب النبي عَلِي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه).

وقد انتقد هذا التعريف بأنه يقتضي ان لا يدخل في الصحابة من لم ير النبي لعارض كالعمى مثل ابن أم مكتوم وهو صحابي بالإجماع، وكذلك يقتضي ان من رأى النبي مؤمناً به ثم ارتد، ولم يعد إلى الإسلام يكون صحابيا مع ان هذا لم يقل به احد قط ولذلك كان هذا التعريف غير جامع ولا مانع وهما شرطان في التعريف الصحيح، فهذا التعريف في حاجة إلى التحرير والتدقيق.

تعريف المحققين من المحدثين: الصحابي: من لقي النبي الله مؤمناً به ومات على ذلك، وهو ما ذهب إليه الحافظان العراقي وابن حجر ووافقهم بعض الأصوليين فيدخل في التعريف من طالت صحبته أو قصرت ومن روي عنه أو لم يرو، ومن غرا معه أو لم يغز، ومن رآه

رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالأكفاء، والمراد باللقاء في حال الحياة فأما من رآه بعد موته قبل الدفن فلا صحبة له كها وقع ذلك لأبي ذؤيب حويلد بن خالد الهذلي الشاعر فقد أسلم في حياة النبي ولم يره فقدم المدينة يوم توفي رسول الله فإذا الناس لهم ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج بالإحرام فقال: مه؟ - يعني ما الخبر - فقالوا توفي رسول الله عأذا هو مسجي على سريره قبل غسله وأهله يحيطون به فسأل عن الصحابة فقيل له: في سقيقية بني ساعدة فذهب إليهم وحضر مجتمع السقيفة، واذا كان بعض المؤلفين في ساعدة فذهب إليهم وحضر مجتمع السقيفة، واذا كان بعض المؤلفين في عليهم والا فهم ليسوا بصحابة بإتفاق (۱۱) ويدخل في التعريف كل مكلف من الجن والانس أما الملائكة فلا يدخلون، لأنهم غير مكلفين ويخرج عن التعريف من رآه كافراً ثم أسلم بعد كرسول هرقل فلا صحبة له، وكذلك من آمن به ثم ارتد ومات كافرا كعبد الله بن خطل، وربيعة بن أمية، ومقيس بن صبابة ونحوهم فلا شك أن هؤلاء لا يطلق عليهم اسم الصحبة.

وأما من ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حياته على ولقيه فالصحبة عائدة إليهم بالإجماع كعبد الله بن أبي سرح، وأما من ارتد منهم في حياته على أو بعد موته كالأشعت بين حياته على أو بعد موته كالأشعت بين قيس (٢)، وقرة بن هبيرة (٦) ففي عودة الصحبة إليه خلاف.

<sup>(</sup>١) الاصابة في تاريخ الصحابة جـ١ ص٠٦٠

<sup>(</sup>٣) قدم على النبي في صبعين راكبا من كندة وكان من ملوكها - سنة عشر، ثم ارتد فأتي به إلى الصديق أسيرا فأطلقه فأسلم وحسن إسلامه وزوجه اخته ام فروة، وقد حضر القادسية واليرموك ومات قبل وفاة سيدنا على بقليل وقيل بعده بسنتين.

 <sup>(</sup>٣) قرة بن هبيرة كان عن أسلم ثم ارتد فأسره خالد بن الوليد وارسله إلى الصديق فاعتذر عن ارتداده
 بخوفه على ولده وماله من مسيلمة وأنه كان مؤمنا باطنا فأطلقه الصديق.

قيل: لا تعود وهو مذهب من يقول من الأئمة: إن الردة تحبط العمل وإن لم تتصل بالموت وهو قول الإمام أبي حنيفة وفي عبارة الشافعي في الأم ما يدل عليه وقيل: تعود وهو مذهب من يرى أن الردة محبطة للعمل بشرط اتصالها بالموت وقد حكاه الرافعي عن الشافعي وهو مذهب الإمام مالك والراجح هو الثاني وليس أدل على هذا من أن الأشعت بن قيس لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد والصحاح وغيرها(١).

قال الإمام العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح: «ووراء ذلك أمور في اشتراط أمور أخر من التمييز أو البلوغ في الرائي، واشتراط كون الرؤية بعد النبوة أو أعم من ذلك، واشتراط كون الرؤية له في عالم يخرج من رآه بعد موته وقبل الدفن، واشتراط كون الرؤية له في عالم الشهادة دون عالم الغيب » وقد ذكر هذا الإمام فصلا طويلا نفيسا في بيان ذلك وإليك خلاصة ما قال مع بعض الزيادة.

فأما التمييز فظاهر كلامهم اشتراطه كما هو موجود في كلام يحيى بن معين: وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، وابن عبد البر وغيرهم فإنهم لم يثبتوا الصحبة لأطفال جيء بهم إلى النبي على فحنكهم ومسح على وجوههم أو تفل في أفواههم كعبد الرحمن بن عثان التيمي، وعبد الله بن معمر، وعبد الله بن أبي طلحة، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وأمثالهم، فأما عبد الرحمن بن عثان فقال أبو حاتم: كان صغيراً له رؤية وليست له صحبة؛ وأما عبد الله بن معمر فقال ابن عبد البر ذكر بعضهم ان له صحبة وهو غلط بل له رؤية وهو غلام صغير، وأما عبد الله بن أبي طلحة فهو أخو أنس لأمه أتي به النبي فحنكه كما ثبت في الصحيح قال العلائي. لا تعرف له رؤية بل هو تابعي وحديثه مرسل،

<sup>(</sup>١) شرح نخبة الفكر ص٤٨.

وأما محمد بن طلحة فهو الملقب بالسجّاد أتي به أبوه إلى النبي عَيِّاتُهُ فمسح رأسه وسهاه محمداً قال العلائي. ولم يذكر أحد فيا وقفت عليه له رؤية بل تابعي واذا كان بعض المؤلفين ذكروا أحداً من هؤلاء في كتبهم فعلى سبيل الإلحاق لهم بالصحابة لغلبة الظن على أنه عَيِّلَةٌ رآهم لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عند ولادتهم ليُحنكهم ويسميهم ويُبرِّك عليهم ففي صحيح مسلم عن عائشة «أن النبي عَيِّلَةً كان يُؤتَى بالصبيان فيبرك عليهم » وقد ذكرت طرفا من ذلك آنفا.

وأما اشتراط البلوغ في حالة الرؤية فالصحيح أنه ليس شرطاً في حد الصحابي وإلا لخرج به من أجمع العلماء على عدهم في الصحابة كعبد الله بن الزبير والحسن والحسين رضى الله عنهم.

وأما كون المعتبر في الرؤية وقوعها بعد النبوة فلم أر من تعرض لذلك الا أن ابن منده ذكر في الصحابة زيد بن عمرو بن نفيل وإغا رأى النبي على النبي الله واحدين ومن أهل الفترة وقد جزم الحافظ ابن حجر بعدم دخوله في الصحبة في مقدمة الإصابة، وقد استدل العراقي لاعتبارهم الرؤية بعد النبوة بأن أكثر المؤلفين في الصحابة ذكروا فيهم ولده إبراهيم عليه السلام دون من مات قبلها كالقاسم وأخويه الطاهر وعبد الله، وأما ورقة بن نوفل فقد توقف فيه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة حيث قال: (لكن هل يَخْرج من لقبه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر) ومع هذا فقد ذكره في القسم الأول من الصحابة، وكذا ذكره غيره في الصحابة.

وأما كون الرؤية في عالم الشهادة فالظاهر اشتراطه حتى لا يطلق السم الصحبة على الأنبياء الذين رأوا النبي ورآهم ليلة الإسراء والمعراج

قال: وفي المسألة تفصيل: فأما من رآه من الذين ماتوا منهم كإبراهيم ، ويوسف، وموسى وهرون، ويحيى فلا شك أنهم لا يطلق عليهم اسم الصحبة لكون رؤيتهم له بعد الموت، وأيضاً فمقاماتهم أجل وأعظم من رتبة أكبر الصحابة وأما من هو حي إلى الآن كعيسي عليه السلام فإنه سينزل في آجر الزمال ويراه خلق كثير فهل يوصف من رآه بأنه من التابعين لكونه رأى من رأى النبي عَلِي أو المراد من لقيه من أمنه الذين أرسل إليهم حتى لا يدخل فيهم عيسي، والخضر، وإلياس على قول من يقول بحياتها من الأمَّة؟ هذا محل نظر ولم أر من تعرض لذلك من أهل الحديث، والظاهر أنَّ من رآه منهم في الأرض وهو حي له حكم الصحبة فإن كان الخضر أو إلياس حيا أو كان قد رأى عيسى في الأرض فالظاهر إطلاق اسم الصحبة عليهم، فأما رؤية عيسي له في الساء فقد يقال الساء ليست مجلا للتكليف، ولا لثبوت الأحكام الجارية على المكلفين فلا يثبت بذلك اسم الصحبة لمن رآه فيها، وقد ثبتت رؤيته لعيسى في الأرض كما في صحيح مسلم، والظَّاهر أنه رآه ببيت المقدس لما لقيه الأنبياء به والجنفلوا به، واذا كان كذلك فلا مانع من إطلاق الصحبة عليه، لأنه حين ينزل يكون مقتديا بشريعة نبينا الله الا بشريعته المتقدمة، روى أحمد في مسندة من حيث جابر مرفوعا (له كان موسى حيابين أظهر كم ما حل له الا أن يتبعني (١١).

(قائدة) هذا الذي ذكرناه من تعريف الصحابي على ما ذكره المحقون من المحدثين قد وافقهم عليه كثير من الأصوليين وهو الذي صححه الآمدي واحتاره ابن الحاجب<sup>(۲)</sup> واذا كنا رجحنا هذا التعريف فليس معنى هذا ان الصحابة جيعا سواء في المنزلة والرتبة وأن

<sup>(</sup>١) ، مقدمة ابن الصلاح بشرخ العراقي من ص٢٥٢ – ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المابق ص٢٥٦:

الأعراب الذين رأوه رؤية كمن عاشره ولازمه وغرا معه وجاهد وتحمل في سبيل الإسلام ما تحمل قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: «لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه على أو قاتل معه، أو قتل تخت رايته على من لم يلازمه ولم يحضر معه مشهدا أو على من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه بحديثه مرسل من حيث الرواية وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية (۱)».

تعريف بعض الأصوليين: الصحابي: من طالت صحبته للنبي على المحابي لغة هو من كان كذلك، وقد انتقد ما قالوه من احتجاجهم باللغة بأنه مردود فقد وقع في كلام القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني إجماع أهل اللغة على خلافه وأن الصحبة لغة تطلق على من صحب غيره قليلا كان أم كثيراً ثم قال: ومع ذلك فقد تقرر في العرف أنهم لا يستعملون هذه التسمية الا فيمن كثرت صحبته واستمر لقاؤه نقل ذلك عنه الخطيب البغدادي في (كفايته) ولكن العرف شيء واللغة شيء آخر.

تعريف سعيد بن المسيب: نقل عنه أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله على الله الله الله على الله الذي هو قطعة من العداب، والسنة المتمثلة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج.

انتقاد هذا القول: قال ابن الصلاح وتبعه النووي: إن صح عنه

<sup>· (</sup>١) شرح النخبة ص٤٧.

فضعيف من جهة معناه كان مقتضاه أن لا يعد جرير بن عبد الله البجلي (١) وأمثاله كوائل بن حجر صحابة، ولا خلاف بين العلماء أنهم صحابة؛ ولكن الإمام العراقي قال: إن نقل هذا المذهب عنه غير صحيح، لأن في الاستاد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث.

ولعل مما يشهد لما قاله بعض الأصوليين ونقل عن ابن المسيب ما زواه

عمد بن سعد بسند جيد في كتابه (الطبقات) عن على بن محمد عن شعبة عن موسى السيلاني (٢) وأثني عليه خيرا قال: أتيت أنس بن مالك فقلت له: أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الشركي والله وقد رواه من الأعراب قد رأوه، وأما من صحبه فأنا آخر من بقي » وقد رواه الإمام مسلم بحضرة أبي ررعة، ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه أراد صحبة خاصة، ولا ينفي هذا ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إثبات الصحبة.

وهناك أقوال أخرى غير معتد بها، منها ما قاله الجاحظ: إن الصحابي من طالت صحبته للنبي وروي عنه، ومنها أنه من رآه بالغا حكاه الواقدي، ومنها أنه من أدرك زمنه وإن لم يره، وشرط الماوردي في الصحابي أن يتخصص بالرسول ويتخصص به الرسول<sup>(٣)</sup>.

والصحيح ما قدمناه عن محققي المحدثين، وهو الذي يشهد له صبيع جهور المؤلفين في الصحابة، وذلك لشرف رسول الله والله وحلالة قدره، وقوة تأثيره في نفس من يراه من المسلمين، فكأنه اذا رأى مسلما أو رآه

<sup>(</sup>١) الصحيح أن جزير النجلي أللم في رمضان سنة عشرة من الهجرة أما ما روى أنه أسلم في أول البعثة أو أنه أسلم قبل وفاذ النبي أباربعين يوما فغير صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال العراقي: وفع في مقدمة ابن الصلاح (السبلاني) بفتح البين المهملة وفتح الباء الموجدة والمعزوف أبه بسكون الياء المثناة من تحت هكذا ضبطه السبعاني في الأنساب.
(٣) التدريب صروري

مسلم لحظة طبع قلبه على الإيمان، وجوارحه على الإستقامة على الدين، لأنه بإسلامه متهيء للقبول والتأثر فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه، فظهر أثره على قلبه بقوة الإيمان، وعلى جوارحه بالإستقامة والعمل الصالح، والأخلاق الكريمة، وقد كان يأتيه الكافر فينظر إليه فإذا به يصير مؤمناً صادقاً فها بالك بالمسلم؟ ويشهد لهذا الرأي الراجح الحديث المروي في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد الحدري أن النبي على أن (يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله وينه عن فيقتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عن فيقولون: نعم فيقتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عن فيقولون: نعم فيقتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب مَنْ صاحب أصحاب رسول الله عن فيقولون نعم، فيفتح لهم).

## (م تعرف الصحبة)؟ تعرف الصحبة بأمور:

١ - بالتواتر: كالخلفاء الأربعة، وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وغيرهم وسواء أكان ذلك بالقرآن على سبيل التنصيص على الصحبة كالصديق أبي بكر رضي الله عنه فقد أجمع المفسرون على أنه المراد بالصاحب في قوله تعالى: «اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » أو ذكر اسمه كزيد بن حارثة في قوله تعالى: ﴿ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطراً ﴾ أو بالسنة المتواترة.

٢ - أو بالاستفاضة والشهرة كضام بن ثعلبة وعُكَاشة بن مِحْصن وسلمة بن الأكوع وغيرهم.

<sup>(</sup>١) جَاعة وهو بكسر الفاء وهمزة على الياء وحكى فيه ترك الهمزة،

٣ - أو يقول صحابي عنه أنه صحابي كحممة بن أبي حمة الدوسي الذي مات مبطونا بأصبهان زمن سيدنا عمر فشهر له أبو موسى الأشعري أنه سمع الني عَيْنَ حكم له بالشهادة ذكره أبو نعم في تاريخ «أصبهان» ورويت قصته في مسند الطيالسي ومعجم الطبراني.

٤ - أو بإخبار أبعض ثقات التابعين عنه بأنه صحابي وهذا بناء
 على قبول التزكية من واحد وهو الراجح.

وبهذه المناسبة أنبه إلى أن بعض المستشرقين وتابعهم بعض الكتاب المعاصرين (٢) زعموا أن الحديث يدل على قيام الساعة، والساعة لم تقم

<sup>(</sup>١): صحيح البخاري - كتاب العلم - بأب السمر في الليل.

<sup>(</sup>٢) فجر الإسلام. ص٢٦٦ للأستاذ أحمد أمين.

بعد مائة سنة من مقالته، وقالوا: إن الحديث غير صحيح لمخالفته للواقع والمشاهدة! ولو أنهم عقلوا وتأملوا لعلموا أن المراد انخرام ذلك القرن أي انتهاء أهله كها بينته رواية البخاري بل جاء في روايته أيضاً أن بعض الناس وهموا وظنوا أن المراد قيام الساعة ثم تبين لهم أن المراد انتهاء الجيل، والساعة كها نطلق على الساعة الكبرى تطلق على الساعة الخاصة كساعة الأمم أو الأجيال، فرد الحديث بناء على وهم وخطأ في الفهم ليس من قواعد البحث العلمي الصحيح في شيء.

وكلام الأصوليين أيضاً يقتضي ما ذكرناه فإنهم اشترطوا في ثبوت الصحبة بادعائه أن يكون قد عرفت معاصرته للنبي قال الآمدي في الأحكام: (فلو قال من عاصره: أنا صحابي مع اسلامه وعدالته فالظاهر صدقه، وحكاها ابن الحاجب احتمالين من غير ترجيح قال ويحتمل أن لا يصدق لكونه متها بدعوى رتبة يثبتها لنفسه (۱).

#### (عدالة الصحابة)

(۱) الصحابة كلهم عدول عند جهور الفقهاء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومعنى عدالتهم استقامتهم على الدين، وإئتارهم بأوامره وانتهاؤهم عن نواهيه وأنهم لا يتعمدون الْكَذِب على رسول الله وذلك لما اتصفوا به من قوة الإيمان، والتزام التقوى، والمروءة وسمو الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور، وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي أو من السهو أو من الغلط فإن ذلك لم يقل به أحد من أهل العلم، ولم يخالف في عدالتهم أو عدالة بعضهم الا شذاذ من المبتدعة وأهل الأهواء لا يعتد بأقوالهم وآرائهم لعدم استنادها إلى من المبتدعة وأهل الأهواء لا يعتد بأقوالهم وآرائهم لعدم استنادها إلى

<sup>(</sup>١) شرح مقدمة ابن الصلاح ص٢٦١،

وعدالة الصحابة ثابتة معلومة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكلام من يعتبر به من أئمة الدين والعلم من السلف الصالح ومن جاء بعدهم.

أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا(١) والمقصود بالخطاب أولا وبالدات هم الصحابة، والوسط هم الحيار العدول إذ الوسط من كل شيء خياره وأعدله، وقال سبحانه ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهول عن المنكر وتؤمنون بالله (٢) ﴿ فَفِي الآية شهادة لهم بالخيرية وهي خيرية الدين ففيها شهادة لهم بالعدالة، وقال تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه الآية (٣) وقال سبحانه: ﴿لقد رضي الله اعن المؤمنين اذ يبايعونك عجت الشجرة ﴾ الآية (١) وهم أهل بيعة الرضوان وكانوا زهاء ألف وخسمائة وقال عز شأنه ﴿محمد رسول الله عَلَيْكُ والدين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سياهم في وجوههم من أثر السجود﴾ إلى قوله: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظياً (٥) وقال تعالى ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دبارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ﴾ إلى قوله: ﴿ رَبِنا إنك رؤف رحم (٦) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تزكيهم؟

<sup>(</sup>۱) التقرة ١٤٣

<sup>(</sup>۲) آل عبران ۱۱۰.

<sup>(</sup>۴) النوبة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الفتح ١٨.

ra . = "iil (a)

<sup>(</sup>۵) الفتح ۲۹۰. (۳) المائدة ال

الحشر الآية ٨ – ٠

وتشيد بفضلهم ومآثرهم، وصدق إيمانهم وإخلاصهم وسموا أخلاقهم، وأي شيء أكبر شهادة من الله الذي علم ما كان وما يكون؟ بل من أصدق من الله قيلا؟.

أما السنة فقد نوه النبي على بعد التهم، ودعا إلى معرفة حقوقهم وإنزالهم منازلهم، وعدم إيذائهم والتهجم عليهم لما لهم من الأفضال والفضائل ففي الصحيحين عن النبي على قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» الحديث وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي سعيد الحدري ان رسول الله على قال: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه (۱) وروي الترمذي وابن حبان في صحيحه ان النبي على قال: (الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذافي، وروي البزار في مسنده بسند رجاله موتقون أن رسول الله على قال (ان الله النه أن على النبيين والمرسلين).

والواقع التاريخي يؤيد هذا الحديث وغيره كل التأييد، وإنما يعلم ذلك حق العلم من اطلع على تاريخ الصحابة وسيرهم، وما كانوا عليه من العلم والعمل والتقوى، والتضحية بالنفس والمال والأهل والولد وطهارة الأخلاق والترفع عن الأهواء والشهوات.

وقد كان كبار الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون المهديون يعرفون هذا الفضل لكل صحابي ولو لم يكن له من الصحبة الا الرؤية فقد روي

<sup>(</sup>١) قد يقول قائل: إن هذا الحديث أريد به صحبة خاصة لأن النبي قاله لخالد بن الوليد لما تقاول هو وعبد الرحمن بن عوف والجواب أنه لا يلزم من ورود الحديث على سبب خاصي أنه لا يعم جميع الصحابة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأيضا فاذا نهى الصحابي عن سب الصحابي فغيره أولى بالنبي وأجدر.

أنه جيء للفاروق عمر رضي الله عنه برجل بدوي قد هجا الأنصار وكانت له صحبة من رسول الله على ما أدري ما نال فيها - لكفيتكموه، ولكن له صحبة منه) فها هو عمر على صرامته في الحق قد توقف عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه حظى بشرف الصحبة (١٠).

قال الخطيب البغدادي في (كفايته) بعد أن ذكر الكثير من الآيات والأحاديث: على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء عما ذكرناه لأوجبت الحالة التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الاسلام، وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والابناء: والمناصحة في الدين وقوة الايمان واليقين – القطع على تعديلهم، والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم ثم أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم أحداً من أصحاب رسول الله على أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق وإغا أدى إلينا ذلك كله الصحابة والقرآن حق، وما جاء به حق وإغا أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة "وما أحكمها من كلمة ألقى بها الله سبحانه على لسان الامام أبى زرعة رحمه الله وأثابه.

وكذلك عرف للصحابة فضلهم كبار أعمة الفقه والأصول والرواية روى الحافظ البيهقي عن الإمام الشافعي - وهو هو دينا وعقلا وعلما وألمعية - أنه ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله ثم قال «وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا (۲).

<sup>(</sup>١) مقدمة الاصابة ج١ ص١٠٠ مقدمة ابن الصلاح بشرحها ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح ص٦٣٠.

ولا يشكلن عليك. ما روي من مراجعة الخليفتين ابي بكر وعمر لبعض الصحابة في بعض مروياتهم وطلبهم شاهداً ثانياً، ومراجعة بعض الصحابة لبعض في القليل النادر فذلك ليس لتهمة ولا تجريح، وإغا هو زيادة في اليقين والتثبيت في الرواية وبهذا التحوط وضع الخليفتان الراشدان المنهج السلم في التثبيت والاحتياط لمن يأتي بعدها، وليس أدل على هذا من قول عمر لأبي موسى الأشعري وقد طلب منه أن يأتي بمن يشهد معه أنه سمع ما رواه عن رسول الشاركية: (أما إني لم أتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله المنابقة التصريح يتهم الصحابة متهجهم، ويتظنن عليهم متظنن.

رم) «رأي المازري» قال المازري في شرح البرهان: (لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول كل من رآه على يوماً ما، أو زاره يوماً ما، أو زاره يوماً ما، أو وارده يوماً ما، أو زاره يوماً ما، أو واجتمع به لفرض وانصرف عن كثب وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون) وقد رد كلام المازري هذا كثير من العلماء ولم يوافقوا عليه، قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هو قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجر ومالك بن الحُويْرث، وعثان بن أي العاص وغيرهم ممن وفد على رسول الله عليه ولم يقم عنده الا قليلا وانصرف، وكذلك من لم يعرف الا برواية الحديث الواحد، ولم يعرف الجمهور وهو المعتبر (١).

(٣) القول الثالث ان الصحابة كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا ويرده ما ذكرنا من الآيات والأحاديث وأقوال جمهور الأئمة.

(٤) أنهم عدول الى وقت وقوع الفتن ، وأما بعد ذلك فلا بد من

<sup>(</sup>۱) التدريب ص۲۰۶،

البحث عمن ليس ظاهر العدالة منهم.

(٥) قول المعتزلة: إنهم كلهم عدول الا من قاتل على بن أبي طالب منهم فانه ليس بعدل

(٦) ويقرب من هذا القول من قال: كلهم عدول الا من داخل الفتنة مقاتلاً أو مقاتلاً.

وكل هذه الأقوال ليست بصواب احسانا للظن بهم، وحملا لهم فيما شجر بينهم من خلاف وحروب على الإجتهاد قال الحافظ ابن كثير: (وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطيء ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ مأجور أيضاً، وأما المصيب فله أجران، وكان على وأصحابه أقرب الى الحق من معاوية وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين.

وقول المعتزلة: الصحابة عدول الا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود، وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله على أنه قال عن ابن بنته الحسن بن على، وكان معه على المنبر: (إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه على، واجتمعت الكلمة على معاوية، وسمي (عام الجاعة) وذلك سنة أربعين من المجرة، فسمي الحميع (مسلمين) وقال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فساهم (مؤمنين) مع الاقتتال، ومن كان من الصحابة معاوية؟ يقال: لم يكن في الفريقين مائة من الصحابة والله أعلم وجمعهم صحابة فهم عدول كله (۱۰) .

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيت لابن كثير ص٢٠٠٠.

(المكفرون لبعض الصحابة) وهناك طوائف من الرَّوَافض وأضرابهم كفروا الصحابة الا البعض من غير دليل من عقل أو نقل، وإنما هو الهوى والتعصب المذهبي المذموم، وهم أحق أن يَبُوءُوا بما رموا به هؤلاء السادة الأماجد، ولقد ضلوا ببدعتهم التي خالفوا فيها نصوص القرآن والسنة الصحيحة والعقل والتاريخ الصحيح وأضلوا غيرهم وليحملن أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم الى يوم القيامة قال العلامة ابن كثير: «وأما طوائف الرفض (١) وجهلهم وقلة عقلهم، ودعاويهم أن الضحابة كفروا الا سبعة عشر صحابيا وسموهم؛ فهو من الهذيان بلا دليل. إلا مجرد الرأي الفاسد، عن ذهن بارد، وهوى متبع، وهو أقل من أن يرُدَ، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام،وفتحهم الأقاليم والآفاق،وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس الى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات، في سائر الاحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة، والكرم والإيثار، والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين ولعن الله من يتهم الصادق، ويصدق الكاذب آمين يا رب العالمن<sup>(۲)</sup> ».

## « أكثر الصحابة رواية للحديث »

لم يكن الصحابة في الرواية سواء فمنهم المقل ومنهم المكثر، وأكثرهم رواية سبع، منهم من زادت مروياته عن الألفين. ومنهم من كانت مروياته دون الألفين وفوق الألف وقد نظمهم بعضهم بقوله: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن الختار خير مضر

<sup>(</sup>١) هم قوم من غلاة الشيعة يرفضون إمام الشيخين بل يكفرونها وغبرهما من الصحابة.

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثبث ص٢٢١٠.

أبو هريرة، سعد (١) جابر، أنس صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر

وإليك اساءهم على ترتيبهم الأكثر فالأكثر. (١) أبو هريرة: روى خسة آلاف وثلثائة وأربعة وسبعين حديثا

(٢) عبد الله بن عمر: روى ألفين وستائة وثلاثين حديثا. (٢٦٣٠).

(٣) أنس بن مالك: روى ألفين ومائتين وستا وغانين حديثا. (٢٢٨٦).

(٤) عائشة: روت ألفين ومائتين وعشرة أحاديث. (٢٢١٠). (٥) ابن عباس: روى ألفاً وستائة وستين حديثا. (١٦٦٠).

(٦) جابر بن عبد الله: روى ألفاً وخسمائة وأربعين حديثا. (١٥٤٠).

(۷) أبو سعيد الخدري: روى الفا ومائة وسبعين حديثا. (۱۱۷۰). ويلي هؤلاء في الكثرة (۱) عبد الله بن مسعود فقد روى ثاغائة وثانية وأربعين حديثا، (۲) عبد الله بن عمرو بن العاص روي سبعائة حديثا،

وقد اعتمد العلماء في ذلك على ما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتابه (تلقيح فهوم أهل الأثر) وقد اعتمد ابن الجوزي في عدده على ما وقع لكل صحابي في مسند الإمام الجليل بَقيّ بن مَخْلَد الأندلسي (٢) المتوفي سنة ٢٧٦ هـ فقد ذكر في كتابه أصحاب الألوف يعني من روى

عنه اكثر من أَلْفَى حديث، ثم أصحاب الألف يعني من روى فوق الألف

<sup>(</sup>١) مراده بسعد أبو سعيد الخدري إذ اسه سعدين مالك بن سنان.

<sup>(</sup>٢) (بَقِيّ) بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الباء، و(علد) بفتح الميم وسكون الحاء وفتح اللام.

ودون الألفين، ثم أصحاب المئين يعني من روى أكثر من مائة وأقل من ألف، وهكذا إلى أن ذكر من روى عنه حديثان ثم من روى عنه حديث واحد.

ومسند بقي بن خلد من أجل كتب المانيد، كتبه على أساء الصحابة، ثم رتب احاديث كل صحابي على أبواب الفقه فجاء كتابا حافلا في بابه جامعا بين الطريقتين: طريقة المسانيد وطريقة التأليف على الأبواب، وقد فضله الإمام ابن حزم على مسند الإمام أحمد، ومن أراد الاستيعاب عن بقي ومسنده فليرجع الى كتابي (أعلام المحدثين ص١٠٣).

ومما ينبغي أن يعلم أن هذا العدد يدخل فيها الأحاديث المكررة، ومما ينبغي أن يعتبرون الحديث المكرر بمنزلة أحاديث، والحديث الواحد المفرق قطعاً على حسب الاستدلال بمثابة أحاديث، ولم توجه سهام النقد الطائشة لأحد من المكثرين من الرواية أكثر ما وجهت إلى الصحابي الجليل أبي هريرة لذلك رأيت لزاما على في هذا المقام أن أكتب كلمة إنصاف لهذا الصحابي المظلوم على أساس من قواعد البحث العلمي الصحيح لا على أساس من الهوى والتعصب.

# (الصحابي المظلوم أبو هريرة)

لم أر أحداً من الصحابة - فيما أعلم - تعرض لسهام النقد الظالم عثل ما تعرض له سيدنا أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - وهذه الجملة الجائرة تضرب في القدم إلى آماد بعيدة، فقد نقل لنا العلامة ابن قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) الكثير مما رُمي به أبو هريرة في القديم من النظام وأمثاله من أهل البدع والأهواء الذين لا علم لهم بالحديث ورجاله، ثم رد على طعونهم وتكلم كلام رجل عالم عاقل مثبت

نرجو ان يكافئه الحقي عليه<sup>(۱)</sup>.

ولم تر أحدا يعتد به من أعمة العلم في الإسلام تعرض لأبي هريرة بما يغض من شأنه، أو يحط من قدره، ثم جاء بعض المستشرقين فوقعوا على أقوال هؤلاء المتحاملين، فأخذوها وزادوا وأعادوا فيها، ثم طلعوا علينا بآراء مبتسرة وأحكام جائرة، ولعل من نافلة القول أن أنبه إلى الأغراض السيئة التي يقصدها المستشرقون من وراء حلاتهم التي هي امتداد للحملات الصليبية، والتي يقصدون منها تقويض دعائم الاسلام والعروبة، وإضعاف الروح الدينية في نفوس المسلمين، كي يتم لدولهم ما تريد من الغلب السياسي، والاستئثار بخيرات البلاد، واستذلال رقاب العباد، وهم - شهد الله - يريدون من الظعن في بعض الصحابة حينا العباد، وهم - شهد الله - يريدون من الظعن في بعض الصحابة حينا وفي السنة حينا آخر تشكيك المسلمين في الأصل الثاني من أصول التشريع في الاسلام، وهي السنة وتقليل الثقة بها وإذا تشكك المسلمون في السنة. وقللوا الثقة بها استعجم عليهم فهم القرآن: ومعرفة المراد منه وإذا استعجم القرآن فقل على الاسلام العفاء.

وقد نجح المستشرقون إلى حد ما في التأثير في بعض الكتاب المسلمين ولا سيا الذين صنعوهم على يديهم - في العصر الأخير فاقتفوا آثارهم فيا زعموا، ورددوا دعاواهم التي لم يقم عليها دليل، بل وزادوا عليها من عند أنفسهم، وهؤلاء وأولئك نفثوا سمومهم تحت ستار البحث وحرية النقد، والله يعلم والراسخون في العلم أن ما زعموا أبعد ما يكون عن العلم الصحيح والبحث القويم، والنقد النزيه.

وقد تابعهم بعض الباحثين من أهل العلم والمعرفة في بعض ما قالوا وذلك كما صنع صاحب «فجر الإسلام» و«ضحاه»، وتابعهم أيضاً

من المؤسف أن بعض الطاعنين في أبي هريرة من المتأخرين نسبوا هذا إلى أبن قتيبة بما يوهم القارئي،
 أن الطاعن ابن قتيبة وهو لدليس قبيح، وافتراء دنيء لا يليق افتراؤه بأهل العلم والأدب.

بعض أدعياء العلم والأدب في كل ما قالوه، بل وأربي عليهم وذلك كها صنع صاحب كتاب «أضواء على السنة المحمدية » وقد عقد في كتابه فصلا طويلا تحت عنوان «أبو هريرة » حشاه بكل حارجة من السباب والشتيمة، وتهجم فيه عليه وعلى بعض الصحابة ورماهم بالكذب والاختلاق، وردَّد في هذا مقالة النظام وغيره من الطاعنين وتبعهم حذو النعل بالنعل، ولا تكاد تطلع على صفحة من هذا الفصل إلا وتجد فيها من الأخطاء العلمية، والإسفاف في التعبير ما نربأ بأي كاتب عنها مما يدل على أنه دخل إلى هذا البحث وهو متشبع بأهواء وأحقاد نفسية مما نأى به عن البحث المستقيم، والرأي الصواب.

وقواعد البحث النزيه تقتضي من الباحث إذا ما شرح في بحث أن يجمع مادته ونصوصه ثم يجرد نفسه من أي هوى أو رأي خاص، ثم يبحث ويحض الروايات، ويوازن بين النصوص حتى يأتي حكمه أقرب الى الحق والصواب، أما أن يأخذ ما يشاء بهواه، ويدع ما يشاء بهواه فهذا ما لا تُقره قواعد البحث العلمي الصحيح والنقد النزيه.

من هو أبو هريرة؟ » هو عبد الرحن بن صخر أو عبد الله على الأصح على كثرة ما اختلف في اسمه واسم أبيه في الجاهلية والإسلام وهو دوسي ودوس قبيلة من الازد أحدى قبائل اليمن وكان ذا شرف فيهم قال ابن اسحاق: «كان وسيطا في دوس » ولم يختلف أحد أنه قدم على النبي مسلما عقب خيبر وكانت في الحرم سنة سبع فيكون صاحب النبي أربع سنين قضى منها فترة وجيزة مع الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي بالبحرين مؤذنا ومعلما كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات فها يخلص له من بالبحرين مؤذنا ومعلما كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات فها يخلص له من القصير في عمر الصحبة، وليس ببدع في العقل ولا في العادة أن مجمع شخص فيها من الأحاديث أكثرها مما مجمعه غيره ولا سيما إذا كان له من التفرغ والإقبال على العلم وقوة الحافظة والذكاء، وطول العمر

والأسباب الحاملة على الإكثار ما لم يتهيآ لغيره وإنا لنجد في العضور المتقدمة والمتأخرة - على فرق ما بين الحالين - بعض التلاميذ والمريدين الذين لازموا أساتدتهم وشيوخهم مدة غير طويلة يقيدون عنهم الكتب والمجلدات ويحفظون عن ظهر قلب من كلامهم ما يربو على ما حفظه أبو هريرة عن رسول الله عرضة وأحب أن لا يعزب عن علمنا أن هذه الحمسة الآلاف وزيادة من الأحاديث؛ منها ما لا يزيد عن بضعة أسطر ومنها ما هو دون ذلك؛ وهي تشمل كل ما سمعه من النبي أو رآه من فعله، أو تلقاه عن غيره من قدماء الصحابة فأي غرابة في هذا؟ وإليك أهم آلأسباب والبواعث لهذا الإكثار،

# أسباب اكثار أبي هريرة في الرواية

(۱) إن أبا هريرة – رضي الله عنه – كان رجلاً لا أرب له في الدنيا؛ وكان راضيا قانعا باليسير، ولم يكن له من الأهل والولد – آنذاك – ولا من التجارة والزراعة ما يشغله، فكان همه ملازمة رسول الله عَنِي على ما يقم صلبه روى البخاري ومسلم وغيرها – واللفظ للبخاري – عن أبي هريرة قال: (إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو قوله تعالى: ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله: ﴿وأنا التواب الرحم (۱) ان إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله عن شبع بطنه يحضر مالا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون) زاد مسلم فيه (ولقد قال رسول الله عن يوما أيكم يبسط ثوبه يحفظون) زاد مسلم فيه (ولقد قال رسول الله عن المكترون ويحفظ ما لا يحفظون) زاد مسلم فيه (ولقد قال رسول الله عن المكترون ويحفظ ما لا يحفظون) زاد مسلم فيه (ولقد قال رسول الله يَقْلِي يوما أيكم يبسط ثوبه

فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فانه لم ينس شيئا سمعه؟

فبسطت بردة على حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري فها نسبت

<sup>(</sup>١) البقرة الآيتان ١٥١ - ١٥٠٠

بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به...(١).

(٢) هذا إلى ما أمتاز به من ذاكرة قوية، وحافظة نادرة بسبب دعاء النبي عَلِينَةً وقد سمعت ما رواه مسلم آنفا: وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: (قلت يا رسول الله إني لأسمع منك حديثا أنساه فقال: (ابسط رُداءك) قال: فبسطته، فغرف بيده ثُمَّ قال: (ضمه) فضممته فها نسيت شيئاً بعد) وقد رويت هذه القصة من طرق كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة (٢) وقد عد العلماء هذا من معجزاته عليه معجزاته عليه وروى النسائي بسند جيد في «العلم » من كتاب «السنن » والحاكم في المستدرك أن زيد بن ثابت قال: «كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي عَلِيُّكُ ، فقال: «ادعوا » فدعوت أنا وصاحبي، وأمن النبي عَلِيُّكُ ، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى، فأمن النبي عَلِيُّ فقلنا: ونحن يا رسول الله، فقال: (سبقكم بها الغلام الدوسي) وقد صدقت الحوادث هذه الميزة في أبي هريرة روى عن أبي الزعيزعة كاتب مروان قال: «أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه، وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث به حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله، وأمرني أن أنظر، فها غير حرفا عن حرف » ورى البخاري في التاريخ من حديث محمد بن عارة بن حزم «أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله عَلَيْ بالحديث فلا يعرفه بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوه... فعل ذلك مرارا فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الصحابة ».

فلا تعجب إذا كان حظي بثناء الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم خ

<sup>(</sup>١) شكك في هذا الحديث المستشرق اليهودي « جولد زيهر » انظر « دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص ٤٠٧ » وتابعه على إنكارها أبو ربه وأمثاله.

٢) والإصابة في تمييز الصحابة ، من اجل الكتب في سير الصحابة.

من أمّة العلم والفقه و الرواية فهذا هو ابن عمر رضي الله عنها يترحم عليه في جنازته ويقول: «كان يحفظ على المسلمين حديث النبي عَرَّفَة » رواه ابن سعد في طبقاته وروى وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال «كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد عَرِّفَة » وقال الإمام الشافعي: «أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره » وقال الإمام البخاري: «روى عنه نحو الثانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى الحديث في عصره » فهل نصدق هؤلاء الأمّة أم نصدق المستشرقين وأبواقهم ؟. وكان رضي الله عنه - إذا بدأ الحديث يقول: «قال رسول الله الصادق المصدق أبو القاسم عَرِّفَة «من كذب على متعمداً فليتبوأ معقده من النار » رواه أحمد ، وروى مسدد في مسنده عن أبي هريرة قال (بلغ النار » رواه أحمد ، وروى مسدد في مسنده عن أبي هريرة قال (بلغ

رسول الله قال يومند «من كذب علي » الحديث قال: فاذهب الآن فحدث » وهذا يدل على شدة تحريه وتنبئه في الرواية.

عمر حديثي فقال لي: كنت معنا يوم كنا في بيت فلان؟ قلت نعم إن

(٣) حرصه البالغ على حديث رسول الله على قولا وعملا؛ وقد شهد له النبي عَلَيْكُ بذلك روى البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: «قلت يا رسول الله من أسعد الباس بشفاعتك يوم القيامة قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث » «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه ».

(٤) لقد كان من دواعي إكثاره أيضاً تفرغه للعلم والرواية والفتيا بعد رسول الله والله والم يتول الإمارة إلا فترة من حياته زمان الفاروق عمر ثم رغب عنها فيا بعد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن سبرين «أن عمر استعمل أبا هريرة على النحرين فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك؟ قال خيل نُتجت، وأعطية

تتابعت، وخراج رقيق لي، فنظر فوجدها كها قال، ثم دعاه ليستعمله فأبى فقال: لقد طلب العمل من كان خيراً منك قال: إنه يوسف نبي الله ابن نبي الله وأنا أبو هريرة بن أميمة وأخشى ثلاثا: أن أقول بغير علم، أو أقضى بغير حكم، ويضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع مالي ».

(٥) تأخر وفاته فقد توفي سنة سبع وخسين على الصحيح وقيل ثمان أو تسع وخسين للهجرة وقد اتاح له تفرغه وتأخر وفاته أن كان الآخذون عنه كثيرين جدا وقد سمعت مقالة البخاري الآنفة وأنه له من الأصحاب والتلاميذ نحو الثانمائة (١) وغير خفي عنا أن للأصحاب والتلاميذ الفضل الأكبر في نشر علم الشيخ وحديثه وعلى قدر كثرتهم أو قلتهم يكون شهرة مذهب الإمام أو عدم شهرته ومن الكلمات المأثورة عن الإمام الشافعي قوله: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به » فلا تعجب بعد هذه المقدمات أن يكون أبو هريرة أكثر الصحابة رواية. ومن اراد استيفاء الرد على كل ما أثير حول أبي هريرة وغيره من الصحابة فليرجع إلى كتابي «دفاع عن السنة (٢) ».

«فائدة » السبب في قلة مرويات الصديق رضي الله تعالى عنه مع أنه أول من آمن من الرجال وأفضل الصحابة مع كثرة ملازمته للنبي عليه أن الكثرة في الرواية لا ترجع إلى طول الصحبة فحسب. بل هناك عوامل أخرى عرضنا لها في بيان الحق في كثرة رواية أبي هريرة كالتفرغ للعلم والرواية. وتأخر الوفاة، والصديق رضي الله عنه اشتغل عقب وفاة الرسول بمهام الخلافة. وتثبيت دعائم الإسلام بقتال المرتدين: ونشر رسالة الإسلام فلم يكن عنده وقت للرواية وأيضا فقد تقدمت وفاته قبل استقرار الأحوال. وانتشار الحديث وتفرغ الناس للعلم، واعتنائهم بساعه وتحصيله وحفظه.

 <sup>(</sup>١) الأصابة في تاريخ الصحابة ج ٤ ص ٢٠٠ - ٢١٠ والاستيعاب على هامش الاصابة ج ٤ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) من ص١٠٧ - ١٤٧، وقد طبع ونفذ، وقد نعيد طبعه أن شاء الله تعالى.

#### (أكثر الصحابة علم وفتيا)

كما اشتهر بالإكثار من الرواية بعض الصحابة، كذلك اشتهر بالفقه والفتيا آخرون، ومنهم من جمع بين الأمرين كالإكثار من الرواية والفقه والفتوى كابن عباس رضي الله عنها،

وقد اختلف في أكثرهم فتيا فقيل ابن عباس ، روي عن أحمد بن حنبل قال: «ليس أحد من أصحاب النبي عليه لله يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس » وقد حمع بعض أممة الإسلام فتيا ابن عباس في عشرين كتابا(١)

وقيل غير ذلك رأوي عن مسروق بن الأجدع التابعي الجليل أنه قال: «انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر، وعلي، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت وأبو الدرداء، وابن مسعود ثم انتهى علم الستة إلى علي وابن مسعود » وروى الشعبي عنه – أي مسروق – نحوه إلا أنه ذكر أبا موسى الأشعري بدل أبي الدرداء، وقد استشكل قول مسروق بأن عليا وابن مسعود ماتا قبل زيد بن ثابت وأبي موسى بلا خلاف فكيف ينتهي علم من تأخرت وفاته إلى علم من مات قبله!! وقد أجاب الحافظ العراقي عن ذلك بأنها ضا علم المذكورين إلى علمها في حياتهم، وإن تأخر زمان وفاة بعضهم عنها (١).

والدي يظهر لي في الجواب - والله أعلم - أنه ليس المراد به الانتهاء الزمني فحسب وإنما المراد ذلك مع الشهرة في العلم، وأن علم هذين طغى على علم غيرها حتى من تخلف عنها وفاة والظاهر أن علم أبي موسى اندرج تحت علم على، وأن علم زيد اندرج تحت علم ابن مسعود كما يدل على ذلك كلام الشعبي الآتي ولولا تقدم وفاة عمر

<sup>(</sup>١). إعلام الموقعين جـ ١ ص ٩ أ

<sup>. (</sup>٢) شرح مقدمة ابن الصلاح طل ٢٦٢.

لانتهى إليه هو وأبو الحسن على علم الصحابة، وبوفاته تزعم مدرسته تلميده وخريجه ابن مسعود.

ولم يكن هؤلاء الستة عثلون مشربا واتجاها واحدا في الفقه والفتيا بل كانوا على منحيين واتجاهين، ويفصح عن هذا ما روي عن الشعبي أيضاً قال: «كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله على وكان عمر وعبد الله يعني ابن مسعود، وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، ويقتبس بعضهم من بعض، وكان على والأشعري وأبي – يعني ابن كعب بشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض » وكان ابن مسعود شديد الاقتداء بعمر في علمه وفتواه روى عنه أنه كان يقول «لو سلك شديد الاقتداء بعمر في علمه وفتواه روى عنه أنه كان يقول «لو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي عمر وشعبه » فلا عجب أن كان متزعها لمدرسة عمر العلمية والفقهية وأن انتهى إليه علمها.

#### المعروفون بالفتوى من الصحابة

وهناك آخرون من الصحابة عرفوا بالفتوى غير هؤلاء الذين اشتهروا بها وروي عنهم فيها أكثر ممن روي عن غيرهم، والصحابة متفاوتون في الفتوى قلة وكثرة وتوسطا وإليك ما قاله الإمام أبو محمد بن حزم قال: «أكثر الصحابة فتوى مطلقا سبعة: عمر، وعلى وابن مسعود، وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعائشة قال: ويكن ان يجمع في فتوى كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم، قال: ويليهم عشرون وهم: أبو بكر، وعثمان، وأبو موسى، ومعاذ، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وأنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسلمان، وجابر، وأبو سعيد الخدري، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حصين، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية وابن الزبير، وأم سلمة قال: يكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير، قال:

وفي الصحابة نحو من مائة وعشرين نفسا مقلون في الفتيا جدا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة، والمسألتان، والثلاث يمكن ان يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير بعد البحث كأبي بن كعب وأبي الدرداء، وأبي طلحة، والمقداد وغيرهم وسرد الباقين(۱) ».

وقد يستشكل عد ابن حزم أبيًّا وأبا الدرداء من المقلين بينها عدهم مسروق أنهم ممن انتهى إليهم العلم من الصحابة، وكذلك اختلاف العلماء في الأكثر أو الأقل رواية وفتوى.

والذي يظهر لي في الجواب – والله أعلم – أنه لا يلزم من كثرة العلم والفتيا في الحقيقة ونفس الأمر أن ينقل ذلك عنه، فهناك أمَّة كبار ملأوا الأرض علماً كالليث والأوزاعي ولكن لم ينقل لنا من علمهم وفقههم إلا القليل، وذلك لقلة تلاميذهم وأتباعهم أو لغير ذلك من الأسباب، وهناك أمَّة لولا تلاميذهم لما وصل إلينا هذا العلم الكثير عنهم، يؤيد هذا ما روي عن على بن المديني انه قال: «لم يكن أحد من أصحاب النبي عليه ألحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس – رضي الله عنهم -كان لكل رجل منهم أصحاب يقولون بقوله، ويفتون الناس به (۲) » ولعل مراده أن هؤلاء أكثر من غيرهم تلامدة وأتباعاً أمناء، وإلا فهناك سيدنا على كان له أتباع وتلامذة وأصحاب نشروا علمه لَكنَّ بعض أتباعه - وهم الشيعة - أفسدوا كثيراً من علمه وفتياه بالكذب والاختلاق عليه، وقال ابن القيم: «وكان من المفتين عثان بن عفان، قال ابن جرير: غير أنه لم يكن له أصحاب يعرفون، والمبلغون عن عمر فتياه ومذاهبه وأحكامه في الدين بعده كانوا أكثر من المبلغين عن عثان والمؤدين عنه ». وقال «وأما علي بن أبي طالب عليه السلام (كذا)

<sup>(</sup>١) مقدمة الاصابة ج١ ص١٦ إعلام الموقعين ج١ ص٩ - ١١

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٢.

فانتشرت أحكامه وفتاويه ولكن قاتل الله الشيعة، فانهم أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليه ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود (كعبيدة) السلماني، وشريح، وأبي وائل ونحوهم، وكان رضي الله عنه وكرم وجهه يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه كما قال: «إن جهنا علم لوأصبت له حَملة!" »فمن ثم اختلفت أنظار العلماء وأقوالهم في بعض الأشخاص تبعاً لهذه الاعتبارات فلعل مسروقاً لقرب عهده من الصحابة أطلع على قدر كبير من علمها وفتاويها فصدر منه هذا الحكم، بينها ابن حزم لتأخر زمنه لم يطلع إلا على القليل من فتاويها فحكم عليها بالقلة، فكن على بينة من هذا ولا يشكلن عليك مثل هذا.

## « العبادلة الأربعة »

سئل الإمام أحمد بن حنبل فقيل له: من العبادلة؟ قال: «عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص » فقيل له فأين ابن مسعود؟ فقال: «ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة » وعلل لذلك الإمام البيهتي فقال: «لأن ابن مسعود تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فاذا اجتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة أو فعلهم ».

وهذا هو الصحيح المشهور بين علياء الحديث والفقه، وقيل: هم ثلاثة باسقاط ابن الزبير منهم وعليه اقتصر الجوهري في الصحاح، وأما ما حكاه الإمام النووي في (تهذيبه) عنه: أنه ذكر ابن مسعود، وأسقط ابن العاص فوهم، وذكر الرافعي في «السديات» والزمخشري في «المفصل» ان العبادلة هم: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس وقد غلطا في ذلك من حيث الاصطلاح.

۱۱ إعلام الموقمين ج ١ ص ١٦٠٠

وقد سمي بعبد الله من الصحابة كثيرون قيل نحو مائتين وعشرين كيا قال ابن الصلاح في مقدمته واستدرك عليه ابن فتحون كثيرين، والذي حققه العراقي أنهم يبلغون نحو الثلاثمائة (١).

#### «عدد الصحابة!»

قد حظي بشرف صحبة رسول الله عَلَيْكُ الألوف بمن لا يحصيهم العدد، ولا يجمعهم ديوان روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن تبوك: «وأصحاب رسول الله عَلَيْكُ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ » يعني الديوان (٢)، وروى الخطيب البغدادي باسناده عن أبي زرعة الرازي، وقد قيل له: أليس يقال: حديث النبي عَلَيْكُ أربعة آلاف حديث؟ فقال ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه، هذا قوله الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول الله عَلَيْكُ ؟! قبض رسول الله عَلَيْكُ عن مائة الف وأربعة عشر الفا من الصحابة بمن روى عنه وسمع، وفي رواية: بمن رآه وسمعه، فقيل له يا ابا زرعة اين كانوا؟ واين سمعوا منه قال: أهل المدينة، وأهل مكة ومن بينها، والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه، وسمع منه بعرفه.

وقد استشكل الحافظ العراقي التحديد بهذا العدد وقال: «وكيف يكن الاطلاع على تحديد ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي والقرى » ثم قال: وقريب منه ما أسنده أبو موسى المديني في ذيله على كتاب (الصحابة) لابن منده عن أبي زرعة الرازي قال: توفي النبي عين ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة، وكل قد روى سماعا أو رؤية، وهذا لا تحديد فيه، فاعتراضه في الحقيقة على التحديد لا على الكثرة.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح بشرحها ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) الديوان السجل الذي يدون فيه ارزاق الجند والعال وغيرهم ثم اطلق على المكان بجازا وهو معرف.

والذي يظهر لي أن أبا زرعة إنما أراد التقريب لا التحديد، وأنه قال ذلك اجتهاداً فقد روى ابن الصلاح عن أبي زرعة أنه سئل عن عدة من روى عن النبي عليه فقال: (ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي عليه حجة الوداع أربعون ألفا، وشهد معه تبوك سبعون ألفا).

وروى أبو بكر الساجي في مناقب الشافعي بسند جيد عنه أنه قال: (قبض رسول الله والمسلمون ستون ألفاً: ثلاثون ألفا بالمدينة، وثلاثون ألفا في قبائل العرب وغير ذلك) والحق أن ضبط العدد على التحديد الدقيق متعذر وأن كلا قال ما قال على اجتهاده، وما وصل إليه علمه، ولعل ما ذكره أبو زرعة هو الأقرب إلى الحق والصواب.

ولا يشكلن عليك أن جميع ما ألف في الصحابة من كتب لا يزيد عددهم فيها عن عشر هذا المقدار إلا قليلا وأوفاها وهي الأصابة مجموع التراجم التي فيها (١٢٢٨٩) بما في ذلك المكرر للاختلاف في اسم الصحابي أو شهرته بلقب، أو كنية أو نحو ذلك، وبما فيه أيضاً بمن ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم - لأنه ليس بلازم أن كل صحابي يصل خبره إلى الرواة المؤلفين مها بالغوا في التتبع والاستقصاء، فكثير منهم أعراب حضروا حجة الوداع، ثم رجعوا إلى البادية فلم يعلم عنهم خبر، وكثير منهم مات في حروب الردة، وفي الفتوحات في عهد أبي بكر وعمر - رضي الله عنها - وفي الطاعون العام كعمواس وغير ذلك وكل هذا من أسباب خفاء الأسماء وضياع الأخبار.

ومها يكن من شيء فتحديد أحاديث رسول الله عَلَيْ بأربعة آلاف مقالة زنديق ولا ريب يقصد بها التشكيك في الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وهي السنة، ورحم الله الإمام الجليل أبا زرعة لتنبيهه إلى ذلك، وشكر الله تبارك وتعالى - له على هذه الالتفاتة الذكية الواعية، وليس أدل على هذا من أن الدواوين الواسعة المؤلفة في

الأحاديث من الصحاح، والمسانيد والسنن، والجوامع، والأجزاء -تضم الألوف الكثيرة الثابتة من الأحاديث الصحاح والحسان.

#### (طبقات الصحابة)

من العلماء من نظر إلى الصحابة من حيث اشتراكهم في شرف الصحبة فجعلهم طبقة واحدة كالإمام أبي حاتم محدبن حبان البستي (م ٣٥٤) وغيره ومن العلاء من نظر إليهم باعتبار سبقهم إلى الإسلام والهجرة وشهودهم المشاهد الفاضلة فجعلهم طبقات وقد استدلوا لهذا بقول الله سبحانه: ﴿لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني الآية (١) وقول الرسول « ولو أنفق أحد كم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وغير ذلك ما ورد فيه تفضيل أهل بدر والحديبية على غيرهم وذكر فضائل بعض الصحابة التي يستدل بها على منازلهم ومن هؤلاء محلَّد بن سعد فقد جعلهم في كتابه «الطبقات» خمس طبقات، وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشهور ما ذهب إليه الحاكم فقد جعلهم اثنتي عشرة طبقة وها هي: (١) قوم تقدم إسلامهم بمكة كالحلفاء الأربعة (٢) الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة (٣) مهاجرة الحبشة (٤) أصحاب العقبة الأولى (٥) أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار (٦) أول المهاجرين الذين وصلوا الى النبي عَلَيْكُمْ بقباء قبل أن يدخل المدينة (٧) أهل بدر (٨) الذين هاجروا بين بدر والحديبية (٩) أهل بيعة الرضوان في الحديبية (١٠) من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص (١١) مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة (١٢) صبيان وأطفال رأوا النبي عَلِيُّ يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهها.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ١٠٠.

## (أفضل الصحابة)

وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق عبد الله بن عثان وهو أبو قحافة التيمي ثم من بعده عمر بن الخطاب. وذلك باجماع أهل السنة قال القرطبي: «ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع» ثم عثان بن عفان ثم علي بن أبي طالب وهذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة فانحصر في عثمان وعلى. واجتهد فيهم عبد الرحمن بن عوف ثلاثة آيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن، والصبيان في المكاتب فلم يعدلوا بعثان احدا فقدمه على على وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدار قطني: «من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والانصار». وعلى هذا جهور الفقهاء والحدثين والأشعري والباقلاني وكثير من المتكلمين والدليل عليه قول ابن عمر: (كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر احداً. ثم عمر. ثم عثمان) رواه البخاري ورواه الطبراني في الكبير عنه بلفظ (كنا نقول ورسول الله حى: افضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثان. ويسمع ذلك رسول الله ولا ينكره) وذهب بعض أهل الكوفة من اهل السنة إلى تقديم عَلِيٌّ على عثان. ويحكى عن سفيان الثوري ولكن يقال: أنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصرة بن خزية والخطابي.

ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم: سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، ثم يعدهم أهل بدر وهم ثلاثائة وبضعة عشرة ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان.

وممن لهم مزية فضل على غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، واختلف في المراد بهم على أربعة أقوال فقيل: هم أهل بيعة

الرصوان، وهو قول الشعبي، وقيل هم الذين صلوا إلى القبلتين وهو قول سعد بن المسيب وابن سيرين وقتادة وغيرهم، وقيل: هم أهل بدر وهو قول محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار وقيل: هم الذين أسلموا قبل فتح مكة، وهو قول الحس البصري، وممن لهم مزية أيضا أهل العقبتين من الأنصار رضي الله عن الجميع.

#### (خصائص بعض الصحابة)

لقد خص رسول الله عَلِيَّةِ بعض أعيان أصحابه بخصائص ومميزات، ووسمهم بصفات، منها ما يرجع إلى الصفات الجبلية كالرحمة واللين أو الشدة والصلابة في الحقّ ، ومنها ما يرجع الى الصفات الكسبية كالفقه ، والعلم بالحلال والحرام، والأمانة والصدق في القول ونحوها: وهذه الخصائص والميزات لا تقتضى تفضيلا عاما، وقد يكون في الفاضل من الصفات ما ليس في الأفضل من ذلك ما رواه الترمذي بسنده عن آنس عن النبي عَيْكُ قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء اعثان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم - أي اعلمهم بالمواريث - زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » وروي الحاكم وصححه حديث: «أفرض أمتي زيد » ورواه أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب بأوفى من هذا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «أرحم أمتى بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، واقضاهم علي، وأفرضهم زيد وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذبن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأبو هريرة وعاء للعلم أو قال: وعاء العلم وعند سلمان علم لا يدرك، وما أظلت الخضراء - السماء ولا أقلت الغيراء أي الأرض من ذي لهجة أصدق من أبي ذر » وروى أيضا مرفوعا «علي اقضى امتى، وأبي اقرؤهم، وأبو عبيدة أمينهم » وروى عن عمر من وجوه «على اقضانا وأبي اقرؤنا » وقال سعيد بن المسيب «كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن » يَعْني علياً، وقال النبي عَلِيَّةِ في ابن مسعود: «من سره ان يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد »، وقال: «استقرئوا القرآن من اربعة: من عبد الله بن سمعود فبدأ به؛ وسالم مولى ابي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل » رواه البخاري إلى غير ذلك مما ورد في خصائص بعض الصحابة.

### (أزواجه صلى الله عليه وسلم)

أفضل نساء هذه الأمة أزواج النبي قال تعالى: ﴿يا نساء النَّبِيّ لستن كأحد من النساء إن اتقتين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ﴾ وأفضل أزواجه خديجة وعائشة ؛ وقد اختلف العلماء في التفضيل بينها ؛ فمنهم من فضل عائشة ومنهم من توقف في التفضيل بينها ، وقد استدل القائلون بتفضيل عائشة بما يأتي .

(۱) ما اشتهرت به من الفقه والعلم، (۲) ولنزول تبرئتها من فوق سبع ساوات (۳) ولأنها كانت أحب نسائه إليه، (٤) ولما رواه البخاري في صحيحه مرفوعاً (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام).

واختار السبكي في (الحلبيات) تفضيل خديجة ثم عائشة ثم حفضة ثم الباقيات سواء) والذي أرجحه ما ذهب إليه السبكي من تفضيل خديجة رضي الله عنها وذلك: (١) لأنها أول من آمن بالنبي وواسته بنفسها ومالها، ووفرت له في حياتها كل وسائل الراحة النفسية والبيتية وأعانته على تأدية رسالته (٢) وأيضا فقد روى البخاري ومسلم عن على قال:

سمعت رسول الله عليه يقول: (خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد) أي كل منها خير نساء زمانها

(٣) ورويا أيضا بسنديها عن أبي هريرة قال: (أتي جبريل إلى رسول الله فقال، يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فاذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب (١) لا صخب فيه ولا نصب) فقد أقرأها ربها السلام، ولم يثبت ذلك لأحد من نساء النبي وكل ما ثبت لعائشة أقراء جبريل السلام لها وقد وفرت السيدة خديجة للنبي الله كالله كالم وسائل الراحة في دنياها فكان جزاء وفاقا أن يوفر الله سبحانه لَها كل وسائل الراحة والنعيم في أخراها ،وقد زاد الطبراني في رواية الصحيحين السابقة أنها قالت: (هُو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام) وفي رواية النسائي، (وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته) وفي هذا الجواب ما يدل على فقهها، ووفور علقها، وحسن أدبها رضي الله عنها، (٤) وأصرح من ذلك في الدلالة على تفضيلها على عائشة ما رواه ابن مردويه في تقسيره بسند صحيح أن رسول الله علي قال: (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء الا ثلاث (۱) مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد<sup>(٣)</sup> على سائر الطعام).

(عرفان الرسول لها فضلها) فلا تعجب إذا كان رسول الله عَلَيْكُ حَرَّنَ لَمُ اللهِ عَلَيْمُ عَنَّ عَائشة لَمُ الدير اللهِ عَلَيْمُ عَنَّ عَائشة الدير اللهِ عَلَيْمُ الذي الذي الذي المراجم عليها روى عن عائشة

 <sup>(</sup>١) القصب اللؤلة الجوف.
 (٢) من الموافقات اللطيفة التي جعت الثلاث في نسق واحد أن كل واحدة منهن كفلت نبيا امر الله

واحست له الصحبة وآمنت به. قآسية ربت موسى وأحسنت إليه، وصدقت به حين بعث ومريم كفلت عيسى، وربته وصدقت به حين أرسل وخديجة رغبت في النبي، وواسته بنفسها ومالها، وأحسنت صحبته، وكانت أول من صدقته حين نزل عليه الوحي،

<sup>(</sup>٣) الفت باللحم وكان عند العرب من أطيب الأطعمة.

قالت: (كان رسول الله عَلَيْكَ لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة، فيحسن الثناء عليها فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب، ثم قال: «والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بما لها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها » وقالت عائشة: فقلت في نفسي: لا أذكرها بعدها بسبة أبدا) رواه أحمد والطبراني.

ولم يقف الأمر عند ذكرها، بل كان يحب حبيباتها، ويصلهن فكان يذبح الشاة ويقطعها ويقول: أرسلوا إلى صديقات خديجة رواه البخاري، وكانت تستأذن عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة فيذكره صوتها بصوت خديجة، وحديثها العذب، وأيامها الحلوة فيهش لها، وترتاح نفسه لذلك، وتشرق أسارير وجهه، وجاءته ذات يوم امرأة عجوز من صويحباتها فأحسن لقاءها، وصار يسأل عن أحوالها وما صارت إليه فقالت عائشة لما خرجت: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: «إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان» رواه الحاكم والبيهقي في الشعب وبما كافأ النبي به خديجة - رضي الله عنها وأرضاها - في الدنيا انه لم يتزوج في حياتها غيرها وهذا أمر متفق عليه، وقد عاش معها زهرة شبابه ومعظم حياته الزوجية فقد عاش النبي بعد زواجها ثمانيا وثلاثين عاما انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما تقريبا وبذلك صان قلبها فيها من الغيرة التي هي من ملازمات النساء، ومن تكدير الضرائر لها، وهي فضيلة لم يشاركها فيها أحد غيرها من نساء النبي.

« التفضيل بين عائشة وفاطمة »وكذلك اختلفوا في التفضيل بين السيدة فاطمة والسيدة عائشة رضى الله عنها على ثلاثة أقوال:

(١) فاطمة أفضل (٢) عائشة أفضل (٣) التوقف في هذا والأصح تفضيل فاطمة من حيث كونها بضعة منه عليه في صحيح البخاري: « فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبني » وفي الصحيح ايضا مرفوعا « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » وقد صحح هذا الرأي السبكي في «الحلبيات » وبالغ في تصحيحه، وقد ثبت في الصحيح أنها سيدة هذه الأمة، وروى النسائي عن حديفة مرفوعا قال: «هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم على، وبشرني أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة، وأنهها سيدة نساء أهل الجنة » وفي مسند الحارث بن أسامة بسند صحيح لكنه مرسل: «مَرْيُم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها » ورواه البخاري موصولا من لجديث على بلفظ «خير نسائها مريم وخير نسأتها فاطمة » قال الحافظ الن حجر: والمرسل يفسر المتصل يعني أن المراد نساء عالمها قال الحافظ ابن حجر: «وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله عليه « إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم » وأنها رزئت بالنبي عَلَيْكُم، فانهن متن في حياته فكن في صحيفته، ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن وجدته منصوصا، فذكر ما رواه ابن جرير الطبري في تفسير سورة آلة عمران من تفسيره'')».

«بين السيدة خديجة والسيدة فاطمة: وكذلك اختلف في التفضيل بين خديجة وابنتها فاطمة، فمن العلماء من فضل أمها لما ذكرنا في فضلها، ومنهم من فضل فاطمة لأنها بضعة منه والله قال السبكي الكبير: «الذي نحتاره وندين الله به ان فاطمة أفضل ثم خديجة أفضل ثم عائشة أفضل » وقيل: إنها سواء وهذا الرأي اولى وهو ما أميل إليه ويشهد له ما ذكرناه من حديث «خير نسائها خديجة » وحديث «خير نسائها

١) فتح الباري ج٧ ص٨٦، ٤٨٠، التدريب ص٢٠٨،

فاطمة » وما رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن عباس رفعه «أفضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محد » فقد سوى بينها.

وقد سئل السبكي: هل قال أحد إن أحدا من نساء النبي عَيِّكُ غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: «قال به من لا يعتد بقوله، وهو من فضل نساء النبي عَيِّكُ على جميع الصحابة لأنهن في درجته عَيْكُ في الجنة، قال: وهو قول ساقط مردود » قال الحافظ ابن حجر: وقائل هذا هو أبو محمد ابن حزم وفساده ظاهر(۱)، وقد استطردت في هذا الموضوع لأنه يكثر فيه السؤال والاستفسار، والحمد لله الذي وفقنا لهذا البيان، وجمعه من مصادره المتعددة.

### (أول الصحابة اسلاما)

قد اختلف العلماء في اول الصحابة إسلاما.

الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المروي عن ابي بكر وابن عباس الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المروي عن ابي بكر وابن عباس وحسان وغيرهم يدل على ذلك ما رواه مسلم عن عمرو بن عنبسة في قصة إسلامه وقوله للنبي عَنِي من معك على هذال؟ قال: «حر وعبد» ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن به، وروى الطبراني في المعجم الكبير عن الشعبي قال: سألت ابن عباس من أول من أسلم؟ فقال: اما سمعت قول حسان:

فاذكرك أخاك أبا بكر بما فعلا بعـد النـبي واوفـاهـا بمـا حملا واول النـاس منهم صـدق الرسلا

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة خير البرية اتقاها واعدلها والثاني التالي المحمود مشهده

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ج٧ ص٨٦، ١٠٤، ١١٠.

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن خالد بن سعيد قال سئل الشعبي عن أول من أسلم فقال: اما سمعت قول حسان وذكر الشعر السابق، وروى الترمذي من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد الحدري قال: «قال أبو بكر: الست أول من اسلم...» الحديث والحق أنه أول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين وأول من أعلن اسلامه.

٢ - وقيل: أول من أسلم علي بن ابي طالب وإليه ذهب كثير من الصحابة كأبي ذر وسلّمان، وخباب بن الأرت، وزيد بن ارقم وغيرهم، ورواه الطبراني باسناد صحيح عن ابن عباس انه قال: «أول من أسلم على وروى الطبراني أيضًا أن النبي عَيْكُ قال: «السُّبَّاق ثلاثة: السابق الي موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد عليه على بن أبي طالب » وفي إسناده «حسين الأشقر » كوفي منكر الحديث كما قال ابو زرعة، وقال البخاري فيه نظر، وروى الطبراني ايضًا عن أبي ذر وسلمان قالا ، أخذ رسول الله على بيد على وقال: « إن هذا اول من آمن بي ، وفي إسناده اسماعيل بن موسى السدي ضعيف قال ابن عدي: انكروا منه غلوه في التشيع، وروى الطبراني عن سلمان موقوفا عليه «أول هذه الأمة ورودا على نبيها أولهم إسلاما علي بن ابي طالب » وروى ايضا لحوه مرفوعا بسند فيه انقطاع، وروى أحمد مثله مرفوعا بسند فيه مجهول ، وروى أحمد ايضا عن على قال: « انا إول من صلى مع رسول الله عليه » وفي سنده حبة بن جوين العربي ضعفه الجمهور وهو من غلاة الشيعة، وروى الحاكم في المستدرك من رواية مسلم الملائي قال: «نبيء النبي عراض يوم الإثنين واسلم على يوم الثلاثاء » وادعى الحاكم إجماع أهل التاريخ على هذا القول قال أبن الصلاح: واستنكر هذا من الحاكم فقد ذكر بعض اهل التاريخ كعمر بن شبة ان خالد بن سعيد بن العاص اسلم قبل على وهذا وإن كان الصحيح خلافه ولكنه ينقص دعوى الإجاع وقال ابن اسحاق في السيرة: أول من اسلم خديجة ثم على بن ابي طالب ... وهو ينقضها أيضا (١) وانشد القضاعي لعلي رضي الله عنه:

سبقت ما بلغت أوان حلمي وقال كعب بن زهير يمدح عليا من قصيدة له:

إن عليا ليمون بقيبت بالصالحات من الأعمال مشهور صهر النبي وخير الناس مفتخرا فكل من رامه بالفخر مفخور صلى الطهور مع الأمي أولهم قبل المعاد ورب الناس مكفور (٣) وقيل: أول من أسلم زيد بن حارثة روى ذلك معمر عن

(٣) وقيل: أول من اسلم زيد بن حارثة روى ذلك معمر عن الزهري.

2 - وقيل: أول من أسلم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها روى ذلك من وجوه عن الزهري وهو قول قتادة ومحمد بن اسحاق في السيرة، وروي عن ابن عباس، وادعى الثعلبي المفسر إجماع العلماء على ذلك وان الاختلاف إغا هو فيمن اسلم بعد، ورواه احمد في مسنده والطبراني عن ابن عباس وقال ابن عبد البر: اتفقوا على ان خديجة اول من اسلم ثم علي بعدها، ثم ذكر ان الصحيح ان ابا بكر اول من اظهر إسلامه ثم روى عن محمد بن كعب القرظي ان عليا اخفي اسلامه عن ابي طالب، واظهر أبو بكر اسلامه ولذلك أشبه على الناس، وروى الطبراني في الكبير من رواية محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن جده اي ابي رافع - قال: «صلى النبي عَيَّاتُ غداة الأثنين، وصلت خديجة يوم الاثنين من آخر النهار، وصلى علي يوم الثلاثاء » قيل المراد صلاة ركعتين بالغداة ومثلها بالعشي قيل فرضا وقيل: نفلا أما الصلوات للخمس المفروضة فلم تفرض إلا ليلة الإسراء والمعراج باتفاق قبيل الحمس المفروضة فلم تفرض إلا ليلة الإسراء والمعراج باتفاق قبيل الحمدة وإليك مقالة ابن اسحاق في سيرته: «أول من أسلم خديجة، ثم

<sup>(</sup>۱) شرح مقدمة ابن الصلاح ص٣٦٦ - ٢٦٨ التدريب ص٢٠٨، ٢٠٩.

على وهو يومئذ ابن عشر سنين ثم ريد بن حارثة وكان اول ذكر اسلم وصلى بعد على بن ابي طالب، ثم ابو بكر بن أبي قحافة، فأظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله فأسلم بدعائه عثان بن عفان والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص، وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم إلى رسول الله الله على حين استجابوا له فأسلموا وصلوا، فكان هؤلاء النفر الثانية الذين سبقوا الناس بالاسلام (۱) ».

وفي الحق ان حديث الصحيحين في بدء الوحي يدل على انها اول من آمنت به فقد قالت للنبي لما اخبرها الخبر وانه خشي على نفسه «ما كان الله ليفعل بك أنك لتصل الرحم، وتحمل، الكلّ، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل فأخبر النبي أنه هو الناموس الذي كان ينزل على موسى وبشره بالنبوة فكأنها لما

سمعت ذلك آمنت به المراقي: ينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرجال

ورقة ابن نوفل لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في قصة بدء الوحي ونزول صدر سورة «إقرأ» وهو الحديث الذي أشرنا إليه آنفا فقد قال ورقة للنبي بعد أن بشره بالنبوة «ليتني فيها جذعا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك فقال النبي: أو مخرجي هم؟ قال نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا»ثم لم ينشب ورقة أن توفي وقتر الوحي (٢).

وقد روى أبو يعلى والبرار في مسنديها أن النبي سئل عن ورقة فقال: «ابصرته في بطنان الجنة عليه سندس - وفي رواية البرار - عليه حلة من سندس» ويظهر لي أنه لولا تقدم وفاته قبل البعثة لعده

<sup>(</sup>۱) سیرة این هشام ج۱ ص ۱۶۶ - ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله.

البعض أول من أسلم وحق له ذلك قال ابن الصلاح، وتبعه النووي: والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار ابو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، ويحكى هذا التوفيق بين الروايات عن الإمام أبي حنيفة وهو توفيق حسن.

وهناك اقوال اخرى غير مشهورة منها أن أول من اسلم خالد بن سعيد ابن العاضي وهو قول ضعيف، ومنها ان اول من اسلم خباً ب بن الأرت، ومنها اولهم بلال ومنها: اولهم عبد الرحمن بن عوف والذي يظهر لي في كثرة هذه الآراء والأقوال المتغايرة أن كلا أخبر بما علم وقد يكون عند احدهم من العلم ما ليس عند الآخر، وقد يقول احدهم قولا ثم يظهر له خلافه فيرجع عنه إلى غيره، ولا ينقل عنه الرجوع، وأن اللغة العربية باب التجوز فيها واسع فقد يقول قائل: فلان أول الناس إسلاما مثلا ويريد أنه من أولهم، أو أنه بالنسبة لِمَن تأخر عنه، فكن على ذكر من هذا إذا عرض لك ما يشبه هذا.

## (آخر الصحابة موتا)

كما عني المحدثون بالصحابة من حيث بيان صحبتهم وعدالتهم وطبقاتهم وتفاوتهم في الفضل والمنزلة، وأولهم إسلاما، وتواريخهم وسيرهم عنوا بهم من حيث بيان وفياتهم ومتى ماتوا، واين ماتوا، وقد تبين لهم بعد الاستقراء والتتبع انه لم يتأخر احد منهم عن مائة سنة من وفاته وفاته والتنبع اللحديث الصحيح المتفق عليه الذي ذكرناه في بحث ثبوت الصحبة فيا سبق وستجد اختلافا كبيرا فيا ذكروه في سنوات وأماكن وفياتهم سواء أكان ذلك في الآخرية المطلقة او في الآخرية المقيدة بالأقطار والأمصار، والبلدان، فلا يهولنك كثرة الاختلاف في هذا، لأن الضبط الدقيق في مثل هذا متعذر، ولأن كل واحد حدث

عا علم على حسب ما رأى أو سمع وقد يرى احدهم ما لا يرى الآخر، أو يسمع ما لم يسمع الآخر وقد يكون منشأ هذا الاختلاف في الآخرية اختلافهم في موطن وفاته فمثلاً الذي عليه الجمهور ان آخر الصحابة موتا بالمدينة سهل بن سعد قاله علي بن المديني والواقدي ومحمد بن سعد وغيرهم، ولكن قتادة يرى انه توفي بمصر فمن ثم جعل آخرهم وفاة بالمدينة جابر بن عبد الله، وقال أبو بكر بن أبي داود أنه توفي بالاسكندرية ولذلك جعل آخرهم وفاة بالمدينة السائب بن يزيد وقد مات بالمدينة بلا خلاف أما جابر فيرى ابن أبي داود انه مات بمكة (١) وإن كان المشهور وفاته بالمدينة وهذا مثل من أمثلة كثيرة يهون عليك كثرة هذا الاختلاف.

وآخر الصحابة موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي مات سنة مائة من الهجرة قاله مسلم في صحيحه ورواه الحاكم في المستدرك عن خليفة بن خياط، وقيل سنة إثنين ومائة، وقيل سبع ومائة، وقيل عشر ومائة وهو الذي صححه الذهبي ويؤيد هذا الأخير ما رواه وهب بن جرير بن حارم عن ابيه قال: «كنت بمكة سنة عشر ومائة فرأيت جنارة فسألت عنها فقالوا: «هذا أبو الطفيل» ويدل على أن أبا الطفيل آخرهم موتا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه باسناده إلى أبي الطفيل قال: «رأيت رسول الله على أن عنه عكة.

قال الحافظ العراقي: وما حكاه بعض المتأخرين عن ابن دريد من ان عكراش بن ذؤيب تأخر بعد ذلك وانه عاش بعد الجمل مائة سنة فهذا باطل لا اصل له والذي أوقع ابن دريد في ذلك ابن قتيبة فقد حكى ذلك في كتابه « المعارف » وهو كثير الغلط ، ومع ذلك فالحكاية

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي ص ٢٧١.

بغير إسناد وهي محتملة للتأويل بأنه استكمل المائة بعد الجمل لا أنه بقى بعدها مائة سنة.

واما قول جرير بن حازم إن آخرهم موتا سهل بن سعد فالظاهر انه أراد بالمدينة وانه اخذه من قول سهل «لو مت لم تسمعوا أحداً يقول: قال رسول الله عَلَيْكُ » وإنما كان خطابه لأهل المدينة.

وأما بالنسبة إلى النواحي والمدن والأقطار فاليك آراءهم في هذا.

آخر الصحابة موتا بالمدينة: سهل بن سعد، وقيل: السائب بن يزيد، وقيل: جابر بن عبد الله، والحق ما قاله العراقي إن آخرهم موتا بالمدينة محمود بن الربيع الذي عقل من النبي مجة مجها في وجهه وهو ابن خس سنين كها روأه البخاري وكانت وفاته سنة تسع وتسعين.

وآخر الصحابة موتا بمكة: هو ابو الطفيل عامر بن واثلة على الصحيح وآخرهم موتا بالبصرة: انس بن مالك مات سنة تسعين، وقيل إحدى وقيل إثنتين، وقيل ثلاث وتسعين.

وآخرهم موتا بالكوفة: عبد الله بن أبي أوفى مات سنة ست وثمانين وقيل سبع، وقيل: ثمان وقال ابن المديني: ابو جحيفة والأول اصح فانه مات سنة ثلاث وثمانين، وقد اختلف في وفاة عمرو بن حريث فقيل: سنة خس وثمانين، وقيل سنة ثمان وتسعين فان صح الثاني فهو آخرهم موتا بها، وابن ابي اوفي آخر من مات من اهل بيعة الرضوان.

وآخرهم موتا بالشام: عبد الله بن بُسر المازني قاله كثيرون مات سنة ثمان وثمانين، وقيل: ست وتسعين وهو آخر من مات ممن صلى إلى القبلتين وقيل آخرهم أبو أمامة الباهلي قاله الحسن البصري، وابن عيينه والصحيح الاول لأن أقصى ما قيل في وفاته سنة ست وثمانين، وقيل: آخرهم واثلة ابن الأسقع، وموته بدمشق وقيل ببيت المقدس وقيل محمص سنة خمس وثمانين وقيل: ست.

وآخرهم بالجزيرة: العرس بن عميرة الكندي.

وآخرهم بفلسطين: أبو أُبَيِّ عبد الله بن أم حرام ربيب عبادة بن الصامت مات ببيت المقدس.

وآخرهم عصر: عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي مات سنة حس وثمانين وقيل وسبع وقيل وتسع وكانت وفاته «بسفط القدور» وتعرف الآن «بسفط أبي تراب»

وآخرهم باليامة الهرماس بن زياد الباهلي سنة اثنتين ومائة أو بعدها.

وآخرهم ببرقة: رويفع بن ثابت الأنصاري وقبره بها وقيل غير ذلك مات سنة ثلاث وستين وقيل ست وستين.

وآخرهم بالبادية سلمة بن الأكوع قاله أبو زكريا ابن مندة والصحيح أنه نزل المدينة قبل موته بليال فهات بها سنة اربع وسبعين وقيل اربع

وآخرهم موتا بخراسان: ابو برزة الأسلمي غزا بخراسان ومات بها سنة أربع وستين.

وآخرهم بسجستان: العداء بن خالد بن هوذة، وآخرهم بأصبهان النابغة الجعدي، وآخرهم بالطائف عبد الله بن عباس وقبره بها مشهور، وآخرهم بسمرقند، فثم بن العباس رضي الله عنهم وارضاهم اجعين (١٠).

«لطائف وعجائب» منها ما ذكره العلماء في هذا الباب من أنه لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرثد وأبوه ابو مرثد بن الحصين

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح بشرح العزاهي ص ٢٧٠ - ٢٧١، والتدريب ص ٢٠٩ - ٢١١٠.

الغنوي وأعجب من هذا ما ذكره السيوطي ان الاختس السلمي شهد هو وابنه يزيد وابن ابنه معين بدراً مسلمين، وانه لا يعرف سبعة اخوة شهدوا بدراً مسلمين إلا بنو عفراء: معاذ، ومُعوَّذ، وإياس، وخالد، وعاقل ، وعامر ، وعوف ، ولم يشهدها مؤمن ابن مؤمنين إلا عبار بن ياسر، ومن عجيب ذلك امرأة لها اربعة إخوة، وعَمَّان شهدوا بدرا: اخوان وعم مع المسلمين واخوان وعم مع المشركين، وهي ام ابان بنت عتمة بن ربيعة، أخواها المسلمان: ابو حذيفة بن عتبة، ومصعب بن عمير، والعم المسلم معمر بن الحارث، واخواها المشركان الوليد بن عتبة، وابو عزيز، والعم المشرك شيبة بن ربيعة، ومن المفاخر ما قاله ابن الصلاح: بنو مُقَرِّن المزَنيُّون: سبعة إخوة هاجروا وصحبوا النبي عَيْكُ ولم يشاركهم فيها ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم، وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم، والسبعة هم: النعان، ومعقل وعقيل، وسويد، وسنان، وعبد الرحن، وسابع لم يسم لنا، وقد استدرك عليه العراقي فقال: إنه قد سمي لنا سابع وثامن وتاسع وهم: نعيم بن مقرن، وضرار بن مقرن، وعبد الله بن مقرن، وذكر بعض مآثرهم ومفاخرهم بل قال الطبري: إنهم كانوا عشرة إخوة، وكذلك استدرك عليه العراقي بأنهم لم ينفردوا بهذه المآثر الخالدة وانهم شاركهم فيها اولاد الحارث بن قيس السهمي كلهم هاجر وصحب النبي عليه ، وعدهم ابن اسحاق فيمن هاجر إلى ارض الحبشة سبعة، وقد تتبعهم العراقي فوجدهم تسعة، وهم: بشر، وتميم، والحارث، والحجاج، والسائب، وسعيد، وعبدالله، ومعمر، وابو قيس أولاد الحارث بن قيس السهمي ثم قال: فهؤلاء تسعة إخوة هاجروا وصحبوا النبي عَلِيُّ وهم اشرف نسبا في الجاهلية والاسلام، وزادوا على بقية الاخوة بأن استشهد منهم سبعة في سبيل الله فقتل تميم، والحارث، والحجاج بأجنادين وقتل سعد يوم اليرموك، وقتل السائب يوم فحل، وقيل يوم الطائف، وقتل عبد الله يوم الطائف وقيل

باليامة، وقتل أبو قيس يوم إليامة(١)

النبي عَلِيْكُ فعلى هذا يكون كذلك إذ حارثة والد زيد صحابي كما جزم به المنذري في مختصر مسلم، وحديث إسلامه في مستدرك الحاكم، وكذا زيد وأسامة.

وكذا إياس بن سلمة بن عمرو بن الأكوع الأربعة ذكروا في الصحابة وطلحة بن معاوية بن حالد بن العباس بن مرداس في أمثلة اخرى لا تصح، وقال السيوطي: ليس في الصحابة من اسمه «عبد الرحيم» ولا من التابعين ولا من اسمه (اساعيل) من وجه يصح إلا واحد بصري روى عنه ابو بكر بن عارة حديث: (لا يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها).

# « المؤلفون في الصحابة »

لقد ألف كثيرون من الأئمة في الصحابة وسيرهم وما يتعلق بهم منهم من ألف فيهم على من ألف فيهم على سبيل الاستقلال.

فممن ألف فيهم مع غيرهم جماعة منهم:

١ - الإمام أبو عبد الله محد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم البصري الحافظ نزيل بغداد المعروف بكاتب الواقدي صحبه زمانا

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح بشرح البراقي ص ٢٩٧ - ٢٩٩.

وكتب له فعرف به المتوفي ببغداد سنة ثلاثين أو خمس وثلاثين ومائتين له كتاب« الطبقات الكبرى » جمع فيه الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى وقته فأجاد وأحسن، وكتابه طبع في «ليدن » ثم طبع في مصر.

٢ – الإمام الحافظ أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري<sup>(1)</sup> البصري المعروف بشباب أحد شيوخ البخاري صاحب التاريخ الحسن وغيره المتوفي سنة ثلاثين، وقيل سنة أربعين، وقبل سنة ست وأربعين ومائتين.

٣ - الإمام أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي المتوفي سنة تسع وسبعين ومائتين وهو من أقران الإمام البخاري.

٤ - يعقوب بن سفيان بن جَوَّان - بفتح الجيم، والواو المثقلة آخره نون - الفارسي الفسوي<sup>(۱)</sup> الإمام الحافظ المُصنف المكثر صاحب التاريخ الكبير المتوفي سنة سبع وسبعين ومائتين وهو من أقران البخاري.

وممن ألف في تاريخ الصحابة وسيرهم على سبيل الاستقلال.

٥ - الإمام أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر بن نجيم السعدي مولاهم المديني حافظ العصر وقدوة أهل هذا الشأن المتوفي سنة أربع وثلاثين ومائتين وهو أحد شيوخ البخاري وكتابه هو «كتاب معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان» في خسة أجزاء لطيفة.

7 - الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفي سنة ست وخسين ومائتين وقد اعتبره الإمام الحافظ ابن حجر في مقدمة «الإصابة» أول من عرفه صنف في ذلك ومراده - والله أعلم - على سبيل الاستقلال والا فقد سبقه من هم من شيوخه أو من طبقة شيوخه

<sup>(</sup>١) نسبة الى المُصفّر - بضم العين، والقاء - ما يصبغ به،

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى «فيا » مدينة بفارس.

أو أقرانه ولكن لا على سبيل الاستقلال، أفرد في ذلك تصنيفاً فنقل عنه أبو القاسم البغوى وغيره.

الإمام أبو القاسم البغوي عبد الله بن محد بن عبد الغزيز البغوي الأصل البغدادي الحافظ الكبير مسند العالم المتوفي سنة سبع عشرة وثلاثائة.

٨ - الأمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السِّحِسْتَاني صاحب السن الحافظ ابن الحافظ المتوفي سنة ست عثير وثلاثمائة.

٩ - الإمام أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ المعروف بإبن شاهين المتوفي سنة خس وثمانين وثلاثمائة، له كتاب «معرفة الصحابة».

الم الإمام أبو على ابن السكن البَغدادي المصري نزيل مصر المتوفي سنة ثلاث وخسين وثلاثمائة.

۱۱ - الإمام أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم البغدادي الحافظ المصنف القاضي المتوفي سنة احدى وخسين وثلا عائة.

۱۲ - الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده المتوفي سنة خمس أو ست وتسعين وثلاثمائة وله في الصحابة كتاب كبير جليل قال ابن عساكر: «وله فيه أوهام كثيرة» وقد ذيل عليه الحافظ أبو موسى المديني ذيلاً كبيراً.

١٣ - الإمام أبو نعيم أحمد بن علي الأصبهاني المتوفي سنة ثلاثين وأربعائة وله كتاب «معرفة الصحابة» في ثلاث مجلدات.

١٤ - الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفي سنة أربع وخسين وثلاثمائة وله كتاب مختصر في مجلد في «معرفة الصحابة».

١٥ - الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي المالكي المتوفي

سنة ثلاث وستين وأربعائة وسمي كتابه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لظنه أنه استوعب ما في كتب من قبله ومع ذلك فقد فاته شيء كثير ومجموع التراجم التي ذكرها ثلاثة آلاف وخسمائة ترجمة.

١٦ - وقد ذيل عليه أبو بكر بن فتحون المتوفي سنة سبع عشرة أو تسع عشرة وخمائة ذيلا حافلا، وذيل عليه جماعة آخرون في تصانيف لطيفة..

قال الحافظ ابن حجر: «وفي أعصار هؤلاء خلائق يتعسر حصرهم من صنف في ذلك أيضاً ».

١٧ - وفي أوائل القرن السابع الهجري ألف الحافظ عز الدين بن الأثير الجزري صاحب كتاب «الكامل» في التاريخ المتوفي سنة ثلاثين وستائة (٦٣٠) كتاباً سماه: «أسد الغابة (١)» جمع فيه كثيراً من التصانيف المتقدمة الا أنه تبع من قبله، فخلط من ليس صحابيا بهم وأغفل كثيراً من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم، وقد اشتمل على سبعة آلاف وخسمائة وأربعة وخسين صحابياً.

١٨ - ثم جرد الاساء التي في كتابه مع زيادات عليها الإمام الحافظ أبو عبد الله الذهبي المتوفي سنة ثمان وأربعين وسبعائة في كتاب ساه «تجريد اساء الصحابة». وعلم لمن ذكر غلطاً، ولمن لا تصح صحبته، ولم يستوعب ذلك ولا قارب.

١٩ - ثم جاء الإمام الحافظ ابن حجر المتوفي سنة اثنتي وخمسين وثماغائة فألف كتابه القيم «الإصابة في تمييز الصحابة ». وهو أكثرها جمعا وتحريراً وتحقيقاً وإن كانت بعض التراجم فيه مختصرة وهو في ثمانية مجلدات وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه: أنه مكث في تأليفه نحو الأربعين سنة، وأنه كتبه في المسودات ثلاث مرات رحمه الله ورضي عنه

<sup>(</sup>١) أسد: يضم الهمزة وسكون السين المهملة جمع أسَّد بفتحيا، والغاية بالباء الموحدة لا بالياء المثناة.

وقد طبع في أربعة مجلدات كبار ومجموع التراجم التي في «الإصابة» تسع وسبعون ومائتان واثنا عشر ألفاً بما في ذلك المكرر، للإختلاف في السم الصحابي، أو شهرته، بكنية أو لقب أو نحو ذلك وقد رتب فيه الصحابة على أربعة أقسام (١) فيمن وردت صحبته بطريقة الرواية عنه أو عن غيره سواء أكانت الطريقة صحيحة أم حسنة أم ضعيفة (٢) فيمن ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في حياة النبي عَلَيْكُ وقو دون سن التمييز (٣) فيمن ذكر في الصحابة من المخصرمين في الكتب المذكورة على سبيل الوهم والغلط (١)

#### «التابعون رضي الله عنهم»

وهذا المبحث والذي قبله وهو بحث الصحابة، معرفتها من الأهمية بمكان، وها أصلان عظيان بها يعرف المتصل من المرسل عند رفع الحديث، والموقوف من المقطوع عند عدم رفعه ومفرد التابعين تابعي، وتابع.

وأما تعريف التابعي فقد اختلف فيه العلاء:

فقال الحاكم أبو عبد الله، هو من لقي الصحابي، وإن لم يصحب أي لم تطل صحبته له قال ابن الصلاح: وهو أقرب يعني من تعريف غيره كالخطيب، وقال النووي: وهو الأظهر.

وقال الخطيب: هو من صحب صحابياً، ولا يكتفي فيه عجرد اللقي يعني بل لا بد من طول الصحبة والرواية عنه، بخلاف الصحابي فإنه يكتفى فيه عجرد اللقاء.

والسر في هذه التفرقة شرف منزلة النبي عليه وقوة تأثيره فيمن

<sup>(</sup>١) الأضابة حدا ص٣٠٦ أدارسالة المستطرفة» ص٥٥، ٩٦، وتدريب الراوي ص٣٩٥.

يلقاه، فالإجتماع به يؤثر في النور القلبي، والانشراح الصدري، واستقامة السلوك أضعاف ما يؤثره الإجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار.

وقال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة »: هو من لقي الصحابي كذلك ومراده من لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي الله الله عصر اللقاء أم طال، فمن لقي الصحابي أو طالت صحبته له وهو ليس بمؤمن بالنبي فلا يعتبر صحابياً، وهذا التعريف يؤيد ما قاله الحاكم.

وهذا الذي ذكره الحاكم، ووافقه عليه الحافظ ابن حجر هو ما عليه عمل الأكثرين من علماء الحديث كما قال العراقي في تعليقاته على «علوم الحديث » لإبن الصلاح.

وقد أشار النبي عَيْلِيَّةِ الى فضل الصحابة والتابعين والإكتفاء فيهم بالرؤية بقوله: «طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني »... الحديث فاكتفى فيها بمجرد الرؤية.

قال السيوطي في «تدريبه (۱) » قال ابن الصلاح: مطلق التابعي مخصوص بالتابعين بإحسان وقد عقب العراقي فقال: «إن أراد بالإحسان الإسلام فواضح الا أن الإحسان أمر زائد عليه (۱) فإن أراد به الكال في الاسلام والعدالة فلم أر من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم.

أقول: والذي يظهر لي أن مراد ابن الصلاح التابعي الذي وردت في فضله الأحاديث الصحاح والحسان والمستحق لهذا الفضل، أما من لم يستقم على الإسلام الكامل وأساء إلى الإسلام والمسلمين فهو بمعزل عن أن يكون من التابعين بإحسان وذلك كالحجاج بن يوسف الثقفي، وعمرو

<sup>(</sup>١) ص٤١٧ ط الحققة.

 <sup>(</sup>٢) وهو ما ذكره النبي ﷺ في حديث سؤال جبريل عليه السلام له ﷺ «الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ثراه فإنه يراك « متفق عليه.

بن سعيد الذي كان يرسل الجيوش الى مكة لقتال عبد الله بن الزبير فقد أساء إلى الجرم وإلى الكعبة وإلى أهل الحرم. فإبن الصلاح على حق في هذا التعبير والله أعلم.

« طبقات التابعين »

من نظر الى التالعين على أنهم الذين لقوا الصحابة جعلهم طبقة'` واحدة كما فعل ابن حبان، ومن نظر إلى تفاوتهم في الفضل جعلهم طبقات، فجعلهم مسلم بن الحجاج ثلاث طبقات، وجعلهم محمد بن سعد صاحب «الطبقات» أربع طبقات، وأما الحاكم فقد جعلهم خمس عشرة

- فأعلى هذه الطبقات من روى عن العشرة المشرين بالجنة وذكر منهم: سعيد بن المسيب، وقيس بن أبي حازم، وقيس بن عُبَاد<sup>(٢)</sup>، وأباً عثان النُّهدي، وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي، وأبا ساسان حُصِّيْن بن<sup>(۱۲)</sup> المنذر وغيرهم،

قال ابن الصلالج: «وعليه في بعض هؤلاء إنكار فإن أسعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة لأنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع من أكثر العشرة »

وقال العلامة ابن كثير (٤)؛ وعليه في هذا الكلام دَخَل (٥) كثير، فقد قيل أنه لم يرو عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حارم قاله ابن خِرَاش، وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع (٦) من عبد الرحمن بن عوف

<sup>(</sup>١). الطبقة في اصطلاح العلماء: الجهاعة الذين تقاربوا في السن، واشتركوا في الأخذ عن الشيوخ. بضم العين، وفتح الباء المخففة.

حَصِينَ بِضِمُ الْحَاءُ الْمُلْمَةُ وَفَتْحَ الْصَادُ عَلَى صَيْغَةُ الْمُصَفِّرِ.

اختصار علوم الحديث ص١٩٢٠

<sup>(</sup>٥) . بفتح الدال المهملة والخالج المعجمة: فساد. (٦) يعنى قيس.

وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحداً لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في ساعه من عمر قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة، وقيل لم يسمع - يعني سعيد - من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان - أي سعد - آخرهم وفاة والله أعلم،

٢ – ومن هؤلاء التابعين من ولدوا في حياة النبي عَلَيْكُ من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة ، وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف ، وأبو إدريس الخولاني قال البُلقيني ، والأولى أن يجعل هؤلاء قبل القسم الأول اذ كيف يجعل من ولد في حياة رسول الله يلي من ولد بعده ؟.

قال ابن كثير: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله عند وعزد وبرّك عليه، وساه عبد الله، ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد له عند الشجرة (١) وقت الإحرام مجمجة الوداع فلم يدرك من حياته عليه الا مائة يوم، ولم يذكروا انه أحضر عند النبي على ولا رآه، فعبد الله بن أبي طلحة أولى ان يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر والله أعلم (١).

وقد ذكر الحاكم النعان، وسويد ابني مُقَرِّن (٢) من التابعين، وهو وهم منه، وها صحابيان ولم يختلف في صحبتها أحد.

٣ - المخضرمون: وهم الذين أدركوا الجاهلية وزمن النبي عَيْنَكُم،

<sup>(</sup>١) يعني التي بذي الحليفة ميقات أهل المدينة للحج والعمرة وتسمى الآن «أبيار عَليُّ »

<sup>198 - 198 - 198</sup> 

 <sup>(</sup>٣) سويد بضم السين وفتح الواد، وسكون الياء، ومُقرَّن: بضم الميم وفتح القاف، وكسر الراء المشدودة.

وأسلموا ولم يروه، ولا صحبة لهم، وهذا مصطلح أهل الحديث(١٠).

وقد اختلف في ضبط « مخضرم » فقيل بضم الميم وفتح الراء اسم مفعول من خضرم مأخوذ من الخضرمة بمعنى القطع لأنهم خضرموا أي

قُطِعُوا عَنْ نَظْرَائُهُمُ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الصَّحْبَةُ وغيرُهَا، وقيل: مخضرم: بضم الميم وكسر الراء اسم فاعل، لأن الواحد منهم كان اذا اسلم خضرم أذن ناقته أي قطعها علامة على اسلامه فيكون في أمن بذلك، وقيل في الخضرمة غير ذلك<sup>(٢)</sup>

وقد عدهم الإمام مسلم نحوا عشرين نفساً منهم: أبو عمرو الشيباني، وسويد بن غَفَلة (٢)، وعمرو بن ميمون، وأبو عثمان النهدي، وأبو الحلال العتكى (١) وعبد خير الخَيْواني (٥) وربيعة بن زُرَارة (٦) قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الجولاني عبد الله بن ثُوَب (٧) وزاد ابن كثير: وعبد الله بن عُكيم (^) والأحنف بن قيس وقد ذكر العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح أنهم أكثر من ذلك، فزاد على ما لم يذكره مسلم وابن الصلاح نحوا من عشرين شخصاً (١) وقد سرد اساء هؤلاء وأولئك

صاحب «التدريب (١٠٠) أفضل التابعين: وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هوج.

<sup>(</sup>١) وأما مصطلح أهل اللغة فالمحضرم هو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية، ونصفه في الإسلام سواء ادرك الصحابة أم لا.

انظر ما ذكره العراقي في تعليقاته على علوم الحديث لابن الصلاح.

بفتح الغين المعجمة والفاء واللام.

الحَلَالَ: بفتح ألحاء المهملة، وتخفيف اللام والعَثَكي: بفتح العين المهملة، والبتاء المثناة؛

يفتح الخاء المعجمة وأسكان الياء المثناة من تحت.

زراره بضم الزاي، وربيعة لهذا هو أبو الحلال العتكي السابق ذكره، وقد وهم المؤلف في جعل الإسم

والكنية لشخصين مختلفين، أوقد ذكره السيوطي في التدريب على الصواب.

بضم الثاء المثلثة وفتح الواو.

يضم العين المهلمة وفتح الكاف.

في شرِّحه على مقدمة ابن الصلاح.

<sup>(</sup>۱۰) ص ۲۰۱، ۲۲۱.

فالمشهور أنه سعيد بن المسيِّب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة: الحسن البصري وقال أهل الكوفة: علقمة بن قيس، والأسود، وقال بعضهم: أويساً القَرَفيُّ(١)، وقال أهل مكة: عطاء بن أبي رباح.

قال العراقي: الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه بعض أهل الكوفة لما روى مسلم في صحيحه بسنده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله علي يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له: أويس القرني، وله والدة، وكان به بياض فمروه أن يستغفر لكم » وفي الرواية الأخرى أن الفاروق عمر صار يسأل عنه حتى لقيه، فقال له: أنت من مراد، ثم من قررن؟ قال: «نعم » وفيها: «ان له والدة هوبارٌ بها لو أقسم على الله لأبره، فطلب منه عمر أن يستغفر له، فاستغفر له، فقال له أين تريد: قال: الكوفة، فقال له: أكتب لك إلى عاملها قال: لا، أكون في غبراء الناس وعامتهم (٢) ».

قال العراقي: فهذا قاطع للنزاع قال: وأما تفضيل أحمد لإبن المسيب فلعله لم يبلغه الحديث... أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية وقال البلقيني: والأحسن انه يقال: «الأفضل من حيث الزهد والورع أويس، ومن حيث حفظ الخبر والأثر سعيد » وقال أحمد: ليس أحد أكثر فتوى في التابعين من الحسن وعطاء، وكان عطاء مفتي مكة، والحسن مفتى البصرة » وهذا الذي ذكره البلقيني هو ما أذهب إليه.

#### «سيدات النساء التابعيات »

وسيدات النساء التابعيات: ١ - حفصة بنت سيرين، وهي أخت التابعي الجليل محمد بن سيرين. ٢ - وعمرة بنت عبد الرحمن. ٣ - وتليها أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة، وقيل جهيمة، وليست

<sup>(</sup>١) بفتح القاف والراء بطن من مراد.

<sup>(</sup>٢) صحيح ملم - كتاب الفضائل - باب فضل أويس القُرَق.

كها - يعني كالإثنتين السابقتين - أما أم الدرداء الكبرى فصحابية . وقال إياس بن معاوية «ما أدركت أحداً فضله على حفصة » يعني بنت سيرين، فقيل له: الحلن وابن سيرين؟ قال: «أما أنا فها أفضل عليها أحداً »

#### « الفقهاء "السبعة »

ومن أكابر التابعين وأعلمهم الفقهاء السبعة بالمدينة، وهم:

1 - سعيد بن السيب ٢ - والقاسم بن محمد بن أبي بكر ٢٠ - وعروة بن الزبير ٤ - وخارجة بن زيد، ٥ - وسليان بن يسار ٢٠ - وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقد اختلفوا في السابغ - فقيل: سالم بن عبد الله بن عمر ، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . الزهري وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . «جاعة عدوا من التابعين وليسوا منهم »

بل هم من أتباع التابعين كإبراهيم بن سويد النخعي لم يدرك أحداً من الصحابة، وهو غير إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور وبكير بن أبي السَّمِيط - بفتح السين وكسر الميم - لم يصح له عن أنس رواية، إنما أسقط قتادة من الوسط.

ووقع لقوم عكس ذلك فعدوا طبقة من التابعين في أتباع التابعين لكون الغالب عليهم روايتهم عنهم: كأبي الزناد: عبد الله بن ذكوان لقي ابن عمر وأنساً.

«قوم من الصحابة عدوا من التابعين وبالعكس»

إما غلطاً كالنعان وسويد ابني مُقرّن عدها الحاكم في الإخوة من التابعين، وها صحابيان معروفان، أو لكون ذلك الصحابي من صغار الصحابة يقارب التابعين في كون روايته أو غالبها عن الصحابة، كما عد مسلم من التابعين يوسف بن عبد الله بن سلام، ومحود بن لبيد ووقع

عكس ذلك فعدوا بعض التابعين من الصحابة ، وكثيراً ما يقع ذلك لمن يرسل كها عد محمد بن الربيع الجيزي عبد الرحمن بن غَنْم (١) الأشعري ممن دخل مصر من الصحابة وليس منهم على الأرجح فليتفطن لذلك وأمثاله.

« آخر التابعين »

قال الحاكم في شأن التابعين: وهم خمس عشرة طبقة.

«آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل المدينة، وعبد الله بن الحارث بن جَزْء من أهل الحجاز وأبا أمامة الباهلي من أهل الشام، فلم يعد من الطبقات سوى الثلاثة الأولى والأخيرة.

وأما صاحب الطبقات محمد بن سعد فقد قسم التابعين إلى أقسام باعتبار منازلهم: كوفيين، وبصريين وشاميين، ومكيين، ومدنيين، وعراقيين، وعنيين، ومصريين، ومن نزل اليامة ومن نزل البحرين، وغير ذلك، وقد جعل كل قسم من هذه الاقسام إما طبقة واحدة كمن نزل اليامة واليمن، وإما طبقات متعددة كالكوفيين، والبصريين، والشاميين، والمصريين ومن أراد معرفة ذلك بالتفصيل فليرجع إلى كتاب الطبقات ففيه ما يشفي ويكفي.

### « اتباع التابعين »

وهم من صحبوا التابعين وان لم تطل صحبتهم لهم:

ومن هؤلاء الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى سنة تسع وسبعين ومائة، والإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع الشافعي نسبة الى جده شافع المُطَّلِبِي المكي نريال مصر وليس في الأئمة الأربعة المشهورين المتبوعين من هو من

<sup>(</sup>١) عنه: بفتح الغين وسكون النون قال الحافظ مختلف في صحبته وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين المات سنة ثمان وسبعين.

التابعين الا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد صح أنه لقي أنس بن مالك وإن لم يسمع منه.

وفي عصر اتباع التابعين كثر تدوين الحديث كما كثر تدوين غيره من العلوم أثناء المائة الثانية وكان التدوين في اول امره تُدوَّن الأحاديث في الباب الواحد ثم جمعت الأحاديث على الأبواب وذلك كما صنع الإمام الجليل مالك في «الموطأ».

وعلى رأس المائة الثانية أفرد حديث رسول الله ﷺ عن غيره فألفت المسانيد، وقد سبق التعريف بها وبيان طريقتها.

وفي عصر أتباع أتباع التابعين ظهر علماء كثيرون لا يحصيهم العد في جمع الأحاديث والسنن، وفي التعديل والتجريح وفي هذا العصر كان اول جمع للحديث الصحيح على حده على يد البخاري ومسلم، وبذلك خطى التدوين في الحديث خطوة مباركة ولم ينته القرن الرابع حتى كان تم جمع السنن والأحاديث كلها فلله الحمد والمنة.

ومن أتباع التابعين العلماء: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ومحد بن اسحاق بن يسار، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وشُعبة بن الحجاج وغيرهم ومن فوائد معرفة الطبقات الوقوف على تدليس المدلسين ومعرفة حقيقة العنعنة اتصالا وانقطاعا.

ومما ينبغي ان يعلم أن ما عدا الصحابة من التابعين وتابعيهم، ومن جاء بعدهم محل التعديل والتجريح وأول التابعين موتا معمر بن يزيد قتل بخراسان، وآخرهم موتا خلف بن خليفة سنة غانين ومائة.

# «رواية الأكابر عن الأصاغر»

قد يروى الكبير القدر، أو السن، أو هما معا عمن دونه في كل منها أو فيهما والأصل في هذا الساب ما ذكره رسول الله عليالية في خطبته

عن تميم الداري الصحابي العابد الناسك العالم مما أخبر به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في قصة الجساسة<sup>(۱)</sup>.

وروايته عن مالك بن مزرد وقيل: ابن مرارة، وقيل ابن مرة الرهاوي فيا أخرجه ابن منده في الصحابة بسنده عن زرعة بن سيف بن ذي يزن: «ان النبي عَيِّكُ كتب اليه كتابا، وأن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين، فأبشر بخير...» الحديث،

وكذا ما ثبت في صحيح البخاري من رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يُخامر (٢) عن معاذ وهو قوله: «وهم بالشام» في جديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله » رواه الشيخان.

فائدة معرفة هذا: من فائدة معرفة هذا النوع ان لا يُتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب في ذلك تنزيلا لأهل العلم منازلهم وفي مقدمة صحيح مسلم تعليقا بصيغة التمريض أي التضعيف قال: وذُكر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: «أمرنا رسول الله وَ الله عنها انها قالت: «أمرنا رسول الله وأله الله الناس منازلهم، ورواه ابو داود في «سننه» وفي سنده انقطاع.

أقسامه: وينقسم إلى أقسام ثلاثة:

الأول: أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروى عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصار في روايتها عن مالك بن أنس، وكالأزهري أبي القاسم عبيد الله بن أحمد في روايته عن تلميذه الخطيب البغدادي وهو إذذاك شاب.

الثاني: أن يكون الراوي أَكْبَر قدراً لا سنا كحافظ عالم روى عن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم - كتاب الفن وأشراط الباعة - باب قصة الجساسة.

<sup>(</sup>٢) ومعاوية صحابي، ومالك بن يخامر تابعي كبير، وقد عده بعضهم في الصحابة ولم يثبت له ذلك.

شيخ ممن لا علم عنده مثل مالك في روايته عن عبد الله بن دينار، وأحمد بن حببل واسحاق بن راهويه في روايتها عن عبيد الله بن موسى العبسى،

الثالث: أن يكون الراوي أكبر من المروي عنه من الوجهين معا مثل عبد الغني بن سعيد الحاقظ في روايته عن محد بن علي الصوري تلميذه، وكالبرقاني في روايته عن الخطيب البغدادي، وكالخطيب في روايته عن ابن ماكولا(١٠).

ومن هذا القيم الثالث من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم من الصحابة كأبي هريرة ومعاوية، وأنس في روايتهم عن كعب الأحبار.

ومنه أيضاً رواية التابعي عن تابع التابعي كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، وكعمرو بن شعبب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس تابعيا، وروى عنه منهم أي التابعين أكثر من عشرين نفسا فيا جعهم الحافظ عبد الغني بن سعيد في جُزْء له، بلغ بهم تسعة وثلاثين، وعدهم وقيل أكثر من سبعين قاله الحافظ أبو الفضل الطبسي<sup>(۲)</sup>، وعدهم الحافظ أبو الفضل العراقي فبلغ بهم نيفا وخسين، وذكرهم عنه صاحب التدريب (۳).

وما جرم به ابن الصلاح وتبعه النووي من كون عمروبن شعيب اليس تابعيا تبع فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد، وأبا بكر النقاش المسر<sup>(1)</sup> رده الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح على علوم ابن

<sup>(</sup>۱) هو الأمير أبو نصر على بن الوزير أبي القاسم هبة الله بن على بن حمفر البغدادي المعروف بابن ماكولا وهو اسم اعجمي قال ابن خلكان: لا أعرف معناه توفي سنة خس وسبعين وأربعائة وقيل سنة ست وثمانين او سبم او تسم وعالين.

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى طبس وهي بين نيبابور، وأصبهان، وكرمان، وكانت وفاته في حدود سنة ثمانين وأربغائة.

<sup>(</sup>٣) أص ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٤) وهو ضعيف.

الصلاح (١) » وقبله المزي الحافظ الكبير وقال: قد سمع من غير واحد من الصحابة منهم زينب بنت أبي سلمة، والرُبَيِّع بنت معوذ بن عفراء، وهم صحابيتان.

# « المُدَبَّج ورواية القرين عن القرين »

القرينان: هما المتقاربان في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد وإن لم يتقاربا في السن.

ومن فوائد معرفة هذا النوع: أن لا يُظن الزيادة في الإسناد، أو إبدال «عن» «بالواو».

فإن روى كل واحد من القرينين عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة في الصحابة والزهري وأبي الزبير في الأتباع، ومالك والأوزاعي في اتباع الأتباع فهو المُدَبَّج - بضم الميم، وفتح الدال المهملة، وتشديد الباء الموحدة لمفتوحة وآخره جيم - وهو اسم مفعول من دَبَّج.

قال العراقي: وأول من ساه بذلك فيا أعلم - الدارقطني قال: إلا أنه لم يقيده بكونها قرينين، بل كل اثنين روى كل منها عن الآخر يسمى بذلك وإن كان أحدها أكبر وذكر منه رواية النبي عَيْقَ عن أبي بكر، وعمر، وسعد بن عبادة، وروايتهم عنه، ورواية الفاروق عمر عن كعب الأحبار، ورواية كعب عنه وبذلك يندفع اعتراض ابن الصلاح على الحاكم في ذكره في هذا رواية أحمد عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق عنه، لأن ماش على ما قاله شيخه ونقله عنه، وهو الدارقطني

وجه التسمية بالمُدَبَّج: قال العراقي لم أر من تعرض لها، قال: الا أن الظاهر أنه سمى به لحسنه؛ لأنه لغة: المُزَيَّن، والرواية كذلك إنما

<sup>(</sup>١) علوم الحديث بشرحه للعراقي ص ٣٣١، ٣٣٢.

تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة او النزول فيحصل للإسناد بذلك تريين.

قال: يحتمل أن يكون سمى بذلك لنزول الإسناد فيكون ذما، من قولهم رجل مدبج: قبيح الوجه والهامة حكاه صاحب الحكم قال: وفيه بعد والظاهر الأول.

قال: ويحتمل أن يقال: إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة: واحدة بمنزلة واحدة شبها بالخَدَّين، إذ يقال لهما: الديباجتان كما قال الإمام الجوهري اللغوي وغيره.

قال: وهذا لمعنى متوجه على ما قاله ابن الصلاح والحاكم: ان المدبج عنص بالقرينين أقول وهذا المعنى هو الذي جزم به الحافظ ابن حجر في «شرح النحبة» حيث قال: «والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا (۱) ».

أما رواية القرين عن قرينه من غير أن يعلم رواية الآخر عنه فلا يسمى مدنجا كرواية رائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية، ولا يعلم لزهير رواية عنه، و اما تثيل ابن الصلاح برواية التميمي عن مسعر وقوله: ولا يعلم لمسعر رواية عنه فاعترض العراقي بأنه أيضاً روى عنه فيا ذكره الدارقطني في «المُدبَّج» وتمثيل الحاكم أبي عبد الله برواية يزيد بن الهاد عن ابراهم بن سعد، وسليان بن طرخان عن رَقَبَة بن مصقّلة (۲) وقوله: لا أعلم لابن سعد ورقبة رواية عن يزيد وسليان اعترض عليه العراقي في «التقييد والايضاح على مقدمة ابن الصلاح»

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص ٤٢٧، ٤٢٨، ونزهة النظر ص ٦٠ ظ العاصمة، علوم الحديث بشرح العراقي من

<sup>(</sup>٢) رقبة: بفتح الراء والقاف الباء، ومصفلة: بفتح الم وسكون الصاد وفتح القاف، وقد تبدل الصاد

بوجودها، فرواية ابن سعد عن يزيد في صحيح مسلم والنسائي، ورواية رقبة عن سليان في «المدبج» للدارقُطْني.

لطيفة: قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى احمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن يحيى بن معين، عن علي بن المديني، عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سعيد عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قال: «كن أزواج النبي عين أخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة (۱) » فأحمد والأربعة فوق خستهم أقران، ومن المدبج ايضا نوع مقلوب في تدبيجه، وليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب ومثال هذا النوع عجيب مستطرف وهو: رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج وروى أيضاً عبد الملك عن الثوري عن مالك فهذا إسناد كان على صورة، ثم جاء في عبد الملك عن الثوري عن مالك فهذا إسناد كان على صورة، ثم جاء في واية أخرى مقلوبا.

# « معرفة الإخوة والأخوات من الرواة »

وقد أفرده بالتأليف علي بن المديني، ثم النسائي، ثم ابو العباس السراج (٢) وغيرهم كمسلم بن الحجاج، وأبي داود السجستاني.

ومن فوائده: أنه لا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب مثال الأخوين في الصحابة: عمر وزيد ابنا الخطاب وهذا المثال زيادة على ما ذكره ابن الصلاح وعبد الله، وعتبة ابنا مسعود، وزيد ويزيد ابنا ثابت، وعمرو وهشام ابنا العاص.

ومن التابعين: عمرو، وأرقم ابنا شرحبيل كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود ثم قال ابن الصلاح: هزيل بن شُرَحْبيل وأرقم أخوان آخران

<sup>(</sup>١) الوفرة ما جاوز شعمة الاذن.

 <sup>(</sup>٢) السراج: بفتح السين والراء المشددة، نسبة لعمل السروج وهو مجدين إسحاق بن ابراهيم الثقفي مولاهم محدث عصره بنيسابور روى عنه الشيخان وتوني سنة ثلاث عشرة وثلاثائة.

من أصحابه أيضاً وقد اعترض العراقي في «تعليقاته على مقدمة ابن الصلاح» بأن جعل أرقم اثنين: أحدها أخو عمرو، والآخر أخو هزيل – ليس بصحيح، وأرقم بن شرحبيل واحد، وإنما اختلف كلام التاريخيين والنسابين هل الثلاثة إخوة، وهم: عمرو بن شرحبيل، وأرقم بن شرحبيل، أو أن أرقم وهزيلا أخوان، وليس عمرو أخالها فذهب أبو عمر بن عبد البر الى الأول، قال: هم ثلاثة إخوة.

والصحيح الذي عليه الجمهور أن أرقم وهزيلا أخوان فقط، وهو الذي اقتصر عليه البخاري في «التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» وحكاه عن أبيه أبي حاتم، وعن أبي زرعة، وكذلك ابن حبان في «الثقات» واقتصر عليه الحاكم في «معرفة علوم المن حبان في «النقات» والقتصر عليه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» في النوع السادس والثلاثين. وكذلك اقتصر المزمى في ترجة «تهذيب الكمال» على أن أرقم وهزيلا أخوان، ذكر ذلك في ترجة ارقم، وترجمة هزيل، ولم يتعرض في ترجمة عمرو لشيء من ذلك.

عمروبن شرحبيل هَمْداني، وهزيل، وأحوه أرقم أوْدِيان (۱) ولا تجتمع همدان الكبرى ولا همدان الصغرى مع أوْد.

قال العراقي: في ذكره ابن الصلاح لا يتأتى على قول الجمهور ، ولا قول ابن عبد البر ، وكذا ما صنعه النووي في «تقريبه » وإن حذف هزيلا ، لأنه على قول ابن عبد البر يعد في الثلاثة لا في الأخوين (٢).

ومثاله في الثلاثة في الصحابة: على وجعفر، وعقيل بنو أبي طالب، وهذا المثال زيادة على ما ذكره ابن الصلاح، وسهل، وعثمان، وعَبَّاد،

 <sup>(</sup>١) ينسبان إلى أود - بفتح الهذرة وسكون الواو - وهو أود بن صبب بن سعد العشيرة من مذبخ .
 (٢) علوم الحديث بشرح العراقي ص٣٣٧ ٣٤٨ ط العاصمة ...

بفتح العين، وفتح الباء المشددة - بنو حنيف.

وفي غير الصحابة في التابعين: أبان، وسعيد، وعمرو أولاد عثان رضي الله تعالى عنهم وبعدهم عمرو - بفتح العين - وعُمر - بضم العين - وشعيب بنو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها.

ومثاله في الأربعة من الصحابة: عبد الرحمن، ومحمد، وعائشة، وأسماء اولاد ابي بكر الصديق رضي الله عنهم.

وفي التابعين: عروة، وحمزة، ويعقوب، والعفَّار اولاد المغيرة بن شعبة وبعدهم سهيل، وعبد الله، ومحمد وصالح بنو أبي صالح السمان.

وأما قول ابن عدي: انه ليس في ولد أبي صالح محمد، وإنما هم سهيل، ويحيى، وعباد، وعبد الله، وصالح فوهم كها قال العراقي حيث أبدل محمدا بيحيى وجعل عبادا، وعبد الله اثنين وإنما هو لقبه.

ومثاله في الخمسة: قال السيوطي: لم أقف عليه في الصحابة.

وفي التابعين: موسى، وعيسى، ويحيى، وعمران، وعائشة أولاد طلحة بن عبيد الله.

وبعدهم: سفيان، وآدم، وعمران، ومحمد، وابراهيم بنو عيينة، حدثوا كلهم، وأجلهم سفيان وقيل: إنهم عشرة إلا أن الخمسة الآخرين لم يحدثوا وسمى منهم: أحمد ومخلدا.

ومثاله في الستة: قال السيوطي: لم أقف عليه في الصحابة.

وفي التابعين: محمد، وأنس، ويحيى، ومعبد، وحفصة، وكريمة بنو سيرين هكذا ساهم ابن معين، والنسائي، والحاكم.

وذكر ابو على الحافظ شيخ الحاكم خالدا بدل كريمة، وزاد ابن سعد: فيهم: عمرة وسودة قال العراقي: ولا رواية لهما فلا يردان. وفي كتاب «المعارف» لابن قُتَيْبة: ولد لسيرين ثلاثة وعشرون ولدا من أمهات أولاد وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى، عن أخيه أنس عن مولاه أنس بن مالك حديثا، وهو ان رسول الله يَلِيَّةُ قال: «لبيك حقا حقا، تعدا ورقا» أخرجه الدارقطني في «العلل» من رواية هشام بن حسان عنه.

وهذه لطيفة غرية: ثلاثة إخوة، قد روى بعضهم عن بعض في إسناد واحد، وذكر ابن طاهر ان هذا الجديث رواه محمد عن اخيه يحيى، عن أخيه سعيد، عن أخيه أنس وهو في جزء أبي الغنائم النَّرسي (١١) فعلى هذا اجتمع أربع اخوة في اسناد واحد.

ومثاله في السبعة من الصحابة: النعان: ومعقل، وعقيل. وسويد، وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسم بنو مقرن » وكلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة من كونهم سبعة هاجروا وصحبوا، وقيل شهدوا الخندق وهذا لذي لم يسمه ابن الصلاح قد ساه ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب » عبد الله وقد اعْتُرض ما ذكره ابن الصلاح من كون بني مقرن سبعة ، بأن ابن عبد البر زاد فيهم ضرراً، ونعيا، وحكى غيره أن أولاد مقرن عشرة.

وعلى هذا فالمثال الصحيح للسبعة الأخوة من الصحابة أولاد عفراء(7) وهم: (1) معاد ((7) ومُعوِّد (7) ومُعوِّد (7) وماء (8) وحالد ((8)

<sup>(</sup>١) يفتح النون وسكون الراء نبية إلى نرس نهر من أنهار الكوفة، وأبو الفنائم هو: عمد ين علي بن ميمون الكوفة روى عنه أبو بكر السمعاني والد أبي سعد صاحب الانساب، وتوفي سنة سبع وخسمائة.

هي أسهم تزوجت أولا بالخارث بن رفاعة الأنصارى فأولدها معاذا، ومعوذا ثم تزوجت بعد طلاقها له بالبكير بن عبد باليل فأولدها اياسا، وخالدا، وعاقلا، وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة اشقاء هم بنو الحارث وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله عليه، ومعاذ ومعود أشتركا في قتل أبي جهل، ثم احْتَزّ رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وأمهم عفراء بن عليد تعتبر من النساء المنجبات.

<sup>(</sup>٣) معود: يضم الم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة آخره ذال معجمة.

وعاقل (٦) وعامر (٧) وعوف كلهم شهدا بدرا.

ومثاله في التابعين: سالم، وعبد الله، وعبيد الله، وحمزة، وورش، وواقد وعبد الرحمن أولاد عبد الله بن عمر رضي الله عنها، وكذلك قول ابن الصلاح: لم يشاركهم احد في الهجرة والصحبة، والعدد ذكره أيضاً ابن عبد البر وجماعة.

وقد اعترض عليه باولاد الحارث بن قيس السهمي كلهم هاجروا، وصحبوا، وهم سبعة أو تسعة: (١) بشر (٢) وتميم (٣) والحارث (٤)والحجاج (٥) والسائب (٦) وسعيد (٧) وعبد الله (٨) ومعمر (٩) وأبو قيس، وهم اشرف نسبا في الجاهلية والإسلام من بني مُقَرِّن وزادوا عليهم بأن استشهد منهم سبعة في سبيل الله.

ومثال الثانية في الصحابة: (١) أساء (٢) وحمران (٣) وخراش (٤) وذوّيب (٥) وسلمة (٦) وفضالة (٧) ومالك (٨) وهند، بنو حارثة بن سعد، وشهدوا بيعة الرضوان بالحديبية، ولم يشهد البيعة احد بعدهم.

وفي التابعين: أولاد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهم: (١) مصعب (٢) وعامر (٣) ومحمد (٤) وابراهيم (٥) وعمرة (٦) ويحيى (٧) واسحاق (٨) وعائشة.

ومشال التسعة في الصحابة: أولاد الحارث بن قيس السهمي المتقدمين آنفا.

ومثالهم في التابعين اولاد ابي بكرة نُفَيع بن الحارث احد عتقاء الله في حصار ثقيف سنة ثمان وهم: (١) عبد الله (٢) وعبيد الله (٣) وعبد الرحمن (٤) وعبد العزيز (٥) ومسلم (٦) وروَّاد (٧) ويزيد (٨) وعتبة (٩) وكبشة.

ومثال العشرة في الصحابة: أولا العباس رضي الله عنه، وهم: (١) عبد الله (٢) وعبيد الله (٣) وعبد الرحمن (٤) والفضل (٥) وقُثَم (٦) ومعبد (٧) وعون (٨) والحارث (٩) وكثير (١٠) وتمام، وهو أصغرهم

قال ابن عبد البر: لكل ولد العباس رؤية، والصحبة للفضل عبد الله.

وفي التابعين: أولاد أنس بن مالك رضي الله عنه الذين رووا فقط، وهم: (۱) النضر (۲) وموسى (۳) وعبد الله (۱) وعبيد الله (۵) وزيد (٦) وأبو بكر (۷) وعمر (۸) ومالك (۹) وثُمَامة(١٠) ومعبد.

ومثال الاثني عشر في الصحابة أولاد عبد الله بن أبي طلحة، وهم (١) إبراهيم (٢) وأسحاق (٣) وإساعيل (٤) وزيد (٥) وعبد الله (٦) وعبارة (٧) وعمر (٨) وعميرة (٩) والقاسم (١٠) ومحمد (١١) ويعقوب (١٢) ومعمر.

ومثال الثلاثة عشر أو الأربعة عشر: أولاد العباس بن عبد المطلب المذكور، وله أربع إناث او ثلاث: (١) ام كلثوم (٢) وام حبيب (٣) واميمية (٤) وام تميم

## «هذه هي المفاخر حقا »

وما ذكر العلماء في هذا النوع يعتبر من المفاخر والمكارم التي تزرى بكل مفخرة ومكرمة فليس بعد الإسلام من مفخرة، وليس بعد الصحبة من مكرمة فإذا اجتمع إلى ذلك الجهاد في سبيل الله، والإستشهاد إن كان فقد حاز هؤلاء المفاخر، والمكارم من جميع أطرافها وإذا كان هذا الجهاد، أو الاستشهاد في بدر أول مشهد من مشاهد الإسلام والذي كان له ما بعده فقد حاز المسلم الثواب الأعظم، والرضوان الأكبر من الله تبارك وتعالى.

فهل لشباب الإسلام اليوم ان يعوا هذه المفاخر، والمكارم، وان يعملوا على تحصيل ما يكن من هذه المفاخر والمكارم؟

إن نعمة الإسلام لا توازيها نعمة، ومفخرة الجهاد في سبيل الله لإعزاز دين الله تعالى، ونشر كلمة التوحيد في الأرض ونشر شريعة الله في العالم كله لا يساويها الملك، ولا الجاه، ولا السلطان، ولا الغنى، ولو حيزت للمسلم الدنيا وكل ما فيها وصدق المبلغ عن رب العالمين قال «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » رواه الشيخان.

# « رواية الآباء عن الأبْنَاء »

وللخطيب البغدادي فيه كتاب

وإليكم أمثلة لذلك:

- ١ ما ذكره الإمام أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه.
   ان أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان وسيأتي ما فيه.
- ٢ ومنه رواية العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عن ابنه الفضل: أن رسول الله عن الله المطلب بين الصلاتين بالمزدلفة ، وقيل: إنه روى عن ابنه عبد الله ايضا.
- ٣ ما روى سفيان ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: «أُخِرُّوا الأحمال فإن اليد مغلقة، والرجل موثقة (١) ».

 <sup>(</sup>١) الحديث رواه السيوطي في « الجامع الصغير » رقم (٢٩٢) ونسبه لأبي داود في كتابه « المراسيل » عن
 الزهري: ولأبي يعلي والطبراني في « الأوسط » عن سعيد بن المسبب عن أبى هريرة « نحوه » والأحمال =

قال الخطيب: لا يعرف الا من هذا الوجه.

وروى سليان بن طرحان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليان قال: حدثني أبي قال: حدثني أبت عنى عن أيوب السختياني عن الحسن، قال: «ويح كلمة رحمة» قال: النووي متابعا لأبي عمرو بن الصلاح: وهذا مثال ظريف يجمع أنواعاً.

قال النووي: بينتها في الكبير - يعني كتابه «الإرشاد» الذي هو أصل «التقريب» قال فيه: «منها روايته الأب عن ابنه، ورواية التابعي عن تابعيه، ورواية ثلاثة تابعيين بعضهم عن بعض، وأنه حدث غير واحد عن نفسه.

قال: «وهدا في غاية الحسن والغرابة، ويبعد أن يوجد محموع هذا في حديث».

- وروى ابو داود صاحب السنن عن ابنه أبي بكر بن أبي داود حديثين. 
خديثين . 
خ وروى أبو عُمر حفص بن عمر الدوري المقريء عن ابنه أبي

جعفر محمد ستة عشر حديثا أو نحوها، والدُّوْرِي نسبه الى الدور وهي مَحِلة ببعداد، روى عن الكسائي وتوفي سنة ست وأربعين ومائتين (٢٤٦) هـ.

وروى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا «أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع

جمع حل - بكسر الحاء - ما يحمل على الدابة، والمعنى توسيط الحمل على ظهر البعير ونحوه فإن يده مغلقة بثقل الحبل، ورجله موثقة كذلك فارجموه بتوسط الجمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحنل، وإنما أمر بالتأخير والمراد التوسيط، لأنه عليه رأى بعيرا متقدما خله إلى جهة الأمام.

التسمية (١)  $\alpha$  وسكت عنه ، قال العلامة ابن كثير: «وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في «الموضوعات » وأخلق به أن يكون كذلك أي موضوعاً (٢)  $\alpha$ .

قال ابن الصلاح: «وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن ابنته عائشة عن رسول الله على أنه قال: «في الحَبَّة السوداء شفاء من كل داء (٢) » فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق محدين عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة، كما رواه البخارى ».

قال الإمام العراقي: «لكن ذكر ابن الجوزي: أن الصديق رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة حديثين وررت عنها أم رومان أمها حديثين، قال العلامة البُلقيني: فإن كان ابن الجوزي أخذ رواية الصديق من هذا الحديث فقد تبين أنه وهم».

۸ - وروى أنس بن مالك عن ابنه غير مُسمَّى حديثا.

٩ - وزكريا بن أبي زائدة عن ابنه حديثا.

١٠ - ويونس بن أبي إسحاق عن ابنه إسرائيل حديثا.

<sup>(</sup>١) وقد ذكر العراقي سنده نقلا عن السمعاني في «الذيل » من رواية العلاء بن مسلمة الرواس قال: وهو حديث موضوع يذكر غير واحد من الحفاظ أنه موضوع » والعلاء هذا قال فيه أبو حاتم: «يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به يجال » وقال فيه نحو ذلك أبو الفتح الأزدي، وابن طاهر، وابن الجوزي.

<sup>(</sup>۲) اختصار علوم ص۲۱۱۰

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - كتاب الطب - باب الحية السوداء، ورواه مسلم - كتاب الطب - باب في التداوي بالحبة السوداء، وقد ورد تضيرها بالشونيز، وقيل هي الكمون الأسود وتعرف عند العامة بحبة البركة ويستخرج منها زيت نافع مفيد، والمراد بالعموم هنا الخصوص يعني من كل داء تصلح أن تكون دواء له، ومثل هذا الحديث يرجع فيه الى الأطباء، وبتحليلها كيائيا تعرف خصائصها الدهائية.

- ١١ وأبو بكر بن غيَّاش عن ابنه ابراهيم حديثا.
- ١٢ وشجاع بن الوللد عن ابنه أبي هشام الوليد حديثا.
  - ١٣ وعمر بن يونس اليامي عن ابنه محد حديثا:
  - ١٤ وسعيد بن الحكم المصري عن ابنه محمد حديثاً:
    - ١٥ واسحاق البهلول عن اينه يعقوب حديثين.
- ١٦ ويحيى بن جعفو بن أعين عن ابنه الحسين حديثين.
  - ١٧ والحسن بن سفيان عن ابنه أبي بكر حديثين.
    - وفي حكم هذا النوع
- ١٨ رواية العباس وحمزة رضي الله عنها عن ابن أحيها رسول الله عليه والعم عبرلة الأب وفي الحديث الصحيح «أما علمت ان عم الرجل صنو أبيه » ..
  - ١١٩ ـ ورواية شعيب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار
- ٢٠ واسحاق بن حنيل عن ابن أحيه الإمام احمد بن محمد بن حنبل.
- ٢١ ورواية الإمام مالك عن ابن اخته: إسماعيل بن عبد الله بن أبي أون (١)

## « رواية الأبناء عن الآباء »

ولأبي نصر الوائلي فيه كتاب، وأهمه ما لم يسم فيه الأب والجد فيحتاج الى معرفة اسمه ويخشى أن يستبهم الأمر على القارى،

وهو نوعان: أحدهم رواية الرجل عن أبيه فحسب وهو كثير

<sup>(</sup>۱) علوم الحديث لابن الصلاح بشرح العراقي من ص٣٤٤ - ٣٤٦، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ص ٤٣١٠ - ٢٠١.

كرواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله ﷺ وهو في السنن الأربعة، ولم يسم أبوه وقد اختلف فيه (١).

وثانيهما: أي النوعين رواية الرجل عن أبيه عن جده، ثم تارة يراد بالجد أبو الأب وتارة يراد به الجد الأعلى.

وقد روى ابن الصلاح بسنده عن أبي القاسم العلوي انه قال: «الإسناد بعضه عوال، وبعضه مَعَالِ وقول الرجل: حدثني أبي عن جدي من المعالي » قال الحافظ ابن حجر: «وقد جمع الحافظ صلاح الدين العلاني من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي عَنَيْتُ وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله «عن جده » على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه... قال: «وقد خصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جداً وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أباً ") ومن أمثلة هذا النوع:

١ - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإساد نسخة كبيرة، أكثرها فقهيات جياد، والمراد بالجد هنا الأعلى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص فهو جد الأب وقد اختلف الأئمة المحدثون في الاحتجاج بهذا السند إذا صح السند إليه قال البخاري: «رأيت أحمد بن حنبل، وعلى بن المديني، وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا

<sup>(</sup>١) قال ابن الصلاح: وقد اختلفوا فيه فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة بن مالك بن فِهْطم قسال: وهو فيا نقلته من خط البيهتي بكسر القاف، وقيل تعخطم بالحاء المهملة وقيل: هو عطارد بن برز ب بتسكين الراء المهملة، ثم زاي - وقيل بتحريكها وقيل: ابن بَلْز باللام، وفي اسمه، واسم ابيه من الحلاف غير ذلك والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قد رأيت الأعراض عا ذكره ابن الصلاح، والنووي والعراقي والسيوطي من تسلسل رواية الابناء عن الآناء بتسعة آباء وياثني عشر أبا، وبأربعة عشر أبا لأن أسانيدها لا تخلو عن وضاع ومتكلم فيه وعاهيل فأحر بها ان تبعل لا ان تذكر، ومن أراد التأكد فليرجع إلى ما قاله الحافظ صلاح الدين الملائي في كتابه «الوشي المعلم» وقد نقل كلامه السخاوي في شرحه لألفية العراقي جـ٣ ص ١٨١

يحتجون بحديثه، ما تركه أحد من المسلمين » وزاد مرة: «والحُميْدي » قال: ومن الناس بعدهم؟ وقال مرة: «احتج عَلِيُّ - يعني ابن المديني - ويحيى بن معين، وأحمد، وأبو خيشمة، وشيوخ من أهل العلم فتذاكروا حديث عمروبن شعيب فثبتوه، وذكروا أنه حجة ».

وقال أحمد بن سعيد الدارمي: احتج أصحابنا بحديثه، قال النووي في «شرح المهذب»: وهو الصحيح الختار الذي عليه المحققون من أهل

الحديث وهم أهل الفل وعنهم يؤخذ.

وقد جمل هؤلاء «جده» على عبد الله الصحابي دون محمد التابعي لما ظهر لهم في! طلاقة ذلك، وسماع شعيب من عبد الله بن عمرو ثابت، وقد أبطل الدارقطني وغيره انكار ابن حِبَّان، ذلك، وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية أن قال: «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ».
قال النووي: وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل أسحاق.

وقال أبو حاتم: عمرو عن أبيه عن جده أحب إلي من بهنر بن حكم عن أبيه عن جده وقد ألف الغلائي<sup>(۱)</sup> جزءاً مفردا في صحة الاحتجاج بهذه النسخة، والجواب عا طعن به عليها قال: ومما يحتج به لصحتها احتجاج مالك بها في الموطأ، فقد أخرج عن عبد الرحن بن حرملة عنه حديث «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب».

وذهب قوم الى ترك الاحتجاج به، وحكاه الآجري عن أبي داود صاحب «السنن» وهو رواية عن ابن معين قال: لأن روايته عن أبيه عن جده كتاب ووجادة (٢٠) فَمِنْ هاهنا جاء ضعفه، لأن التصحيف يدخل

<sup>(</sup>١) هو الأمام الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلّدًا بن عبد الله العلائي الدمشقي المقدسي الشافعي المتوفى سنة احدى وأستين وسبعائة.

<sup>(</sup>٢) يعني عن طريق الوجادة لا عن طريق النماع منه ولا القراءة عليه: ولا الإحازة، وهي أدنى طرق

على الراوي من الصحف، ولذا تجنبها أصحاب الصحيح.

وقال ابن عدي: روايته عن أبيه عن جده مرسلة ، لأن جده محمدا لا صحبة له وقال ابن حبان: إن أراد جده عبدالله فشعيب لم يلقه فيكون متقطعا ، وإن أراد محمدا فلا صحبة له فيكون مرسلا.

قال الذهبي وغيره: وهذا القول لا شيء ، لأن شعيبا ثبت سهاعه من عبد الله وهو الذي رباه حتى قيل: ان محمدا مات في حياة أبيه عبد الله ، وكفل شعيبا جده عبد الله فإذا قال عن أبيه عن جده فإنما يريد بالضمير في «جده» أنه عائد إلى شعيب...

وصح أيضاً أن شعيبا سمع من معاوية – يعني ابن أبي سفيان – ومعاوية مات قبل عبد الله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له الساع من جده، سيا وهو الذي رباه وكفله (۱) ».

وهذا القول اختاره الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في «اللمع » الا انه احتج بها في «المهذب ».

وذهب الدارقطني الى التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به اولا فلا، وكذا إن قال: عن جده قال: سمعت النبي عَيْقَةً وَخُوه مما يدل على أن مراده عبد الله.

وذهب ابن حبان إلى التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية، أو يقتصر على أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة، وإلا فلا، وقد أخرج في صحيحه له حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عبد الله بن عمرو، عن أبيه مرفوعاً: «ألا أحدثكم بأحبكم إليّ، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة...» الحديث.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال جـ٣ ص٢٦٧، ٢٦٧ طـ الحلبي،

قال العلائي: ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر والراجح والصواب هو ما ذهب إليه جمهور المحدثين ومنهم أئمة كبار لا يشق لهم غبار.

- ومن أمثلة ما أريد فيه الجد الأدنى: بهـر بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة (١) عن أبيه ، عن جده ، له هكذا نسخة حسنة ، ومعاوية صحابي جليل.

صححها ابن معين واستشهد بها البخاري في الصحيح (٢)، وقال الحاكم: إنما اسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابع له فيها.

وقد اختلف العلماء في أي النسختين أصح وأرجح من الأخرى رواية عمروبن شعيب عن أبيه، عن جده أو رواية بهر عن أبيه عن

فرجح بعضهم روالية بهز عن أبيه عن جده، لأن البخاري استشهد ببعضها في صحيحه تعليقا دونها.

ورجح غيرهم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو الصحيح كما يعلم ذلك من كتب الرجال، ومن هؤلاء أبو حاتم الرازي قالوا: لأن البخاري صحح نسخة عمرو، وهو أقوى من استشهادة بنسخة بهر بن حكم. وأما قول الأولين لأن البخاري ... الخ فمردوده لأن البخاري

استشهد أيضاً بحديث عمرو فقد أخرج حديثا معلقا في كتاب: اللياس من صحيحه، وخرَّجه الحافظ ابن حجر من طريق عمروين شعيب... وقال: إنه لم ير في البحاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث،

 <sup>(</sup>١) بفتح الحاء وسكون الياء المثناة من تحت القشيري.
 (٢) يعني ان البخاري ذكرها في الصحيح تعليقا.

فيبقى كون البخاري قد صحح نسخة عمرو، وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز مرجحا لقول هؤلاء على قول الأولين وهو الحق(١).

٣ - ومن أمثلته طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، وقيل: كعب بن عمرو، عن أبيه عن جده، قال البُلقيني: في هذا المثال نظر من جهة أن أبا داود قال في «سننه» في حديث الوضوء: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن عيينة - زعموا - كان ينكره ويقول: «أيش هذا؟ طلحة عن أبيه عن جده، وقال عثان بن الدارمي: سمعت ابن المديني يقول: قلت لسفيان: إن ليثا يروي عن طلحة عن أبيه عن جده «أنه رأى النبي عَنِينَةٌ يتوضأ » فأنكر سفيان ذلك، وعجب أن يكون جد طلحة لقى النبي عَنِينَةً

#### « فائدة مهمة »

يلحق برواية الرجل عن أبيه عن جده، رواية المرأة عن أمها عن جدتها، وهو غزير جدا ومن ذلك ما رواه أبو داود في «سنه» عن بندار (ثنا) عبد الحميد بن عبد الواحد قال: حدثتني أم جنوب بنت نُميله عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها أسمر بن مضرس قال: «أتيت النبي عَلِي في فبايعته » فقال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ».

### « السابق واللاحق »

وهو معرفة من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيها، وهذا إنما يقع عندرواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر.

<sup>(</sup>۱) التدریب من ص873 - 1873: علوم الحدیث لاین الصلاح بشرح العراقی ص87 - 187 واختصار علوم الحدیث من ص87 - 187 واختصار علوم الحدیث من ص87 - 187 واختصار علوم الحدیث من ص

وقد ألف الخطيب البعدادي فيه كتابا حسنا سماه: «السابق واللاحق» وهذا النوع من أنواع علوم الحديث فيه طرافة.

ومن فوائده: حلاوة علو الإسناد في القلوب، وعلو الإسناد من مطلوبات أمَّة الحديث وحفاظه وأن لا يظن سقوط شيء من الإسناد.

#### رأمثلته »

ومن أمثلته الإمام محمد بن اسحاق السراج، روى عنه البخاري في «تاريخه» وأبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيها مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر، لأن البخاري توفي سنة ست وخسين ومائتين، والخفاف توفي سنة ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: خس وتبعين وثلاثائة.

ومن أمثلته الرهري، وركريا بن دُويْد (۱) ، فإنها رويا عن الإمام مالك، وبينها كذلك فإن الرهري مات سنة أربع وعشرين ومائة وزكريا حدث عن مالك سنة نيف (۲) وستين ومائتين، ولا يعرف وقت وفاته، فأقل ما يكون بينها مائة وسبع وثلاثون سنة.

قال العراقي في «التقييد والإيضاح»: «والتمثيل بزكريا سبق اليه الخطيب، ولا ينبغي أن يمثل به، لأنه أحد الكذابين الوضاعين، ولا يعرف ساعه من مالك، وإن كان حدث عنه، فقد زاد، وادعى أنه سمع من حميد الطويل وروى عنه نسخة موضوعة » فالصواب: أن آخر أصحاب مالك أحمد بن اسماعيل السهمي ومات سنة تسع وخسين ومائتين، فبينه وبين الزهري مائة وخس وثلاثون سنة.

<sup>(</sup>١) دويد: بضم الدال المهملة وقتح الواو وسكون الياء على صيغة المصغر.

<sup>(</sup>٢) النيف: كل ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني يقال: عشرة ونيف، ومائة ونيف.

- ٣ قال السيوطي: «ومن أمثلة ذلك في المتأخرين أن الفخر بن البخاري سمع منه المنذري، والصلاح بن أبي عمر شيخ شيخنا، وقد مات المندري سنة ست وخمسين وستأثة، والصلاح سنة ثمانين وسبعائة » أقول: فيكون بينها أربع وعشرون ومائة سنة.
- ٤ قال السيوطي: والبرهان التنوّني شيخ شيوخنا سمع منه الذهبي، وروق عنه فيا ذكر شيخ الإسلام ابن حجر، ومات يعني الذهبي سنة ثمان وأربعين وسبعائة وآخر أصحابه أي البرهان التنوخي أبو العباس الشاوي مات سنة أربع وثمانين وثانية. أقول فيكون ما بين وفاتيها ستا وثلاثين ومائة سنة (١)
- ٥ وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك مائة وحسون سنة وذلك أن أبا علي البرداني سمع من السلفي حديث ورواه عنه، ومات أي البرداني على رأس الخمسائة، وآخر أصحاب السلفي سبطة أبو القاسم بن مكي مات سنة خسين وستائة (٣).

# « معرفة الوُحَدان »

الوُحْدان: جمع واحد كثاب، وشبّان، وراع ورُعْيَان.

وهو من لم يرو عنه إلا واحد.

ومن فوائده: معرفة المجهول اذا لم يكن صحابيا فلا يقبل كما تقدم،

<sup>(</sup>۱) التدریب ص ٤٣٨، ١٤٦٩ علوم الحدیث یشرح العراقي ص ٣٥٠، ٣٥١ اختصار علوم الحدیث ص ٢٠٥٠.

 <sup>(</sup>۲) ينسب إلى بردان وضيلها ابن الأثير بضم الباء، قال: وهي قرية من قرى بغداد على سبعة فراسخ من بغداد، وموضع بالكوفة، وضبطها صاحب «مراصد الاطلاع» بالفتح، وذكر أنها قرية فوق بغداد.

<sup>(</sup>٣) نزمة النظر ص٦٠ - ٦١٠

وهو أن من لم يرو عنه إلا راو واحد فهو مجهول العين فلا تقبل روايته، إلا أن يكون صحابيا فإن الصحابة كلهم عدول.

وقد ألف فيه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري كتيبا صغيراً(١).

«أمثلته »:

مثاله في الصحابة (١) وهب بن حَنْبَش (٢) الطائي الكوفي قال ابن الصلاح: وساه الحاكم، وأبو نعيم هَرِماً، وذلك خطأ، وكذا وقع عن ابن ماجه.

قال المزي: ومن قال وهب أكثر وأحفظ.

(٢) وعامر بن شهر ، وعروة بن مُصَرِّس ، ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفى الأنصاري ، ولبس بالذي قبله على الصحيح ، وهؤلاء صحابيون أجلاء لم يرو عنهم غير الشعبي التابعي الجليل .

وقد عقب على ذلك الغراقي في شرخ «علوم الحديث» فقال: ما ذكره في عامر قاله مسلم وغيره، وفيه نظر: فإن ابن عباس روى عنه قصة رواها سيف بن عمر في «الردة» - أي قتال أهل الردة - قال: حدثنا طلحة الأعلم عن عكرمة عن ابن عباس قال: أول من اعترض على الأسود العنسي - وكان ادعى النبوة - وكابره عامر بن شهر الهمداني الى آخر كلامه، وما قاله في عزوة قاله أيضاً ابن المديني،

والحاكم، وليس كذلك فقد روى عنه ابن عمه: حميد بن منهب الطائي، ذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»

(٣) وانفرد قيس بن ابي حازم بالرواية عن أبيه، وعن دُكَيْن (٣) أبي

<sup>(</sup>١) هي رسالة صغيرة في ٢٤ صحيفة مطبوع طبع حجر بالمند

 <sup>(</sup>٢) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون، وفتح الباء الموحدة، آخره شين معجمة.

<sup>(</sup>٣) دكين بضم الدال وفتح الكاف وسكون الياء المثناة من تحت على صيغة المصغر.

سعيد الخثعمي ويقال المزني، وعن الصنابح<sup>(۱)</sup> بن الأعسر، ومرداس بن مالك الأسلمي من الصحابة.

قال العراقي في «شرحه على مقدمة ابن الصلاح »: لم ينفرد عن الصُنابج، بل روى عنه أيضاً الحارث بن وهب ذكره الطبراني.

قال السيوطي: لكن قال شيخ الإنلام - يعني الحافظ ابن حجر -: إنه وهم والصواب أن الذي روى عنه الحارث، الصنابحي التابعي - يعني لا الصنابح الصحابي - وقال المزي: روى عن مرداس أيضاً زياد بن عِلاقة.

قال العراقي: والصواب خلافه، فإنما روى زياد عن مرداس بن عروة صحابي آخر.

(٤) ومن لم يروعنه من الصحابة إلا ابنه المسيب بن حَزْن القرشي والدسعيد بن المسيب، ومعاوية بن حَيْدة القَشيري، والدحكيم،

قال العراقي: بن روى عن معاوية أيضاً عروة بن رُوَيْم اللحمي، وحميد المزنى ذكرهم المزي:

وقرة بن إياس والد معاوية، وأبو ليلى الأنصاري والد عبد الرحمن وإن كان عدي بن ابت أيضاً روى عنه، فلم يدركه كما قال المزي.

قال أبو عبد الله الحاكم في «المدخل إلى الإكليل »: لم يخرجا - أي الشيخان: البخاري ومسلم - في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل من الصحابة.

وتبعه على ذلك البيهقي فقال في «سنته » عند ذكر بهز بن حكيم عن جده في حديث «ومن كتمها فإنا آخذوها، وشطر ماله »

<sup>(</sup>١) الصنابح: يضم الصاد، وفتح النون المهدودة وكسر الباء الموحدة، آخره حاء مهملة والأعسر بالعين والدين المهملتين.

الحديث، ما نصه: "فأما البخاري ومسلم فإنها لم يخرجاه جريا على عادتها في أن الصحابي أو التابعي، اذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين، وغلطوه في ذلك وقد نُقض هذا القول بإخراجها حديث المسيب بن حزن أبي سعيد في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوى له غير ابنه سعيد،

وبإخراج البخاري حديث الحسن البصري عن عمروبن تغلب مرفوعا: «إني لأعطي الرجل، والذي أدع أحب اليَّ » الحديث ولم يرو عنه غيره أي غير الحسن وبإخراج البخاري أيضاً حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: «يذهب الصالحون الأول، فالأول» ولا راوي له غير قيس كما تقدم تحريره.

وبإخراج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري، ولا راوي له غيره.

قال العراقي: بل روى عنه ابنه عمران أيضاً كما قال المري، وأبو جِسْر مولى أخيه كما في «جامع الترمذي».

ونظائره في الصحيحين كثيرة، قال ابن الصلاح: كإخراجه حديث أبي رفاعة العدوي ولم يرو عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني ولم يرو عنه غير أبي بُردة.

وقال العراقي: بل روى عن أبي رفاعة أيضاً صِلَةً بن أَشْم العدوى، وعن الأغر عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعاوية بن قره.

ثم قال ابن الصلاح «وهذا مصير منهما - أي البخاري ومسلم - إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه » أقول: وإن لم يقل بذلك فكل من ذكرهم صحابة، والصحابة كلهم عدول والله أعلم.

#### « مثاله في التابعين »

١ - أبو العُشَرَاء لدارمي لم يرو عنه غير حماد بن سلمة.

قال العرائي: بل روى عنه يزيد بن أبي زياد، وعبد الله بن عرر كلاها روى عنه حديث الزكاة متابعين لحماد بن سلمة.

٢ - ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين بمحمد بن أبي سفيان الثقفي،
 وذكر أنه لم يرد عنه غير الزهري فيا نعلم.

قال العراقي: بل قد روى عنه أيضاً ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي كما ذكره البخاري في «التاريخ» وابن أبي حاتم في «الجرح ولتعديل» والمزي في «التهذيب» وروايته عنه في العجم الكبير للطبراني، وروى عنه أيضاً تميم بن عطية العنسي وأبو عمر الأنصاري ذكره المزي في «التهذيب».

٣ - قال الحاكم: وكذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين لم يرو عنهم غيره.

٤ - وكذلك عَمْروا بن دِينار تفرد عن جماعة من التابعين.

٥ - وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو اسحاق السَّبِيعي، وهشام
 بن عروة وغيرهم.

وسمى الحاكم منه في بعض المواضع فيمن تفرد عنهم عمروبن دينار: عبد الرحمن بن معبد وعبد الرحمن بن فروخ.

وفيمن تفرد عنهم الزهري عمرو بن أبان بن عثان وسِنان بن أبي سِنان الدؤلي وقد تقبه العراقي في «التقييد والإيضاح» فقال: ذكر الحافظ أبو الحجاج لمِزي في «تهذيب الكهال» أنه روى عنه أيضاً زيد بن أسلم، وكأنَّه قلد في ذلك ابن ماكولا فإنه هكذا قال في «الإكهال» إنه روى عنه وعن أبيه أبي سنان.

والمشهور أن رواية زيد بن أسلم عن أبيه أبي سنان واسمه يزيد بن أمية ، هكذا ذكره النخاري في «التاريخ الكبير » قال البخاري وقال زيد بن أسلم: جدثنا أبو سنان يزيد بن أمية ، وكذا ذكر النسائي في «الكني » في ترجمة أبي سنان والكني » في ترجمة أبي سنان والدارقطني في «المؤتلف والحتلف » أنه روى عنه زيد بن أسلم وكذلك ذكر الحاكم فيمن تفرد عنهم يحيى بن سعيد الأنصاري عبدالله بن أنيس - بضم الهمزة وفتح النون وسكون الباء آخره سين مهملة - الأنصاري.

وقد تعقبه في ذلك الإمام العراقي فقال: قال الخطيب في كتاب «المتفق والمفترق » عبد الله بن أنيس ثلاثة فذكرهم: فالأولان صحابيان، والثالث تابعي.

فلم يذكر هو ولا غيره تفرد يحيى بن سعيد عن واحد من الثلاثة، بل ولا روايته عن واحد منهم، وقد ذكر البخاري في التاريخ هذا الذي أشار إليه الحاكم، فقال: عبد الله بن أنيس عن أمه وهي بنت كعب بن مالك «خرج النبي على كعب بن مالك وهو ينشد »

قال ابن وهب: «أنبأنا عمروبن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن أنيس حدثه ولم يذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » عبد الله بن أنيس هذا ، فإن كان هذا هو التابعي المذكور في «المتفق والمفترق » فلم ينفرد عنه يحيى بن سعيد بل تابعه على الرواية عنه زهرة بن معبد ، وإن كان غيره فكان يلزم الخطيب أن يعدهم أربعة ، ولهم أيضاً خامس اسمه عبد الله بن أنيس الأنصاري صحابي روى عنه ابنه عيسى ، وحديثه عند أبي داود والترمذي ، وقذ فرق بينه وبين عبد الله بن أنيس الجمعي على بن المديني ، وخليفة بن خياط وغيرها.

وذكره أبو موسى المديني في «ديله » على الصحابة وقال في نسبه

الزهري، وقد ذكر الطبراني حديث هذا في حديث عبد الله بن أنيس الجهني والله أعلم.

### « مثاله في أتباع التابعين »

ومثل له الخطيب في أتباع التابعين بالمِسُور بن رفاعة القرظي، وذكر أنه لم يرو عنه غير مالك.

قال الحاكم: والنبن تفرد عنهم مالك نحو عشرة من شيوخ المدينة منهم المسور بن رفاعة القرظي قال: وتفرد سفيان الثوري عن بضعة عشر شيخا منهم عبد الله بن شداد الليثي، وتفرد شعبة عن نحو ثلاثين شيخا منهم الفضل بن فضالة.

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمالة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم والله أعلم.

قال العراقي: «وما خشية المصنف هو المتحقق في بعضهم خصوصا المسور بن رفاعة، لند روى عنه جماعة آخرون منهم ابراهيم بن سعد ومحمد بن اسحاق... وذكر آخرين غير هذين (١)

## « معرفة من ذكر بأساء أو صفات مختلفة »

من كنى، أو ألقاب، أو أنساب، إما من جماعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، أو من راو واحد يعرفه مرة بهذا، ومرة بذاك فيلتبس على من لا معرفة عنده بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ.

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوي ص٣٥٠ - ٤٤٢، وعلوم الحديث لإبن الصلاح يشرح العراقي من ص٣٥١ -٣٥٧، واختصار علوم الحديث ص٣٠٦، ٢٠٨٠

وهو فن عويص أي صعب معرفته تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم، المؤلفات فيه:

١ - ألف فيه الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري النسابة المتفن المتوفي سنة تسع وأربعائة كتاباً نافعاً سماه «إيضاح الإشكال» قال السيوطى: وقفت عليه وسألخص هنا منه.

٢ - ومن ألف فيه الإمام الحافظ أبو بكر أحد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البعدادي. المتوفي سنة ثلاثين وأربعائة.
 «أمثلته» وهي من كتاب الحافظ عبد الغني بن سعيد الآنف الذكر.

١ - محمد بن السائب الكلبي المفسر العلامة في الأنساب أحد الضعفاء.

٢ - وهو أبو النضر المروي عنه حديث تم الداري وعدي بن بَدَّاء، في قصتها النازل فيه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم » الآية (١٠) رواها ابن اسحاق صاحب المغاذي عن أبي النضر عن باذان عن ابن عباس، عن تم

٣ - وهو حماد بن السائب راوي حديث « زكاة كل مَسْك (٢) دباغه » رواه عنه عن اسحاق بن عبد الله بن الحرث، عن ابن عباس - أبو أسامة حماد بن أسامة، وسماه حماداً أخذاً من محمد، وقد غلط فيه حمزة بن محمد الكتاني الحافظ، والنسائي.

٤ - وهو أبو سعيد الذي روي عنه عطية العَوْفي التفسير، وكناه

<sup>(</sup>۱) المائدة /١٠٦.

<sup>(</sup>٢) المسك: بفتح الميم وسكون السين، الجلد.

بذلك ليوهم الناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الحذري.

وهو أبو هشام الذي روى عنه القاسم بن الوليد الهمذاني عن أبي صالح عن ابن عبّاس حديث «لما نزلت «قل هو القادر (۱۱) »...
 الحديث كناه بابنه هشام.

٦ - وهو محمد ن السائب بن بشر الذي روي عنه ابن اسحاق أيضاً.
 ٢ - ومثاله أيضاً:

١ – سالم الرابي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة،
 وسعد بن أبي وقاص، وعثان بن عفان.

٢ - وهو سالم أبو عبد الله المدني..

٣ - وهو: سام مولي مالك بن أوس بن الحَدَثَان (٢) النصري.

٤ - وهو سالم مولي شدّاد بن الهاد النصري الذي روي عنه أبو سلمة بن عبد الرحم ونعيم الجمر - بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم آخره راء، وقيل متشديد الميم.

٥ - وهو سالم مولي النصريين.

٦ - وهو سال مولي المهري الذي روي عنه عبد الله بنيزيد المزلى.

٧ - وهو سالا سبلان (٣) الذي روي عنه عمران بن بسير.

٨ - وهو سالم أبو عبد الله الدوسي الذي روي عنه يحيى بن أبي
 كثير .

٩ - وهو سال مولي دوس الذي روي عنه يحيى أيضاً.

<sup>(</sup>١) الأنعام /١٥٠-

<sup>(</sup>٢) بنتح الحاء المهملة والدال المهملة والثاء المثلثة، آخره نون،

<sup>(</sup>٣) سبلان: يفتح السين الهملة، والباء الموحدة، واللام، آخره نون.

 ١٠ - وهو أبو عبد الله مولي شداد الذي روى عنه محمد بن عبد الرحمن وأبو الأسود.

١١ - وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بُكَيْر الأشج.

٣ – ومثاله أيضاً:

محمد بن قَيْس الشامي المصلوب في الزندقة ، كان يضع الحديث ، قال ابن الجوزي دُلِّسَ اسمه على خسين وجها ، وقال عبد الله بن أحمد بن سواده: «قلبو اسمه على مائة اسم وزيادة قد جمعتها في كتاب ».

فقيل فيه: محمد بن سعيد، وقبل: محمد مولي بني هاشم، وقيل: محمد بن أبي قيس.

وقيل: محمد بن حسان، وقبل أبو عبد الرحمن الشامي إلى آخر ما ذكره السيوطي في «التدريب».

٤ – ومثاله أيضاً ما استعمله الخطيب كثيرا في شيوخه.

فيروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثان الصيرفي، والكل واحد وكذلك يروي الخطيب عن الحسن بن محمد الحلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال والجميع عبارة عن واحد.

وكذلك يروي عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن الحسن، وعن القاضي أبي القاسم على بن الحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم.

قال السيوطي: «وتبع الخطيب في ذلك الحدثون، خصوصا المتأخرين، وآخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر، نعم لم أر العراقي في أماليه يصنع شيئاً من ذلك(١) ».

(١) تدريب الراوي ص ١٤٢ - ١٤٤، وعلوم الحديث لابن الصلاح يشرح العراقي ص ٣٥٨، ط العاصمة بحصر، اختصار علوم الحديث ص ٢٠٨، ٢٠٩.

# « معرفة المفرات من الأسماء والكني والألقاب » « في الصحابة، والرواة، والعلماء »

وهو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب من الكتب المصنفة في الرجال بعد أن يذكروا الاسماء المشتركة.

## المؤلفات في هذا الفن:

ومن أشهر الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الحافظ أحمد بن هارون البرديجي البرذعي التوفى سنة احدى وثلاثمائة واسمه «الأسماء المفردة».

قال ابن الصلام: وقد لحقه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ منهم الحافظ ابو عبد الله بن بكر في مواضع ليست بمفاريد، فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر أساء كثيرة على أنها آحاد وهي مثان، ومثالث، وكثر من ذلك، وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد في ذلك في غير اساء الصحابة والعلماء ورواة الحديث، ومن ذلك افراد ذكرها اعترض عليه فيها بأنها ألقاب لا أسامي منها: الأجلح الكندي، إنما هو لنب لجمعة كانت به، واسمه يحيى، ويحيى كثير (١).

وهو أقسام: القسم الأول في أسماء:

فمن الصحابة:

ا - أجد - بالجيم المعجمة، وضبطه القاضي أبو بكر بن العربي بالحاء المهملة فوه - ابن عُجْيان - بضم العين المهملة وسكون الحيم، ثم تحتيه - كسُفْيَان وقيل بالضم وفتح الجيم وتشديد الياء المثناة من تحت كعُلَيَّان، همه اني، شهد فتح مصر قال ابن يونس: لا أعلم له رواية. عدت كعُلَيَّان، همه الجيم وفتح الباء وسكون الياء مصغرا - ابن الحارث.

<sup>(</sup>١) علوم الحديث يشرح العراقي ص٣٥٩ ط.العاصمة.

وغلط ابن شاهين فجعله بالخاء المعجمة، وغلط بعضهم فجعله بالراء المهملة آخره

٣ - سندر - بفتح السين المهملة، وسكون النون وفتح الدال المهملة - الحصي مولي زنباع الجذامي سكن مصر، ويكني: أبا الأسود، وأبا عبد الله باسم ابنه. وظن بعضهم أنها اثنان، فاعترض على ابن الصلاح في دعوى أنه فرد وليس كذلك كما قال العراقي.

ع - شكل - بفتح الشين المعجمة، والكاف - ابن حميد العبسي،
 من رهط حذيفة، نزيل الكوفة روي حديثه أصحاب السنن.

٥ - صُدَى - بضم الصاد، وفتح الدال المهملة، آخره ياء مشددة - ابن عجلان، أبو أسامة الباهلي.

٦ صابح - بضم الصاد المهملة، وفتح النون المدودة آخره حاء مهملة - ابن الأغسر البجلي الأخسي، قال العراقي: وقد اعترض بأن ابا نعيم ذكر في الصحابة آخر اسمه صنابح.

والجواب: أنه بعد ما ذكره قال: هو عندي المتقدم.

«تبيه» قال ابن عبد البر: «ليس الصنابح هو الصنابي الذي روي عن أبي بكر رضي الله عنه لأن هذا اسم وذاك نسب، وهذا صحابي، وذاك تابعي، وهذا كوفي، وذاك شامي وقال شيخ الإسلام في «الإصابة(۱)»: قيل في كل منها صنابح، وصنابحي لكن الصواب في ابن الأعسر صنابح، وفي الآخر صنابحي، ويظهر الفرق بينها بالرواة عنها، حيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حارم عنه فهو ابن الأعسر، وهو الصحابي، وحديثه موصول، وحيث جاءت عن غير قيس عنه فهو الصنابحي، وهو التابعي وحديثه مرسل.

<sup>(</sup>۱) جـ۲ ص١٩٤.

قال السيوطي: أضبط من هذان أن الصنابح لم يرو غير حديثين في ذكر ابن المديني وزاد الطبراني ثالثا من رواية الحارث بنوهب، وغلط فيه بأنه الصنابحي.

٧ - كَلَدة بن حنبل - بفتح الكاف واللام والدال المهملة.

٨ - وابصة - بكسر الباء الموحدة وفتح الصاد المهملة - ابن

بنيشه - بضم النون وفتح الباء الموحدة، وسكون التحتية،
 وفتح الثين المعجمة - الخير.

قال العراقي: وليس فردا، ففي الصحابة نبيشه غير المذكور في حديث الحج، ونبيشه بن أبي سلمى رجل روي عنه رشيد أبو موهب، ذكره ابن أبي حاتم.

١٠ - شمنون - بفتح الشين المعجمة، وسكون المي، وضم الغين المعجمة، ويقال بالعين المهملة - ابن يزيد القرظي أبو ريحانة.

وبذلك جزم الن الصلاح أولا، ثم حكي الثاني بصيغة يقال وقال: إن ابن يونس صححه، وحكي فيه شيخ الاسلام في «الإصابة (۱) » قولا ثالثا: أنه بالمهملتين، وأنه أزدي، ويقال: أنصاري، ويقال: قرشي، ويقال له: أسدي بسكون السين المهملة قال شيخ الإسلام: الأسد لغة في الأزد، والأنصار كلهم من الأزد ولعله خالف بعض قريش فتجتمع الأقوال - يعني أنه أنصاري، أزدي قرشي - نزل الشام، وله خسة أحاديث.

١١ - هُبَيْب - بضم الهاء وفتح الباء الموحدة وسكون الياء، آخره باء موحدة - ابن مغفل - بضم الميم وسكون الغين المعجمة وكسر الفاء - العفاري،

<sup>(</sup>۱) جـ۲ ص١٥٦٠

۱۲ - لَبَيّ - بضم اللام وفتح الباء الموحدة، وتشديد الياء على ورن أُبَيّ يعني ابن كعب - وغلط ابن قانع فساه ابيّاً، ابن لَباً - بفتح اللام والباء الحففة كعصا - من بني أسد.

«ومن التابعين »

١ - أوسط بن عمرو البجلي،

٢ - تَدُوم - بفتح التاء المثناة من فوق - وقيل من تحت وبضم الدال، ابن صبح الكلاعي.

٣ - جيْلاق - بكسر الجيم - ابن فروة.

٤ - أبو الجَلَد - بفتح الجيم واللام - الأحباري.

٥ - الدجين - بضم الدال المهملة وفتح الجيم آخره نون على صيغة المصغر - ابن ثابت أبو الغصن قال ابن الصلاح: قيل: إنه جحا المعروف، والأصح أنه غيره، وعلى الأول مشي الشيرازي في «الألقاب» وروي عنه ابن المبارك، ووكيع، ومسلم بن ابراهيم، وغيرهم وهؤلاء أعلم بالله من أن يرووا عن جحا.

وما ذكر عنه أنه فرد قاله أيضاً البخاري، وابن أبي حاتم وغيرها، وهو دجيين العُريني الذي حدث عنه ابن المبارك.

وخالف في ذلك ابن عدى في « الكامل » فاعتبرها اثنين والصحيح الأول .

- زرين حبيش - بضم الحاء المهملة ، وفتح الباء على صيغة المصغر - التابعي الكبير وقد تعقب ذلك الحافظ العراقي ، فقال: في غده في الأفراد نظر: فإنهم غير واحد يسمون هكذا ، منهم : زرين عدد الله الفقيمي ، صحابي ذكره أبو موسى المديني ، وابن فتحون ، والطبري ، وزرين أربد قيس بن أخي لبيد بن ربيعة ، وزرين محمد التغلبي شاعران ذكرها ابن ماكولا ، قال العراقي : ولا يردان علي ابن الصلاح لأنه ترجم النوع للصحابة والرواة والعلماء ، فخرج الشعراء الذين لا صحبة ترجم النوع للصحابة والرواة والعلماء ، فخرج الشعراء الذين لا صحبة

لهم فيرد عليه الأول فقط.

وأبو نعيم.

الصلاح.

له ابن ماجه حديثاً وكلاها بصري.

آخر لم ينسب ، وأجيب بأن ماكولا بعد أن ذكره قال: «لعله الأول ».

سعير - بلتم السين وفتح العين المهملة، وسكون الياء، آخره راء - ابن الخمس - بكسر الخاء المعجمة، وسكون الميم، وسين

قال ابن الصلاح انفرد في اسمه، واسم أبيه،

وقال العراقي: م ينفرد في اسمه، ففي الصحابة سُعَيْر بن عدًّا، البَكَّائي ذكره ابن فتحون، وسعير بن سوادة العامري، ذكره ابن مَنْده،

قال السيوطي: وسعير بنخفاف التميمي ذكره سيف في الفتوح، وأنه كان عاملا للنبي عَلِي على بطون تميم، وأقره أبو بكر الصديق رضي الله عنه استدركه سيخ الاسلام في الاصابة.

 ٨ - وُرْدَان - بضم الواو - مُسْتَمِر - على صيغة اسم الفاعل -ابن الريَّان تابعي رأي أنس بن مالك، وهذا زيادة على ما ذكره ابن

قال العراقي: للس فردا، فلهم المستمر الناجي، والد ابراهيم روي

٩ - عَزْوَان + بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواو -ابن يزيد الرقاشي تابعي، وقد اعترض هذا بأمرين: أحدها أنه لا يعرف له رواية، وإنما روي عن أنس شيئا قوله، الثاني: أن لهم عَزوان

- نوف 🕴 بفتح النون، وسكون الواو، آخره فاء - ابن فضاله البكَّالي - كسر الباء الموحدة، وفتح الكاف لبكالي، وغلب على السنتهم البكَّالي - بفتح الباء، وفتح الكاف المشددة - والصحيح الأول، ونسبته إلى بني بكال بن دعمس بطن من حمير، وهو ابن امرأة كعب الأحبار التابعي المُخَضْرَم، وقيل ابن أخيه.

قال العراقي: إليس فردا بل لهم نوف بن عبد الله روى عن على

بن أبي طالب، وعند سالم بن أبي حفصة، وقرقد السَّبْخي، وذكره ابن حبان في الثقاب.

۱۱ - ضُرَيْب بن نُقَيْر بن شُمَيْر، الثلاثة بضم أوله وفتح ثانية وسكون ثالثه على صيغة المصغر، ونقير والده بالقاف، وقيل بالفاء، وقيل: نفيل بالفاء واللام.

۱۲ - همذان بفتح الهاء، وفتح الميم والذال المعجمة كاسم البلدة، وقيل بفتح الهاء، وسكون الميم، وفتح الدال كاسم القبيلة بريد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
«القسم الثانى: الكنى »

وهو جمع كنية وهي ما صدِّر بأب، أو بأم.

ابو العبيدين بالتصغير والتثنية، اسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود لله حديثان أو ثلاثة.

بن بكر ، وقيل: أبن يَزْر - براء ساكنة ، وقيل مفتوحة ، ثم زاي .

٣ - أبو المدلة - بضم الميم وكسر الدال المهملة ، وفتح اللام المشددة - لم يعرف اسمه ، وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد الله بن عبد الله ، كذا قال ابن الصلاح . أيضاً ، قال العراقي : وليس كذلك ، بل سماه كذلك ابن حبان في «الثقات » وقال أبو أحمد الحاكم هو أخو سعيد بن يسار ، وأخطأ إنما ذلك أبو مُزَرِّد وهو أيضاً فرد ، واسمه عبد الرحمن

قال ابن الصلاح في أبي المُدلَّة روى عنه الأعمش، وابن عُييْنة وجماعة.

بن يسار .

قال العراقي: ومو وهم عجيب، فلم يرو عنه واحد منهم أصلا، بل انفرد عنه أبو مجاهم سعد الطائي كما صرح به ابن المديني، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث.

٤ - أبو مُراية - بضم الميم وفتح الراء المُخَفَّفة ، وفتح الياء المثناة
 من تحت - اسمه عبد الله بن عمرو تابعي روى عنه قتادة.

٥ - أبو مُعَيِّد - بضم المي، وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة على صيغة المصغر اسمه حفص بن خيلان الهمذاني روى عن مكحول وغيره (١).

٦ - أبو السنال عبد ربه بن بَعْكك: رجل من بني عبد الدار
 صحابي، اسمه، والم أبيه، وكنيته من الأفراد.

#### « القسم الثالث: الألقاب »

١ - سَفينة مولى رسول الله عَنْ ا

٢ - مندل - بكسر الميم وسكون النون - عن الخطيب وغيره،
 ويقولونه بفتحها قال الحافظ أبو الفضل بنناصر: وهو الصواب، واسمه عمرو بن على.

٣ - شُحنون بن سعيد بضم السين وفتحها عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني صاحب المدونة، وهو أحد أصحاب الإمام مالك.

٤ - مُطَيَّن: بنم الميم وفتح الطاء المهملة، وتشديد الياء المفتوحة بوزن اسم المفعول لقب محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في (مختصره ص ٢١٤): وقد روي عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حَزَم: هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روي عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كيا جَهِل الترمذي صاحب الجام فقال: «ومن مجه بن عيسى بن صورة «؟؟.

٥ - ومُطَيِّن: بوزن اسم الفاعل لقب محد بن عبد الله أحد شيوخ
 اين مَنْدة.

7 - مُشْكَدَانة: بضم الميم، واسكان الشين المعجمة، وضم الكاف، كلمة فارسية معناها وعاء السُك، وهو لقب: عبد الله بن عمر بن أبان الأموي مولاهم، وقيل له: الجُعْفى نسبة إلى خاله: حسين بن على الجعفي قال السيوطي: «تنبيه» ينبغي أن يزاد في هذا قسم رابع في الأنساب.

### « معرفة الأساء والكني »

أي معرفة أساء من أشتهر بكنيته، وكنى من أشتهر باسمه وينبغي العناية بذلك لئلا يذكر الراوي مرة بأسمه، ومرة بكنيته، فيظنها من لا معرفة له رجلين، ورعا ذكر بها معا فيتوهم انها رجلان، كالحديث الذي رواه الحاكم من رواية يوسف عن أبي حنيفة عن موسى بن عائشة، عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر مرفوعا: «من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة » قال الحاكم: عبد الله بن شداد هو أبو الوليد بينه ابن المديني قال الحاكم: ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم.

قال العراقي: وربما وقع عكس ذلك كحديث ابي أسامة عن حادين السائب السابق أخرجه النسائي، وقال: عن أبي أسامة حادين السائب وإنما هو «عن حاد» فأسقط عن، وخفي عليه أن الصواب «عن أبي أسامة عن حاد» قال: ولقد بلغني عن بعض من درس في الحديث أنه أراد أن يكشف عن ترجمة أبي الرناد فلم يهتد إلى موضعه من كتب الأساء لعدم معرفته باسمه المؤلفات في هذا النوع:

صنف فيه جاعة من العلماء منهم (١) علي بن المديني (م ٢٣٤) (٢)

ثم البخاري (المتوفى سنة ٢٥٦هـ) (٣) ثم مسلم بن الحجاج القُشيْرى (المتوفى سنة ٣٠٣هـ) (٥) ثم الحاكم المتوفى سنة ٣٠٣هـ) (٥) ثم الحاكم أبي أجد محد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله (المتوفى سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة).

قال العراقي: وكتاب أبي أحمد أجل تصانيف لهذا النوع فإنه يذكر فيه من عرف اسمه ولم يعرف كنيته، حرر فيه وأجاد، وزاد على غيره وأفاد، ولم يرتبه على حروف المعجم (٦) ولأبي عبد الله محمد بن السحاق، بن مندة الاصبهاني الحافظ المتوفى سنة حمس أو ست وتسعين وثلاثمائة، في ذلك كتاب، ولولده أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن مندة المتوفى سنة سبعين و ربعائة كتاب أيضاً (١).

(٧) وللإمام ابي عمر بن عبد البر النَّمَري القرطبي المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعهائة كتاب حافل سماه «الاستغنا في معرفة الكنى ».

(A) ولأبي بشر محمد بن أحمد بن جاد بن سعيد بن مسلم الأنصاري بالولاء الوراق الرازي الدولابي - بفتح الدال وضمها - نسبة الى عمل الدولاب، وهو شبه الناعورة المتوفى بالعرج بين مكة والمدينة سنة عشر وثلاثائة والناعرة هي الساقية التي يستخرج بها الماء من البئر ونحوه.

(٩) وللإمام أبي عبد الله الذهبي المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعائة كتاب فقد أخذ كتاب أبي أحمد الحاكم فرتبه واختصره، وزاد عليه، وساه المقتني في سر الكنى ».

(١٠) وللإمام الحافظ ابن حجر المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثماغائة مؤلف بديع في الأنقاب أيضاً سماه: «نزهة الألباب» جمع فيه مع

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة ص١١ طـالأولى.

التلخيص ما لغيره وزيادة.

(١١) وللحافظ السخاوي تلميذه المتوفى سنة اثنين وتسعائة زوائد كثيرة ضمها إليه في كتاب مستقل.

(١٢) وللحافظ السيوطي المتوفى سنة احدى عشرة وتسعائة كتاب، ساه «كشف النقاب عن الألقاب ».

وهنالك كتب أخرى غير هذه<sup>(۱۱)</sup>.

#### «أقسام هذا النوع»

وقد ابتكر الإمام أبو عمروبن الصلاح في هذا الفن تسعة أقسام وإليكموها:

القسم الأول: من سمى بالكنية لا اسم له غيرها، وهم ضربان: الضرب الأول: من له كنية أخرى زيادة على الإسم، قال ابن الصلاح: فصار كأن لكنيته كنية قال: وذلك ظريف عجيب، كأبي

بكرين عبد الرحن بن الحارث بن هشام الخزومي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحن.

قال العراقي: وهذا قول ضعيف، رواه البخاري في التاريخ عن سُمَى (۱) مولى أبي بكر وفيه قولان آخران: أحدها: أن أسمه محمد وأبو بكر كنيته، وهو الصحيح،

وبه جزم ابن أبي حاتم، وابن حبان وقال المزي: إنه الصحيح

ومثله: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم الأنصاري كنيته أبو محمد، قال الخطيب: لا نظير لهما في ذلك، وقيل لا كنية لإبن حزم غير الكنية التي هي اسمه.

<sup>(</sup>۱) الرجع السابق ص ۹۰ أف. (۳) من المنافق ما آنا المنتاب السابق

<sup>(</sup>٢) بضم السين وفتح الم آخره ياء مشددة على صورة المصفر

الضرب الثاني: من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه كأبي بلال الأشعري الراوي عن شريك، وكأبي حصين - بفتح الحاء المهملة، وكسر الصاد - ابن محيى بن سليان الرازي الراوي عن أبي حاتم الرازي، قال كل منها: اسمي، وكنيتي واحد، وكذا قال أبو بكر بن عياش - بفتح العين والمهملة، وفتح الياء المشددة - المقرىء ليس لي اسم غير أبي بكر.

القسم الثاني: من عرف بكنيته، ولم يعرف أله اسم ولكن لم نقف عليه، أم لا، كأبي أناس - بضم الهمزة، وفتح النون، آخره سين مهملة - الصحابي الكناني الدئلي من رهط أبي الأسود الدئلي، ويقال فيه؛ الدؤلي - بضم الدال، وفتح الهمزة في النسب عند أهل العربية ومكسورة عند بعضه على الشذوذ فيه، ويقال الديلي بدون همزة.

وكأبي مويهبة - بضم الميم، وفتح الواو، وسكون الياء، وكسر الهاء وفتح الباء - صحابي مولى رسول الله عَلِيَكَةٍ.

وكأبي شيبة الخُوري الذي مات في حصار القسطنطينية، وتوفي هناك رحمه الله - ليكون شاهدا على لون من ألوان البطولات الإسلامية.

وكأبي الأبيض: لتابعي الراوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال العراقي: ساه ابن أبي حاتم في «الكنى» وفي «الجرح والتعديل» في الأساء عيسى، لكن أعاده في آخره في كنى الذين لا تعرف اساؤهم، وقال: سمعت أبي يقول: سئل أبو ذرعة عن أبي الأبيض فقال: لا نعرف اسمه.

قال ابن عساكر: ولعل ابن أبي حاتم وجد في بعض رواياته أبو الأبيض عَيْسٌ فتصحف عليه يعيسى أقول: والأقرب عندي أن يكون رجع عها قاله أولا لم تبين له الصواب،

وكأبي بكر بن نافع - مولى ابن عمر ونافع شيخ الإمام مالك.
وكأبي النّجِيب - بالنون المفتوحة وكسر الجيم، وقبل: بالتاء الفوقية المضمومة - قال ابن الصلاح: مولى عبد الله بن عمرو بن العاصى.

وقال العراقي: بل مولى عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح بالأحْلاف قال وقد جزم ابن ماكولا بأن اسمه ظَلِيم (١)، وحكاه قبله ابن يونس، فذكره فيمن لا يعرف ليس مجيد.

وكأبي حَرِيز - بفتح الحاء المهملة - وكسر الراء، آخره زاي - الموقفي - بفتح الميم وسكون الواو، وكسر القاف، ثم فاء - وهي محلة بمصر.

القسم الثالث: من لقب بكُنية وله غيرها اسم وكنية.

كأبي تراب على بن أبي طالب وهو اسمه، وكنيته أبو الحسن، لقبه بذلك النبي على لله وجده النبي على الله على

وكأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، لقب بذلك لأنه كان له عشرة أولاد رجال وكنيته أبو عبد الرحمن.

وكأبي الزِّنَاد عبد الله بن دكوان وكنيته أبو عبد الرحن.

وكأبي تُمَيِّلة - بضم التاء المثناة، وفتح الميم، وسكون الياء، وفتح اللام آخره تاء - لحي بن واضح بن محمد. وكأبي الآذان - بمد الهمزة جمع أذن - الحافظ عمر بن إبرهيم

لقب به لأنه كان كبير الأذنين، وكنيته أبو بكر. وكأبي الشيح: الحافظ عبد الله بن محمد بن حَيَّانِ - بفتح الحاء،

(١) بفتح الظاء المعجمة وكسر اللام آخره ميم

والياء المثناة المشددة - الأصبهاني لقب بأبي الشيخ، وكنيته أبو محمد.

وكأبي حازم العبدُووي - بضم الدال نسبة الى عبدُوية - عمر بن أحمد ، وكنيته أبو حفص .

القسم الرابع: من له كنيتان أو أكثر كأبن جريج له كنيتان أبو الوليد، وأبو خالد (كمنصور الفراوي شيخ ابن الصلاح وله كنى: أبو بكر، وأبو الفتح، وأبو القاسم وكان يقال له: ذو الكنى.

القسم الخامس: بن اختلف في كنيته دون اسمه وقد ألف فيه عبد الله بن عطاء الهروي مؤلفاً كأسامة بن زيد، الحب بن الحب الأون قيل: كنيته أبو زيد، وقيل: أبو خارجة، وكأبي بن كعب الصحابي الجليل كنيته: قيل: أبو المنذر، وقيل: أبو الطفيل وكقبيصة بن ذويب وكنيته: أبو اسحاق، وقيل: أبو سعيد وكالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو محمد وكسلمان بن بلال المدني كنيته: أبو بلال، وقيل: أبو محمد.

وفي بعض من أكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحق بالضرب الذي قبله والله أعلم.

القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي بصرة الغفاري فقيل اسمه حُمَيْل - بضم الحاء المهملة، وفتح الميم وسكون الياء على صيغة المسغر - على الأصح، وقيل: جميل - بفتح الجيم، وكسر الميم، آخره لام.

وكأبي جحيفة، واسمه وهب بن عبد الله السوائي، وقيل: وهب الله وكأبي هريرة فقد اختلف في اسمه واسم ابيه في الجاهلية والإسلام على ثلاثين قولا وهو أول من كنى بأبي هريرة قيل: لهرة كان يلعب بها

<sup>(</sup>١) 'بكر الحاء قيها يعني الحبوب ابن الحبوب،

وقيل: لأنه حمل اولاد هرة وحشية في كمه.

وكأبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال الجمهور: اسمه عامر، وقال يحيى بن معين: الحارث.

وكأبي بكر بن عياش المقري فيه نحو أحد عشر قولا: قال ابن الصلاح: قال ابن عبد البر إن صح له اسم فهو شعبة لا غير، وهو الذي صححه أبو زُرْعة، وقيل: أصحها اسمه كنيته قال ابن عبد البر: وهذا أصح إن شاء الله تعالى، لأنه روى عنه أنه قال: مالي اسم غير أبي بكر، وصححه المزي، وقيل: اسمه محمد، وقيل: عبد الله، وقيل: سالم وقيل غير ذلك (١).

القسم السابع: من اختلف في اسمه وكنيته معا كسفينة مولى رسول الشيطة قيل: اسمه عمير، وقيل: صالح، وقيل: مهران، وقيل: رومان وقيل: غير ذلك وكنيته: أبو عبد الرحن، وقيل: أبو البَحْتَري (٢).

عبد الله أصحاب المذاهب المشهورة: سفيان الثوري، ومالك، ومحمد بن ادريس الشافعي، وأحد بن حنبل، وكأبي حنيفة واسمه النعان بن ثابت، وغيرهم ممن لا يحصى، ومن الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر عبد الله على الأصح، وأبو حفس عمر، وأبو عمرو عثمان بن عفان، وأبو الحسن

القسم الثامن: من عرف بالإثنين ولم يُحتلف في واحد منها كآباء

القسم التاسع: من أشتهر بكنيته مع العلم باسمه كأبي إدريس الخولاني واسمه عائذ الله - بالذال المعجمة - ابن عبد الله وكأبي اسحاق السبيعي واسمه: عمرو - بفتح العين المهملة وسكون الميم - وكأبي الضحى واسمه مسلم بن صبيح - بضم الصاد، وفتح الباء،

على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوي ص٤٥٤، 100

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء وسكون الخاء أ وفتح التاء المثناة.

وسكون الياء، آخر حاء وكأبي مسلم الخولاني، واسمه عبد الله بن ثوب - بضم الثاء فتح الواو، آخره باء - وكأبي الأشعث الصنعاني، واسمه شَرَاحِبل - بفتح الشين المعجمة - وفتح الراء المخففة - ابن آدة - بد الهمزة وتخفيف الدال المهملة - وكأبي حازم، واسمه سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا قال ابن الصلاح، ولابن عبد البر فيه تأليف مليح فيمن عد الصحابة منهم (۱).

### « ممرفة كنى المعروفين بالأساء »

قال الإمام ابن الصلاح، هذا من وجه ضد النوع الذي قبله، ومن وجه آخر يصلح أن يجعل قسماً من أقسام ذلك، من حيث كونه قسماً من أقسام أصحاب الكلى فيكون قسماً عاشرا وقد ألف فيه ابن حبان البستى المتوفي سنة أربع وخسين وثلاثمائة كتابا وعلى الاصطلاح الثاني مشى ابن جماعة في المنهل الروي » فعد أقسامه عشرة وتبعه العراقي، قال: لأن الذين ألفوا في الكنى جمعوا النوعين معاً. وعلى الأول قال ابن الصلاح وتبعه النووي في «التقريب» إن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم يبين كناما، ولكنها لم يسيرا على ذلك، بل ذكرا الكنى، ثم أتبعاها بالأسماء كما سيأتي عن قرب.

فمن يكنى بأبي محد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم:

طلحة بن عبيد الله التيمي، وعبد الرحن بن عوف الزهري، والحسن بن على وثابت بن قيس بن الشَّاس وذلك فيا جزم به ابن منده، ورجحه ابن عبد الروقيل: كنيته أبو عبد الرحن، ورجحه ابن حبان والمزي فعلى هذا يعبر من أمثلة القسم الخامس السابق في النوع قبله.

وكعب بن عُجْرة ، والأشعث بن قيس ، وعبد الله بن جعفر بن أبي

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي من ص ٤٥٠ - ٤٥٦، وعلوم الحديث يشرح العراقي من ص ٣٦٨ - ٣٧٣.

طالب قال العراقي: في هذا نظر، فإن المعروف أن كنيته أبو جعفر وبذلك كناه البخاري في التاريخ، وحكاه عن ابن الزبير، وابن إسحاق، وتبعه ابن أبي حاتم، والنسائي وابن حبان، والطبراني، وابن منده، وابن عبد البر قال: وكأن ابن الصلاح اغتر بما وقع في «الكبى» للنسائي في حرف الميم، أبو محمد عبد الله بن جعفر، ثم روى بإسناده أن الوليد بن عبد الملك قال لعبد الله بن جعفر: يا أبا محمد مع أنه أعاده في حرف الجيم فذكره أبو جعفر، قال وابن الزبير أعرف بعبد الله من الوليد إن كان النسائي أزاد بالمذكور أولا ابن أبي طالب وهو الظاهر، وإن أراد به غيره فلا يخالفه وعبد الله بن عمروبن العاص، وعبد الله بن بعصروبن العاص، وعبد الله بن بعصروبن العاص، وعبد الله بن بعصية النه بن بعصور العالم وغيرهم.

ومن يكني بأبي عبد الله من الصحابة:

الزبير بن العوام، والحسين بن علي، وسلمان الفارسي، وحديفة بن اليَمان، وعمرو بن العاصي، وكعب بن مالك، ورافع بن خديج، والنعمان بن حُنيْف، وحارثه بن والنعمان بن حُنيْف، وحارثه بن الله عبد الله المعان، وعارة بن حزم وهؤلاء السبعة أنصاريون، والمغيرة بن شعبة.

قال العراقي في قول ابن الصلاح عارة بن حزم: وفيه نظر فلم أر أحداً ذكر له كنية وفي قوله وعثان بن حُنيف، قال العراقي وتبع في ذلك ابن حبان والمشهور أن كنيته أبو عمرو ولم يذكر المزي غيرها، وبه صدر ابن عبد البر كلامه في «الاستيعاب» وفي قوله: والمغيرة بن شعبة قال العراقي: وتبع في ذلك البخاري، وابن حبان، وابن أبي حاتم، والمشهور أن كنيته أبو عيسى، كذا جزم، النسائي، وأبو أحمد الحاكم

وممن عدهم ابن الصلالج فيمن يكني بأبي عبدالله: ـ

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن مالك ابن علينة، وبحينة اسم أمه على صيغة المصغر، ولذلك يكتب ابن بالألف بين السمه واسمها، وهذه من الدِّقائق التي ينبغي ان يَتَنَبَّه اليها أهل العلم بالحديث وطلبته.

ثوبان مولى رسول الله عَلِيَّةِ، وشُرَحْبِيل بن حسنة، ومحمد بن عبد الله بن جَحِش، ومَعْقِل بن جَمَار، وعمرو بن عامر المزنيَّان.

قال العراقي: تليقاً على ذكر ابن الصلاح معقل بن يسار، وعمروبن عامر المزنيان: وفيها نظر فالمشهور أن كنية معقل أبو علي، وبه قال الجمهور: علي بن الدبني، وخليفة بن خياط، والعجلي، وابن منده، والبخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والنسائي، زاد العجلي: ولا نعلم أحداً في الصحابة يكنى به غيره، قال العراقي: بل قيس بن عاصم وطكن بن على يكنيان بذلك كما قال النسائي قال: وأما عمروبن عامر ففي الصحابة اثنان فقع.

أحدها: ابن ربيعة بن هود أحد بني عامر بن صَعْصعة ليس مزنياً ولا يكنى أبا عبد الله والثاني: ابن مالك بن خنساء المازني احد بني مازن بن النجار يكنى: أبا عبد الله قال: والظاهر أن ما ذكره ابن الصلاح سبق فلم، وإنما هو عمرو بن عوف المرني فإنه يكنى بذلك.

ومن يكنى بألي عبد الرحمن من الصحابة:

عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وزيد بن الخطاب، أخو عمر، وكنيته أبو عبد الله، وعبد الله بن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحد بن مسلمة الأحماري، وعُويم بن ساعده على وزن نُعيم، وزيد بن خالد الجهني وبلال بن الحارث المزني، والحارث بن هشام المخزومي، والمسور بن عخرمة قال ابن الصلاح: وفي بعض من ذكرناه من قيل في كنيته غير ما ذكرناه والله أعلم قوله وقد بين الإمام العراقي في تعقباته لابن الصلاح ذلك (۱).

<sup>(</sup>١) علوم الحديث يشرح العراقي من ص ٣٧٤ - ٣٧٧، تدريب الراوي ص ٤٥٦ - ٤٥٨.

## « معرفة ألقاب المحدثين، ومن يُذْكّر معهم »

كما ذكره الإمام أبو عمروبن الصلاح وهي كثيرة، ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي فيجعل من ذكر باسمه في موضع، وبلقبه في آخره شخصين كما وقع ذلك لجماعة من أكابر الحفاظ منهم على بن المديني، فرقوابين عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل، وبين عباد بن أبي صالح، فجعلوها اثنين، وإنما عباد لقب لعبد الله لا أخ له باتفاق الأئمة.

من ألف فيه: وقد ألف فيه جماعة من الحفاظ منهم:

(١) أبو عبد الله الحاكم المتوفي سنة خس واربعائة وسمى كتابه «الكنى والألقاب».

(٢) الحافظ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الشيرازي المتوفي بشيراز سنة احدى عشرة وأربعائة (٤١١) واسم كتابه: «الألقاب والكُنّى» وهو في مجلد مفيد كثير النفع بل هو أجل كتاب ألف في هذا الباب قبل ظهور تأليف الحافظ إبن حجر.

(٣) الحافظ أبو الفضل على بن الحسن بن الحمد بن الحسن الفلكي ؛ لأن جدًّا له كان بارعاً في علم الفلك والحساب الهمداني، الرَّحَّال، المتوفي بنيسابور سنة سبع أوغان وعشرين وأربعائة ساه «منتهي الكمال في معرفة القاب الرحال»

(٤) الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفي سنة سبع وتسعين وحسائة، وهو المسمى «كشف النقاب عن الأسماء والألقاب».

(۵) الحافظ أحمد بن علي بن حجر المتوفي سنة اثنين وخسين وثماغائة وقد سمى كتابه: «نزهة الألباب» جمع فيه ما ذكره غيره، وزاد عليه، (٦) الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السحاوي نسبة الى «سخا» قرية من قرى مصر من أعال محافظة كفر الشيخ المتوفي سنة

اثنتين وتسعائة، وقد ذكر ما ذكره شيخه الحافظ ابن حجر، وزاد عليه زيادات كثيرة ضمها إليه في كتاب مستقل.

(٧) الحافظ السيوطي المتوفي سنة احدى عشرة وتسعائة وقد سمى كتابه «كشف النقاب عن الألقاب» وله أيضاً «المنى في الكنى».

وقد قال الا مام أبو عمروبن الصلاح - وتبعه النووي في «لغتصره» والعراقل في «الفيته» وهي - أي الألقاب - تنقسم الى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب - بفتح اللام، والقاف - وإلى م لا يجوز وهو ما يكرهه الملقب وهذا غوذج منها مختار، وقد جزم الإمام النووي في سائر كتبه كالروضة «وشرح مسلم» و «الأذكار» يجواز للضرورة غير قاصد غيبة.

قال السيوطي: وقد سبق على الصواب في «آداب المحدث » ثم ظهر لي حمل ما هنا على أصل التلقيب فيجوز بما لا يكره، دون ما يكره.

قال الحاكم: وأول لقب في الإسلام لقب أبي بكر الصديق، وهو عتيق لقب به لعتامة وجهه أي حُسنه، وقيل: لأنه عتيق الله من النار. ثم الألقاب منها ما لا يعرف سبب التلقيب به، وهو كثير، ومنها ما يعرف وللإمام الحاظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك تأليف مفيد قال رحمه الله -: رجلان جليلان لزمها لقيان قبيحان: معاوية بن عبد الكريم «الضال » وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد «الضعيف » وإنما كان ضعيفاً في جسمه لا في حديثه وقيل: لقب به من قبيل الأضداد لشمة إتقانه وضبطه قاله ابن حبان قال ابن الصلاح: وهو محمد بن الفضل أبو النعان السدوس عارم، كان عبداً صالحاً بعيداً عن العرامة وهي الفساد والشراسة.

وزاد السيوطي في «تدريبه» آخرين فقال: ونظير ذلك: (١) أبو الحسن يونس بن يزيد القوي يروي عن التابعين وهو ضعيف

وقيل له القوي لعبادته ، (٢) ويوسف بن محمد الصدوق من صغار الأتباع كذاب (٣) ويونس الكذوب في عصر أحمد بن حنبل ثقة ، قيل له الكذوب لحفظه وإتقانه .

أقول: وأقرب ما يحمل عليه هذان وأمثالها أنه من قبيل الأصداد وإليكم نبذاً من هذا اللوع على غير ترتيب.

١ - غَندر - بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال - لقب جماعة كل منهم يسمى: محمد بن جعفر أولهم محمد بن جعفر البصري أبو بكر صاحب شعبة بن الحجاج قدم ابن جريج البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه، وأكثر محمد بن جعفر هذا من الشغب عليه، فقال له: أسكت يا غُندر قال ابن الصلاح: وأهل الجاز يسمون المُشغِّب غُندرا.

ثانيهم: أبو الحسين الرازي نزيل طبرستان يروي عن أبي حاتم. ثالثهم: أبو بكر البغدادي الحافظ الجوَّال الورَّاق جده الحسين، سمع الحس بن على العمري، وأبا جعفر الطَحَاوي، وأبا عروبة الحرَّاني، حدث عنه أبو نُعيم الأصبهاني، والحاكم أبو عبد الله، وابن جُمَيْع، وأبو عبد الرحمن السُّلَمي مات سنة سبعين وثلاثمائة.

رابعهم: أبو الطيب البغدادي جده دُرَّان، صوفي محدث جوَّال روي عن أبي خليفة الجُمحي، وأبي يعلي الموصلي وعنه الدار قطني توفي سنة تسع وخسين وثلاثمائة وآخرون لقبوا به ممن لم يسموا بمحمد بن جعفر.

قال السيوطي في «تدريبه »: بقي من لقب به واسمه محمد بن جعفر ثنان:

١ - أبو بكر القاطي البغدادي يروي عن أبي شاكر ميسرة بن عبد

٢ - وأبو بكر محمد بن جعفر بن العباس النَّجار سمع ابن صاعد،

وسمع منه الحسن بن محمد الخلاَّل مات في المحرم سنة تسع وسبعين وثلاثمائة ذكرها الخطيب.

وممن لقب به وليس اسمه ذلك!.

اثنان بخاریان.

١ – أحمد بن آلم الجرجاني الخليجي يروي عن ابن المديني وغيره.

٢ - ومحمد بن الهلب الحراني أبو الحسين ذكره الشيرازي في مؤلفه
 وقال ابن عدى: كان يكذب.

٣ - ومحمد بن يوسف بن بشر بن النضر بن مِرْدَاس الهروي حافظ فقيم شافعي سمع الربيع المُرَادِي<sup>(١)</sup>، روى عنه الطبراني، ووثقه الخطيب، ومات في مضان سنة ثلاث وثلاثمائة (٣٠٣) هـ عن مائة سنة.

٢ - غُنْجَار - بضم الغين المعجمة وسكون النون، وفتح الجيم -

أحدهما: عيسى بن موسى التيمي أبو أحمد روي عن مالك والثوري قال ابن الصلاح: لنب به لحُمرة وجنتيه

ثانيهم: أبو عبر الله محمد بن أحمد الحافظ صاحب تاريخ بخاري (٢) مات سنة ثنتي عشرة وأربعائة.

٣ - صَاعِقة - لقب محمد بن عبد الرحم الحافظ ابو يحيى لقب به لشدة حفظه، ومذاكرته روى عنه البخاري.

٤ - شباب - بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة الممدودة آخره باء موحدة لقب لخليفة بن خياط العُصفُري صاحب التاريخ وأحد شيوخ البخاري.

 <sup>(</sup>١) هو الربيع بن سليان الرادي المؤذن المصري صاحب الثافعي ورواية كتبه المتوفي سبعين ومائتين.
 (١) مو الربيع بن سليان الراد الماري عن ثان تم أراد ومقارت الأوان و هو من الإقلم الحروف

 <sup>(</sup>٣) بلد من يلاد ما وراء لنهر بينها وبين سعرقند ثمانية أيام «وفيات الأعيان» وهي من الاقليم المعروف بتركستان الغربية ومن مدنها سعرقند، وطاشقند، وقد اغتصبها الشيوعيون اللادينيون من مدة.

٥ - ذَنَيْج: بضم الراي وفتح النون، وسكون الياء آخره جيم على صيغة المصغر، لقب أبي غسان محمد بن عمرو الرازي شيخ الإمام مسلم.

٦ - رُسْتَة - بظم الراء وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة
 آخره تاء - لقب عبد الرحن بن عمر الأصبهاني،

٧ - سُنَيْد - بِضَم السين المهملة، وفتح النون وسكون الياء، آخره دال مهملة على صيغة المصغر - لقب الحسين بن داود المصيصي (١)، وله تفسير مسند.

٨ - بندار - بضم الباء وسكون النون - لقب محمد بن بشار البصري شيخ البخاري ومسلم قال ابن الصلاح: قال ابن الفلكي (٢) لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث أي حافظه.

وذكر الحافظ ابن حجر أنه لقب به جماعة: منهم أبو بكر محمد بن اسماعيل البَصَلاَني (۳) شيخ أبي بكر الآجري، وأبو الحسين حامد بن حاد بن حاد بن حاد، روى عن اسحاق بن بشار وغيره، والحسين بن يوسف بندار عن أبي عيسى الترمذي، وعنه ابن عدي في «الكامل».

٩ - قَيْصَر: لقب أبي النصر هاشم بن القاسم المعروف شيخ الإمام أحمد بن حنبل وغيره.
 ١٠ - الأخفش لقب به جماعة نحويون، ولهم رواية أيضاً كما خرج

ذلك السيوطي في كتابه «طبقات النحاة». أولهم: أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم روي عن زيد

ري حصري حصري روي على ريد

<sup>(</sup>١) ومصيصه كسفينة بلد بالشام، وقبل مَصَّيْصَة بالتَشديد وبه ضبطه الأزهري وغيره من اللغويين، قال العالمية وعدد الأصح.

 <sup>(</sup>۲) سبق في بحث «المؤلفون في الصحابة».
 (۲) بفتح الباء الموحدة، والصاد ينسب إلى البصيلة وهي علة ببغداد وأبو بكر هنا ثقة توفي عام المسلمة المسلمة ببغداد وأبو بكر هنا ثقة توفي عام المسلمة المسلمة ببغداد وأبو بكر هنا ثقة توفي عام المسلمة ال

<sup>(</sup>۱۱۱۱) هـ .

بن الحباب وغيره، وله كتاب «غريب الموطأ» وذكره ابن حبان في «الثقات» ومات قبل الخمسين ومائتين.

ثانيهم: الأخفش الأكبر وهو أبو الخطاب المذكور في كتاب سيبويه وهو شيخه عبد الحميد بن عبد الجيد أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت، ورع ثقة.

ثالثهم: الأخفش الأوسط: وهو سعيد بن مسعدة أبو الحسن البلخي ثم البصري الذي يُرْوي عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه، روي عن هشام بن عروة والنّخعي والكلي، وعنه أبو حاتم السجتاني، وله «معاني القرآن» وغيره مال سنة عشر وقيل: خس عشرة، وقيل: احدى وعشرين ومائتين وهو المراد حيث اطلق في كتب النحو.

رابعهم: الأخفش الأصغر ابو الحسن على بن سليان بن الفضل صاحب أبوي العباس أحمد ن يحيى ثعلب، ومحمد بن يزيد المُبَرِّد توفي في شعبان سنة خس عشرة وثلاثمائة.

قال السيوطي: وفي النحاة أخفش خامس: وهو أحمد بن محمد الموصلي، شافعي في أيام ابي حامد الإسْفَرَاينِيّ، قرأ عليه ابن جني، وسادس: وهو خلف بن عمر البلنسي أبو القاسم، مات بعد الستين وأربعائة.

وسابع: وهو عبد الله بن محمد البغدادي أبو محمد روي عن الأصمعي.

وثامن: وهو عبد العزيز بن أحمد الأندلسي، أبو الأصبغ، روى عنه ابن عبد البر.

وتاسع: وهو على بن محمد المغربي الشاعر أبو الحسن الشريف الإدريس كان حيا سنة اثنين وخمسين وأربعائة.

وعاشر: وهو على بن اسهاعيل بن رجاء الفاطمي أبو الحسن. وحادي عشر: وهو هارون بن موسى بن شريك القارىء، قرأ على ابن ذكوان، وحدث عن أبي مسهر الغساني، وماث سنة احدى وقيل: اثنتين وتسعين ومائتين.

قال: وقد بسطت تراجم هؤلاء في «طبقات النحاة». ١١ - مُرَبَّع - بضم الم وفتح الراء، وفتح الباء المشددة، آخره

عين مهملة - لقب مجمد بن ابراهيم الحافظ البغدادي.

۱۲ - جُزَرة - بفتح الجيم والزاي والراء - لقب صالح الن محمد البغدادي الحافظ لقب بذلك لأنه سمع ما روى عبد الله بن بسر أنه كان يرقي بخرزة - بالخاء المعجمة، والراء، والزاي - فصحفها «جَزره» فذهيت عليه لقباً له، وكان ظريفاً له نوادر تحكى.

۱۳ - عُبَيْدٌ - بالتصغير والتنوين - العجلُ - بضم اللام - على أن المجموع لقب له، وهو لقب الحسين بن محمد بن حاتم البعدادي الحافظ.

١٤ - كِيلَجَة - بكسر الكاف وفتح اللام والجيم - لقب محد ابن صالح البغدادي الحافظ ويقال: اسمه أحمد.

ويلقب كيلَجَة أيضاً أبو طالب أحمد بن نصر البغدادي شيخ الدارقطني ذكره الحافظ ابن حجر في «ألقابه».

١٥ - «ما غمَّه» بلفظ ما النافية لفعل الغم، لقب على بن عبد الصمد الحافظ البغدادي ويلقب أيضاً به علاَّن » بفتح العين المهملة وفتح اللام المشددة، وقد يجمع له بين اللقبين فيقال: «عَلاَّن ما غمَّه» وقد يفرد كل واحد منها عن الآخر.

قال ابن الصلاح: وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامدة يحيى ابن معين وهو الذي لقبهم بذلك.

١٦ - سَجَّادَة - بفتح السين المهملة، وفتح الجيم الشددة، وهو لقب الحسن بن حمَّاد من أصحاب وكيع.

قال النووي ووافله السيوطي: ويلقب بسجادة أيضاً الحسين بن أحمد شيخ ابن عدي.

۱۷ - عَبْدَان: لقب عبد الله بن عثان المروزي صاحب ابن المبارك، وشيخ البخاري لقب به - فيا نقله ابن الصلاح عن أبي طاهر - لأن اسمه عبد الله، وكنيته ابو عبد الرحمن، فاجتمع فيها العبدان.

قال ابن الصلاح: وهذا لا يصح بل ذلك من تغيير العامة للأساء كها قالوا في عَلِيِّ: علاَّم، وفي أحمد بن يوسف السلمي حمدان، وفي وهب ابن بقية الواسطي وهبان وعمن لقب عَبْدَان أيضاً: عبد الله بن أحمد ابن موسى العسكري لأهوازي، وعبد الله بن محمد بن يزيد العسكري، وعبد الله بن خالد القرْقَساني أبو عثان البجلي، وعبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان أبو الفضل أبو عثان البجلي، وعبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان أبو الفضل الممداني، وعبد الله بن يزيد الله بن يزيد الله بن يزيد الله بن يزيد الله بن يوقوب الدقيقي.

١٨ - «مُشْكَدالة » بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الكاف، قال ابن الصلاح: ومناه بالفارسية حبة المسك أو وعاؤه، وهو لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان القرشي الأموي أبي عبد الرحمن.

١٩ – «مُطَيَّن عفر الحضرمي. الطاء المهملة، وفتح الياء المثناة المشددة، لقب أبي عفر الحضرمي.

قال ابن الصلاح: خاطبها بذلك أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن فَلُقِّبا بِه، زاد غيره في الأول: لأنه كان اذا جاءه يلس ويتطيب، وفي الثاني:

<sup>(</sup>١) بغتج القافين بينها راء الكنة: ينسب إلى قَرْقِيسياء وهي مدينة على الفرات والخابور بالقرب من الرقة نزل بها جرير بن عبد إلله البجلي.

لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء، فيُطَيِّنُون ظهره، فقال له ابو نعيم: يا مُطَيَّن لم لا تحضر مجلس العلم.

## « المُؤْتَلفُ والمُخْتَلف »

« من الأساء، والألقاب، والأنساب، ونحوها »

وهو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم لا سيا أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر عِثَاره، ولم يعدم مُخْجِلاً، وهو منتشر لا ضابط في أكثره يُفزع إليه وإنما يضبط بالجفظ تفصيلا

تعريفه: هو ما يأتلف - أي يتَّفِق - في الخط صورته، ويحتلف في اللفظ صيغته.

المؤلفات فيه: وقد ألف في «المؤتلف والمختلف » كثير من الأئمة من أشهرهم:

۱ - الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني المتوفي سنة خس و عانين وثلا عائمة واسمه: «المختلف والمؤتلف» وهو كتاب حافل.
۲ - الإمام الحافظ عبد الغنى بن سعيد الأزدي المصري النسابة

المتفنن المتوفي سنة تسع وأربعائة وله فيه كتابان.

«المؤتلف والمختلف » و «مشتبه النسبة » وكلاها مطبوع بالهند.

٣ - ثم جاء الإمام الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة ستين وثلاثمائة فجمع بين كتابي الدار قطني وعبد الغني بن سعيد، وزاد عليها، وجعله كتابا مستقلا سهاه «المؤتلف تكملة المختلف ».

٤ - ثم جاء الأمير الحافظ أبو نصر على بن الوزير أبي القاسم هبة الله بن على بن جعفر البغدادي العجلي المعروف بابن مَاكُولا(١١)» المتوفى قتيلا، قتله عماليكه الأتراك بكرِمان وأخذوا ماله سنة خمس وسبعين

<sup>(</sup>١) أ. هو اسم أعجمي قال ابن لخلكان: لا أعرف معناه.

وأربعائة (٤٧٥) وقبل سنة ست أو سبع أو تسع وثمانين فزاد على هذه التكملة وضم إليها السماء التي وقعت له، وجعله أيضاً كتابا مستقلا، وسماه «الإكال في فع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكني والألقاب» وهو في مجلدين في غاية الإفادة وعليه اعتماد المحدثين، وما يحتاج الأمير أبو نصر معه إلى فضيلة أخرى، أقول: ومن مناخر الاسلام اشتغل الوزراء والأمراء بالعلم.

٥ - ثم جاء لحافظ أبو بكر محمدبن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي المعروف «بابن نقطة » المتوفي ببغداد سنة تسع وعشرين وستائة فزيًّا بما فاته أو تجدد بعده وهو ذيل مفيد في قدر ثلثي الأصل قال الإمام الذهبيّ: «وهو منْبيء بإمامته وحفظه ».

٦ - وقد زيل عليه كل من الحافظ أبي حامد محمد بن علي المعروف
 « بابن الصابوني » الدمشقى المتوفي سنة ثمانية وستمائة.

اوالحافظ رجيه الدين أبو المظفر منصور بنسلم بفتح السين - الإسكندري الشافعي المُتَوفي سنة ثلاث أو أربع وسبعين وشتائة وثانيها أكبرها وتواردا في بعض ما ذكراه

٨ - وكذلك فيل عليه الإمام الحافظ علاء الدين بن قليح (١) الحنفي التركي المصري صاحب المؤلفات التي زادت على المائة المعروف «بُغْلُطَاي » (١) المتوفى سنة إثنتين وستين وسبعائة وقد جمع بين الذيلين السابقين مع ويادات من اساء الشعراء وأنساب العرب، وغير ذلك، وله فيه اوهام وتكرير.

٩ - وممن ذيل على الأمير ابن ماكولا أيضا ابو عبد الله محمد
 بن محمود البخارى البعدادى الحافظ.

<sup>(</sup>١) قليج على صيغة المصغر هو السيف بلغة الترك.

<sup>(</sup>٢) بضم المبم وسكون الغين المعجمة، وفتح اللام والطاء الممدود آخره ياء.

۱۰ – وللحافظ أبي الوليد عبد الله بنيوسف بن نصر الأزدى القرطبي الأندلسي المعروف بابن الفرضي (۱) صاحب «تاريخ علماء الأندلس » الذي ذيل عليه ابن بُشكوال بكتابه الذي سماه «الصلة » المتوفى شهيدا يوم فتح قرطبة قتله البربر في داره سنة ثلاث وأربعائة كتاب حسن في «المؤتلف، والمختلف، وفي مشتبه النسبة ».

۱۱ - وللإمام الحافظ الذهبي المتوفي سنة غان وأربعين وسبعائة كتاب مختصر جامع في «مشتبه الأساء والنسبة »لخصه من تآليف عبد الغني بنسعيد، وابن ماكولا، وابن نقطه وأبي الوليد الفرضي، ولكنه أُجْعَف في الاختصار واكتفى بضبط القلم(١)، فصار بذلك كتابه مباينا لموضوعه لعدم الأمن من التصحيف فيه وفاته من أصوله أشياء

۱۲ – وقد إختصره الإمام الحافظ ابن حجر فضبطه بالحروف على الطريقة المرصية، زاد ما يتعجب من كثرته مع شدة تحريره واختصاره، فإنه في مجلد، وساه: «تبصير المنتبه في تحرير المشتبه »، وهو أجل كتب هذا النوع وأتمها وأوفاها وأكثرها تحقيقاً إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا النوع (۲).

وما ضبط من هذا النوع قسمان:

القسم الأول: على العموم من غير تخصيص بكتاب ولذلك أمثلة كثيرة منها:

١ - سَلاَم - بِفْتِح السِينِ المهملة، وفتح اللام المشدده المدودة ا آخره ميم - كله بالتشديد إلا خسة فإنها بتخفيف اللام(١)والد عبد

<sup>(</sup>١) نسبة الى علم الفرائض وأهو علم المواريث.

٣) وضبط القام ليس من عادة الحدثين فليتنبه الى ذلك طلبة الحديث وأهله.

<sup>(</sup>٣) انظر الرسالة المُسْنَظرفة للعلامة الكتاني ص٨٧ – ٨١، وتدريب الراوي ص٤٦٤ وشرح ألفية العراقي للسخاوي جــــــ ص٢١٣، ٢١٤.

الله بن سلام الإسرائلي الذي أسلم(٢) ومحمد بن سلام بن الفرج البيكندي شيخ البخاري، والصحيح تخفيفه كما روى عنه، ولم يحك الخطيب وابن ماكولا والدار قطني وغنجار وغيره، وقيل: هو مشدد حكاه صاحب «المطالع» وجزم به ابن ابي حاتم، وأبو علي الجيّاني (١) قال ابن الصلاح: والأول أثبت.

قال العراقي: وأنَّ من شدد التبس عليه بشخص آخر يسمى محمد بن سلام بن السكن البيكندي الصغير فإنه بالتشديد (٣) وسلام بن محمد بن عبد بن ناهض المقدسي وساه الطبراني: سلامة بزيادة هاء (٤) وجد محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجالي المعتزلي قال المبرد في «كامله»: ليس في كلام العرب سلام مخفف – أي الملام – الا والسد عبد الله بن سلام الصحابي، وسَلام بن ابي الحُقَيْق (٢) قال: وزاد آخرون: سلام بن أصحابي، وسَلام أي الجاهلية، والمعروف مشكم – بتثليث الم فيا حكى – خَمَّار كان في الجاهلية، والمعروف تشديده قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: ويؤيد التخفيف قول ابي سفيان بن حرب يمد حه.

سقـاني فروَّاني كليتـا مـدامـة عــــاني ظمَّ مني سَلاَم بن مِشْكم

وعلى هذا يكون الخامس هو: سلام بن ابي الحُقَيْق.

قال العراقي: وبقي أيضاً (١) سلام بن أخت عبد الله بن سلام صحابي عده ابن فتحون.

<sup>(</sup>١) نببة إلى جَيَّان - بفتم الجيم، وفتح الياء المشددة الممدودة، آخره نون - مدينة كبيرة بالأندلس «الفردوس المفقود» تخرج منها كثير من العلماء،

<sup>(</sup>٢) أبضم الحاء وفتح القاف وسكون الياء على صيغة المصغر.

(٢) وسعد بن جعفر بن سلام السيدي، روي عن ابن الحي ذكره ابن نقطة (٣) ومحمد بن يعقوب بن اسحاق بن محمد بن موسى بن سَلاَم النسفي اروي عن زاهرين أحمد الذهبي قال: وأما سلمة بن سلام أخو عبد الله بن سلام فلا يعد رابعا لأنه أباهم ذكر في أخيه عبد الله.

٢ - عُارة - بضم العين وفتح الميم المحفظة - كله بضم العين الآ أبي بن عارة - فبكسر العين - الصحابي من صلى الى القبلتين حديثه عند داود والحاكم، ومنهم من ضمّه، ومنهم من قال فيه: ابن عبادة.

وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم - يعني عَمَّارة » فمن الرجال: عَمَّارة أحد أجداد ثعلبة والديزيد، وعبد الله، وبحاث، وأحد أجداد عبد الله بن القمقام وغيرهم.

ومن النساء: عَمَّارة بنت عبد الوهاب الحِمْصِية، وعَمَّارة بنت نافع بن عمر الجُمَحِي وغيرها.

٣ - كريز بفتح الكاف وكسر الراء مكبراً في خزاعه و «كريز »بضم الكاف مصغرا في عبد شمس وغيرهم خلافا لما حكاه الجياني عن محد بن وضاح من تخصيصه بهم قال ابن الصلاح: ولا يستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الله بن غنم لكون عبد الغني - يعني ابن سعيد - ذكره بالفتح ، لأنه بالضم كذا ذكره الدارقطني وغيره.

٤ - جِزَام - لكسر الحاء المهملة، وفتح الزاي - في قريش و «حرام» بفتح الحاء والراء في الأنصار.

قال العراقي: قد يُتَوهم من هذا أنه لا يقع الأول إلا في قريش، ولا الثاني إلا في الأنصار وليس مراداً، بل المراد أن ما وقع من ذلك في قريش يكون بالزاي، وفي الأنصار يكون بالراء وقد ورد الأمران في عدة قبائل غيرهما فوقع بالزاي في خراعة، وبني عامر بن صعصعة

وغيرها، وبالراء في بَلِي (١). وخثعم، وجذام، وتم بن مرة وفي خزاعة أيضاً وفي عُذْرة وبني فزارة وهذيل، وغيرهم، كما بينه ابن ماكولا وغيره.

٥ - الْعَيْشِيُّانَ: بَالشَيْنَ المعجمة والياء المثناة قبله بَصَريون منهم عبد الرحمن بن الله الله و « العَبْسِيُّون » بالباء الموحدة والسين المهملة ، كوفيون ، منهم عبيد الله بن موسى العبسي ، و « العَنْسِيُّون » بالعين المهملة والنون ، شاميون غالبا(٢) منهم عمير بنهانيء ، وبلال بن سعد التابعيان قال ذلك الخطيب ، والحاكم .

٦ - أبو عبدة: - بضم العين وفتح الباء وسكون الياء - كلهم
 بالضم قال الدارقطني: لا نعلم أحد يكني أبا عبيدة بالفتح.

٧ - السُّفَر بفتح السين المهملة، وفتح الفاء - في الكني،
 و «السَّفْر » بإسكان الفاء في الأسماء.

قال ابن الصلاح: ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السَّفر: سعيد ابن محمد وذلك ما يقوله أهل الحديث.

قال العراقي ولهم في الأسهاء والكنى «سَقْر » بفتح السين المهملة وسكون القاف وقد يرد ذلك على إطلاقه، ولهم أيضاً شَقِر - بفتح الشين المعجمة والقاف، يعني المكسورة كما في «التقييد والإيضاح».

٨ - عِسْل: كله بكسر العين وإسكان السين، آخره لام إلا عَسَل
 ابن ذكوان الأخباري البصري فانه يفتحها ذكره الدارقطني وغيره.

قال ابن الصلاح: ووجدته بخط أبي منصور الأزهري بالكسر والإسكان «عِسْلٌ» ولا أراه ضبطه.

٩ - غَنَّام: لله بفتح الغين المعجمة، وفتح النون المشددة، إلا والد على بن عَثَّام بن على العامري الكوفي فبالعين المهملة والثاء المثلثة وحفيدة

<sup>(</sup>١) بلي: بفتح الباء المحدة، وكسر اللام، وتشديد الباء قبيلة.

 <sup>(</sup>٢) وأَغَا قالوا غالبا؛ لأن عاربن ياسر عَنْسي مع أنه معدود في أهل الكوفة وعبارة ابن ماكولا، والسمعاني:
 «وعظيم عنس في الشام، وعامة العيش في البصرة».

أيضاً، ويوجد أيضاً «عَثّام» بالغين المعجمة والثاء المثلثة كلها بفتح الأول وتشديد الثاني.

١٠ - قَمَيْر: بضم القاف، وفتح الميم على صيغة المصغر إلا امرأة مسروق بن الأجدع بفتح القاف وكسر الميم «قمير بنت عمرو».

۱۱ - مسور: بكسر الميم وسكون السين، وفتح الواو المخففة، الا مُسوَّر بن يزيد الصحابي، ومُسَوَّر بن عبد الملك اليربوعي فبضم الميم، وفتح السين وفتح الواو المشددة.

قال العراقي: لم يذكر ابن ماكولا بالتشديد الا ابن يريد فقط، ولم يستدركه ابن نقطة، ولا من ذيل عليه، وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» ابن عبد الملك في باب «مِسُور بن مجرمة» وهذا يدل على أنه مخفف، وذكر مع ابن يريد، مُسَوَّر بن مرزوق وهو يدل على أنه

بالتشديد .

۱۲ - الجَمَّال: كله بفتح الجيم وفتح الميم المشددة في الصفات، منهم: محمد بن مهران الجَمَّال شيخ البخاري ومسلم، إلا هرون بن عبد الله الحمَّال فيفتح الحاء المهملة وفتح الميم المشددة وقد اختلف في وصفه بالحمَّال قيل: كان بَرَّازاً فلما تزهد حمل، وحكى ابن الجارود عن ابنه موسى الحافظ: أنه كان حالا فتحول الى البز، وقال الخليل وابن الفلكي: لقب به لكثرة ما حمل من العلم قال ابن الصلاح: ولا أراه يصح

وقد استدرك العراقي على هذا الحصر: بنان بن محمد الحمال الزاهد سمع من أبي من يونس بن عبد الأعلى وغيره، ورافع بن نصر الحمال، سمع من أبي عمر بن محمد، وأحمد بن محمد، الحمال أحمد شيوخ أبي النرسي.

قال الإمام النووي زيادة على ابن الصلاح لبيان ما احترز عنه بقوله في «الصفات»: وجاء في الأساء(١) أبيض بن حمَّال المازني السبائي، صحابي عداده في أهل اليمن حديثه في السنن(٢) وحمَّال بن مالك

الأسدي، شهد القادسية وغَيْرها وقد زاد العراقي ثالثا وهو: الأغر بن عبد الله بن الحارث بن حمَّال شاعر فارس، من بكر بن وائل.

١٣ - الهماني: - بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال نسبة الى قبيلة هَمْدان - في المتقدمين أكثر منه في المتأخرين فيهم أبو العباس بن عقدة، وجعفر بن على الهمداني من أصحاب السَلْفي.

١٤ - والْهَمَذَاني: بفتح الهاء، والميم والذال المعجمة نسبة الى البلد (١) في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين،

قال الذهبي: الصحابة والتابعون وتابعوهم من القبيلة، وأكثر المتأخرين من المدينة ولا يمكن استيعاب هؤلاء، ولا هؤلاء، ولم يقع في الصحيحين ولا في الموطأ من الثاني شيء.

10 - الحَنَّاط: بفتح الحاء المهملة، وفتح النون المشددة الممدودة، آخره طاء مهملة، عيسى بن أبي عيسى ميسرة الغِفاري أبو موسى الحنَّاط نسبة الى بيع الحنطة (٢).

١٦ - والخباط: بفتح الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة نسبة الى بيع الخبط (٢) الذي تأكله الإبل.

١٧ - والمياط: بفتح الخاء المعجمة، وفتح الياء المثناة من تحت المشددة آخرة طاء مهملة، نسبة الى حِرْفة الخياطة وكلها جائزة فيه لأنه باشر الثلاثة.

قال محمد بي سعد كاتب الوافدي: كان يقول: أنا خَيَّاط، وحَنَّاط، وحَنَّاط، وخَبَّاط، كلا قد عالجت، وأولها أشهرها، ومثله مسلم بن أبي مسلم الحناط وفيه الثلاثة ولكن الثاني أشهر فيه، ومثل هذا يؤمن فيه الغلط ويكون

<sup>(</sup>١) هي مدينة من لاد فارس تخرج منها كثير من العلماء والأدباء.

<sup>(</sup>٢) من القبع.

<sup>(</sup>٣) الخبط، هو الورق الذي ينزل من الشجرة اذا خبطت بعصا مثلا،

: اللافظ فيه مصيبا كيفها اتفق.

في جزءين

القسم الثاني: ضبط ما وقع في الصحيحين فقط أو فيها مع الموطأ، أو في أحد الثلاثة.

المؤلفات فيه: وممن ألف في ذلك الإمام الحافظ أبو على الحسين بن محد بن أحد النسائي المعروف بالجيّاني نسبة الى «جيان» - مدينة كبيرة في الأندلس - الأندلسي المتوفي سنة ثمان وتسعين وأربعائة، وسعى مؤلفه: «ما ائتلف خطه، واختلف لفظه من أسماء رجال الصحيحين» ويسمى أيضاً بكتاب «تقييد المهمل وتمييز المشكل» ضبط فيه كل لفظ يقع فيه اللس من رجال الصحيحين، وما قَصَّر فيه،

١ - يَسَار: بفتح الياء التحتانية المثناة وفتح السين المهملة، الا محمد بن بَشَّار الملقب بِبُنْدار بالموحدة، والشين المعجمة المشددة قال الذهبي: وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة وفيها: سيار بن أبي سلامة، وابن أبي سيار بتقدم السين على الياء المشددة.

٢ - يشر: كله بكسر الموحدة، واسكان المعجمة.
 إلا أربعة فيضمها، وإهالها بعنس: يُسْ (١) عبد

إلا أربعة فبضمها، وإهالها يعني: بُسْر (١) عبد الله بن بسر الصحابي (٢) وبسر بن سعيد (٣) وبُسْر بن عبيد الله الحضرمي (٤) وبسر بن محجن الديلي (١)، وقيل: هذا بالمعجمة قاله سفيان الثوري، وقال الدارقطني انه رجع عنه، وحديثه في الموطأ فقط قال العراقي في «شرح الألفية» ولم يذكر ابن الصلاح بُسْرا المارني، فحديثه في صحيح مسلم على ما ذكره المذي في «التهذيب» اغا ذكر ابنه عبدالله

مسلم على ما ذكره المزي في «التهذيب» إغا ذكر ابنه عبد الله. وقال في «نكتة» على «علوم ابن الصلاح» قلدت في ذلك المزي، ثم

<sup>(</sup>١) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، ثم لام، ثم ياء النسب نسبة الى الدَّيل.

تبين لي أنه وهم وسبب هذا الوهم تقليده لصاحب «الكمال» ولم يخرج مسلم لبُسْر وَلاَلَهُ ذكر فيه باسمه إلا في نسب ابنه عبد الله، قال: نعم يَرِد عليه أبو اليَسَر كعب بن عمرو الأنصاري السلمى فهو بفتح التحتية والسين المهملة، وحديثه في الصحيح ثم قال: وقد يقال في الجواب عن المصنف - يعنى ابن الصلاح - أن هذه الكنية ملازمة لأداة التعريف غالبا فلا يشتبه بخلاف الأولين.

٣ - بَشِير: كله بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة، بعد يا، ثم راء، إلا أرحة: اثنان منها بضم الياء وفتح الشين على صيغة المصغر وها (١) بُشَيربن كعب العدوى وحديثه عند البخاري (١) وبُشَيربن يسار الحارثي المدني و « ثالثا » بضم الياء المثناة من تحت وفتح السين المهملة ، سَيربن عمرو، ويقال: ابن جابر، ويقال فيه أسير بضم الممزة وفتح السين المهملة و « رابعا » بضم النون وفتح السين المهملة ، وهو: قطن بن نُسَير.

٤ - يزيد: كله بالياء التحتانية المفتوحة: وكسر الزاي، إلا ثلاثة: (1) بُرَيد بن عب الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري و «بُرَيد» بضم الباء الموحد و تتح الراء المهملة على صيغة المصغر، وقد وقع عند البخاري في الصحيح في حديث مالك بن الحويرث «كصلاة شيخنا أبي بريد عمرو بن سلمة » فذكر أبو ذر الهروي، عن الحموي، عن الفرَبْري، عن البخاري أن بضم الموحدة، وفتح الراء، وكذا ذكر مسلم، والنسائي في الكنى وبه جزم الدار قطني وابن ماكولا، والذي عند أكثر رواة البخاري بالتحتي والزاي - يعني يزيد - كالجادة وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: اسمعه من أحد بالزاي، ومسلم أعلم، وبه جزم الذهبي.

<sup>(</sup>١) أقول وكذا روي له ملم في مقدمة الصحيح فكان على السيوطي أن يريد مسلما.

(٢) ومحمد بن عرعرة بن البرند - بكسر الباء الموحدة. وكسر الراء المهملة وقيل بفتحها، ثم النون - الشامي (٣) وعلى بن هشام بن البريد - بفتح الباء الموحدة وكسر الراء وسكون الياء المثناة، آخره دال.

٥ - الْبَرَاء: كله بتخفيف الراء إلا (١) أبا معشر يوسف بن يزيد البَرَّاء - بفتح الباء الموحدة وفتح الراء المسددة (٢) وأبا العالية زياد بن فيروز البَرَّاء فبالتشديد أيضاً.

٦ - حارثة: كله بالحاء المهملة والثاء المثلثة، إلا جارية بن قدامة،
 ويزيد بن جارية فبالجيم، والياء المثناة من تحت.

قال العراقي: والأسود بن العلاء بن جارية الثقفي، وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أيضاً، وروى مسلم للأول حديث «البتر جبار (۱) » في الحدود و للثاني حديث «لكل نبي دعوة مستجابة » وروى له البخاري قصة قتل خبيب بن عدي أحد أساري سرية الرجيع الذين قتلوا.

الدين فتلوا.

٧ - جرير: كله بفتح الجيم، وكسر الراء، وسكون الياء، آخره راء مهملة - إلا (١) حريز - بفتح الحاء وكسر الراء، ثم ياء، آخره زاي - ابن عثان الرحبي الحمصي، (٢) وأبا حريز عبد الله بن الحسين الأزدي الراوي عن عكرمة بالحاء، والزاي أيضاً ويقاربه حديثر - بضم الحاء وفتح الدال وسكون الياء آخره راء مهملة - والد عمران روى له مسلم، ووالد زيد، وزياد لهما ذكر في «كتاب المغازي» من صحيح البخازي، ولكن ليست لهما رواية فيه.

<sup>(</sup>١) جبار - بضم الجيم وفتح الياء المحققة اي من سقط في بثر في ملك إنسان فدمه هدر.

٨ - خِرَاشِ: كله بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء، وآخره شين معجمة.

إلا والد ربعل بن حِراش فبالحاء المهملة أوله، وأدخل ابن ماكولا هنا: خِدَاشا بكسر الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة المخففة، آخره شين معجمة، فقد روى مسلم عن خالد بن خِدَاش قال الذهبي: ولا يلتبس قال العراقي: فلذا لم أستدركه، وقال السيوطي: هو من نمط حُدَيْر ونحوه.

٩ - حُصَيْن كله بضم الحاء المهملة وفتح الصاد، وسكون الياء.

إلا أبا حَصِيل - بفتح الحاء المهملة، وكسر الصاد المهملة - عثان ابن عاصم وأبا ساسان حُضين - بضم الحاء المهملة وفتح الضاد وسكون البياء، ولا نعرف في رواة الحديث من اسمه حُضين سواه، وهو تابعي جليل قاله الحاكم، وتبعه المزي.

قال العراقي لكن في الصحيحين في قصة عتبان بن مالك من طريق أبن شهاب: سألت الحُصين بن محدالأنصاري عن حديث محود بن الربيع فصدقه فزعم الأصيل والقابسي أنه لمعجمة، قال المِزي: وهو وهم فاحش، وصوابه بالمهملة.

وأدخل في هذا القم «حُضَيْر » وهو والد «أَسَيْد (١) » الأشهلي أحد النقباء ليلة العفة.

١٠ - حَازِمًا: كله بالحاء المهملة، والزاي، على صيغة اسم الفاعل.

إلا أبا معاوية محمد بن خازم - بالحاء المعجمة في أوله - الضرير.

١١ - حَيَّانًا: كله بفتح الحاء المملة، وفتح الياء المثناة المشددة.

إلا حَبًان - بفتح الحاء المهملة، وفتح الباء المشددة - ابن منقذ والد واسع بن حَبًان بن واسع بن واسع بن

<sup>(</sup>١) أَبَيْد، وخُضَير كاها على صيغة المصغر.

حبان، وحَبّان بن هلال الباهلي، منسوبا إلى أبيه، وغير منسوب اليه، فيتميز بشيوخه، كقولهم، حَبّان عن شعبة، وحبان عن وُهيْب، وحبّان عن هام، وغيرهم كحبّان عن أبان، وحَبّان عن سليان بن المغيرة، وكلها بفتح الحاء المهملة، والباء الموحدة والاحبّان بن عطية السلمى، وحِبّان ابن موسى السلمي المروزي منسوبا الى أبيه، وغير منسوب فيتميز بشيوخه كحِبّان عن عبد الله وهو ابن المبارك، وحِبّان بن العرقة بنتح بفتح العين وكسر الراء – فكلها بكسر الحاء المهملة، وفتح الباء المشددة وقيل إن ابن عطية بفتح الحاء، وقيل: إن ابن العرقة بالجيم، والأول فيها أصح والعرقة أمّه فيا قاله القاسم بن سلام، والمشهور أنها بفتح العين وكسر الراء، ثم قاف، وقال الواقدي: بفتح الراء، وقيل لها بفتح العين وكسر الراء، مقاف، وقال الواقدي: بفتح الراء، وقيل لها فلك لطيب رجها، واسمه قلابة – بكسر القاف – بنت شعبة – بضم ذلك لطيب رجها، واسمه وتكنى ام فاطمة، واسم أبيه حبّان بن قيس:

ويدخل في هذه المادة جَبَار - بفتح - الجيم، وفتح الباء الموحدة - ابن صخر، وعَديّ بن الخيار - بكسر الحاء المعجمة، وفتح الياء المثناة المحففة.

17 - حَبِيب كله بفتح الحاء المهملة - وكسر الباء الموحدة، ثم ياء، ثم باء موحدة إلا خبيب - بضم الحاء المعجمة وفتح الباء وسكون الياء، آخره باء موحدة - ابن عَدِي وخبيب بن عبد الرحن بن خبيب الأنصاري، وهو خبيب غير منسوب الراوي عن حفص بن عاصم في الصحيحين، وعن عبد الله بن محمد بن معين في صحيح مسلم وجده كذلك - يعني بضم الحاء وفتح الباء الموحدة على صيغة المصغر - إلا أنه لا رواية له في الصحيحين ولا في الموطأ.

وإلا أبا خُبَيْب كنية عبد الله بن الزبير كنى بابنه خبَيْب، فكلها بضم الخاء المعجمة وفتح الياء المُوحَدة.

17 - حكم: كله بفتح الحاء، وكسر الكاف على صيغة المكبر الا حُكم - بضم الحاء وفتح الكاف، وسكون الياء على صيغة المصغر - ابن عبد الله بن قيس بن مخرمة القرشي المصري، ويسمى أيضاً الحُكم بالألف واللام، ورزيق - بضم الراء المهملة وفتح الزاي وسكون الياء، مصغرا - ابن حُكيم، فها بضم الحاء، وقيل: الثاني بالفتح.

١٤ - رَبَاح: كله بفتح الراء المهملة، وفتح الباء الموحدة بعدها ألف، ثم حاء.

إلا زياد بن رياح القيسي المصري فهو بفتح الراء، وفتح الياء المثناة من تحت ويكني أيضاً أبا رياح كأبيه، وقيل أبا قيس وهو الصواب الراوي عن أبي هريرة حديثا في أشراط الساعة وهو «بادروا بالأعال ستا » الحديث، وحديث «من خرج من الطاعة وفارق الجاعة... » الحديث، وكلاها في صحيح مسلم، بالراء المكسورة وفتح الياء التحتانية عند المحكرين، وقال ابن الجارود بالباء الموحدة وقال البخاري بالوجهين، حكاه عنه صاحب المشارق.

قال العراقي: وهم في ذلك، فلم يحك البخاري في التاريخ فيه الباء الموحدة أصلا، إنما حتى الاختلاف في وروده بالإسم أو الكنية، وفي اسم أبيه، ولا ذكر له في صحيحه.

10 - زُبَيد: ليس في الصحيحين إلا زُبَيد بن الحارث اليامى بضم الزاي، وفتح الباء المرحدة، وسكون الياء مصغرا، ولا في «الموطأ» إلا زُبَيْد بن الصلت بن معد يكرب الكندي بضم الزاي وتكسر، وفتح الياء المثناة من تحت، رسكون الياء المثناة من تحت آخره دال مهملة.

١٦ - سُلَم: كله بضم السين، وفتح اللام، وسكون الياء على صيغة المصغر الا سَلِم بن حَانَ فبفتح السين وكسر اللام.

١٧ - شُرَيْح: كله بضم الشين المعجمة، وفتح الراء المهملة وسكون

الباء، آخره حاء مهملة إلا سُرَيْج - بضم السين المهملة وفتح الراء المهملة، وسكون الياء آخره جيم معجمة - ابن يونس شيخ مسلم، وروى عنه البخاري بواسطة.

وسُرَيْج بن النعان، وأخد بن أبي سريج الصباح كلاها سمع منه البخاري وكلها بالسين المهملة في أولها، والجيم المعجمة في آخرها

۱۸ - سَالِمُ: كُلُهُ بِالْأَلِفُ إِلَّا سَلْمَ - بِفَتِحِ السِّينِ وَسَكُونَ اللَّامُ ('') آخره ميم - ابن زَرِير على وزن كبير وسَلْمَ بن قتيبة، وسَلْم بن أبي الذَّيَّالُ وَسَلَم بن عبد الرحن، وكلها مجذف الأَلْف، وسكون اللَّام.

قال العراقي: وبقي عليه حكام بن سلم الرازي روى له مسلم حديث « قبض النبي عليه وهو ابن ثلاث وستين » يعني سنة. وذكره البخاري عند حديث النهي عن بيع الثار غير منسوب.

قال: ثم إن أصحاب المؤتلف والمختلف لم يَذْكروا هذه الترجة في كتبهم لأنها لا تأتلف خطا؛ لزيادة الألف في سالم، وإنما ذكرها صاحب «المشارق» فتبعه إبن الصلاح.

قال السيوطي: قوله - أي العراقي - لا تأتلف خطا ممنوع، لأن القاعدة في علم الخط أن كل علم على ثلاثة - يعني أحرف - يحذف ألفه خطاً، كما ذكره ابن مالك. في آخر «التسهيل» وغيره فصالح، ومالك، ونحوهما كل ذلك يكتب بلا ألف، وسالم من هذا القييل.

۱۹ - سلمان: كله بضم السين وفتح اللام، وسكون الياء، إلا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر، وسلمان الأغر، وعبد الرحن بن سلمان فكلها بحدف الألف قال ابن الصلاح: وأبو حازم الأشجعي الراوي عن

<sup>(</sup>١) جاء في التقريب بفتح اللام والظاهر أنه خطأ مطبعي وقد نص ابن الصلاح على سكون اللام.

أبي هريرة، وأبو رجاء مولى أبي قِلابة كل منها اسمه سلمان، لكن ذُكِرًا بالكنية.

وقال العراقي: في هم الترجمة: لم يوردها أصحاب المؤتلف والمختلف لعدم اشتباهها بزيادة الباء - اي المثناة من تحت - إلا أن صاحب المشارق ذكرها فتبعه ابن الصلاح، قال: وبقي سليان بن ربيعة الباهلي، حديثه عند مسلم.

حب سَلَمَة: كله بلتح اللام إلا عمرو بن سَلِمة الجرمي إمام قومة وبني سَلِمة القبيلة من الأنصار فبكسر اللام، وفي عبد الخالق بن سَلِمة الذي روى له مسلم حديث قدوم وفد عبد القيس الوجهان الكسر والفتح قال يزيد بن هرون: بالفتح وقال ابن عُليَّة: بالكسر،

٣١ - شَيْبَان: كله بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية بعدها باء موحدة.

وأما سِنَان: بكسر اسين المهملة: وفتح النون ثم ألف ثم نون ففي الصحيحين: سنَان بن أبي سِنَان وسِنَان بن ربيعة، وسنان بن سلمة، وأحمد بن سِنَان، وأبو سِنَان ضرار بن مرة، وأم سِنان وكلها بكسر السين المهملة، وفتح النون.

قال العراقي: وكذا الحيثم بن سِنَان، ومحمد بن سِنَان العَوَقي في صحيح البخاري، وسعيد بن سنان أبو سنان عند مسلم، وليس لأم سنان رواية في الكتب الثلاثة إغا ما ذكر في حديث الحج قال: وهذه الترجمة لم يوردها أصحاب المؤتلف والمختلف لزيادة الياء – أي المثناة في شيبان، إغا أوردوا سِنَان، وشُبن، وشَبان.

٢٢. - عُبَيْدَة: كله بضم العين وفتح الباء الموحدة وسكون الياء على صيغة المصغر إلا: عَبِيدة السلماني: وعَبيدة بن سفيان الحضرمي،

وعبيدة بن حُمَيد، وعامر بن عبيدة فكلها بفتح العين وكسر الباء الموحدة.

وقيل في عبيدة بن سعيد بن العاص: إنه بالفتح، والمعروف فيه

٢٣ - عبيد كله بضم العين وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء
 آخر دال مهملة وأما بفتح العين وكسر الباء فجاعة من الشعراء منهم
 عَبِيد بن الأبرص

٢٤ - عُبَادَة: كله بضم العين، وفتح الباء، المحففة إلا محد بن عَبَادة الواسطي شيخ البخاري فبفتح العين.

70 - عَبْدة كله بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ، إلا عامر بن عَبْدة ، ومجالة بن عَبْدة فبفتح العين وإسكان الباء الموحدة وفتحها يعني فيها الأمران في الباء وقيل فيها عَبْدُ بدون تاء ولا يصح ، وعلى فتح الباء فيها الدارقطني وابن ماكولا.

77 - عَبَّاد: كله بفتح العين وفتح الباء المشددة. إلا قيس بن عباد القيسي، الضبعي، البصري بضم العين المهملة،

وفتح الباء الموحدة المحففة، وحكى صاحب المشارق أنه وقع عند أبي عبد الله محد بن مطرَّف ابن المرابط في «الموطأ » عُبَاد بن الوليد، قال: وهو خطأ، والصواب عُبَادة.

٢٧ - عَقِيل كله بفتح العين المهملة وكسر القاف. اللا عُقَيْل بن خالد الأيلي، وهو الراوي عن الزهري غير منسوب، وإلا يحيى بن عُقَيل الخزاعي البصري وإلا بني عُقيل القبيلة المعروفة ينسب إليها العُقيلي صاحب كتاب «الضعفاء» فكلها بضم العين المهملة وفتح القاف.

٢٨ - وَاقِد: كله بنتح الواو، بعدها ألف وكسر القاف.

وأما بالفاء ففي غير الكتب الثلاثة: وافِد بن سلامة، ووافد بن موسى الدارع.

### « الأنساب »

١ - الأيلي: كله بفاح الهمزة واسكان الياء المثناة من تحت نسبة إلى أيلة قرية على بحر القلزم (١).

قال القاضي عياض: وليس في الكتب الثلاثة الأيلي - بضم الهمزة وضم الباء الموحدة وتعقه ابن الصلاح بأن شيبان بن فَرُّخ أَيْلِيّ، وقد روى له مسلم الكثير قال: ولكن اذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا فلا يلحق عياضا منه تخطئة

قال العراقي: وقد نتبّعت كتاب مسلم فلم أجد فيه منسوبا فلا تخطئة حينئذ.

٢ - الْبِزَّاز: كله بِرَايَيْن.

إلا خلف بن هشام البَزَّار شيخ مسلم، والحسن بن الصباح البَزَّار شيخ البخاري فآخرها اء مهملة.

قال العراقي: وقد الترض ذلك بأن أبا على الجَيَّاني ذكر في «تقيد المهمل » في هذه الترجمة يحيى بن محد بن السكن البرَّار - براء في آخره - وكلاها في صحيح البخارى.

قال والجواب أنها وقعا غير منسوبين فلا يردان.

٣ - البَوسْري: بفتح الباء وكسرها والكسر أفصح نسبة إلى البَصْرة البليد المعروفة بالعراق، إلا مالك بن اوس بن الحَيدَان النَّصري - بالنون - مخضرم مختلف في صحبته، وعبد الواحد بن

 <sup>(</sup>١) بحر القلزم: هو البحر الأحمر وأيلة على الخليج المتصل بالبحر الأحمر، وهي ما تسمي بالعقبة الآن
 على ما يغلب على ظني.

عبد الله النصري - بالنون -، وسالماً مولى النصريين فكلها بالنون. ٤ - الثَّوْري: كله بالثاء المثلثة المفتوحة وسكون الواو ثم راء، ثم ياء مشددة، إلا أبا يعلي محد بن الصلت التَّوَّزِي - بفتح التاء المثناة من

فوق، وفتح الواو المشددة، أزاي نسبة إلى تَوَّز من بلاد فارس.

٥ - الجُريْرِي: كله بضم الجهم، وفتح الراء وسكون الهها من التحتانية، ثم راء تسبة إلى جُرير مصغرا قال ابن الصلاح: فيها من ذلك سعيد الجُريري، وعباس الجُريري والجريري غير مسمى عن أبي نضرة، وقد اقتصر النووي في «تقريبه» على النسبة دون ذكر الإسم ليعم ما فيها - أي الصحيحين - غير منسوب.

إلا أبا يحيى بن بشر شيخ الشيخين البخاري ومسلم فإنه بالحاء المفتوحة يعني الحريري، وقد تعقب العراقي ابن الصلاح فقال: قول ابن الصلاح: إنه شيخها تبع فيه صاحب «المشارق<sup>(۱)</sup> » وصاحب «تقييد المهمل<sup>(۱)</sup> » والحاكم، والكلاباذي<sup>(۱)</sup> ولم يصنعوا شيئاً إنما اخرج له مسلم وحده، وأما شيخ البخاري فهو يحيى بن بشر البلخي، وهما رجلان مختلفان البلدة، والوفاة وفرق بينها ابن أبي حاتم والخطيب وجزم به المرى.

وزاد الجيَّاني في هذه الترجمة: الجَرِيري - بفتح الجيم وكسر الراء مكبرا، وهو يحيى بن أيوب من ولد جرير بن عبد الله البحلي عند البخاري في «الأدب المفرد» إلا أنه فيه غير منسوب.

٦ - الحارثيُّ: كله بالحاء المهملة، والثاء المثلثة.

<sup>(</sup>١) هو الإمام القاضي غياض.

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ ابو على الحسين بن عمد بن أحد الغَسَّاني المعروف بالجيَّاني.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر تاج الإسلام محد بن إسحاق البخاري الكلاباذي نسبة الى «كلاباد» محلة كبيرة من بخاري الحنفي المتوفي سنة تمانين وثلاثمائة.

وفيهما - أي الصعيحين - سعد الجَارِي - بالجيم والراء، وبعد الراء ياء النسبة مولى عمر بن الخطاب نسبة الى الجار موضع بالمدينة.

٧ - الحَرامِي: كله بفتح الحاء المهملة وفتح الراء المهملة.

قال النووي زيادة على ابن الصلاح: وقوله في صحيح مسلم في حديث «ألي اليَسَر» «كان لي على فلان بن فلان الحَرَامي مال فأتيت أهله» الحديث مختلف فيه، قيل: هو بالراء وجزم به عياض، وقيل بالزاي وعليه الطبري - يعني «الحَرَامي» وقيل بالجيم والذال المعجمة - يعني الجذابي قاله ابن ماهان.

وقد قال ابن الصلاح في حاشية أملاها على كتابه «لا يرد هذا لأن المراد بكلامنا المذكور ما وقع من ذلك في انساب الرواة » وتبعه المصنف – أي النووي – في «الإرشاد » – وهو مختصر علوم الحديث لابن الصلاح – قال العراقي: وهذا ليس مجيد، لأنها ذكرا في هذا القسم غير واحد ليس لهم في الصحيح ولا في الموطأ رواية بل مجرد ذكر، منهم: بنو عَقيل، وبنو سلمة، وخُبيب بن عدي، وحَبَّان بن العَرِقة، وأم سنان فه صنعه – أي النووي – في «التقريب» أحسن.

٨ - السَّلَمِي: بفتح السين المهملة، وفتح اللام نسبة الى سِلمة بكسر اللام - كما قبل في نَمِر، نَمَري هذا مقتضى العربية.

ويجوز في لُغَيَّة (١) كسر اللام يعني السَّلِمِي، قال السمعاني: وعليها أصحاب الحديث ودكر ابن الصلاح أنه لحن، وبضم السين المهملة وفتح اللام في النسبة إلى بنه سُلَيْم، وفي هذه الترجمة قال العراقي: الأولى ذكرها في القسم العام ذلا يختص بالصحيحين والموطأ.

٩ - الهَمْدَاني: كلم بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة،

<sup>(</sup>١) أي لفة قليلة أو ضعيفة.

وليس فيها بالفتح والذال المعجمة يعني: الهَمَذاني.

قال صاحب الشارق: لكن فيها من هو من مدينة همذان إلا أنه غير منسوب قال: إلا أن في البخاري مسلم بن سالم الهَمْدَاني ضبطه الأصيلي بالسكون وهو الصحيح، وفي بعض نسخ النسفي بالفتح والإعجام وهو وهم، وقال العراقي: هذا اللفظ وقع في صحيح البخاري على الوهم والصواب النهدي – بفتح النون، وسكون الهاء – الجهني.

ومما يستحسن ذكره هنا ما قاله الشيخ الإمام أبو عمروبن الصلاح بعد هذا المطاف الطويل قال: «هذه جملة لو دخل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى، ويحق على الحديثي<sup>(۱)</sup> ايداعها في سويداء قلبه، وفي بعضها من خوف الانتقاص ما تقدم في الأسماء المفردة، وأنا في بعضها مقلد كتاب القاضي عياض، ومعتصم بالله فيه، وفي جميع أموري وهو سبحانه أعلم<sup>(۱)</sup> ».

#### « تعليق المؤلّف »

أقول: نعم - والله - إن هذه الجملة الكبيرة من الأسماء والأنساب كان يرحل فيا دونا الى المدينة ومكة وإلى غيرها من المدن والأمصار الإسلامية، ولعلك - يا قارئي الفطن - على ذكر مما ذكرته في بحث «الرحلة في سبيل العلم، وأن علماء الحديث ضربوا في ذلك مثلا نادرة نعم - والله - إن على الحديثي أن يضعها في سويداء قلبه، وعلى صفحات صدره، وبين عينيه حتى يعصم نفسه ولسانه من الزلل والغلط في نطق الأسماء والأنساب فإنه لعاب كبير على العالم - ولا سيما المحدث - أن يغلط في ذلك وأمثاله وأنا احب من المستشرقين

<sup>(</sup>١) الحديثي: نسبة إلى الجديث أي المشتغل به حفظا ورواية، ودراية.

<sup>(</sup>٣) التدريب شرح «التقريب» بن ص٤٦٤ - ٤٧٨، ومقدمة ابن الصلاح بشرح المراقي من ص ٣٨١ - ٤٠٤، وتُرح الفية العراقي للسخاوي من ص ٢١١ - ٢٤٤

ومتابعيهم من الكتاب المسلمين في العصر الأخير ان يتأملوا في هذا الباب وغيره من الأبواب التي تنم عن علم عزيز دقيق في التفرقة بين أساء الرواة وأنسابهم - وما أكثرهم - هذه الفروق الدقيقة العجيبة التي قد تخفى على كثيرين من الأذكياء والألباء، لأنها لا تدرك بالعقل، ولا بالسابق واللاحق، وإنما تدرك بالمداومة على لقاء الشيوخ، والحفظ، ومداومة البحث والدرس والسهر، ومجافاة المضاجع، ولزوم الحابر والدفاتر.

كنت أحب منها أن يقفوا من أمّة الحديث وحفاظه، ورواته، ونقاده موقف المنصف لا موقف المتحامل، والمتعصب عليهم، وأن لا يكون موقفهم موقف المقلد لصنم المستشرقين «جولدتسيهر»، ومما نذكره لبعض المستشرقين التأخرين عنه أنهم قد تخلصوا من ربقة التقليد لجولدتسيهر، فجاءت حكامهم أقرب إلى الحق والصواب في هذا الباب.

ومما يذكر للشيخ الإمام أبي عمروبن الصلاح بالاكبار، والإعظام قوله: «وأنا في بعض ما ذكرت مقلد كتاب القاضي عياض» وهكذا فليكن العلماء الأصلاء يسندون الفضل لذويه، وهي – لعمر الحق خصيصي من خصائص علمائنا الأوائل على سعة علمهم وجلالة أقدارهم، وما أجدر طلاب العم وأهله أن يقتدوا بأسلافنا الأفاضل في هذا إن بعض الطلاب الذي يتقدمون اليوم بأطروحاتهم لنيل الإجازات التخصيصية يحاولون إخفاء إسناد الأفكار لذويها، ويزعمون أن ما يذكرون من بنات أكارهم ومن غرات قراءاتهم وبحثهم، وهذا ما لا ينبغي أن يكون قد، وإثبات الشخصية العلمية المتميزة لا تكون بسرقة الأفكار، ولا بجحد فضل ذوي الفضل، وليكن لهم في أسلافنا العلماء خير قدوة.

# « الْمُتَّفِق والمُفْتَرِق من الأساءِ، والأنساب ونحوها »

وهو ما اتفق خطا ولفظاً وافترقت مُسمّياته بخلاف النوع الذي قبله فإنَّ فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ.

قال ابن الصلاح: وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقة «المشترك» وقد زلق (اسببه غير واحد من الأكابر ولم يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل علم وقال السيوطي في «تدريبه» وإنما يحسن ايراد ذلك فيما إذا استبه الراويان المتفقان في الإسم لكونها متعاصرين واشتركا في بعض شيوخها او في الرواة عنها.

«المؤلفات فيه» وللخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفي سنة ستين وثلاثمائة كتاب نفيس فيه، سماه «المتفق والمفترق» وذلك على إعواز فيه، ذلك أنه مع كونه كتاباً حافلا غير مستوف للأقسام التي ذكرها ابن الصلاح ومن تابعه.

أقسامه: وهو أقسام. القسم الأول: من اتفقت أساؤهم، وأسماء آبائهم.

ومثاله: الخليل بن أحمد ستة.

أحدهم وهو أولهم الخليل بن أحمد شيخ سيبويه صاحب النحو والعروض بصري روى عن عاصم الأحول وآخرين، ولد سنة مائة وتوفي سنة سبعين ومائة وقبل سنة بضع وستين، ولم يسم أحد يأحمد بعد النبي عَلَيْتُ قبل أبي الخليل هذا، قاله أبو بكر بن أبي خَيْشة، وقال المبرد: فتش المُفتشون فها وجدوا بعد نبينا عَلَيْتُ من اسمه أحمد قبل أبي

قال ابن الصلاح: واعترض ذلك بأبي السَّفر(٢) سعيد بن أحد فقد

أي أخطأ عن غير تعمد.
 (٢) بفتح السين، وفتح الفاء.

سهاه بذلك ابن مَعِين وهو أقدم وأجيب بأن أكثر أهل العلم قالوا فيه سعيد بن يُحْمد لا بن أحمد.

الثاني: أبو بشر المزني البصري حدث عن المُستنير بن أخضر، وعنه العباس العنبري قال الخطيب: ورأيت شيخا من شيوخ أصحاب الحديث يشار إليه بالفهم والعرفة جع أخبار الخليل العروضي، ومن روى عنه، فأدخل في جَمْعه أخبار الخليل هذا ولو أَمْعَن النظر لعلم ان العنبري يصغر عن إدراك الخليل العروض.

الثالث: أصبها ألى روى عن روَّح بن عُبادة وعيره وقد صحح العراقي أن هذا الثالث يسلى: «الخليل بن محمد » لا «ابن أحمد » كما سماه بذلك أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين، وأبو نعم في تاريخ أصبهان، وغلط العراقي من سماه « بن أحمد » كابن الصلاح، وابن الجوزي، والهروي في كتاب «مشتبه أسم، المحدثين ».

الرابع: أبو سعد السَّجْزي القاضي بسمر قند الحنفي حدث عن ابن خُرية وابن صاعِب، والبغوي، وعنه الحاكم مات سنة سبع وثمانين وثلاثمائة.

الخامس: أبو سعيد البستي القاضي سمع من الخليل السّجزي المذكور قبله، وأحمد بن المقفر، وروى عنه البيهقي.

السادس: أبو معيد البُسْتي الشافعي فاضل تصرف في علوم، دخل الأندلس وحدث عن أبي حامد الإسْفِرَايني، وروي عنه أبو العباس أحد بن عمر العذري.

قال السيوطي: من أمثلة هذا القسم أنس بن مالك عشرة، روي منهم الحديث خسا:

الأول: خادم النبي عَلَيْكُ أنصاري نَجَّاري يكنى أبا حزة نزل المصرة.

والثاني: كعبي قُشيْري يكنى أبا أمية نزل البصرة ايضا ليس له عن النبي عَلَيْنَ الا حديث: «أن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة » أخرجه أصحاب السنن الأربعة.

الثالث أبو مالك الفقية والرابع حِمْصي، والخامس: كوفي.

القسم الثاني: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، وأجدادهم، أو أكثر من ذلك مِثَاله: أحمد بن جعفر بن حمدان، وهم أربعة كلهم يرون عمَّن يسمى عبد الله وكلهم في عصر واحد.

أحدهم: القَطِيعي (١) أبو بكر البغدادي يروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل المسند وغيره وعنه أبو نعيم الأصبهاني، مات سنة ثمان وستين وثلاثمائة,

الثاني: السقطي أبلو بكر البصري يروي عن عبد الله بن أحمد الله وثلا ثائة. الله بن أحمد الله بن أحمد الله بن أبيضاً مات سنة أربع وثلا ثمائة.

الثالث: دينوري يروي عن عبد الله بن محد بن سنان صاحب محد بن كثير، صاحب سفيان الثوري، وعنه علي بن القاسم بن شاذان الرازي.

الرابع: طَرَسُوسِي (٢) يكني أبا الحسن يروي عن عبد الله بن جابر الطَّرسُوسِي وعنه أبو الحسن الخضيب ابن عبد الله الخضيبي.

ومن ذلك: محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثنان في عصر واحد روى عنها أبو عبد الله الحاكم. أحدها: أبو العباس الأصم.

الثاني: أبو عبد الله بن الاخرم قال ابن الصلاح ويعرف بالحافظ

<sup>(</sup>١) القطيعي بفتح القاف، وكدر الطاء مكبرا نسبة إلى القطيعة محلة ببغداد. (٢) طرسوس: بفتح الطاء، والراء وضم السين المهملة بلد. ولا يخفف إلا في الشعر لأن فعلُولا ليس من

ابنيتهم «ختار الصحاح».

دون الأول قال العراقي: ومن غرائب الاتفاق في ذلك: محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري، والحافظ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مح

القسم الثالث: ما اتفق في الكنية والنسبة معا كأبي عمران الجَوْفي اثنان: أحدها: عبد الملك بن حبيب الجوني التابعي، وساه الفلاس عبد الرحن، ولم يتابع عليه مات سنة تسع وعشرين ومائة والآخر: موسى بن سهل بن عبد الحميد البصري، متأخر الطبقة، روى عن الربيع بن سليان المرادي صاحب الإمام الشافعي، وعنه الإسماعيلي، والطهراني أبو بكر بن عيّاش: ثلاثة.

أحدهم القارىء المشهور والثاني: حمي الذي روى عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشي قال ابن الصلاح: وهو مجهول، وجعفر غير ثقة، والثالث السلمي الباجدائي<sup>(۱)</sup> صاحب غريب الحديث » واسمه حسين بن عياس بن حازم، له ترجمة في «التهدديب » مات سنة أربع ومائتين، وأفرد العراقي هذا المثال بقسم، وهو ما اتفق فيه الكنية واسم الأب.

القسم الرابع: عكسه بأن اتفق فيه الإسم وكنى الأب كصالح بن أبي صالح، وهم أربعة تابعيون:

أحدهم: صالح بن أبي صالح مولى التوأمه، واسم أبيه نَبْهان وكنيته هي أبو محمد، مدني وى عن أبي هريرة، وابن عباس، وأنس، وغيرهم، مختلف في الاحتجام به والتوأمه هي بنت أمية بن خلف الجُمَحي.

<sup>(</sup>١) البَّاجَدائي ينسب الى يجدًا بفتح الباء الموحدة والجيم وتشديد الدال المهملة قربة من نواحي بغداد وهو أبو الحسن سلامة بن سليان حدث ببغداد عن أبي يعلي الموصلي وغيره.

والثاني: الذي أبوه أبو صالح اسمه ذكوان السمان، مدني يكني بأبي عبد الرحمن روى عن أنس، وأخرج له مسلم. والثالث: السدوسي روى عن على وعائشة وعنه: خلاد بن عبر،

ذكره البخاري في التأريخ وابن حبان في «الثقات».
والرابع: مولى عبروبن حُريث، واسم أبيه مهران روى عن أبي

هريرة، وروى عنه أبو بكربن عيَّاش ذكره البخاري في التاريخ، وضعفه ابن معين وجهَّله قال العراقي في «التقييد والإيضاح» ولهم خامس أسدى روى عن الشعبي، وعنه ذكريا بن أبي زائدة، وأخرج له

القسم الخامس: من اتفقت اساؤهم، وأساء آبائهم، وأنسابهم مثاله: محدين عبد الله الأنصاري اثنان متقاربان في الطبقة (١).

أحدها: القاضي المشهور البصري الذي روى عنه البخاري والناس، وجده المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك مات سنة خس عشرة ومائتين. والثاني: كنيته أبو سلمة، وهو ضعيف واسم جده زياد، وهو بصري أيضاً وقد اقتصر الشيخ ابن الصلاح على هذين الإثنين تبعا للخطيب في كتابه، «المتفق والمفترق» وزاد الحافظ المِرِّي. ثالثاً: وهو محد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن يزيد بن أنس بن مالك، روى عنه ابن ماجة في «السنن» ووثقه ابن حبان، وزاد العراقي، رابعاً: وهو محمد بن عبد الله بن زيد بن عدر ربه الأنصاري، ذكره ابن حبان في ثقات عبد الله بن وقد أجيب عن الخطيب وابن الصلاح بأن الأولين متقاربان في التابعين، وقد أجيب عن الخطيب وابن الصلاح بأن الأولين متقاربان في الطبقة، وفي كونها بصريين والثالث وإن كان بصرياً لكنه متأخر عنها الطبقة، وفي كونها بصريين والثالث وإن كان بصرياً لكنه متأخر عنها

والرابع متقدم عليها في الطبقة.

<sup>(</sup>١) الطبقة، في اصطلاح الحدثين الجاعة الذين تقاربوا في السنن والأخذ عن المثانيخ.

القسم السادس: أن يتفقا في الإسم فقط أو في الكنية فقط ويقع ذكره في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه فمن ثم يحتاج الى محث وأصالة نظر.

مثاله: حمَّاد «لا يدري أهو ابن زيد، أم هو ابن سلمة، ويعرف بحسب من يروي عنه فإنه كان الراوي عنه سلمان بن حرب أو عارما(١) فالمراد حماد بن زيد، قاله محمد بن يحيى الذهلي، والرامهرمزي والمرزي والمرزي والمرادي عنه موسى بن إساعيل التبوُذكي فهو حماد بن سلمة قاله الرّامَهُرْمُزي.

لكن قال ابن الجوزي: إنه لا يروي إلا عنه فلا إشكال حينئذ، وروى الذهلي عن عفن قال: اذا قلت لكم حدثنا جماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة وكذا اذا اطلقه حجاح بن منهال، أو هدبة بن خالد ذكره المزي وقد ذكر السيوطي في «تدريبه» نقلا عا ذكره العراقي، «في التقييد والإيضاح» من انفرد بالرواية عن حماد بن زيد فذكر جماعة كثيرين حدا، ومن انفرد بالرواية عن حماد بن سلمة فذكر جماعة كثيرين، فمن اراد الوقوف على ذلك فليرجع اليها (٢) وقد تركت ذلك خشية التطويل من ذلك اذا أطلق عبد الله وشهه.

قال سلمة بن سلمن: اذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، واذا قيل بالمدينة فابن عمر، وإذا قيل بالكوفة فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة فهو ابن المبارك.

وقال الخليلي في «الأرشاد» اذا قاله المصري فعبد الله بن عمرو بن العاصي أو المكي فابن عباس أو الكوفي فابن مسعود، او المدني فابن عمرو بن عمر و بن النضر بن شُمَيْل: اذا قال الشامي: عبد الله فابن عمرو بن

 <sup>(</sup>١) هو أبو النعان محمد بن الفضل السدوسي وقد سبق في نوع الألقاب.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث لابن الصلح بشرح العراقي من ص٤١١ - ٤١٣، والتدريب من ص٤٨٥ - ٤٨٧

العاص، أو المدني فابن عمر.

قال الخطيب: «وهذا القول صحيح، وكذا يفعل بعض المصريين في عبد الله بن عمرو» وقال بعض الحفاط: إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم يقال له: أبو خرة بفتح الحاء المهملة وسكون المي، وفتح الزَّايُّ - إلا أبا جَمْرة -بفتح الجم وسكون الميم وفتح الراء - مرين عمران الضبعي، وأنه اذا أطلقه فهو بالجمي.

السابع من الأقسام: أن يتفقا في النسبة من حيث اللفظ ويفترقا في المنسوب إليه وللحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر الشيباني أحد المشهورين بالحفظ والمعرفة بعلوم الحديث، والمتوفي سنة سبع أو ثمان وخسائة، في هذا النوع مصنف، وقد جمع فيه نفائس، الا أنه توسع فيه يذكر ما ليس من شرط المبهات.

مثاله الآملي، والآملي بهمزة ممدودة وضم الميم (١)، قال أبو سعد السمعاني: أكثر علماء طبرستان من آملها والثاني إلى آمل جيحون قال ابن الصلاح:

واشتهر بالنسبة إليها عبد الله بن حاد الآملي روي عنه البخاري في صحيحه وقد تعقب ذلك العراقي فقال: إن البخاري لم يذكر في صحيحه روايته عن عبد الله بن حاد الآملي وإنما روي عن عبد الله ابن حاد غير منسوب فظن الكلاباذي انه الآملي، فذكره في رجال الصحيح للبخاري وقال المزي: إنه يحتمل أن يكون عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي، ورجح هذا الإحتال العراقي في «التقييد والإيضاح».

<sup>(</sup>١) وهو اسم موضعين أحدها في طبرستان، وأكثر المنسوبين إليه يعرف بالطبري، والثاني على طرف جيحون، ويقول له الناس: آمل الشط، وآمل المفارة.

قال ابن الصلاح: وما ذكره الحافظ أبو على الغساني، ثم القاضي عياض المغربيان من أنه منسوب إلى آمل طبرستان فهو خطأ والله أعلم.

ومثاله أيضاً الحنفي إلى بني حنيفة القبيلة المعروفة، وإلى المذهب نسبة لأبي حنيفة ضي الله تعالى عنه.

ومن الأول أبو بكر عبد الكبير بن عبد الجيد الحنفي، وأخوه عبيد الله، أخرج لهما الشخان، وكثير من الحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي بزيادة الياء لأجل الفرق ووافقهم من النحويين ابن الانباري وحده وأكثر النحاة يأبون ذلك.

أقول: لأن النببة إلى فَعِيلة فَعَلى فيقال: حنفي ولا يقال حنيفي قال السيوطي في « دريبه » « والصواب معه – أي ابن الأنباري ، وقد اخترته في كتاب جمع الجوامع » في العربية فقد قال عَلَيْ : « بعثت بالحنيفية السمحة ، فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنفية فلا مانع من ذلك (١) » .

أقول: والذي ظهر لي أنَّ الحنيفية نسبة الى الحنيف وهو الخليل البراهيم عليه الصلان والسلام وقد أصبح هذا الوصف كالإسم فنسب إليه على لفظه قال تعلى ﴿ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ﴾ ولذك قيل في الذين كانوا يدعون الى التوحيد في الجاهلية «حنيفيون » والله أعلم.

ثم ما وجد من هذا الباب في الأقسام كله غير مبين بالراوي عنه أو المروي عنه أو المروي عنه أو بيانه في طريق اخر كا تقدم، فإن لم يبين واشتركت الرواة فمشكل جدا، يرجع فيه إلى غالب الظنون والقرائن، أو يتوقف.

قال ابن الصلاح: «وربما قيل في ذلك بظن لا يقوى، كما حدث القاسم بن زكريا الممرز يوما بحديث عن أبي هام عن الوليد بن مسلم عن

<sup>(</sup>۱) التدریب ص٤٨٩

سفيان، فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ: من سفيان هذا؟ فقال: هذا الثوري، فقال له أبو طالب: بل هو ابن عيينة فقال له المطرز من أين؟ قال: لأن الوليد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة.

قال العراقي: «وفيه نظر، لأنه لا يلزم من كونه مليا به أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه بل يجوز أن يكون من تلك الأحاديث المعدودة ثم قال: على أني لم أر في شيء من كتب التاريخ وأساء الرجال رواية الوليد عن ابن عيينة ألبتة وإنما ذكروا روايته عن الثوري ومن ذكر ذلك البخاري في «التاريخ الكبير» وابن عساكر في «تاريخ ذكر ذلك البخاري في «التاريخ الكبير» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» والرزي في «التهذيب» وكذلك لم أر في شيء من كتب الحديث رواية الوليد عن ابن عيينة لا في الكتب الستة ولا غيرها » إلى أن والنه الطاهر أن ما قاله القاسم بن زكريا المطرز من أنه الثوري هو الصواب والله أعلى أن

#### « المتشابه »

وهو نوع يتركب من النوعين اللذين قبله.

وهو أنه يتفق أساؤها أو نسبها في اللفظ والخط ويفترقا في الشخص، ويأتلف، ويختلف ذلك في أساء أبويها بأن يأتلفا خطا ويفترقا لفظاً أو عكسه بأن يأتلف أساؤها خطا. ويختلفا لفظا، ويتفق اساء أبويها لفظا وخطا أو نحو ذلك. بأن يتفق الإسان، أو الكنيتان، وما أشبه ذلك وللخطيب في ذلك كتاب ساه «تلخيص المتشابه، وهو من أحسن كتبه».

(۱) علوم الحديث لشرح العراقي ص ٤٠٤، ٤١٧ ط العاصمة، وتدريب الراوي من ص ٤٧٩ الى ص ٤٨٩.

قال النووي: مثاله موسى بن على – بفتح العين وكسر اللام ا

كثيرون في المتأخرين

قال العراقي: ولبس في الكتب الستة، ولا في تاريخ البخاري، وابن ابي حاتم وابن أبي حيثمة، والحاكم وابن يونس، وأبي نعيم، و «ثقات» ابن حبان، و «طبقات ابن سعد » و «كامل » ابن عدي منهم أحد،

وفي تاريخ بعداد للخطيب منهم رجلان متأخران: موسى بن على أبو عيسى بكر الأحول البَزَّار روى عن جعفر الغريابي، وموسى بن على أبو عيسى الختلي، روي عنه ابن الأنباري وابن مقسم، وفي تاريخ ابن عساكر: موسى بن على أبو عران الصقلي النحوي روي عن أبي ذر الهروي وذكر في «تلخيص التشابه» رابعا موسى بن على القرشي مجهول ومنهم: موسى بن على بن قداح أبو الفضل الخياط المؤذن سمع منه ابن عساكر وابن السمعاني، ومرسى بن على بن غالب الأموي الأندلسي، وموسى ابن على بن على بن على بن عامر الحرري الإشبيلي النحوي ذكرها ابن الأبار.

قال العراقي: فيؤلاء المذكورون وُلِدُوا في تاريخ الإسلام من المشرق والمغرب إلى زمن ابل الصلاح لم يبلغوا عشرة فوصف النووي لهم بأنهم كثيرون فيه تجور.

ومثاله ايضا موسى بن على - بضم العين المهملة وفتح اللام آخره ياء مشددة - ابن رباح اللخمي، المصري أميرها، وقد اشتهر بضم العين، ومنهم من فتحها نقله ابن سعد عن أهل مصر، وصححه البخاري وصاحب المشارق، وقيل: بالضم لقب، وبالفتح اسم قاله الدارقطني، وروي عن موسى ان قال: إسم أبي عَلى، ولكن بني أمية قالوا: عليّ وأنا في حرج ممن قال عُليّ وعنه أيضاً: «ومن قال: موسى بن على لم أجعله في حل » وعن أبيه: «لا أجعل في حل أحداً يصغر اسمي ».

قال أبو عبد الرحمن المقرى: كانت بنو أمية اذا سمعو بمولود اسمه على قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقال: هو عُلَيّ، ورباح هو أبو علِيّ.

أقول: وأعتقد ان ما قاله المقرى، غير صحيح فما كان بنو أمية يفعلون ذلك، وهي من الفرك التي صنعتها الخلافات السياسية والله أعلم. وقال ابن حبان: في «الثقات »: «وكان أهل الشام يجعلون كل علي عندهم عُليّاً لبغضهم عليا رضي الله تعالى عنه ومن أجله قيل لوالد مسلمة ولابن رباح عُليّ ، واذا كان الأمر كذلك فينبغي ان يمثل بمثال غيره.

وذلك: أيوب بن بشير، وأيوب بن بُشير الأول أبوه مكبر عجلي شامي وروى عنه ثعلبة بن سلم الحشني والثاني أبوه مصغر عدوي بصري، روي عنه أبو الحسين خالد البصري وقتادة وغيرها.

ومن أمثلة عكسه: سُرَيْج بن النعان، وشُريح بن النعان، وكلاها مصغر الأول بضم السين المهملة، وآخره جيم جده مروان اللؤلؤي البغدادي، روي عنه البخاري، والثاني بضم الشين المعجمة آخره حاء مهملة الكوفي، تابعي له في السنن الأربعة حديث واحد عن علي بن أبي طالب.

ومثاله أيضاً: محمد بن عبد الله المُحَرَّمي بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة ثم بالراء المشددة المكسورة نسبة إلى مخرّم بغداد مجلة بها، مشهور حده المبارك ويكني أبا جعفر القرشي البغدادي الحافظ قاضي حلوان روى عنه البخاري وأبو داود ومحمد بن عبد الله المخرمي - بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء نسبة الى مخرمة بن نوفل والد المسور بن مخرمة غير مشهور روي عن الشافعي، وعنه عبد العزيز بن زبالة.

ومثاله أيضاً: ثور بنيزيد الكلاعي، وثور بنزيد الدِّيلي في الصحيحين، والأول في صحيح مسلم خاصة.

قال العراقي: هذا وهم، بل هو في صحيح البخاري خاصة روى له

في «كتاب الأطعمة' أ » عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال« كان النبي عَيْكُ اذ رفع ما دته قال: الحمد لله، كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى، ولا مُودَّع ولا مستغنى عنه ربنا ».

ومثل ابي عمرو الليباني - بالثين المعجمة المفتوحة - التابعي سعد ابن إياس الكوفي مخضرم حديثه في الكتب الستة وأبو عمرو الشيباني اللغوي اسحاق بن مِر الكوفي نزيل بغداد، وأبوه بكسر الميم وتخفيف الراء على وزن ضِر ر، وقيل بفتحها كغزال قال الأول الحافظ عبد الغنى بن سعيد، وقال الثاني الدار قطني، وقيل: بالفتح وتشديد الراء كعَمَّار، له ذكر في صحيح مسلم بكنيته في تفسير حديث: «أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » أخنع أي أذل ولهم ثالث أيضاً وهو أبو عمرو الشيباني المارون بن عنترة بن عبد الرحمن الكوفي من أتباع التابعين حديثه في سنن أبي داود والنسائي، كناه كذلك يحيى بن سعيد وأبن المديني، وأحمد والبخاري، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم والخطيب وغيرهم وما اقتصر عليه المِزي من أن كنيته أبو عبد الرحمن فوهم، قاله العراقي وأبو عمروالسيباني - بالسين المهملة المفتوحة - التابعي مخضرم من أهل الشالم اسمه زرعة وهو عم الاوزاعي، والد يحيى، له عند البخاري في «كتاب الأدب » حديث واحد، موقوف على عقبة.

ومثل عمرو بن زراره - بفتح العين المهملة اوله، جماعة منهم شيخ مسلم أبو محمد النيسا ورى روى عنه الشيخان.

وبضمها معروف بالحَدَثي - بفتح الحاء والدال المهملتين - قال الدار قطني: نسبة الى مدينة بالثغر يقال لها: الحدث، وقال أبو أحمد الحاكم نسبة إلى الحدثية (٢) روي عنه البغوي وغيره.

 <sup>(</sup>١) باب ما يقول اذا فرغ من طعامه.
 (٣) الحَدَثِيَّة بتقديم الثاء المثلة على الباء: طائفة من المعتزلة، وهم أصحاب فضل الحدثي من أصحاب.

ومن أمثلته: حَنَان - بفتح الحاء المهملة، وفتح النون الخففة آخره نون - الأسدي وحَيَّان - بفتح الحاء المهملة، وفتح الياء المثناة المشددة آخره نون - الأول من بني أسد بن شريك - بضم الشين المعجمة - البصري روي عن أبي عثان النهدي حديثا مرسلا، وروى عنه حجاج الصواف، وهو عم مُسَرْهَد والدمُسَدَّد والثاني الكوفي ابو المياج، شامي تابعي أيضاً له في صحيح مسلم حديث عن على في «كتاب الجنائز».

وحَيَّان الاسدي أبو النصر شامي تابعي أيضاً له في صحيح ابن حبان حديث عن واثلة.

وأبو الرجال الأنصاري - بكسر الراء، وفتح الجيم الخففة محد بن عبد الرحمن مدني روى عن أُمَّه عمرة بنت عبد الرحمن حديثه في الصحيحين.

وأبو الرَّحَال - بفتح الراء المهملة، وتشديد الحاء المهملة محمد بن خالد، بصري له عند الترمذي حديث واحد عن أنس، وهو ضعيف.

وابن عفير - بضم العين المهملة، وفتح الفياء وسكون الياء مصغرا - وهو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثان روي عنه البخاري وابن غفير - بضم الغين المعجمة وفتح الفاء وسكون الياء مضغرا - اسمه الحين متروك.

#### « المشتبه المقلوب »

وهو بما يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط، والمراد به الرواة المتشابهون في الإسم والنسب المتايزون بالتقديم والتأخير بأن يكون اسم احد الراويين كاسم أبي الآخر خطا ولفظا، واسم الآخر كاسم أبي الأول فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب على الإمام البخاري ترجمة

مسلم بن الوليد المدني، فجعله الوليد بن مسلم، كالوليد بن مسلم الدمشقي، وخطأه في ذلك ابن ابي حاتم في كتاب له في خطأ البخاري في تاريخه، حكاية عن أبيه.

المؤلفات فيه: وقد ألف فيه الإمام الخطيب البغدادي كتابا حافلا، سماه «رفع الارتياب في المقلوب من الاسماء والأنساب ».

مثاله: يزيد بن الاسود الصحابي الخزاعي له في السنن حديث واحد، عداده في أهل مكة وقال المزي في الكوفيين.

ويزيد بن الاسود الجرشي التابعي المخضرم، المشتهر بالصلاح، وهو الذي اسْتَسْقى به معاوية فُسُقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم.

والأسود بن يزيد التخفي التابعي الكبير الفاضل، حديثه في الكتب الستة.

وكالوليد بن مسلم المشهور الدمشقي صاحب الأوزاعي، روي عنه أحمد والناس، ومسلم بن الوليد بن رباح المدني، روي عن أبيه، وروي عنه الدراورُدِي وانقلب اسمه على البخاري كما تقدم.

## « معرفة المنسوبين الى غير آبائهم »

وفائدة معرفة مذا النوع رفع توهم التعدد عند نسبتهم الى آبائهم وهم أقسام:

الأول: من نسبه الى أُمّه كمُعاذ ومُعَوِّذ، وعوذ، ويقال: عوف - بالفاء لا بالذال المعمة - بني عفراء وهي بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار وأبوهم: الحرث بن رفاعة بن الحارث من بني النجار أيضاً وشهد بنو عفراء بدرا فقتل بها مُعَوِّذ، وعوف، وبقي معاذ الى زمن عثان، وقبل الى زمن على فتوفي بصفين، وقبل: جرح ببدر أيضاً فرجع الى المدينة فات بها وقد شارك معاذ ومعوذ في قتل أبي جَهْل كها روى.

وبلال بن حمامة ، الحبشي موذن رسول الله يكلي ، وهي أمه وأبوه رباح سَهْل ، وسُهَيل وصفوان بنو بيضاء ، واسمها دعد وأبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي الفهري قال سفيان بن عيينة: «أكبر أصحاب النبي عَيِّكَ في السن أبو بكر ، وسهيل بن بيضاء ، مات سهل وسهيل في حياة رسول الله يَلِكَ ، وصلي عليها في المسجد كما في صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها وكانت وفاة سهيل سنة تسع .

شُرَحِبيل - بضم الشين المعجمة، وفتح الراء، وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة - ابن حسنة، وهي أمه وهي مولاة لمعمر الجمحى، وما ذكره ابن الصلاح وتبعه النووي من أنها أمه جزم به غير واحد وقال الزبير بن بكار: ليست أمه، وإنها تبنته وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي.

«عبد الله ابن بُحَيْنه» أبوه مالك بن القشب الأزدي الأسدي، وبحينة هي أمه ولذلك تكتب الألف في «ابن» وقيل: إنها أم أبيه والأول أصح وهؤلاء كلهم صحابة.

ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية: أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، واسم أمه خولة من بني حنيفة.

أساعيل بن عُليَّه: أبوه ابرهم، وعُلية - بضم العين المهملة، وفتح اللام، وتشديد الياء على صيغة المصغر - أمه بنت حسان مولاة بني شيبان، وزعم علي بن أحجز انها ليست أمه، وأنها جدته أم أمه.

قال السيوطي: وقد صنف في هذا القسم الحافظ علاء الدين بن قُلَيج (١) الحنفي المعروف بِمُعْلَطاًى (٢) تصنيفا حسنا في ثلاث وستين ورقة، وذكر المصنف - أي النووي - في «تهذيبه» أنه ألف فيه جزءاً ولم

 <sup>(</sup>١) قليج بضم القاف وقتح اللام وسكون الياء آخره جيم - ومعناها السيف بلغة الترك.
 (٢) بضم الميم وسكون الغين، وفتح اللام والطاء آخره ياء

نقف عليه.

الثاني: من نسب الى جدته دنيا أو عليا مثل يعلي ابن منية - بضم الميم وسكون النون وفتح الياء الخففة التحتانية - كرُكبة صحابي مشهور، هي أم أبيه قال الزبيربن بكار وابن ماكولا، وقيل: أمه، وهذا من زوائد النووي على ابن الصلاح، وعزُي للجمهور البخاري وابن المديني والقعنبي ومقوب بن شيبه وابن أبي حاتم، وأبن جرير، وابن قانع، والطبراني وابر حبان، وابن منده وآخرين، ورحجة المزي وابن عبد البر، وقال ابن وضاح: أبوه ووهموه (۱) وهي بنت الحرث بن جابر عبد البر، وقال ابن غزوان أخت عتبة، ورجحة المزي، وأبوه أمية بن أبي عبيد.

بشير بن الخَصَاصة - بتخفيف الياء المثناة من تحت - صحابي مشهور، هي أم الثابت من أجداده وهو ضباري الآتي، و؟قيل أمه، واسمها كبشة، وقيل: مارية بنت عمروبن الحارث الغطريف، وأبوه معبد، وقيل: نذير، وقيل يزيد، وقيل شراحيل بن سبع بن ضباري بن سدود بن شيبان بن هل.

ومن ذلك من التأخرين: عبد الوهاب ابن سكينة هي أم أبيه، وأبوه على بن على و بن تيمية: هي جدة عليا من وادي التيم.

الثالث: من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه عامر بن عبد الله بن الجراح.

حَمَلَ - بفتح الحاء والميم - ابن النابغة، هو حمل بن مالك بن النابغة بن جارية بن ربيعة الهذلي، أبو نضلة له رواية عاش الى خلافة الفاروق عمر وفي الصحابة أيضاً: حَمَل بن سعدانة الكلبي من أهل دومة الجندل، لا ثلث لها في الإسم.

<sup>(</sup>١) اي نسبوه الى الوهم والعط.

مُجَمُّع: بضم الميم، وفتح الميم الثانية وكسرها – ابن جارية - بالجيم، والياء المثناة من تحت - هو ابن يزيد بن حارثة وهؤلاء صحابة ابن حُرَيج – على صيغة المصغر – هو عبد الملك بن العزيز بن جريج.

الماجشون: بكسر الجيم، وضم الشين المعجمة، جماعة منهم: يوسف بن يعقوب بن أبي الماجشون وهو لقب يعقوب جرى على بنيه وعلى بنيي أخيه عبد الله بن أبي سلمة، ومعناه الأبيض او الأحرب

ابْنُ أَبِي لَيْلَى الفقيه: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ملكية: بضم الميم، وفتح اللام وسكون الياء على ضيغة المصغر، هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَكية واسم أبي ملكية زهير بن عبد الله بن جُدْعَان.

أحمد بن حنبل هو ابن محمد بن حنبل

بنو أبي شيبة: أبو بكر وعثان الحافظان والقاسم بنو مجمد بن أبي شببة واسم أبي شيبة ابراهيم بن عثمان الواسطي.

الرابع: من نسب إلى أجنبي لسبب: كالمقدادين عمروين ثعلبة الكندي يقال له: ابن الأسود، لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوت فتنناه، فنسب اليه،

الحسن بن دينار: أحد الضعفاء، هو روج أمه وأبوه واصل. قال ابن الصلاح: وكأن هذا خفى على ابن أبي حاتم حيث قال هو الحسن بن دينارين واصل فجعل واصلا جده قال العراقي: جعل بعضهم دينارا جده وأباه واصلا.

«النسب التي هي على خلاف ظاهرها »

قد ينسب الراوي إلى نسبة من مكان أو وقعة به، أو قبيلة أو

صنعة، وليس الظاهر الذي يسبق إلى الذهن والفهم من تلك النسبة مراداً بل لعارض عرض من نزول ذلك المكان أو تلك القبيلة، ونحو ذلك، من ذلك.

أبو مسعود: و عُقْبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري لم يشهدها في قول الاكثرين منهم الزهري وابن اسحاق، والواقدي، وابن سعد، وابن معين، والحربي، وابن عبد البر، بل نزل بها، وقال الحربي: سكنها، وقال البخاري شهدها، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام، وجزم به ابن الكبي ومسلم في الكنى، وآخرون،

سليان بن طرخان: التيمي أبو المعتمر، نزل في بني تَيْم ليس منهم.

أبو خالد الدَّالاني: نزل في بطن دالان بطن من همدان، وهو أسدي مولاهم.

إبراهيم بنيزيد الخوزي - بضم الخاء المعجمة، وسكون الواو، وكسر الزاي - اليس من الخوز بل نزل شعبهم بمكة.

عبد الملك بن مليان العرزمي - بفتح العين المهملة، وسكون الراء وفتح الزاي، وكسر المي، نزل جبانة عرزم وهي قبيلة من فزاره بالكوفة فنسب إلهم،

عمد بن سنان العوقي - بفتح العين المهملة، وفتح الواو وكسر القاف - باهلي زل في العوقة بطن من عبد القيس فنسب إليهم.

آحمد بن يوسف السُّلَمي الذي روى عنه مسلم هو أزدي، وكانت أُمُّه سلمية فنسب لِليم.

أبو عمرو بن نُجَيِّد السُّلَمي كذلك فإنه حافده أي ولد ولده. وأبو عبد الرحمن السُّلَمي الصوفي كذلك فإن جده ابن عم أحمد بن

وأبو عبد الرامن السلمي الصوفي خدلك فإن جده أبن عم الممد بن يوسف، وكانت أبه بنت أبي عمرو بن نجيد المذكور.

مِقْسَم - بكسر الميم وسكون القاف، وفتح السين آخره ميم - مولى ابن عباس المارث، وقيل له مولى ابن عباس للرومه إياه.

يزيد الفقير: ليس من الفقر، وإغا اصيب في فقار ظهره، وكان يشكو فقيل له ذلك.

خالد بن مهران الحداء، لم يكن حداء وكان يجلس اليهم فقيل له ذلك وقيل: كان يقول: أُحدُ على هذا النحو فلقب بذلك.

### « معرفة المبهات »

أي معرفة من أبْهم ذكره في المن أو الإساد من الرجال والنساء المؤلفات فيه:

١ - وعن ألف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري المتوفي سنة تسع واربعائة وسمى كتابه «الغوامض والمبهات»

م الخطيب البغدادي أحدين على بن ثابت المتوفي سنة ستين وثلاثائة ساه «المكمل في بيان المهمل» فذكر في كتابه مائة وواحداً وسبعين حديثاً ورتب كتابه على حروف المعجم في الشخص المبهم، وفي تحصيل الفائدة منه عسر، فإن العارف بالاسم المبهم لا يحتاج الى الكشف عنه، والجاهل به لا يدري

ثم أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بُشكوال الخزرجي الأنصاري القرطي مؤلف كتاب «الصلة » الذي جعله ذيلا على «تاريخ علماء الأندلس » لأبي الوليد الفرضى وغيره من الكتب وهو وسمي كتابه «الغوامض والمبهات » ايضا بدون ترتيب وهو أجلها وأنفسها وقد جمع فيه ثلاثمائة واحداً وعشرين حديثاً وقد

- توفي سنة ثمام وسبعين وخمسائة.
- ٤ ثم جاء الإمام عي الدين النووي المتوفى سنة ست وسبعين وستائة فاختصر كتاب الخطيب وهذبه، ورتبه ترتيبا حسنا على الحروف في راوي الحديث، وهو أسهل للكشف، ولكن قد يصعب أيضاً لعدم استحضر صحابي ذلك الحديث وفاته أيضا شيء كثير.
- ٥ ثم جاء الشيع ولي الدين أبو زرعة احمد بن الحافظ زين الدين عبد الرحم بن الحسين العراقي (١) الحافظ ابن الحافظ المتوفى سنة ست وعشرين وغاغائة ، وساه « المستفاد من مبهات المتن والإسناد رتبه على الأواب الفقهية ليسهل الكشف منه على من أراد ذلك وأورد فيه حميع ما ذكره الخطيب وابن بشكوال والنووي مع زيادات عليه ، وهو أحسن ما صنف في هذا النوع.
- وقد اعتنى أبو السعادات الإمام مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابر الأثير الجزري المتوفى سنة ست وستائة في آخر كتابة جامع الأصول بتحرير المبهات.
- ٧ وكذا أورد الحافظ أبو الفرح ابن الحوزي المتوفي سنة سبع
   وتسعين وخمائة في كتابه «تلقيح الفهوم» منها جملة.
- ٨ ثم جاء الإمام الحافظ الجامع للفنون أحمد بن على بن حجر فجمع مبهات الجامع الصحيح للبخاري في مقدمة شرحه للبخاري الساري » في فصل عقده لذلك ، فأربَى فيه على كل من سبقه كل هو الشأن في مؤلفاته.
- ٩ وقد كان هو المعول عليه من القاضي جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن مراج الدين أبي عفص عمر بن على البُلْقَيْني (٢)

<sup>(</sup>١) العراقي: نسبة الى عراق العرب.

<sup>(</sup>٢) البلقيني: بضم الباء وسكون اللام وضح القاف أو كسرها نسبة إلى بلقين بلد بمصر

الشافعي المتوفى سنة أربع وعشرين وتمانائة في تصنيفه المفرد في ذلك، وهو المُسمَّى «الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام» ومن اراد زيادة في هذا فليرجع الى الرسالة المستطرفة (١).

فوائد معرفة المبهات:

قال الشيخ الحافظ ولي الدين العراقي: ومن فوائد تبيين الأسماء المسمة:

١ - تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوقة إليه.

٢ - وان يكون في الحديث منقبة له فيستفاد عمرفته فضيلته.

وان يشتمل على نسبة فعل غير مناسب فيحصل بتعيينه السلامة من جولاًن الظن في غيره من أفاضل الصحابة، وخصوصا اذا كان ذلك من المنافقين.

٤ - وأن يكون سائلاً عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفته
 هل هو ناسخ إن عرف زمن إسلامه

٥ - وإن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته أو ضعفه ليجكم
 على الحديث بالضحة أو غيرها.

م يعرف المبهم: ويستفاد معرفة المبهم ١ - إما بوروده مسمى في بعض الروايات وذلك واضح ٢ - او بتنصيص اهل الحديث والسير على كثير منهم ٣ - وربما استدلوا بورود حديث آخر أسند فيه لمعين ما أسند لذلك الراوى المبهم في ذلك.

قال العراقي: وفيه نظر، لجواز وقوع تلك الواقعة لاثنين.

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة من ص٩٦ - ٩٣٠ .. :

الأول وهو البهمها رجل، وامرأة، أو رجلان وامرأتان، أو رجال ونساء كحديث ابن حابس رضي الله عنها: «أن رجلا قال: يا رسول الله الحج كل عام» الحديث هو الأقرع بن حابس بن عقال قاله الخطيب، واقتصر عليه الإمام النووي في كتاب «المبهات، وكذلك سمي في مسند أحمد وغيره.

وقيل: هو سراقة بن مالك الجعشمي، كذا في رواية سفيان من رواية ابن المقرىء وقيل: عُكَّاشة بن مِحَصن قاله ابن السكن.

وحديث: «أن النبي عَلِيكَة رأى رجلا قامًا في الشمس » الحديث قال الخطيب: هو أبو المرائيل قيصر العامري قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد: ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه ولا في كنيته، ولا يعرف الا في هذا الحديث.

ومن ذلك الإسند: ما رواه أبو داود من طريق حجاج بن فرافضة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة «المؤمن غركريم» يحتمل أن هذا الرجل يحيى بن أبي كثير: فقد رواه أبو داود، والترمذي من حديث بشر بن رافع عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وحديث السائلة عن غسل الحيض، فقال النبي الله عن غسل الحيض، فقال النبي الله عن خدي فرصة (۱) من مسك فتطهري بها »... الحديث رواه الشيخان من رواية منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة: «ان امرأه سألت النبي الله من غسلها من الحيض » فذكره هي أساء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قاله الخطيب وغيره.

وفي رواية لمسلم أسماء بنت شكل » بفتح الشين المعجمة ، والكاف ، وقيل: بسكون الكاف قال النووي في «مبهاته » فيحتمل ان تكون

<sup>(</sup>١) فرصة: بكبر الغاء هي القطمة من القطن أو الصوف يوضع بها المبك ثم يتتبع به أثر الدم

القصة جرت للمرأتين في مجلس او مجلسين وحديث البخاري عن عائشة أيضاً: «دخل النبي عَنِيَّةٍ فرأى امرأة، فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة لا تنام، فقال: مه (١) » الحديث.

قال الخطيب: هي الحولاء بنت تُويت (٢) بن حبيب بن أسد بن عبد العزي وذلك مصرح به في حديث مسلم.

وحديثه في ليلة القدر «فتلاحى رجلان فرفعت (٣) » هم كعب ابن مالك وعبد الله بن أبي حَدْرَد قاله ابن دحية (١)

وحدثت أبي هريرة «أن امرأتين من هذيل اقتتلتا » الحديث اسم الضاربة أم عفيف بنت مشروح، وذات الجنين التي أجهضت هي مليكة بنت عوير وقيل: عويم.

وحديث «ان عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء ليلة العقبة » الحديث بقية النقباء ١ - أسعد بن ررارة ٢ - وسعد بن الربيع ٣ - وسعد بن خيشمة ٤ - والمنذر بن عمرو ٥ - وعبد الله بن رواحة ٦ - والبراء بن معرور ٧ - وأبو الهيثم بن التّيهان ٨ - وأسيد بن حُضير ٩ - وعبد الله بن عمرو بن حرام ١٠ - ورافع بن مالك ١١ - وسعد ابن عبادة.

وحديث أم زرع بطوله: الأولى والتاسعة لم يسميا والثانية: عمرة بنت عمرو والثالثة: حُبَّى بنت كعب والرابعة: مهدد بنت أبي هرمة ،

<sup>(</sup>١) اسم فعل آمر بمعنى اكْنُفْ للرجل واكْفُنِي للمرأة، وتتمة الحديث «عليكم من الأعبال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان أحب الدين الى الله ما داوم عليه صاحبه ».

<sup>(</sup>٢) على صيغة الصغر

<sup>(</sup>٣) أي رفع علمها يسبب القادي والتجادل.

<sup>(2)</sup> هو الحافظ أبو الخطاب عبرين الحسرين على بن محدين دحية الكلبي الأندلسي البلنسي نسبة الى بلنسية مدينة في شرق الأندلس المتوفي بالقاهرة سنة ثلاث وثلاثين وستائة ودفني بسفح المقطم وله عدة تاليف.

والخامسة: كبشة، والسادسة، هند والسابعة: حُبَّي بنت علقمة والثامنة: دوس بنت عبد، ويروي أساء بنت عبد، والعاشرة: كبشة بنت الأرقم، والحادية عشرة: أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة، وقيل: عاتكة.

القسم الثاني: اللهن والبنت، والأخ، والأخت والإبنان والأخوان، وابن الأخ، وابن الأخت.

كحديث أم عطمة في غسل بنت النبي الله على على الله على الله تعالى عنها زوجة أبي العاصي بن الربيغ العبشمي.

ابن اللُّتبية الذي استعمله الذي عَلَيْكَ على الصدقة فقال: هذا لكم، وهذا لي، اسمه «عبد الله» كما في صحيح البخاري، وهذه النسبة إلى بني لُتُب – بضم اللام وسكون التاء آخره باء موحدة بطن من الأزد، وقيل فيه: ابن الأبية بالهمزة ولا يصح.

ابن أم مكتوم: اسمه عبد الله بنزائدة قاله قتاده، ورجحه البخاري وابن حبال وقيل: عمرو بن قيس، حكاه ابن عبد البر عن الجمهور منهم الزهري وابن اسحاق، وموسى بن عقبة والزبير بن بكار، وأحمد بن حنبل، ورجحه ابن عساكر والمزي، وجعل زائدة جدة، قال ابن حبان وغيره: من قال ابن زائدة فقد نسبه إلى جده.

وقيل غيره: فقل عبد الله بن شرحبيل بن قيس بن زائدة ، وقيل: عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة ، وقيل عبد الله بن الأصم قال ابن حبان: وكان اسمه «الحصين» فسماه النبي المنتجة عبد الله ، واسم أمه عاتكة .

ومن ذلك: حديث أن عمر رأى حلة سيراء... الحديث وفيه: « فكساها عمر أخا له مشركا بمكة » هو أخوه لأمه عثان بن حكيم ابن أمية السلمى قاله ابن بشكوال.

وحديث: ربعي بن خِراش عن امرأته عن أخت حذيفة في التحلي

بالفضة، هي فاطمة وقيل: حولة.

وحديث عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي » . . الحديث ، هي أم حبان بكسر الحاء المهملة ، وفتح الباء الموحدة المشددة – بنت عامر ذكر وابن ماكولا .

وحديث اليهود: فأسلم منهم ابنا شعبة: أحدها ثعلبة، والآخر أسد، أو أسيد أو أسيد أقوال.

وحديث قول أبي فكر لعائشة؛ إنما ها أخواك وأختاك » هم: عبد الرحمن، ومحمد وأسماء، وأم كلثوم.

وحديث: « جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة ، فجاء أخواها يطلبانها » هما عبارة والوليد بن عقبة قاله ابن هشام وغيره .

وحديث: «هل في البيت إلا قرشي، قالوا: غير ابن أختنا » الحديث هو النعان بن مُقَرِّن.

القسم الثالث: العم والعمة، ونحوها: كالحال، والحالة، والأب، والأم والجد، والجدة، والجدة، والحالة.

مثل رافع بن حَدِيج - بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال - عن عمه في النهي عن الخايرة، هو: ظهير - بضم الظاء المعجمة، وفتح الهاء مصغرا - ابن عدي وقيل: أسيد بن ظهير بن الحارث وزياد ابن عِلاَقة "عن عمه، مرفوعا «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق» الحديث زواه الترمذي، هو قطبة بن مالك الثعلي كما في صحيح مسلم في حديث آخر ومن ذلك الحديث في قصة عمة جابر ابن عبد اللله رضي الله عنهم التي بكت أباه لما استشهد يوم أحد كما في الصحيح، هي: قاطمة بنت عمرو بن حرام، وقعت مساه في «مسند الصحيح، هي: قاطمة بنت عمرو بن حرام، وقعت مساه في «مسند

<sup>(</sup>١) علاقة بكسر العين وفتح اللام

الطيالسي » .

ومن ذلك حديث ابن عباس: «أهدت خالق الى النبي عليه سمنا وأقطا وأضبا(۱) » قيل: اسمها هزيلة، وقيل: حُفيْدة (۲) بنت الحارث وتكنى أم حُفيْد، وقيل: أم عتيق.

وحديث أبي هريرة: «كنت أدعو أمّي إلى الإسلام » الحديث أسمها أمية بنت صفيح بن الحارث بن دوس قاله ابن قتيبة.

وحديث أم كَرْدَ - بفتح الكاف، وسكون الراء المهملة، وفتح الدال المهملة - بن مفيان قال: «يا رسول الله خَرَجت انا وابن عم لي في الجاهلية فحفي (٢)، فقال: من يعطيني نَعْلاً أنكحه ابنتي » الحديث.

قال الخطيب: ابل عمه ثابت بن المرقع.

وحديث نافع: « زوج ابن عمر بنت خاله: عثمان بن مظعون فقالت أمها: بنتي تكره ذلك » اسم بنت خاله زينب، وأمها خولة بنت حكيم ابن أمية.

القسم الرابع: الزوج والزوجة، والعبد، وأم الولد.

روج سُبَيْعة - بضم السين وفتح الباء وسكون الياء - الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بليال » والحديث في الصحيحين، هو سعد بن خولة الله عَلَيْكُ أن مات بمكة.

زوج بِرُوع - بفنح الباء عند أهل اللغة، وبكسرها عند المحدثين، وسكون الراء وفتح الواو - هو هلال بن مرة الأشجعي.

ومثل ابن الصلاح للزوجة: بزوجة عبد الرحمن بن الزَّبير(١) التي

<sup>(</sup>١) وأضا: بفتح الهنزة، وهم الضاد المعجمة، جع ضب.

 <sup>(</sup>٣) بضم الحاء المهملة، وفتح الفاء، وسكون الياء المثناة

<sup>(</sup>٣) أي أصابة وجع قدميه للدم لبسه نعلا.

<sup>(</sup>٤) الزُّير بفتح الزَّاي وكسر الباء، وسكون الياء آخره راء، وكل ما عداه - فهو بضم الزاي وفتح الباء على صيفة المصفر.

كانت تحت رفاعة القرظي فطلقها، وحديثها في الصحيح، اسمها تميمة – بفتح التاء – بنت وهب، وقيل: تميمة – بضم التاء – وقيل: سُهَيْمةً – بضم السين، وفتح الهاء وسكون الياء.

ومثل أم الولد حديث أم ولد لإبراهيم بن الرحن بن عوف «أنها سألت أم سلمة، فقالت: إني أطيل ذيلي وأمشي » الحديث هي: حيدة ذكره النسائي.

ومثال العبد، حديث جابر، أن عبدا لحاطب قال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار » اسمه سعد.

قال السيوطي: من المبهم ما لم يصرح بذكره بل يكون مفهوما ما من سباق الكلام كقول البخاري: «وقال معاذ؛ اجلس بنا نؤمن ساعة » فالمقول له ذلك مطوئ وهو: الاسود بن هلال.

### « معرفة التواريخ لمواليد الرواة، والسماع، والقدوم، والوفيات لهم »

وهو فن مهم به يعرف اتصال السند وانقطاعه، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فَنُظِر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين، كها سأل اسماعيل بن عيّاش رجلا اختيارا له: أيّ سنة كتبت عن خالد بن معدان، فقال: سنة ثلاث عشرة ومائة، فقال: إنّك تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين؛ فإنه مات سنة ست ومائة، وقيل غير ذلك في وفاته.

وسأل الحاكم أبو عبد الله محمد بن حاتم الكِسِّي (۱) عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد (۲) فقال: هذا سمع من

<sup>(</sup>١) الكِنِّي: بكسر الكاف والدين نسبة الى كس وهي مدينة فيا وراء النهر، وقد يفتحون الكاف ويبدلون السين شيئاً فيقال الكشي، وخطأة ابن ماكولا.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الحميد - كما قال ابن حبان - ابن حميد بن نصر المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين.

عبد - يعني ابن حميد - بعد موته بثلاث عشرة سنة، وللعلماء الأجلاء في ذلك عبارات حسنة دقيقة:

قال حفص بن غياث القاضي: اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين » يعني سنة وسن من ربي عنه ، وقال سفيان الثوري: «لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ » وقال حسان بن يزيد: «لم تستعن على الكذابين بمثل التاريخ نقول للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كنبه » وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي «ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم (۱) بها: العلل، والمؤتلف ، والمختلف وفيات الشيوخ ، وليس فيه كتاب ».

المؤلفات في هذا النوع: قال السيوطي في «تدريبه » تعليقا على كلمة الحميدي:

«وليس فيه كتاب يعني على الاستقصاء، وإلا ففيه كتب كالوفيات لابن زَبْر (٢) ولابن قان (٣) وذيل على ابن زَبْر الحافظ عبد العزيز بن أحمد الكِناني (٤) م أبو حمد الأكفاني أه م الحافظ أبو الحسن علي ابن المفضل (٦) ، ثم المدري (٧) ، ثم المدري أحمد بن محمد الحسيني (٨) ، ثم الحدث أحمد بن أيبك الدمياطي (٩) ، ثم الحافظ أبو

<sup>(</sup>١) أي الاهتام.

 <sup>(</sup>٣) بفتح الزاي وسكون الله الوحدة، هو أبو سليان عمد بن أبي عمد عبد الله الربعي عدث دمشق المتونى سنة تسع وسبعين وثلاقائة وكتابه مرتب على السنين

 <sup>(</sup>٣) هو الحافظ أبو الحسن عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الأموي مولاهم، المتوفى سنة احدى وخسين وشايئة.

 <sup>(</sup>٤) الدمشقى الصوفي المتوفى سنة شين وأربعائة.

<sup>(</sup>٥) هو أبو تحد هبة الله بن حد الأنصاري الأكفاني المتوفى سنة أربع وعشرين وخسمائة سمى كتابه «جامع الوفيات» بفتح الفاء وفتح الياء المخففة لا بكسرها مع التشديد كما ينطق بعضهم.

 <sup>(</sup>٦) المقدسي ثم الإسكندري المالكي ذو التصانيف المتوفى بالقاهرة سنة احدى عشرة وستأثة.

 <sup>(</sup>٧) هو الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري صاحب التصانيف الكثيرة المتوفى سنة ست وخمين وستائة وهو ذيل كثير الاتقان والفائدة.

<sup>(</sup>٨) الحلمي تم المصري تلميذ الحافظ المنذري المتوفى سنة خمس وتسعين وستائة.

<sup>(</sup>٩) المتوفَّق عام الطاعون علم تسع وأربعين وسبعائة.

الفصل العراقي(١)

أقول: ثم ذيل عليه ولده أبو زرعة ولي الدين العراقي المتوفى سنة ست وعشرين وثمانمائة والذيول المتأخرة أبسط من المتقدمة وأكثر فوائد وكلها مرتبة على السنين والله أعلم.

#### فروع

الفرع الأول: الصحيح في س سيدنا محمد سيد البشر رسول الله على الله على الله عنها - وصاحبيه: أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق - رضي الله عنها - ثلاث وستون سنة قاله الجمهور من الصحابة والتابعين فمن يعدهم، وضححه ابن عبد البر والجمهور وقيل: غير ذلك

أقول: وهذا مبني في جانب رسول الله والله على ما ذكره ابن السحاق وابن سعد والجمهور على أنه ولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل، وبني على رأس الأربعين يوم الإثنين في الثاني عشر من ربيع الأول هذا العام، وتمت هجرته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول الى المدينة المنورة، وجاور الرفيق الأعلى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام إحدى عشرة للهجرة (٣).

وقد استشكل ذلك السهبلي شارح سيره ابن هشام بكتابة القيم «الروض الأنف» ومن تبعه ما ذهب إليه الجمهور، من أجل أنهم اتفقوا على أن أول ذي الحجة في عام حجة الوداع كان يوم الخميس ويوم عرفة كان يوم الجمعة بالاتفاق فمها فرضت الشهور الثلاثة كوامل

<sup>(</sup>١) هو الحافظ عبد الرحم بن الحسين العراقي نسبة الى عراق، العرب صاحب المؤلفات الكثيرة والتحقيقات النافعة المفيدة المتوفى سنة ست وثاغائة.

<sup>(</sup>٢) لم يختلف اصحاب السير في كون الوفاة كانت يوم الأثنين وإنما الخلاف في تاريخ هذا اليوم فابن اسحاق وابن سعد، وابن حبان، وابن عبد البر وغيرهم علي أنه في الثاني عشر من ربيع الأول وقال موسى بن عقبة في «مغازية» والليث بن سعد مستهل ربيع الأول وقال سليان التيمي: تاني يوم منه.

٣) - تدريب الراوي ص٥٠٦م إ ٥٠٧، وشرح السخاوي على الألفتة جزء ٣ ص ٣٨٩ – ٣٩٣.:

أو نواقص أو بعضها كامل وبعضها ناقص لم يصح ذلك، وهو ظاهر لمن تأمله.

وقد أجاب الشرف ابن البارزي ثم الحافظ ابن كثير في «بدايته » باحتال وقوع الأشر الثلاثة كوامل، وكان أهل مكة والمدينة قد اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس، ولم يره أهل المدينة الا لياة الجمعة فحصلت وقفة عرفات يوم الجمعة برؤية أهل مكة ثم رجعو إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخر السبت، وأول المحرم الأحد، وآخره الاثنين، وأول صفر الثلاثاء وآخر الأربعاء، وأول ربيع الأول الخميس فيكون الثاني عشر منه يوم الإثنين.

وأجاب البدر ابن جماعة بجواب آخر فقال: " يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة خلت مني بأيامها فيكون موته يَرَالِيَّ في اليوم الثالث عشر وتفرض الشهور كوالل فيصح قول الجمهور " وكأنه لم يعتبر يوم الوفاة، وأما على قول الأولين - ابن البارزي وابن كثير - فاعتبروا يوم الوفاة فقد كانت وفاته عَرَالِيَّ يوم الإثنين ضحى وترك رسول الله عَرَالِيَّ مُسَجَّي بأكفانه بقية يوم الاثنين يصلي عليه المسلمون أرسالا فرادى لا إمام يجمعهم حتى كان يوم الثلاثاء ضحى فدفن فيه، وقيل دفن ليلة الأربعاء والله أعلم.

## الهجرة مبدأ التاريخ الاسلامي:

ومن الهجرة النبوية من مكة الى المدينة حدث الأحداث في الاسلام كان ابتداء التاريخ الاسلامي وقد كان العرب في الجاهلية يؤرخون بالأحداث العظيمة تحادث الفيل، وقد جاء الإسلام وهم على هذا، ثم في صدر الاسلام أر حوا بشهر المبعث وهو شهر ربيع الأول الذي نبىء فيه النبي عربية ، ثم لما هاجر المسلمون الى المدينة ارخوا بها: إلا انهم سموا

كل سنة أتت عليهم باسم حادثة وقعت فيها: كسنة القدوم،وسنة الإذن. وسنة الأمر، وسنة الابتلاء، واستمر الأمر على هذا المنوال في حياة. النبي عَلِيُّ وَفِي خَلَافَةُ الصَّدِيقِ رَضِّي الله تعالى عنه، حتى كانت خلافة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، فيقال: إن أبا موسى الأشعري كتب إليه: أنه يأتينا مِن أمير المؤمنين كتب لا ندري بأيها: نعمل؟ وقد قرأنا صكا مجلة شعبان، فلم ندر أي الشعبانين: الماضي أم الآتي، ويقال: إن أمير المؤمنين عمر رفع اليه صك مجلة شعبان فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: إن الأموال كثرت فينا، وما قسمناه غير مؤقت، فكيف التوصل الى صبطه؟ واتفق أن قدم رجل من اليمن فقال للفاروق عمر: رأيت باليمن شيئًا يسمونه التاريخ يكتبون من عام. كذا، وشهر كذا، فقال عمر: إن هذا لحسن، فأرخو فاجتمعوا وتشاوروا بمحضره، فقال قوم: نؤرخ بمولد النبي عَلِيْتُهُ ، وقال قوم بالبعث، وقال قوم من حين خروجه من مكة إلى المدينة، وقال قوم بالوفاة (١٠)، فقال الفاروق: أرحوا من حروجه ﷺ من مكة الى المدينة وكان ذلك سنة سبع عشرة، ومن يومها وقد أصبحت الهجرة مبدأ للتاريج الاسلامي ولأجل أن لا يكون هناك خلاف بين مبدأ التاريخ ومبدأ: السنة القمرية تأخروا بتاريخ الهجرة إلى شهر المحرم، وكان هذا توفيقا عظيما من الله تبارك وتعالى للمسلمين وعلى هذا فلا يجوز للمسلمين – ولا سيا العرب - استبدال التاريخ الميلادي، أو التاريخ الشمسي بالتاريخ الهجري أو تقديم التاريخ الميلادي أو الشمسي عند الكتابة على التاريخ الهجري ولا سيا وقد أصبح التاريخ الهجري مما يمير المسلمين عن غيرهم، وفي صحيح البخاري عن سهل بنسعد «ما عدوا من مبعث

<sup>(</sup>١) أما البعث فلم يؤرخوا به لأن الإسلام لم يَكُن قد ظهر، وأما الوفاة فلم يؤرخوا بها لما فيها من الذكرى المؤلمة، فلم يبق الا الهجرة لأن بعدها ظهر الإسلام وانتشر.

النبي عَلِينَةً ولا من متوفاة، إنما عدوا من مقدمه المدينة (١) ».

١ – وتوفي الخلينة الأول الراشد ابو بكر الصديق في جادي الأول سنة ثلاث عشرة يوم الاثنين وقيل ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثان وقيل لثلاث بقين منه وقيل: في جادي الآخرة لسبع عشرة مضت منه وقيل غير ذلك قال السيوطي:

والصحيح الذي جزم به الأئمة، وصححه الحفاظ، وثبت بأسانيد صحيحة عن عائشة بغيرها عشية ليلة الثلاثاء لثان بقين من جادي الآخرة.

٢ - وتوفي شهيدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد في شر ذي الحجة آخر يوم منه يوم الجمعة سنة ثلاث وعشرين، ودفن يوم السبت مستهل الحرم.

٣ - وقتل شهيما ذو النورين عثان بن عفان في ذي الحجة ثاني عشر منه وقتل ثامن عشرة منه وقيل غير ذلك سنة خس وثلاثين وقيل سنة ست وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين.

وقتل شهيدا أمير المؤمنين على بن أبي طالب في شهر رمضان ليلة الحادي والعشريل منه وقيل: يوم الجمعة وقيل ليلتها سابع عشرة منه سنة أربعين للهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل غير ذلك.

٥، ٦ - وقتل الصحابيان الجليلان: طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، والزبير بن العوام القرشي الأسدي في يوم «وقعة الجمل» في يوم واحد في جمادي الأولى، وقيل الآخرة وعليه الجمهور سنة ست وثلاثين للهجرة قال الحاكم: كانا ابنى أربع وستين سنة وقيل غير ذلك،

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوي ص۵۰۸ والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ح۲ ص٤ وشرح ألفية العراقي للسغاوي ح٣ ص٢٠٠٠

قال السيوطي في «تدريبه»: فائدة: قال الزبير بن بكار: أعرف الناس في القتل عارة بن حزة، بن مصعب بن الزبير، بن العوّام، قتل عارة وأبوه حزة يوم فديد، وقتل مصعباً عبد الملك بن مروان، وقتل الزبير يوم «الجمل» وقتل العوام يوم الفجار، زاد أبو منصور الثعالي في كتابه «لطائف المعارف»: وقتل خويلد أبو العوام في حرب خُزاعة، قال: ولا نعرف في تاريخ العرب والعجم ستة مقتولين في نسب واحد إلا في آل الزبير.

وتوفي سعد بن أبي وقاص سنة خس وخسين على الأصح وقيل غير ذلك وهو ابن ثلاث وسبعين سنة أو أربع وسبعين قال الأول المدائني، والثاني الفلاس.

٨ - وتوفي عبد الرحن بنعوف القرشي الزهري سنة اثنتين
 وثلاثين وقيل غير ذلك ابن خس وسبعين سنة وقيل غير ذلك.

٩ - وتوفي أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بطاعون عمواس
 سنة ثماني عشرة وهو أبن ثمان وخسين سنة بلا خلاف في الأمربين.

ا - وتوفي سعيد بنزيد بن عمرو بن نفيل سنة احدى وخمسين وقيل اثنتين، وقيل: ثمان وخمسين وهو ابن ثلاث وسبعين وقيل ثمان وسبعين رضى الله عنهم أجمعين (١).

الفرع الثاني: صحابيان عاشا ستين سنة في الجاهلية، وستين في الاسلام وماتا بالمدينة سنة أربع وخسين أحدها: حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي ابن أخي السيدة الجليلة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة مات سنة خسين وقبل غان وخسين وقبل ست وستين.

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ص۱۵۰، ۱۵۰

والثاني: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام - بالراء المهملة - الأنصاري الخزرجي النجاري قال ابن اسحاق، عاش حسان وآباؤه الثلاثة كل واحد مائة وعشرين سنة، ولا نعرف لغيرهم من العرب مثله، وقيل: مات سنة خسين وقيل غير ذلك.

قال السيوطى في «تدريبه » تنبيهان.

أحدها: في الصحابة أيضاً من شارك حكيا وحسان في ذلك، كحويطب بن عبد العزى القرشي العامري من مسلمة الفتح عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام كها رواه الواقدي ومات سنة أربع وخسين، وقيل اثنتين وخسين.

وسعيد بن يربوع القرشي مات سنة أربع وخسين وله مائة وعشرون سنة وقيل: وأربع و شرون.

وحمّن - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الاولى، آخره نون، كما ضبطه ابن ماكولا - وقال بعضهم: حَمْنَز آخره زاي، أخو عبد الرحمن بن عوف، ذكر الزبير بن بكار والدارقطني في كتاب «الإخوة» وابن عبد البر انه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام، ومات سنة أربع وخسين.

ومخرمة بن نوفل والد المسور مات سنة أربع وخسين وله مائة وعشرون سنة جزم به أبو زكريا ابن منده في جزء له جمع فيه من عاش من الصحابة ائة وعشرين سنة، وقيل: عاش مائة وعشرين ولكن سنة، وقد ذكر ابن مندة في كتابه هذا جاعة عاشوا مائة وعشرين ولكن لم يعلم كون نصقها في الإسلام كعاصم بن عدي المجلاني مات سنة خس وأربعين والمنتجع جدناجية، ونافع بن سلمان العبدي، واللجلاج العامري، وسعد بن جُناده العَوفي والد عطية.

وفاته عدي بن حاتم الطاني، قال ابن سعد وخليفه بن خياط: توفي

سنة ثماني وستين عن مائة وعشرين سنة وقيل سنة ستين وقيل: سبع

والنابغة الجعدي، ولبيد بن ربيعة، وأوس بن مِغْراء السعدي ذكر الثلاثة الصريفيني.

ونوفل بن معاوية ، ذكره ابن قتيبة ، وعبد الغني بن سعيد في «الكمال ».

ومن التابعين: أبو عمرو الشيباني صاحب ابن مسعود، وزِرِّ بن حُبَيْش وقد لخصت جزء ابن منده المذكور وزدت عليه ما فاته

الثاني - يعني من التنبيهين - قال الزبير بن بكار كان مولد حكم في جوف الكعبة قال شيخ الإسلام ابن حجر: ولا يعرف ذلك لغيره، وما وقع في «المستدرك» للحاكم من أن عليا ولد فيها ضعيف.

التفريع الثالث: في وفيات أصحاب المداهب المتبوعة.

٢ - أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري كان له مقلدون إلى بعد الخمسائة ولد سنة سبع وتسعين وقبل سنة خس وتسعين وكانت وفاته بالبصرة في شعبان سنة إحدى وستين ومائة.

٣ - أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة ثلاث وتسعين، وقيل احدى وتسعين، وقيل أربع وقبل سبع وتسعين وقيل غير ذلك وكانت وفاته بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة قيل في صفر، وقيل في ربيع الأول.

٤ - أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ولد سنة خمسين ومائة بغزة من فلسطين وقيل بعسقلان، وتوفي بمصر آخر رجب سنة أربع وخسين سنة.

٥ - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ولد سنة أربع وستين ومائة، في ربيع الأول، وتوفي ببغداد في صحوة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر وقيل من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

٦ – ومن أصحاب المذاهب المتبوعة مُدَّة أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي )، وكان له مقلدون بالشام نحوا من مائتي سنة ومات ببيروت سنة سبع وخسين ومائة.

٧ - اسحاق بن ابر اهيم الحنظلي المعروف بابن رَاهَوَيه توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

٨ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وله مسائل في الفقه انفرد بها وتوفي سنة عشر وثلاثمائة.

وداود الظاهري إمام الظاهرية وتوفي في ذي القعدة، وقيل في رمضان ببغداد سنة تسعين ومائتين (٢٩٠) وولد بالكوفة سنة اثنتين ومائتين.

١٠ - ومن صحاب المذاهب المقلدة ايضا سفيان بن عيينة المُتوفَى
 سنة ثمان وتسمين ومائة.

۱۱ - والليب بن سعد الفهمي المصري المتوفى سنة خمس وسبعين ومائة في شعبان قال فيه الإمام الشافعي: «الليث أفقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به يعني لم يقوموا بنشر مذهبه، وكفي بها شهادة له

<sup>(</sup>١) نسبة الى الأوزاع بلن من هندان القبيلة المشهورة.

من مثل الشافعي.

وقد انقرض معظم هذه المداهب بعد الخمسائة ولم يبق الا المداهب المتبوعة المعروفة: مدهب ابي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحد رضي الله عنهم.

الفرع الرابع: في وفاة أصحاب كتب الحديث المعتمدة.

الإمام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابر اهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْيَة (١) الجعفي البخاري نسبة إلى «بخاري» أعظم مدن وراء النهر.

ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة وتوفي ليلة السبت وقت العشاء ليلة عيد الفطر سنة ست وخسين ومائتين بقرية «خَرْتَنك (٢) » بالقرب من سعرقند خرج إليها لما طلب منه والى بخارى خالد بن أحد الذهلي انه يحمل له «الجامع» و«التاريخ» ليسمعه منه فقال لرسوله:

قل له: أنا لا أذل العلم ولا أحمله الى أبواب السلاطين فأمره بالخروج من بلدة فحرج الى خَرْتَنْك وكان له بها أقرباء فنرلها، وسأل الله عز وجل أن يقبضه فها تم الشهر حتى مات.

مؤلفاته: (۱) الجامع الصحيح (۲) الأدب المفرد (۳) رفع اليدين في الصلاة (۱) القراءة علف الإمام (۵) بر الوالدين (۱) و (۷) و (۸) التواريخ الثلاثية الكبير والأوسط والصغير (۹) خلق إفعال العباد (۱۰) الضعفاء وكلها موجودة الآن كها قال السيوطي

(١٠) الضعفاء وكلها موجودة الآن كما قال السيوطي. قال السيوطي: وما لم نقف عليه (١١) الجامع الكبير ذكره ابن

<sup>(</sup>۱) بنتج الباء الموحدة، وسكون الراء وكسر الدال المهملة، وسكون الزاي وفتح الموحدة ومعناها الزراع.

<sup>(</sup>٢) بفتح الخاء وسكون الراء وفتح التاء وسكون النون، آخرها كاف.

طاهر (١٢) والمسند الكبير (١٣) والتفسير الكبير ذكره الفَرَبْري (١٤) والأشربة ذكره وراقه - يعني الذي والأشربة ذكره الد رقطني (١٥) والهبة ذكره وراقه - يعني الذي يكتب له وينسخ (١٦) وأسامي الصحابة ذكره القاسم بن منده وأبو القاسم البغوي (١٧) والوحدان وهو من ليس له الاحديث واحد من الصحابة ذكره البغوي (١٨) والمبسوط ذكره الخليلي صاحب الإرشاد في علوم الحديث (١٩) والعلل ذكره ابن منده (٢٠) والكنى ذكره أبو أحد الحاكم (٢١) والفوائد، ذكره الترمذي في جامعه.

را - الإمام ابر الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ولد سنة أربع ومائتين وقيل سنة خس، وتوفي بنيسابور عشية يوم الأحد لخمس بقين من رجب سنة احدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخسين سنة أو ست وخسين سنة.

مؤلفاته: (۱) الجامع الصحيح (۲) الجامع على الأبواب قال الحاكم: رأيت بعضه (۳) ولمسند الكبير على الرجال قال الحاكم: ما أرى انه سمعه منه أحد (١) والأسهاء والكنى (٥) والتمييز (٦) والعلل (٧) والوحدان (٨) والافراد (٩) والأقران (١٠) والطبقات (١١) وأفراد الشاميين (١٢) وأولاد الصحابة (١٣) وأوهام المحدثين (١٤) والخضرمون (١٥) وحديث عمر بن شعيب (١٦) والانتفاع يأهب (١١) السباع (١٧) وسؤالات أحمد (٨١) ومشايخ مالك، والثوري، وشعبة

٣ - الإمام الم داود سليان بن الأشعت بن اسحاق بن بشير بن شداد ابن عمر بن عمران الأزدي السّجِسْتَانِي (١) - بكسر السين المهملة ، والجيم ، وسكون السين المهملة أيضاً - نسبة إلى سِجِسْتان وينسب إليها سَجَزِى أيضاً على غير قياس .

<sup>(</sup>١) جع: إهاب بكسر المعرة وفتح الهاء

 <sup>(</sup>٢) نبة ألى سجستان الإثام المروف المتاجم لبلاد الهند وقيل، نبة الى سجستان أو سجستانة قرية من قرى البصرى، وهو رهم كما قال السبكي.

ولد سنة اثنتين ومائتين، وتوفي بالبصرة سادس عشر من شوال سنة خس وسبعين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة.

وله من التآليف: (١) السنن (٢) والمراسيل (٣) والرد على القدرية (٤) والناسخ والمنسوخ (٥) وما تفرد به أهل الامصار (٦) ومسند مالك (٧) والمسائل (٨) ومعرفة الأوقات (٩) والإخوة وغير ذلك.

2 - الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي (١) السلمي الضرير مات بترمذ ليلة الاثنين لثلاث غشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين، وقال الخليل بعد الثانين وهو وهم وكان مولده سنة تسع ومائتين.

وله من التآليف (١) الجامع (٢) والعلل الصغرى الملحقة بالجامع (٣) والعلل الكبرى (٤) والمفرد (٥) والتاريخ (٦) والزهد (٧) والشمائل المحمدية (٨) والأسماء والكنى.

0 - الإمام أبو عبد الرحن أحد بن شعيب بن على بن سِنان بن بحر ابن دينار الخراساني النسائي (أ) ويقال النسوي نسبة الى «نسا » بفتح النون والسين والقصر مدينة من مدن خراسان ولد سنة أربع عشرة وقيل خس عشرة ومائتين، وتوفي بفلسطين بالرملة يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة من صفر، وقيل من شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة.

وله من المؤلفات: (١) السنن الكبرى (٢) والسنن الصغرى وهي المطبوعة وتسمي «الجتني » وذلك انه لما ألف السنن الكبرى وأهداها إلى أمير الرملة قال له: أكل ما فيها صحيح؟ قال: فيها الصحيح والحسن، وما يقاربها، فقال له: مَيَّز لي الصحيح من غيره فألف كتاب

<sup>(</sup>١) الترمذي بكسر التاء المثناة والميم، وقيل: بضميها، وقيل بفتحها.

<sup>(</sup>٢) نسبة الى بني سُلِّيم بالتصفير: الم قبيلة من غبلان.

 <sup>(</sup>٣): نسبة الى نساء بفتح النون والدين المدودة، آخره همرة كيا قال ابن خِلْكَان في « الوفيات » وفي اسم
 البلد القصر أيضاً فمن ثم قبل النسائي، والنسوي.

«السنن الصغرى رساها «الجتبي من السنن<sup>(۱)</sup>» وهي مرتبة على الأبواب الفقهية كبفية كتب السنن (٣) وخصائص علي (٤) ومسند علي رضي الله عنه (٥) ومسند مالك (٦) والكنى (٧) وعمل اليوم والليلة (٨) وأساء الرواة والتمييز بينهم (٩) والضعفاء (١٠) والإخوة (١١) وما أغرب شعبه على سفيان وسفيان على شعبة (١٢) ومسند منصور ابن زاذان (٢)، وغير ذلك.

7 - الإمام أبر عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القرويني نسبة إلى قروين بلد معروف مشهور و «ماجه » بتخفيف الجيم وسكون الهاء وهو اسم فيحكى كها ينطق به أهله بسكون الهاء ولا يقال «ماجة » بتاء التأنيث، ومن قال ذلك فقد غلط، وما ذكرته هو التحقيق الذي لا ينبغي أن يقال بغره.

و «ماجه» لقب لوالد الإمام وهو يزيد كما قال صاحب القاموس (ج١ ص ٢٠٨) ونقل العلامة الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» عن الخليلي أنه قال: «يعرف يزيد عاجه مولي ربيعة» وعلى هذا كان ينبغي أن يقال: «محد بن يزيد ماجه» لا «ابن ماجه» ولكن أغلب المترجمين له قالوا: عد بن يزيد بن ماجه، فتابعتهم حتى لا أغرب ونبهت إليه ولد سنة تسع ومائتين، وتوفي لثان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين للهجرة وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه في قبره أخواه أبو بكر، وتولى دفنه في قبره أخواه أبو بكر، وعبد الله، وابنه عبد الله ولم يذكر ابن الصلاح ولا النووي الإمام محمد بن يزيد ولا وفاته ولعل ذلك لأن درجة أحاديث كتابه دون درجة احاديث الكتب الخمسة التي ذكراها.

« فائدة » بما يبغي أن يعلم أن من العلماء من جعل أصول كتب

<sup>(</sup>١) ويقال: الجتنبي بالنور والأول اشهر

<sup>(</sup>٢) بالزاي ثم ألفٌ، ثم وال معجمة آخره نون.

الحديث والسنن خسة ، ومنهم من جعلها ستة بضم سنن ابن ماجة إليها ، وأول من عدها سادس الستة الحافظ ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة سبع وخسائة في كتابه «أطراف الكتب الستة » وفي

رسالته: «شروط الأعمة الستة » ثم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة ستائة في كتابه «الإكال في أسما الرجال » وتابعها اصحاب كتب الأطراف والمتأخرون وإنما قدم هؤلاء «سنن ابن ماجة » على «موطأ الإمام مالك » مع جلالته لكثرة زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة ، بخلاف الموطأ فإن أحاديثه - إلا القليل منها - موجودة في الكتب الخمسة منذ مجة فيها.

ومن العلماء من جعل موطأ الإمام مالك - رحمه الله - أحد الأصول الستة، ولم يضم إليها سنن ابن ماجة، وأول من فعل ذلك رَزِينَ العبدري السرقسطي المتوفى سنة خس وثلاثين وخسمائة في كتابه «التجريد، في الجمع بين الصحاح» وتبعه على ذلك أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجرري الشافعي المتوفى سنة ست وستائة، وسار على هذا الشيخ الإمام عبد الرحمن بن علي المشهور بابن الدَّيْبَعُ الشهور بابن الدَّيْبِي السّباني الرَّيْبِيدي المتوفى سنة أربع وأربعين وتسعائة في كتابه «تيسير الوصول إلى جامع الأصول».

مؤلفاته: وأشهرها (١) كتاب السنن الذي تحدثنا عنه الآن (٢) تفسير القرآن الكريم وهو تفسير حافل كما قال ابن كثير (٣) كتاب التاريخ أرخ فيه من عصر الصحابة إلى وقته، وبحسبنا هذا القدر في التعريف بأصحاب الكتب الستة في هذا المقام (٢).

<sup>(</sup>١) يفتح الدال المهملة، وسكون الياء وفتح الباء، آخره عين مهملة

<sup>(</sup>٢) من أراد تراجم وافية لأطحاب الكتب الستة فليرجع الى كتابي «اعلام المحدثين من ص١٠٧ الى=

# «سبعة من الأئم الحفاظ، أحسنوا التأليف، وعظم النفع بتأليفهم »

١ - الإمام أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعان الدارة طني - بفتح الدال، والراء المهملتين وضم القاف وسكون الطاء المهملة - نسبة الى دار القطن محلة ببغداد.

ولد في القعدة سنة ست وثلاثمائة، وتوفي ببغداد لثمان خلت من ذي القعدة سنة خس وثمانين وثلاثمائة.

مؤلفاته: إمن مؤلفاته(١) السنن (٢) والعلل (٣) والتصحيف (٤) والافراد وغيرها

٢ - الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمدويه بن نعيم بن الحكم بن البَيِّع بفتح الباء الموحدة ، وكسر الياء المثناة المشددة - النيسابورى.

ولد في نسابور في صبيحة اليوم الثالث من شهر ربيع الأول سنة احدى وعشرين وثلاثمائة وتوفي بها في ثالث صفر سنة خس وأربعائة

مؤلفاته: إمن مؤلفاته: (۱) المستدرك وهو أجلها (۲) وعلوم الحديث (۳) وتاريخ نيسابور (٤) والتفسير (٥) والمدخل (٦) والإكليل (٧) ومناقب الشافعي وغير ذلك.

٣ - الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد بن بشير بن مروان الأزدي حافظ مصر في زمنه ، ولد في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين

ص ٢٩٢ وكذلك من ارد تراجم وافية «للوطأ» و «مسند الإمام أحمد» و «مستدرك الحاكم وسنن الدار قطني، وغيرها فلوجع الى هذا الكتاب واسأل الله ان يعينني حتى أصل بتراجم اعلام المحدثين الى القرن العاشر.

وثــلاثمائــة، وتوفي بمصر في صفر لسبــع خلون منــه سنــة تسع وأربعائة.

وله مؤلفات منها: المؤتلف والمختلف وغيره.

الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني نسبة الى أصبهان - بفتح الهمزة وكسرها، وسكون الصاد، وفتح الباء، ويقال: بالفاء أيضاً يعني

اصفهان - مدينة عظيمة من أعظم المدن.
ولد في رجب سنة أربع وثلاثين وقيل: ست وثلاثين وثلاثائة،
وتوفي في يوم الأثنين الحادي والعشرين من صفر سنة ثلاثين
وأربعائة بأصهان.

مؤلفاته: (۱) الحلية (۲) معرفة الصحابة (۳) وتاريخ أصبهان (٤) ودلائل النبوة (۵) وعلوم الحديث (٦) المستخرج على البخاري (٧) المستخرج على مسلم (٨) وفضائل الصحابة (٩) وصفة الجنة (١٠) والطب وغيرها.

- الإمام أبو عبر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النَّمري (١) القرطبي حافظ المغرب ولد يوم الجمعة ، والخطيب على المنبر لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلثائة وتوفي بشاطبة وهي بلدة بالأنداس في ليلة الجمعة سلخ (٢) ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعائة .

تأليفه من تأليفه (١) التمهيد في شرح الموطأ(٢) والاستذكار (٣) مختصر التمهيد والتقصى على الموطأ (٤) والاستيعاب في معرفة الأصحاب (٥) وجامع بيان العلم وفضلة

<sup>(</sup>١) نسبة الى جده الأعلى النَّمِر بن قاسط (\*) أى آخر

- (٦) وقبائل الرواة (٧) والشواهد في اثبات خبر الواحد (٨)
   والكنى (٩) ولمغازي (١٠) والأنساب وغيرها.
- الإمام أبو بكل أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهة نسبة لى بيهق بفتح الموحدة، وسكون الياء التحتانية، وفتح الهاء آحره قاف كورة بنواحي نيسابور ولد في شعبان نسبة أربع وثمان وثلاثمائة، وتوفي بنيسابور في عاشر جمادي الأولى سنة ثمان وخسين واربعائة ونقل تابوته الى بيهق.

تأليفه: ومن تأليفه: (۱) السنن الكبرى (۲) والسنن الصغرى (۳) والمعرفة (۱) والمبسوط (۵) والمدخل (۲) وشعب الإيمان(۷) والخلافيات(۸) والأدب (۹) والاعتقاد (۱۰) والأسماء والصفات وغيرها.

(v) الإمام أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي الحافظ الذي قال فيه الحافظ أبو بكر بن نقطة: «كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه » ولد في يوم الخميس للله يقين من جادي الآخرة سنة احدى وتسعين وثلاثائة وتوفي ببغداد في سابع ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعائة.

تأليفه: ومن تأليفه: (١) تاريخ بغداد (٢) الجامع لآداب الشيخ والسامع (٣) الكفاية في قوانين الرواية (٤) والرحلة في طلب العلم (٥) وتلخيص المتشابه (٦) والذيل عليه (٧) والفصل للوصل المدرج في النقل (٨) والمبهات الى غير ذلك من الكتب الكثيرة ومن لتوافق العجيب ان عالم المغرب أبا عمر بن عبد البر، وعالم المشرق الخطيب البغدادي قد ماتا في سنة واحدة

بعد أن ملاً الغرب والشرق علما<sup>(١)</sup>.

«تنبيه » معرفة الثقات والضعفاء وهو من أجل أنواع علوم الحديث قد سبق أن ذكرته في البحث الطويل: الجرح والتعديل فَلْيَتَنبَّه الى ذلك طلاب العلم والحديث.

## « معرفة من اختلط (٢)من الرواة الثقات »

قال ابن الصلاح - وتبعه النووي - هذا فن عزيز مهم لم اعلم احدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقاً بذلك.

قال العراقي تعقباً عليه مع التوضيح مني للمُختَلطين وقد افرد للمختلطين كتاباً الحافظ ابو بكر الحازمي المتوفى سنة أربع وثمانين وخسائة حسما ذكره في كتابه «تحفة المستفيد» والظاهر أن ابن الصلاح لم يقف عليه.

وكذلك ألف فيه الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كَيْكُلُدا بن عبد الله العلائي الدمشقي ثم المقدسي الشافعي، المتوفى ببيت المقدس سنة احدى وستين وسبعائة أقول:

ومن تآليفه: «جامع التحصيل في احكام المراسيل» و «اختصار جامع الاصول» لابن الأثير الجزري وقد رتب كتابه على حروف المعجم مع الاختصار.

وقد ذيل عليه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر المتوفى سنة اثنتين وخسين وعمائلة وكذا ألف فيه البرهان الحلبي ، وسمي كتابه

<sup>(</sup>۱) علوم الحديث لابن الصلاح من ص ٤٢١ - ٤٤١، وتدريب الراوي من ٥١١ - ٥١٩ وألفية. العراقي بشرحها للسخاوي ح٣ من ص ١٧٩ - ٣١٣٠

<sup>(</sup>٢) في القاموس ح٢ ص٣٥٩: (واختلط فسد عقله) وضبطه ضبط قلم بسكون الخاء المعجمة وفتح التاء واللام والطاء مبنياً للفاعل.

«الاحتياط بمن رمى بالاختلاط » وفائدة ضبطهم تمييز المقبول من غيره ، ولهذا لم يذكر الضعفاء منهم كأبي معشر نجيج بن عبد الرحمن السندي المدنى الأنهم غير مقبولين بدونه .

وحقيقة التخليط : فساد العقل، وضعف الذاكرة، وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما بخرف او ضرر أو مرض أو عرض من موت إبن، وسرقة مال كالسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة أو احتراقها كابن الملقن.

حكم من اختلط: أنهم يقبل منهم ما روى عنهم مما حدثوا به قبل الاختلاط، ولا يقبل ما حدثوا به بعد الأختلاط أو شك فيه أهو قبل الاختلاف أم بعده وذلك على سبيل الاحتياط.

١ - فمنهم عطا بن السائب أبو السائب الثقفي الكوفي اختلط في آخر عمره، فاحتجو برواية الأكابر عنه كالثوري، وشعبة، بل قال يحيى بن معين: جميع من روى عن عطاء سمع منه في الاختلاط غيرها لكن زاد يحيى بن سعيد القطان والنسائي، وأبو داود، والطحاوي حماد بن زيد، ونقل ابن الموالى الاتفاق على أنه سمع منه قديماً قال العراقي: واستثنى الجمهور أضاً كابن معين وأبي داود، والطحاوي، وحمزة الكناني، وابن عدى رواية حمّاد بن سلمة عنه.

وقال العُقَيلي: إنه سمع منه في الاختلاط، وكذا سائر أهل البصرة لأنه انما قدم عليهم في آخره عمره، وتعقب ذلك ابن المواق بأنه قدمها مرتين، فمن سمع منه في القدمة الأولى صح حديثه.

واستثنى ابو دارد أيضاً هشاماً الدستوائي قال العراقي: وينبغي استثناء ابن عيينة يضاً فقد روى الحميدي عنه قال: سمعت عطاء قديا، ثم قدم علينا قدمة، فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعت، فخلط فيه فاتقيته اعتزلته.

قال يحيى بن سعيد القطان الاحديثين سمعها منه شعبة بأخرة (١) عن زاذان فلا يحتج بها وممن سميع منه بعد الاختلاط: جرير بن عبد الحميد، وخالد الواسطي، واساعيل ابن عُليّة، وعلى بن عاصم، ومحد بن فضيل بن غزوان، وهُشَم وإن روى له البخاري في صحيحة حديثاً من رواية هشم عنه فقد قرنه بأبي بشر جعفر بن إياس، وليس له عنده غيره، وممن سمع منه في الحالتين أبو عَوانة.

ومنهم: أبو إسحاق عبروبن عبد الله السبيعي - بفتح السين وكسر الباء الموحدة - إختلط أيضاً، وأنكر ذلك الذهبي أبو عبد الله وقال: «شاخ ونسى، ولم يخلط » ويقال سماع سفيان بن عيينة منه بعد إختلاطه قاله الخليلي، ولذلك لم يخرج له الشيخان من روايته عنه شيئاً، وقال الإمام الذهبي: «سمع منه وقد تغير قليلا » وممن سمع منه حينئذ اسرائيل بن يونس، وزكريا بن أبي زائدة، وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة، قاله ابن معين وأحمد، وخالف عبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم قدامة، قاله ابن معين وأحمد، وخالف عبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم في إسرائيل، وروايته ورواية زكريا، وزهير عنه في الصحيحين.

وكذا رواية الثوري وأبي الأحوص سلام بن سلم، وشعبة وعمرو بن أبي زائدة ويوسف بن أبي اسحاق، وأخرج له البخاري من رواية جرير بن حازم، ومسلم بن رواية اساعيل بن أبي خالد، ورقبه - بفتح الراء المهملة، والقاف، والباء الموحدة - ابن مصقلة، والأعمش، وسلمان بن معاذ، وعار بن زُريْق - بتقديم الزاي على الراء مصغرا - ومالك بن مِغْوَل، ومِسْعر - بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملة - ابن كِنام - بكسر الكاف، وفتح الدال.

ومنهم سعيد بن إلاس الجُريَري: اختلط وتغير حفظه قبل موته، ولم يشتد تغيره قاله النسائي وغيره، وأنكر أيام الطاعون.

ومن سمع منه قبل التغير: شعبة وابن عُلَيَّه، والسفيانان: سفيان الثوري، وسفيان عُيَيْنة، والحادان: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ومعمر بن راشد اليني، وعبد الوارث، ويزيد زُرَيْع (۱)، ووهب بن خالد، وعبد الوهاب الثقفي وكل من أدرك أيوب السختياني كما قاله أبو داود.

وسمع بعده يحيى بن سعيد القطان، ولم يحدث عنه شيئاً، وإسحاق الأزرق ومحد بن أبي عدى، وعيسى بن يونس، ويزيد بن هارون.

وقد روى له الشخان من رواية بشربن المفضل، وخالدبن عبد الله، وعبد الأعلى، وعبد الوارث بن سعيد.

وروى له مسلم من رواية ابن عليَّة، وجعفر بن سليان الضبعي، وحماد بن أسامة وحماد بن سلمة، وسالم بن نوح والثوري وسليان بن المغيرة، وشعبة، وابن المبارك وعبد الواحد بن زياد، وعبد الوهاب الثقفي، ووهب بن خالد، ويريد بن زريع، ويزيد بن هارون.

ومنهم: سعيد بن أبي عروبة - بفتح العين المهملة، وضم الراء المهملة وسكون الوا - مِهْران اليشكري، اختلط فوق عشر سنين، وقيل: خس سنين.

وممن سمع منه المل الاختلاط يزيد بن هارون، وعبدة بن سلمان، وأسباط بن محمد، وخلد بن الحارث، وسرار بن مجشر، وسفيان بن حبيب، وشعيب بن اسحاق، وعبد الله بن بكر السهمي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الأعلى الشامي، وعبد الله بن عطاء ومحمد بن بشر، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن زريع.

<sup>(</sup>١) بضم الزاي وفتح الراء للهملة، وسكون الياء آخره عين على صيغة المصغر.

قال ابن معين: أثبت الناس فيه عبدة، وقال ابن عدى: أرواهم عنه عبد الأعلى ثم شعيب، ثم عبدة، وأثبتهم فيه يزيد بن زريع، وخالد، ويحبى القطان قال العراقي: وقد قال عبدة عن نفسه: إنه سمع عنه في الاختلاط اللهم إلا أن يريد بذلك بيان اختلاطه، وأنه لم يحدث بما سمع منه في الاختلاط.

وأخرج له الشيخان البخاري ومسلم، عن خالد، وروح بن عبادة، وعبد الأعلى وعبد الرحن بن عثان، ومحد بن سواء السدوسي، ومحد بن أبي عدي، ويحيى العصا، ويزيد بن زريع

وأخرج له البخاري عن بشرين المفضل، وسهل عن يوسف، وابن المبارك، وعبد الوارث بن سعيد، وكَهمْس بن المنهال، ومحمد بن عبد الله الأنصاري.

وأخرج له مسلم عن ابن عُلَية وحماد بن أسامة، وسالم بن بُوح، وسعيد بن عامر الضبعي، وابن خالد الأحمر، وعبد الوهّاب بن عطاء الحفاف وعبدة، وعلي بن مسهر، وعيسى بن يونس، ومحمد بن بشر العبدي، ومحمد بن بكر البرساني وغُندر.

وممن سمع في الاختلاط المعافي بن عمران، ووكيع بن الجراح، وأبو نعيم الفضل بن ذُكين. ومنهم: عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود المسعودي نسبة لجده احد الثقات المشهورين والكبار من المحدثين، كما

صرح باختلاطه غير واحد كمحمد بن عبد الله بن غير، وأبي بكر بن أبي شية والعجلي وابن سعد وأنه في آخر عمره قال أحمد: إنما اختلط ببغداد، فمن سمع منه بالكوفة أو البصرة فسماعه جيد وقال أبو حاتم: اختلط قبل موته لسنة أو سنتين وقال ابن معين: من سمع منه زَمَن أبي جعفر المنصور فهو صحيح السماع، ومن سمع منه زَمَن المهدي فليس

بشيء وهو قريب من قول أبي حاتم اذا مشينا على أن وفاة المسعودي كانت سنة ستين ومائل، لأن وفاة المنصور كانت بمكة في ذي الحجة سنة عان وخسين ومائة أما على القول بأن وفاة المسعودي سنة خمس وستين ومائة فلا.

وقد شذ بعضهم في أمره فرد حديثه كله لأنه لا يتميز حديثه القديم من حديثه الأخير قال ذلك ابن حبان، وأبو الحسن بن القطان قال العراقي: والصحيح خلاف ذلك فعِمَّن سمع منه في الصحة وكيع، وأبو نعيم الفضل بن دكين، قال أحمد، وعمن سمع منه قبل قدومه بغداد أمية بن خالد، وبشر بن المفضل، وجعفر بن عون، وخالد بن الحارث وسفيان بن حبيب، سفيان الثوري، وسليم بن قتيبة، وطلق بن غنام، وعبد الله بن رجا، وعثان بن عمرو بن فارس، وعمرو بن مزروق، وعمرو بن الهيثم، والقاسم بن معين بن عبد الرحن ومعاذ العنبري، والنضر بن شميل، و زيد بن زُرَيع.

وسمع منه بعد الاختلاط أبو النضر هاشم بن القاسم، وعاصم بن علي، وابن مهدي، ويزيد بن هارون، وحجاج الأعور، وأبو داود الطيالسي، وعلي بن الجعد.

ومنهم: ربيعة بن عبد الرحن المعروف بربيعة الرأي لكثرة استعاله الرأي والقياس وهو شيخ الإمام مالك قال ابن الصلاح: قيل: إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتاد عليه لذلك قال العراقي وما حكاه ابن الصلاح لم اره لغيره، وقد احتج به الشيخان، ووثقة الحفاظ والأئمة، ولا أعلم أحداً ثكلم سيه باختلاط، ولا ضعف الا ابن سعد، قال بعد أن وثقة: كانوا يتقونه لوضع الرأي، وقال ابن عبد البر: ذمه جماعة من أهل الحديث لإغرافه في الرأي، وكان سفيان والشافعي، وأحمد لا يرضون عن رأيه لأن كثيراً منه يخالف السنة والذي يظهر لي – والله

أعلم - أن اختلاطه لم يثبت وأنه إمام جليل ثقة ثبت، وكفى بالعراقي شاهداً لنفى الاختلاط عنه.

ومنهم: صالح بن نبهان مولى التوأمة (۱) قال ابن معين: خرف قبل أن يموت، وقال ابن حبان: تغير أن يموت، وقال ابن حبان: تغير سنة خس وعشرين ومائة واختلط حديثه الأخير بالقديم، ولم يتميز فاستحق الترك.

وقد تعقبه العراقي فقال: بل ميز الأعمة بعض ذلك، فسمع منه قديما محد بن أبي دئب قاله ابن معين وغيره، وابن جرير، وزياد بن سعد قال ابن عدى وأسيد بن أبي أسيد (٦) وسعيد بن أبي أيوب، وعبد الرحمن الإفريقي، وعارة بن غزية، وموسى بن عقبة، وسمع منه بعد اختلاطه مالك، والسفيانان.

ومنهم حُصين بن (أ) عبد الرحمن الكوفي السُّلَمِي (1) قال أبو حاتم: ساء حفظه في الآخر وقال يزيد بن هارون: اختلط وقال النسائي: تغير، وأنكر ذلك علي بن عاصم ولهم بهذا الإسم ثلاثة اخر كوفيون، ليس فيهم سلمى، ولا من اختلط الا هذا وممن سمع منه قدياً سليان التيمي، والاعمش، وشعبة، وسفيان قال العراقي: وهو أحد الثقات الإثبات المتفق على الأحتجاج بهم.

وهو ممن حرَّج له الشيخان البخاري ومسلم من رواية خالدين عبد الله الواسطي، والثوري، وشعبة بن الحجاج، وأبي زبيد عبثر بن القاسم، ومحمد بن فضيل وهشيم، وأبي عوانة الوضاح اليشكري عنه.

<sup>(</sup>١) التوأمه: هي ابنة أمية بن خلف الجمعي صحابية سميت بذلك لأنها كانت هي وأخت لها في بطن واحد فنميت تلك بامم وهذه بالتوأمه.

<sup>(</sup>٢) يغتج الهمزة وكسر السين المهملة فيها.

٣) بضم الحاء وفتح الصاد الهملة وسكون الياء على صيغة المصغر

<sup>(</sup>٤) بضم الـين المهملة وفتح اللام

<sup>(</sup>٥) بفتح العين المهملة، وسكون الباء الموحدة، وفتح الثاء المثلثة، اخره راء.

وخرج له البخاري فقط من رواية حُصين نُمير، وزائدة بن قدامة، وسليان بن كثير العبدي وعبد العزيز بن عبد الصمد العمى، وعبد العزيز بن مسلم، وأبي كُدينة يحيى بن المهلب وأبي بكر بن عياش عنه. وخرج له مسلم فقط من رواية جرير بن حازم، وزياد بن عبد الله

وخرج له مسلم فقط من روايه جرير بن حازم، وزياد بن عبد الله البكاني، وأبي الأحوص سلام بن سليم، وعباد بن العوام، وعبد الله بن الدريس عنه.

وفي هؤلاء من سطع منه قبل الاختلاط كالواسطى، وزائدة، والثوري، وشعبة ومن سمع منه بعد كحُصين بن نُمير.

وكانت وفاته سنة ست وثلاثين ومائة عن ثلاث وتسعين سنة.

ومنهم: عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي قال ابن معين اختلط بآخِرِه، وقال عقبة العبي: قبل موته بثلاث سنين أو أربع قال الذهبي: لكنه ماضر تغيره، فإن لم يحدث بحديث في زمن التغير ثم استدل بقول أبي داود صاحب «السنن » وتغيّر جرير بن حازم، وعبد الوهاب الثقفي فحُجِب الناس عنهم.

ومنهم سفيان بن عُلينه: اختلط قبل موته بسنتين قاله ابن الصلاح، اخذا من قول يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن سفيان اختلط سنة سبع وتسعين وقد مات سنة نسع وتسعين وهذا الذي قاله يحيى بن سعيد قد نقله عن محمد بن عبد لله بن عبار الموصلي.

وقد نقل السَّخَاوى في شرحه للألفية للعراقي عن الذهبي أنه قال: «وأنا استبعده وأعده خلطا من ابن عار فالقطان مات في الكوفة في صفر سنة ثمان وتسعين عند رجوع الحاج وتحدثهم بأخبار الحجاز فمتى تمكن من سماعه باختلاط سفيان حتى تهيأ له أن يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به؟.

ثم قال: فلعله بلغه في ذلك أثناء سنة سبع يعني وتسعين.

في رجب وقبل في آخر يوم من خمادي الآخرة سبة ثمان وتسعين.
وقد نقل السخاوي في «شرحه على الألفية» مناقشة الحافظ ابن حجر لقول الإمام الذهبي وقد ذكر السخاوي ايضا ان الشيخين اتفقا على التخريج له من جهة جماعة من الرواة عنه: اسحاق بن رَاهَوَيه، وبشر بن الحكم النيسابوري، وولده عبد الرحمن بن بشر، وقتيبة يعني ابن سعيد، ومحد بن عباد المكي، وأبي موسى محمد المثنى.

وهذا الذي ذكره ابن الصلاح في سنة وفاته وهم فالتحقيق أنه مات

وخرج له البخاري فقط من جهة: حجاج بن منهال، وصدقة ابن المروزي والجميدي، وعبد الله بن نجد المسندي - بفتح النون - وعبد الله بن موسى، وعلى بن المديني، وأبي نعم الفضل بن دكين، ومالك بن اسماعيل النهدي، ومحد بن سلام، ومحد ابن يوسف، ويحيى بن جعفر البيكندي وأبي الوليد الطبالسي عنه.

وخرج له مسلم فقط من جهة ابراهيم بن دينار التار، وأحمد ابن حنبل، وأبي معبر اساعيل بن ابراهيم الجدلي، وأبي خيثمة زهير ابن حرب، وسعيد بن عبرو الأشعثي، وسعيد بن منصور، وسويد ابن سعيد، عبد الله بن محمد الزهري، وعبد الأعلي بن حاد الندسي، وعبد الجبار بن العلاء، وأبي قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي وعبيد الله ابن عمر القواريري، وعلي بن جعفر، وعلي بن خشرم، وعمرو بن محمد الناقد ومحمد بن حات بن ميمون، ومحمد بن عبد الله بن غير، وأبي كريب الناقد ومحمد بن عبد الله بن غير، وأبي كريب عمد بن العلاء، ومحمد بن عبد الله بن غير، وأبي كريب ونصر بن علي الحهضمي وهارون بن معروف، ويحيى بن يحيى النيسابوري عنه.

وذلك كله إنما كان قبل اختلاطه قطعا في آخر سِنِي حياته. ومن سمع منه في التغير: محمد بن عاصم صاحب الجزء العالي قال الذهبي: ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع، فأما سنة ثمان ففيها مات ولم يلق أحدا فيها والله أعلم.

ومنهم: عبد الرزال بن هَمَّام الصنعاني فإنه عمي في آخر عصره فكان يُلَقَن فيتلقن قاله الامام أحمد قال: من سمع عنه بعد أن عمي فهو ضعيف الساع.

وممن سمع منه لبل ذلك أحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ووكيع في آخرين، والضابط لمن سمع منه قبل الاختلاط أن يكون سماعه قبل المائتين وبعده:أحمد بن محمد ابن شبوية، ومحود بن ماد الطبراني، واسحاق بن ابراهيم الدبري قال ابن الصلاح، وجدت فيا وى الطبراني عن الدبري عنه أحاديث استنكرتها على ذلك، وقال ابراهيم الحربي: مات عبد الرزاق، وللدبري ست سني أو سبع، وقال الدهيي: اعتنى به - أي الدبري - أبوه فأسمعه من عبد الرزاق تصانيفه وله سبع سنين، أو خوها، وقد احتج به أبو عوانة في «صحيحه» وغيره قال العراقي: وكأن من احتج به أم يبال بتغيره لكونه إنما حدث من كتبه لا من وكأن من احتج به أبيال بتغيره لكونه إنما حدث من كتبه لا من حفظه ثم قال: والظهر ان الذي سمع منه بعد التغير وهم أربعة: صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كلهم سمع منه بعد التغير وهم أربعة: ابن عبد الله بن سويد (١) وابراهيم بن محمد النعير والم المنعاني.

وقد بين السخاول في شرحه لألفية العراقي من خرج له الشيخان من الرواة عن عبد الرزاق ومن خرج له البخاري فقط، ومن خرج له مسلم وحده فليرجع إليه من يشاء.

ومنهم عارم محمد بن الفضل أبو النعان السدوسي، قال البخاري تغير في اخر عمره وقال ابو حاتم من سمع منه سنة عشرين ومائتين

فساعه جيد قال: وأبو زرعة لقيه سنة اثنتين وعشرين. وقال ابو داود بلغنا أنه أنكر سنة ثلاث عشرة ثم راجعه عقله ثم استحكم به الاختلاط سنة ست عشرة، وقال الدار قطني: وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وأما ابن حبال فقال: قد اختلط وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث فوقع المناكير الكثيرة في روايته فا روي عنه القدماء فصحيح، وأما رواية المتأخرين فيجب التنكيب – أي البحث عنها وأنكر ذلك الإمام الذهي، ونسب ابن حبان إلى التخفيف والتهوير.

وممن سمع منه قبل الاختلاط: أحمد، وعبد الله المسندي، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وأبو على محمد بن أحمد بن خالد، وجماعة منهم البخاري فإنه إنما سمع منه قبل اختلاطه بمده، ولذا اعتمده في صحيحه في عدة أحاديث بل روي له ايضا بواسطة المسندي فقط.

ومنهم الذهلي محمد بن يحيى فإنه قال: حدثنا عارِمٌ وكان بعيداً من العرامة، صحيح الكتاب وكان ثقة،

ومنهم محمد بن يونس الكديمي وقد قال ابن الصلاح: ما رواه عنه البخاري والذهلي وغيرها من الحفاظ ينبغي ان يكون مأخوذا منه قبل اختلاطه.

وممن سمع منه بعده ابو زرعة الرازي، وعلى بن عبد العزيز البغوي وحديثه عند مسلم أيضاً بواسطة أحمد بن سعيد الدارمي، وحجاج ابن الشاعر وأبي داود سليان بن معبد السنجي، وعبد بن حُميد، وهارون ابن عبد الله الحال وكانت وفاته سنة ثلاث أو في صفر سنة أربع وعشرين ومائتين.

ومنهم: أبو قِلاَبة - بكسر القاف - عبد الملك بن محمد الرَقَاشِيّ - بفتح الراء المهملة وفتح القاف المخففة، ثم شين معجمة، نسبة إلى امرأة اسمها رَقَاش ابنة قيس.

روي عنه من أصحاب الكتب الستة ابن ماجه ومن غيرهم جماعة منهم: محد بن جرير الطبرى، وابن خزية وهو الذي وصفه بالاختلاط فقال: «حدثنا أبو قلابة قبل ان يختلط ويخرج إلى بغداد » فظاهره أن من سمع منه بالبصرة فيماعه صحيح، وذلك كأبي داودالسبيستاني، وابنه أبي بكر، وابن ماجه، أبي مسلم اللكجي ومحد بن إسحاق الصنعاني، وأحد ابن يحيى اليلاذري، وأبي عروبة الحراني وممن سمع منه ببغداد أخيراً: أحد بن سلمان النعاد، وأحد بن كامل القاضي وأبو سهل بن زياد القطان، وعثان بن أحد السماك، وأبو العباس الأصم، وأبو بكر الشافعي وغيرهم، فعلى قول بن خزية سماعهم منه بعد الاختلاط وكانت وفاته في شوال سنة ست وسبعين ومائتين.

ومنهم في المتأجرين: أبو آحمد محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم الغطريفي (۱) الجرجال قال الحافظ أبو علي البردعي: بلغني أنه اختلط في آخر عمره قال العراقي: لم أره لغيره وقد ترجمه الحافظ حمزة السهمي في تاريخ «جر جان» فلم يذكر عنه شيئاً في ذلك، وهو أعرف به فإنه شيخه، وقد حدث عنه الإسماعيلي في صحيحه الا أنه دلس اسمه لكونه من أرانه لا لضعفه فمرة يقول: حدثنا محمد بن أحمد العبدي ومرة الثغري ونحو ذلك، وقد مات الإسماعيلي قبله، وآخر أصحاب (۱) الغطريفي القاضي ابو الطيب الطبري، وساعه منه في حياة الإسماعيلي، فهو قبل تغيره إن كان تغير وكانت وفاته سنة سبع وسبعين وثلاثائة.

قال العراقي: وثم آخر يقال له: الغطريفي وافق هذا في اسمه واسم أبيه، وبلده، ونسبه، وتقاربا في اسم جده (٦)، وتعاصرا، وذاك قد

<sup>(</sup>١) بكر العين المعجمة، وإسكان الطاء المهملة، ثم راء مكسورة بعدها مثناة من تحت، ثم فاء آخره ياي النسب، نسبة الى جد عده وهو الثقة الثبت أحد أكابر الحفاظ في وقته.

<sup>(</sup>٢) أي تلاميد

<sup>(</sup>٣) فالأول جده الحسين، وهذا جده الحسن.

اختلط بآخره كما ذكر الحاكم في «تاريخ نيسابور» أنه تغير واختلط فيحتمل أن يكون اشتبه بالغطريفي هذا.

ومنهم: أبو طاهر محمد بن الفضل حفيد الإمام ابي بكر بن خريمة المعروف بإمام الأئمة.

قال الحاكم: اختلط قبل موته بسنتين ونصف، قال الذهبي: ولم يسمع أحد منه في تلك المدة وقد كان بدء اختلاطه في ذي الحجة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ومات في جادي الأولى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة

فتكون مدة اختلاطه سنتين ونصف سنة الا أياما، أقول: وما دام لم يسمع أحد من الرواة عنه في تلك المدة فلا خطر

ومنهم: أبو بكر أحمد بن جعفر بن خمدان بن مسالك المعروف بالقطيعي، وهو راوي مسند الإمام أحمد والزهد له عن ابنه عبد الله، وله كما لعبد الله بن الإمام زيادات في المسند قال ابن الصلاح: «اختل

في أخر عمره وخرِف حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه ». وقال الذهبي: ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات، وهو غُلُو وإسراف وقد وثقة البرقاني، والحاكم،، والدار قطني، ولم يذكروا شيئًا من ذلك.

قال العراقي: في ثبوت ذلك نظر، وما ذكره ابن الفرات لم يثبت الميه، قال: وعلى تقدير ثبوته فمن سمع منه في حال صحته: الحاكم، والدارقطيي ، وابن شاهين والبرقاني، وأبو نعيم، وأبو على التميمي راوي المسند عنه فإنه سمعه عليه ست ست وستين ومائتين، وتوفي القطيعي سنة قان وستين وثلاثمائة.

وقد ذكر السخاوي في «شرحه للألفية للعراقي » جملة ممن اختلط من المتأخرين فمن أراد ازديادا في هذا فليرجع إليه (۱) ثم قال العراقي:

<sup>(</sup>۱) جزء ۱۳ ص ۳٤٩

تتمة: ربما يتفق عروض ما يشبه الاختلاط ثم يحصل الشفاء منه كما حكاه أبو داود في «سننه » عن معمر بن راشد اليمني أنه قال: «احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي قال: وكان قد احتجم على هامته وبلغني ان البرهان الحلبي عرض له الفالج (۱) فأنسي كل شيء حتى الفائحة ثم عوفي، وكان يحكي عن نفسه انه صار يتراجع إليه محفوظة الأول كالطفل شيئاً فشيئاً ».

« فائدة » بما ينهني ان يعلم ان ما كان من هذا القبيل من الرواية عمن اختلط في الصحيحين أو في أحدها ونحوها من كتب الحديث التي التزم فيها مؤلفوها الصحة فهو محمول أنه بما عرف روايته قبل الاختلاط والله أعلم (٢).

« هل من مُدَّكُر ؟ »

«وبعد» هذا لتطواف الطويل يتبين لنا ان الأئمة المحدثين والرواة الثقات الضابطين بلغ من علمهم بالأحاديث والسنن والرواة أن هذا الحديث مما رُوِي عنه وهو صحيح معافي، وأن ذاك الحديث مما روي عنه وقد خلط، أو مرض وأن هذا الراوي قد روي عنه في حال الصحة والعابية فلان وفلان، وأن ذاك الراوي قد روي عنه في حال مرضه أو تحليطه فلان وفلان وهذا أمر يكاد ينفرد به العلماء المحدثون، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على التبحر وسعة العلم بالأحاديث والروة، وأنهم أحاطوا بالعلم بالرواة وأحوالهم وتاريخ ولادتهم ووفياتهم، وكنت أحب من المستشرقين الذين لا يعلمون الا ظاهرا من العلم ان يعتبروا بهذا ويتفكروا ثم يتفكروا، ولو أنهم فعلوا لعرفوا للسنة وتاريخها ورواتها جلالتها وجلالتهم، ولما افتروا على السنن ورواتها وأئمتها هذه الافتراءات التي سودوا بها كتبهم ولكن والأحاديث ورواتها وأئمتها هذه الافتراءات التي سودوا بها كتبهم ولكن

<sup>(</sup>١) نوع من الشال وهو منتح الفاء واللام

 <sup>(</sup>۲) علوم الحديث لاين السلاح بشرحه للعراقي من ص١٤٧ - ٤٩٨، تدريب الراوي من ص٥٢٧ (۲) مشرح الفية البراقي للسخاوي جزء٣ من ص٣٣١ - ٣٥٠

الأمر كيا قال الله: ﴿ومن يضلل الله فيا له من هاد (١) ﴾ وكيا قال: ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْاَبْصَارِ وَلَكُنْ تَعْمَى القلوبِ التي في الصدور (١) ﴾.

## «طبقات العلماء والرواة »

وهذا فن مهم فإنه قد يتفق إثنان في اللفظ فيظن أن أحدها

هو الآخرُ فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتها ومن فوائده أيضاً (١) إمكان الاطلاع على تبيين التدليس (٢) والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة أهى تفيد الاتصال أم الانقطاع؟.

قال السخاوي: وبين علم الطبقات وبين علم التاريخ عموم وخصوص وجهي (٣)، فتجتمعان في التعريف بالرواة، وينفرد التاريخ بالحوادث، والطبقات بما إذا كان في البَدَّريين مثلا من تأخرت وفاته عمن لم يشهدها لاستلزامه تقديم المتأخر الوفاة.

قال: وقد فرق بينها بعض المتأخرين: بأن التاريخ ينظر فيه بالذات إلى المواليد والوفيات، وبالعرض إلى الأحوال، والطبقات ينظر فيه ألى الأحوال، وبالعرض إلى المواليد والوفيات ولكن الأول أشبه. و الطّبقة في اللغة: القوم المتشابهون.

وفي الاصطلاح قوم تقاربوا في السن، واشتركوا في الأخذ عن الشيوخ بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، أو يقاربوا شيوخه، ومن وقد يكون الراويان من طبقة باعتبار، لمشابهته لها من وجه، ومن طبقتين باعتبار آخر لمشابهته لها من وجه آخر كأنس بن مالك وأمثاله من أصاغر الصحابة هو مع العشرة المبشرين بالجنة في طبقة الصحابة،

<sup>(</sup>۱) الرعد ص۳۳

<sup>(</sup>۲) سورة الحج /٤٦٠.

العموم والخصوص الوجهي: أن أيجتمع الأمران في شي وينفرد كل منها في شيء آخر راما العموم والخصوص المطلق فهو أن يجتمع الأمران في شيء وينفرد الأعم منها.

وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة باعتبار اشتراكهم في الصحبة، والتابعون طبقة ثابية وأتباعهم طبقة ثالثة بالاعتبار المذكور وهلم جَرًا وباعتبار آخر، ومو النظر إلى السوابق تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كها في «معرفة الصحابة» أنهم اثنتا عشرة طبقة أو أكثر، وفي «معرفة التابعين» أنهم خس عشرة طبقة، وهكذا قال ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره: والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات، ومن أخذوا عنه، ومن أخذ عنهم، ونحو ذلك والله أعلم.

المؤلفات في هذا الفن: علم معرفة طبقات العلماء والرواة من العلوم المهمة التي ينبغي أن يعلمها العالم ولا سيا المحدث وعدم العلم به يوقع في أخطاء جسيمة وفي جهل فاضح وقد ألف في هذا الفن كثيرون من العلماء قديما وحديث منهم من ألف في الطبقات والتاريخ عموما ومنهم من ألف في خصوصين وإليك أشهر من ألف في ذلك ومؤلفاتهم:

(١) كتاب الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم البصري الحافظ نزيل بغداد، المعروف بكاتب الواقدي صحبة زمانا وكتب له، فعرف به المتوفى سنة ثلاثين او خس وثلاثين ومائتين.

جمع فيه الصحاد دي في نحو من جمع إلى وقته فأجاد، وأحسن كما قال الخطيب البغد دي في نحو من جمع عشر مجلداً وهو ثقة في نفسه لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء منهم: شيخه محمد بن عمر الواقدي وهو وإن كان من أئمة أهل المغازي لكنه مضعف في الحديث، وشيخه هشام بن محمد بن السائب، الكلبي، وهو في روايته عن الواقدي يقتصر على اسمه، واسم بيه من غير تمييزه بنسبة أو غيرها وقد أكثر من الرواية عنه وعن هشام شيخه هذا.

والمرء قد يضعف بالرواية عن الضعفاء مثل هذين وغيرها لا سيامع عدم تمييزهم، ومع الاستغناء عنهم بمن عنده من الثقاة الأئمة وذلك مثل شيوخه: هشيم، والوليد بن مسلم، وسفيان بن عيينة، وابن عُليَّة، وابن أبي فديك، وأبو حزة أنس بن عياض، ويزيد بن هارون، ومعن بسن عيسى، وأبو الوليد الطيالسي، ووكيع، وأبو أحد الزبيري وغيرهم وكتب عن أقرانه، ومن هو أصغر منه، وله كتاب طبقات صغرى: ثانية، وثالثة.

(٢) كتاب الطبقات للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين ومائتين.

(٣) كتاب الطبقات للإمام أبي عبد الرحمن أحد بن شعيب النسائي المتوفى سنة ثلاث وثلالمائة.

(٤) كتاب التاريخ وطبقات التابعين لأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي الحنظلي الحافظ المشهور من أقران البخاري ومسلم المتوفى بالري سنة حس، أو سبع وسبعين ومائتين.

(٥) طبقات الرواة لأبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العُصْفُري البصري المعروف بتباب الحافظ أحد شيوخ البخاري صاحب التاريخ الحسن وغيره التوفى سنة ثلاثين، وقيل أربعين أو ست وأربعين ومائتين.

(٦) طبقات الهمدائيين - بسكون الميم وفتح الدال المهملة - لأبي الفضل صالح بن أحد بن محد بن عبد الله بن قيس التميمي الهمداني السمسار الحافظ المُعمَّر صاحب التصانيف المتوفى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.

(٧) طبقات القراء لأبي عمرو عثان بن سعيد بن عثان بن سعيد بن

عمر الأموي مولاهم القرطبي الأصل الداني لنزوله «دَانية » بلد من بلاد الأندلس أحد الأثما الجامعين لعلوم القرآن، والمحصلين لعلوم الحديث المتوفى بدانية سنة أربع وأربعين وأربعائة.

- (A) وكتاب « حلية الأولياء ، وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى م سنة ثلاثين وأربعائة (٤٣٠) وفيها الصحيح ، والحسن والضعيف بعض الموضوع ، ولما ألفها بيعت في حياته بأربعائة دينار ، وقد رتب حاديثها على الأبواب الحافظ نور الدين الهيثمي ، واختصرها أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب سماه «صفوة الصفوة » .
- (٩) طبقات الأصفهانيين لأبي الشيخ ابن حَيَّان، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيَّان بفتح الحاء المهملة، وفتح الياء التحتانية المشددة نسبة إلى جده حيّان المذكور الحافظ ذو التصانيف النافعة لمفيدة المتوفى سنة تسع وستين وثلاثمائة.
- (١٠) طبقات الرجال في ألف جزء لأبي الفضل علي بن الحسين الفلكي المتوفى سنة سبع أو ثمان وعشرين وأربعائة ولقب الفلكي لأن جدا له كان بارعا في علم الفلك والحساب.
- (١١) وطبقات الشافعية لتاج الدين قاضي القضاة أبي النصر عبد الوهّاب بن تقي لدين على بن عبد الكافي الأنصاري السبكي نسبة إلى سبك الضحاك بلد من بلاد مصر صاحب التصانيف الكثيرة الجليلة المتوفى سنة احدى وسبعين وسبعائة.
- (١٢) طبقات المفاظ للإمام الحافظ الذهبي المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعائة وله أيضاً كتاب «طبقات القراء».
- (۱۳) طبقات النراء للحافظ القارىء ابن الجزري المتوفى سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة.
- (١٤) وهنالك للبقات أخرى كطبقات الحنفية للحافظ عبد القادر

ابن محمد بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي المصري المتوفى سنة خس وسبعين وسبعائة ساه «الجواهر المُضيَّة في طبقات الحنفية ».

(١٥) وطبقات الحنابلة للحافظ أبي يعلى الفراء

وهنالك كتب أخرى في طبقات المالكية وفي طبقات اللغويين، وفي طبقات النحاة إلى غير ذلك من كتب الطبقات (١).

# « مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي من العلماء والرواة »

الموالي: جمع مولى، وهو يطلق على الناصر، والحب والصديق والصاحب والقريب كابن العم ونحوه، والجار، والحليف، والابن، والعم، والشريك، والولي، والرب وغير ذلك كما في القاموس<sup>(۲)</sup> فهو مقول بالاشتراك.

ويطلق أيضاً عن المولى من أعلا وهو المعتق - بكسر التاء - والمولى من أسفل وهو المعتق - بفتح التاء - والولاء في اللغة: القرابة، والعلاقة التي تكون بين اثنين أو أكثر والولاء بأنواعه من عاسن الإسلام، فكلها زادت الروابط والعلاقات بين الناس كلها كان أدعى إلى الحبة، والوفاق وعدم التنازع والحصام.

(١) النوع الأول ولاء العتاقة، وهو ما يكون بين المُعْتِق والمُعْتَق وقد كان معروفا في الجاهلية فجاء الإسلام فأقره، وشرط له بعض الشروط، وهذا النوع هو الأكثر.

(٢) النوع الثاني: ولاء التّناصر والتعاون، وقد كان في الجاهلية، ولكن الإسلام جعله تناصرا على الحق، والخير، لا على البغى والظلم، وتقاطع الأرحام.

(٣) النوع الثالث: ولاء الإسلام، فكل من أسلم على يدي شخص فولاؤه له، وهذا مم ابتدع في الإسلام، ولم يكن معروفا من قبل، وسنضرب الأمثلة لكل نوع منها.

فمن أمثلة موالي الإسلام الإمام البخاري فهو مولى الجعفيين وذلك لأن جده المغيرة بن بَرْدِرْبة أسلم على يد اليان بن أخنس الجعفي والد جد عبد الله بن محد بن جعفر بن يمان المُسنَدي الجعفي شيخ البخاري

وكذلك أبو علي الحسن بن عيسى بن ماسَرْجِس - بفتح الميم بعدها ألف، وفتح السين وسكون الراء المهملة، وكسر الجيم، آخره سين مهملة - فإنه كان نصرانيا وأسلم على يد الإمام العالم الزاهد الجاهد عبد الله بن المبارك فقيل له: مولى ابن المبارك.

ومثال مولى الحلف الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي نسبة لجد ذي أصبح ونفره، فهم أصبحيون صليبة ويقال له التيمي لأن جده ذ أصبح ونفره كانوا موالي لتيم قريش بالحلف فقد كانوا حلفاء لعثمان عبيد الله القرشي التيمي أخي طلحة بن عبيد الله، وقيل إنما انتسب تميا لكون جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا أي أجيرا لطلحة بن عبيد الله الصحابي المشهور حينها كان طلحة يختلف في التجارة.

ومن أمثلة مولي القبيلة عتاقة: أبو البختري - بفتح الباء الموحدة، وسكون لخاء المعجمة، وفتح التاء المثناة، وكسر الراء - سعيد بن فيروز الطاقي التابعي مولى طيء وأبو العالية رُفَيْع (١) بن مهران الرياحي التميمي لتابعي كان مولى أمراه من بني رياح - بكسر الراء، وفتح الياء التحتانية - ابن يربوع حي من بني تيم.

<sup>(</sup>١) بضم الراء المهملة، وفح الغاء وسكون الياء، آخره عين مهملة على صيغة المصغر.

والليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، وعبد الله بن وهب القرشي مولاهم وعبد الله بن صالح الجهني مولاهم كاتب الليث، ومكحول الشامي كان - كما قال الزهري - عبدا نوبيًّا أعتقته أمرأة من هذيل، وعبد الله بن المبارك الحنظلي مولى بني حنظلة وغيرهم مع إطلاق النسبة في كل منهم بحيث يظن أن عن نسب كذلك صليبة أي من ولد الصلب. وربما توسع فينسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي لأنه مولى شُقران مولى رسول الله يَوْلِيَّهُ.

وقيل: هو مولى السيدة ميمونة أم المؤمنين، وقيل مولى بني النجار، وعليها فليس مولى لبني هاشم.

وكعبد الله بن وهب القرشي الفهري المصري فإنه مولى يزيد بن رمانة ويزيد مولى يزيد بن أنيس الفهري<sup>(١)</sup> وإلى فهر تنسب قريش، ومحارب والحارث بن فهر.

وقد يتوسع أيضاً فينسب إلى الشخص ما ليس مولى له كيقسم - بكسر المم وسكون القاف وفتح السين آخره مم - ابن مُجْرَة - بضم الباء الموحدة وسكون الجم - أبو القاسم يقال له: مولى ابن عاس المزومه له، وليس مولى له، وإنما هو مولى عبد الله بن الحارث

المؤلفات فيه: قال السخاوي في شرح ألفية العراقي، وقد أفرد الموالي لكن من المصريين خاصة أبو عمر محد بن يعقوب الكندي.

وأفردت موالي السب على الله في كراسة ولا يعرف ذلب الا بالتنصيص عليه قال وهو من الضروريات لاشتراطه حقيقة السب في الإمامة العظمى، والكفاءة في النكاح، والتوارث وغيرها من الأحكام الشرعية، ولاستحباب التقديم به في الصلاة وغيره.

<sup>(</sup>١) قد ذكر الإمام أبو عمرو أن الصلاح وتبعه النووي في «تقزيبه » عبد الله بن وهب فيبن هم موالي قريش وهو غير صحيح فإنه مولي مولاهم فكان حقه أن يذكر مع سعيد بيسار كها قال السخاوي قال: وهو ما صنعته .

# « بلوغ الموالي من العلماء والرواة مرتبة سامية في الإسلام »

وقد بلغ الموالي بعد تشرفهم بالإسلام منزلة عالية في الإسلام بسبب إيمانهم وتدينهم، وعلمهم، حتى الإمارة حصل عليها بعضهم، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإسلام جعل التفاضل بين الناس بالتقوى وهي جماع الدين والعلم لا بالأنساب، وطُبِّق ذلك تطبيقا عمليا في دولة الإسلام.

وليس أدل عن ذلك مما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نئب مكة نافع بن الحارث الخزاعي في أثناء الطريق في حج أو عمرة قل له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزي؟ قال رجل من الموالي، قال وكيف أبزي، قال ومن ابن أبزي؟ قال رجل من الموالي، قال وكيف استخلفت مولى؟ قال: إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، فقال سيدنا عمر: أما إني سمعت رسول الله على يقول: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع آخرين».

وذكر الإمام الزهري: أن هشام بن عبد الملك(٢) قال له:

من يسود أهل مكة؟ قلت عطاء، قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من المالي قال: وم سادهم؟ قلت بالديانة والرواية، قال: إن اهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا.

قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاوس، قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي، قال: وبم سادهم؟ قلت بما سادهم به عطاء، قال: إنه لينبغي.

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحن بن أبزي صحابي عند جهور العلماء الذين تصوا على الصحابة، وتابعي عند بعضهم وأبوه أبزي صحابي ذكره البخاري في «الوجدان» وله حديث واحد وسنده صالح فهو صحابي ابن صحابي (بنطر الإسابة في قبير الصحابة - ترجة أبزي، وابنه عبد الرحن بن أبزي).

ب) في علوم الحديث ن الذي سأله عبد الملك بن مروان، وفي اختصار علوم الحديث لابن كثير وشرح السخاوي للألقية
 ن الذي سأله هو هشام بن عبد الملك!!.

قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: يزيد بن أبي حبيب قال: فمن العرب ام من الموالي؟.

قال: قلت من الموالي، قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: مكحول، قال: أمن العرب من

الموالي؟ قال: قلت من الموالي عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل.

قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال: ميمون بن مهران، قال: فمن العرب أم من الموالى؟

قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مراحم، قال

فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي.

قال: فمن يسود أهل البصرة قال: قلت: الحسن بن أبي الحسن - يعني البصري - قال: قلت من الموالي؟ قال: قلت من الموالي.

قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: ابراهيم النخعي قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: من العرب.

قال: ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب، حتى يخطب لها على المابر، والعرب تحتها.

قال: قلت يا أمير المؤمنان، إنما هو أمر الله ودينه من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط وهذا من عبد الملك أو من هشام فراسة وحسن نظر وفيه غيرة على العرب.

قال ابن الصلاح: وفيا نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة فإن الله نفعها بقرش فكان فقيها بغير مدافع: سعيد بن المسيب.

قال ابن الصلاح: وفي هذا بعض الميل، فقد كان حينئذ من العرب

غير ابن المسيب فقهاء أئمة مشاهير منهم الشعبي والنجعي، بل جميع فقهاء المدينة السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب سوى سليان بن يسار والله أعلم.

#### « تعليقي على القصة »

وأنا مع ابن العلاح فيا قال، على أنه لا يلزم من السيادة العلمية أن لا يكون هناك علماء عرب اصلاء غيرهم إن لم يكونوا فوقهم أو مثلهم، فهم يقسر بونهم، ولا أكتماكم أني في شك من صحة هذه القصة ولو أن ابن الصلاح أبرز سنده لكان لنا معه موقف آخر، ولكنه طوى السند لليا وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة: من سيد هذه البلدة؟ قل: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولى هو؟ قال نعم، قال: فيم ادهم؟ فقال: مجاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم فقال الأعراب: هذا لعمر أبيك هو السؤدد وأيضاً فقد كان بكل مصر من الأمصار من العلماء العرب الأصلاء كثيرون، وليس بلازم أن يحيط الزهري بكل هؤلاء علما.

ومها يكن من نيء فهذا يدل دلالة واضحة على أن الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب دخلوا وهم مخلصون لهذا الدين غاية الإخلاص وأنهم عوموا عدم توليهم الولايات لعدم عربيتهم بما هو أهم من الولاية وهو العلم، ولا يزال العلم إلى دقتنا هذا فوق الإمارة والوزارة وأنهم إن لم يكونوا عرباً بالأصل فقد صاروا عرباً بالمربية الفصحى يحفظون القرآن والحديث كما يحفظ العرب، ويتكلمون العربية الفصحى كما يتكلم العرب الأصلاء وهو من أقوى الأدلة على أن هذا الدين دين إلاهى حقاً فلله الحمد والمنة على نعمة الإسلام.

### « معرفة أوطان الرواة وبلدانهم »

وهذا علم مهم جدا وهو مما يفتقر إليه علماء الحديث وحفاظه في تصرفاتهم وتترتب على العلم به فوائد مهمة:

(١) منها معرفة شيخ الراوي فربا اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعن بَلديُّه غالبا.

(٢) ومنها: أنه يتبين به الراوي المدلس، وما في السند من إرسال خفر.

وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها فلها جاء الإسلام، وغلب عليهم سكنى القرى والمدن انتسبوا الى القرى والمدن كالعجم، والمراد متأخروهم وإلا فقد كان في المتقدمين من ينتسب الى القبائل كثيرا ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليها فليبدأ بالأول فيقول في فيمن انتقل من مصر الى دمشق: المصري الدمشق،

والأحسن: ثم الدمشق لدلالة ثم على الترتيب مع التراخي، وله أن ينتسب إلى احدها فقط، وهو قليل ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضاً، وإلى الناحية التي

فيها تلك البلدة أيضاً وإلى الإقليم فيقول فيمن هو من قرية «داريا» من قرى مدينة دمشق التي هي من إقليم الشام: الداري، أو الدمشقي، أو الشامي.

وإن أراد الجمع بين الثلاثة فهو مخير بين الابتداء بالأعم فيقول: الشامي الدمشقي الداري، أو بالقرية التي هو منها فيقول: الداري الدمشقي الشامي اذ القصود التعريف والتميز وهو حاصل بكل منها نعم إن كان أحدها أوضح في ذلك فهو أولى، وكذلك في النسب إلى القبائل يبدأ بالعام قبل الخاص فيقال القرشي الهاشمي ولا يقول العكس لأنه لا فائدة حينئذ، واذا جمع بين النسب الى القبيلة والبلد قدم

النسب الى القبيلة وقد تقع النسبة إلى الصنايع كالخياط، والى الحرف كالبرَّاز الذي يتجر في البز وهي الثياب، وتقع ألقابا كخالد بن مخلد الكوفي القَطَوَاني - بفتح القاف والطاء المهملة. ويقع في كلها الاتفاق والافتراق والاشتباء كالاسهاء.

فائدة: قال الله حالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْشَى ، وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلُ لَتَعَارِفُوا إِنْ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَقَاكُمْ ، إِنْ الله عليم خبير (١) ﴾ .

الشعوب: القبائل العظام، وقيل: الجاع التي تجمع متفرقات البطون واحدها شُعْب، والقبائل: هي دون الشعوب، والعبائر جمع عارة - بالكسر والفتح - ومو حي عظم يمكنه الانفراد بنفسه، والبطون دون العبائر، والفخذ دون البطن، والفصيلة دون الفخذ ").

المؤلفات في الأنساب: وقد ألف في علم الأنساب جماعة العلماء منهم:

(١) كتاب الأنساب: لتاج الإسلام أبي سعد - بفتح السين وسكون العين - ويقال أبي سعيد - بفتح السين وكسر العين بعدها ياء - عبد الكريم بن محمد بن أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التيمي السمعاني - بفتح السين وكسرها - المروزي الشافعي الحافظ الذي زاد شيوخه عن أربعة الاف شيخ والتصانيف المفيدة المتقنة التي منها: تاريخ مرو، والأمالي، وتاريخ الوفاة للمتأخر من الرواة وغير ذلك المتوفى بحرو سنة اثنين وستين وخسائة عن ثلاث وأربعين سنة وهو كتاب عظيم في هذا الفن لم يصنف فيه مثله.

(٢) كتاب «العمالة» وهو صغير الحجم للحافظ أبي بكر محمد بن

<sup>. (</sup>١) سورة الحجرات / ١٣

 <sup>(</sup>۲) علوم الحديث بتمليق العراقي ص٤٧٠ وتدريب الراوي ص٥٣٣، ٥٣٣ شرح الغيه العراقي
 للخاوي ح٣ ص٥٩٩ - ٣٦٢.

موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حاتم الجازمي نسبة الى جده المذكور المتوفي سنة أربع وثمانين وخسمائة.

اللخمي المعروف بالرشاطي، وهو المسمى «اقتباس الأنوار والثاس الأزهار، في أنساب الصحابة ورواة الآثار» وقد أحسن فيه وجع وما قصر وقد توفى سنة اثنتين وأربعين وخسمائة

(٣) وكتاب الأنساب لأبي محمد عبد الله بن على بن عبد الله بن خلف

(٤) وقد اختصر كتاب أبي سعد السمعاني، واستدرك أشياء فاتته، ونبه على أغلاطه، الإمام المحدث اللغوي عزالدين ابو الحسن على بن محد، والصواب في اسمه محمد بن محمد، الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري نسبة الى جزيرة ابن عمر لكونه من أهلها المتوفى سنة ثلاثين وسمائة وهو اخو الجد المبارك بن محمد صاحب «جامع الأصول» و «النهاية في غريب الحديث » وسمى كتابه «اللباب» وهو كتاب جليل في ثلاث مجلدات وهو الموجود بأيدى الناس.

(٥) ثم جاء الإمام السيوطي المتوفى سنة احدى عشرة وتسعائة فاختصره، وزاد عليه أشياء فاتنة في كتاب سماه «لب الألباب في تحرير الأنساب» وهو في مجلد لطيف الى غير ذلك من الكتب الأخرى التي ألفت في الأنساب (١).

#### «رواية الصحابة بعضهم عن بعض والتابعين بعضهم عن بعض »

وهذان ذكرها البُلقيني في كتابه «محاسن الاصطلاح وقال: إنها مهان لأن الغالب رواية التابعين عن الصحابة، ورواية أتباع التابعين

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص٥٣٣ ، الرسالة المنظرفة ص٩٣، ٩٤

عن التابعين فيحتاج الى التنبيه على ما يخالف ذلك، وقد تقدم شيء منه في نوع رواية الأقران بعضهم عن بعض مثال الأول: حديث الزهري عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب مرفوعا «ما جاء الله به من هذا المال من غير إشراف ولا سائل فخذه ولا تتبعه نفسك » فمن السائب الى عمر كلهم صحابة.

ومثاله ايضا حايث خالد بن معدان عن كثير بن مرة، عن نعيم بن هبار، عن المقدام بن معد يكرب، عن أبي أبوب الأنصاري، عن عوف بن مالك قال: «خرج علينا رسول الله علينة، وهو مرعوب، متغير اللون، فقال: «أطيعوني الدمت فيكم، وعليكم بكتاب الله فأحلوا حلاله،

ومثال ما اجتمع فيه أربع نسوة من الصحابيات اثنتان من أمهات المؤمنين وربيبتان لنبي عليه المؤمنين ووبيبتان لنبي عليه ، وهو ما رواه مسلم ، والترمذي والنسائي ، وابن ماجة من طرق ابن عبينة عن الزهري عن عروة ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن حبية بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش قال: «أتيب رسول الله عليه الله الله (ثلاث مرات) ويل للعرب من شرقد اقترب فتح اليوم من ردم بأجوح ومأجوح مثل هذه ، وعقد عشرا ، قلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم اذا كثر الخبث » وقد أفرد بعض العلماء هذه الأحاديث الثلاثة في جزء ومثال ما اجتمع فيه خسة من الصحابة وهو مسا رواه السيوطي بسنده عن الزهري عن سعيدين المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن عثمان بن عفان ، عن عمر بن الخطاب عن

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطواني عن عوف بن مالك، وقال المناوي: رجاله موثقون

أبي بكر الصديق، عن بلال قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « الموت كفارة لكل مسلم ».

#### « معرفة ما رواه الصحابة عن التابعين »

وهذا من الأنواع التي زادها السيوطي في «تدريبه » وقد ألف فيه الخطيب البغدادي قال السيوطي: وقد أنكر بعضهم وجود ذلك وقال: إن رواية الصحابة عن التابعين إغنا هي في الإسرائيليات (١٠)، والموقوفات، وليس كذلك.

فمن أمثلة دلك:

(۱) حديث سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت «أن النبي عليه أملى عليه «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » الآية فجاء ابن ام مكتوم، فقال: يا رسول الله، لو استطيع الجهاد لجاهدت – وكان أعمى – فأنزل الله ﴿غير أولى الضرر﴾ رواه البخاري والترمذي والتسائي.

(٢) وحديث السائب بن يزيد عن عبد الرحن بن عبد (٢) القاريِّ عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه قال: « من نام عمن حِرْبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر الى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

(٣) وحديث جابر بن عبد الله عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها: «أن رَجُلاً سأل رسول الله على عن الرجل يجامع ثم يكسل، هل عليها من غسل، وعائشة جالسة، فقال: إني لأفضل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل » رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) جمع اسرائيلية نسبة إلى بني أسرائيل وهي عبارة عن المروبات التي دخلت في المروبات الإسلامية عن طريق اهل الكتاب الذين الملموا وأكثرها امور باطلة وقلبلها حق.

<sup>(</sup>٢) عن عبد بدون اضافة مع التنوين والقارئ نسبة الى القارة قبيلة وهو صفة لعبد الرحن.

- (٤) وحديث عمر و بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب المرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: «خطبنا رسول الله على فقال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة » رواه الترمذي والنسائي، والحديث متفق عليه من رواية عمر؛ عن زينب نفسها.
- (٥) وحديث يعلى بن أمية عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة عن النبي عَلَيْكُ قال: «من صلى اثنتي عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بنى له بيت في الجة » رواه النسائي.
- (٦) وحديث جار بن عبد الله عن أبي عمرة مولى عائشة واسمه ذكوان عن عائشة أن النبي على كان يكون جنبا، فيريد الرقاد، فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يرقد » رواه أحمد في مسندة.
- (٧) وحديث أبي هريرة عن أم عبد الله بن أبي ذياب عن أم سلمة مرفوعا «ما ابتلى اله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفاة له » رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب المرض والكفارات » وقد جع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي بهذه الشريطة فبلغت عشرين حديثا.

## «معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه»

وهذان النوعان قد ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر في «النخبة وشرحها» وصنف لخطيب في النوع الأول كتابا قال فيه: جلت النظر في اسهاء رواة الحديث فوجدت جماعة منهم واطأت كناهم أسهاء آبائهم... فربما جاءت رواية عن بعضهم باسمه وكنيته مضاهيا لآخر في اسمه وكنيته وهما ثنان فلا يؤمن وقوع الخطأ فيها.

وقال الحافظ الن حجر: وفائدة معرفة ذلك نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، وصنف ابو الفتح الأزدي في النوع الثاني كتابا. ومن أمثلة النوع الأول في الصحابة وفي غيرهم.

(۱) أبو مسلم الأغربن مسلم المدني روى عن أبي هريرة وغيره. (۲) وأبو خالد أوسبن خالد البصري روى عن أبي هريرة

وسمرة بن حندب.

(٣) وأبو إسحاق ابراهيم بن إسحاق المديني من أتباع التابعين.
 (٤) وأبو اسماعيل ادريس بن اسماعيل الكوفي روى عن الأعمش وطلحة بن مُصرِّف.

(۵) وأبو رياد أيوب بن رياد الحمصي روى عن عبادة بن الوليد بن الدين الوليد بن الوليد بن

(٦) وأبو الجَوَّاب الأحوص بن جوَّاب - بفتح الجيم، وفتح الواو المشددة فيها - الكوفي الضبيّ روى عن أسباط بن نصر وغيره. ومن أمثلة الثاني في الصحابة:

(١) أوس بن أبي أوس (٢) وسنان بن أبي سنان الأسدي (٣) ومعقل بن أبي معقل.

(١) الحسن بن أبي الحسن البصرى (٢) واسحاق بن أبي اسحاق السبيعي (٣) وعامر بن أبي عامر الأشعري.

« معرفة من وافقت كنيته كنية زوجه (۱) أي زوجته » وهذا النوع ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في «النخبة وشرحها »، وصنف فيه أبو الحس بن حيويه جزءاً خاصاً بالصحابة، ثم الحافظ أبو القاسم بن عساكر.

وفي غير الصحابة:

<sup>(</sup>١) الزوج يطلق علي الرجل وزوجته.

قال الحافظ السيوطي: وقد رأيت جزء ابن حيوية وهذه اسماء من ذكر فيه:

١ - أبو اسيد - بفتح الهمزة وكسر السين المهملة - الساعدي
 مالك بن ربيعة الأنصاري وزوجه ام أسيد الأنصارية.

٢ - أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد: وزوجه أم أيوب بنت قيس بن أسد الأنصارية.

٣ - أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وزوجه أم بكر في الجاهلية، ولم يصح اللامها.

٤ - أبو الدَّحْدَ ح، بفتح الدال المهملة ، وسكون الحاء المهملة وفتح الدال - وزوجه: أم الدَّحْدَاح.

٥ - أبو الدردار، وزوجه أم الدرداء الكبرى: خَيْرة بنت أبي حدرد صحابية وأما أم الدرداء الصغرى واسمها هُجيمة فهي تابعية.

٦ - أبو ذر الغاري: وزوجه أم ذر وأبو ذر هو جُنْدَب - بضم الجيم وفتح الدال وضمها - ابن جنادة على الأصح.

٧ - أبو رافع أملم مولى النبي ﷺ، وزوجه أم رافع سلمى مولاته

٨ - أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وزوجه أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة الحرومية خلف عليها النبي على بعد وفاته رضي الله تعالى عنه.

٩ - أبو سَيْف القين - أي الحداد - ظِئْر (١) ابراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه أم سيف وكانت مرضعة ابراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>١) ظَنْر: بكسر الظاء المجمع وسكون الهمزة، آخره راء زوج المرضعة.

السكن السكن على وزن عظم - ذكره البغوي، وأبن السكن في الصحابة، وروجه أم طليق ولها قصة معه طويله، وطلبت إليه ان يبلغها لرسول الله علي فقعل، فصدق النبي عَرَاكَةٍ قولها (١٠).

١١ - أبو الفضل العباس بن عبد المطلب، وزوجه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية.

١٢ - أبو معقل الاسدي: هيثم بن أبي معقل، وزوجه أم معقل الأسدية.

قال السيوطي: هذا ما ذكره ابن حيوية، وقد روى عن كل من المذكورين حديثا وقد فاته.

١٣ - أبو معبد وأم معبد (١٤) وأبو رملة، وأم رملة.

« معرفة من وافق اسم شيخه اسم آبيه » هذا النوع ذكره الإمام الحافظ ابن حجر في « النحبة وشرحها ».

ومثاله: الربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح، عامر بن سعد، عن سعد وهو أبوه وهو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص الزهري في منزلة خال رسول

وليس أنس شلخ الربيع والده بل هو أنس بن مالك الصحابي المشهور النجاري الأنصاري، وأما أبوه فبكري،

« معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده »

وهذا النوع ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في «النخبة وشرحها » وقد مثل له بهذا المثال: الحسن بن الحسن الحسن بن الحسن بن الحسن

<sup>(</sup>١) الإصابة خ٤ ض١١٤

وقد صنف أبو الفتح الأزدي كتابا فيمن وافق اسمه اسم أبيه،

(۱) كالحجاج بن الحجاج الأسلمي له صحبة (۲) وعدي بن عدي الكندي (۳) وهند (۳) بن هند بن أبي هالة (۱) وحجر بن حجر الكلاعي (۵) وهاشم بن هاشم بن عتبة (٦) وعباد بن عباد المهلبي (۷) وصالح بن صالح بن الهمداني (۸) وسعيد بن سعيد بن العاص وغيرهم .

وقد يتفق الإسم واسم الأب مع الإسم وإسم الأب فصاعدا مثل أبي الينن الكندي زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن .

#### « معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه »

وهذا النوع ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في «النخبة وشرحها » وأمثلته كثيرة منها:

(١) عبران عن عمران، عن عبران - بكسر العين المهملة وسكون الميم - الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رَجاء العطاردي - بضم العين - والثالث: ابن حصين - على صيغة المصغر - الصحابي.

(٢) وسليمان، عن سليمان، عن سليمان: الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني: أبو أحمد الواسطي، والثالث: ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل قال: وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، ومثاله:

١ - أبو العلاء الهمذاني العطار يروي عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منها اسمه: الحسن بن أحد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك، وافترقا في الكنية والبلد والصنعة، وصنف في ذلك ابو موسى

<sup>(</sup>١) اسم هند مًّا يشترك ليه الرجال والنساء.

<sup>(</sup>٢) وهو روج السيدة خليجة قبل ان يتزوجها النبي ﷺ.

المديني كتاباً حافلاً.

قال السيوطي: قال الحاكم في أواخر «علوم الحديث» حدثنا خلف، حدثنا خلف، حدثنا خلف، حدثنا خلف، حدثنا خلف، حدثنا خلف، خلف، فالأول الأمير خلف بن أحمد السّجْزي، والثاني: أبو صالح خلف بن محمد البخاري، والثالث: خلف بن سليان السلفي صاحب «المسند» والرابع: خلف بن محمد الواسطي كُرْدُوس - بضم الكاف، وسكون الراء، وضم الدال المهملة - والخامس: خلف بن موسى بن خلف.

## « معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه »

وهذا النوع ذكره شيخ الإسلام في «النخبة وشرحها» وهو نوع الطيف لم يتعرض له ابن الصلاح.

وفائدة معرفته: رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكراراً أو انقلاباً ومن أمثلته:

۱ - أن البخاري روى عن مسلم، وروى عنه مسلم، فشيخه هو مسلم بن ابراهيم ابو مسلم الفراديسي البصري، والراوي عنه: مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح وكذلك وقع لعبد بن حُميد أيضاً روى عن مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثاً بعينها.

٢ - ومنها: يحيى بن أبي كثير، روي عن هشام وروى عنه هشام،
 فشيخه هشام بن عروة بن الزبير، وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام
 الدستوائي

۳ – ومنها: ابن اجریج روی عن هشام، وروی عنه هشام، فشیخه
 هشام بن عروة والراوي عنه هشام بن یوسف الصنعانی.

٤ - ومنها الحكم بن عُتَيية ، روى عن ابن أبي ليلي ، وروى عنه ابن

أبي ليلى، فالأعلى عد الرحمن بن أبي ليلى، والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور.

#### « معرفة من اتفق اسمه وكنيته »

لم يذكره ابن ججر في «النخبة » وذكره في أول نكتة علي ابن الصلاح.

وصنف فيه الخميب، وفائدته نفي الغلط عمن ذكره بأحدها.

ومن أمثلته: ابن الطيلسان الحافظ، محدث الأندلس، اسمه القاسم، وكنيته: أبو القاسم

#### «معرفة من وافق اسمه نسبه»

لم يذكره السابقون، وإنما ذكره السيوطي في أواخر «تدريبه» ومثاله:

حميري بن بشير المميري، بكسر الحاء، وسكون الميم، وفتح الياء ثم الراء، آخره ياء انسب، روى عن جندب البجلي، وأبي الدرداء، ومعقل بن يسار وغيرهم.

وقريب منه: الأسماء التي بلفظ النسب كالحضرمي والد العلاء.

« معرفة الأساء التي يشترك فيها الرجال والنساء » وهو قسان: أحمها ان يشتركا في الإسم فقط ومثاله.

اسماء بن ارثة، وأسماء بنرباب صحابيان، وأسماء بنت أبي
 بكر، وأسماء بنت عميش صحابيتان.

٢ - بريدة - بضم الباء وفتح الراء وسكون الياء - ابن الحُصَيْب - بضم لحاء وفتح الصاد المهملة وسكون الياء - صحابي، وبرريدة بنت بشر صحابية.

٣ - وبركة أم أين صحابية، وبركة بن العربان عن عمر وابن عباس.

٤ - هنيدة بن حالد الخزاعي عن علي، وهنيدة بنت شريك عن عائشة.

٥ - جويرية بنت الحارث المُصْطَلِقِيّة أم المؤمنين، وجويرية بن أسماء الضبعى.

الثاني من الأقسام: أن يشتركا في الإسم واسم الأب وأمثلته:
١ - بسرة بن صفوان حدث عن ابراهيم بن سعيد، وبسرة بنت صعوان صحابية.

۲ - هند بن مهلب روی عنه محمد بن الزبرقان، وهند بنت المهلب
 حدثت عن أبيها.

٣ - أمية بن عبد الله الأموي عن ابن عمر ، وأمية بنت عبد الله عن عائشة وروى عنها علي بن زيد بن جدعان أخرج لها الترمذي. «تنبه » ذكر السمط، بعد النّه على السادة : مد فق أران بدر

«تنبيه» ذكر السيوطي بعد النوع السابق: معرفة أسباب ورود الحديث وقد سبق بأطول بما ذكره كما ذكر تواريخ المتون، وقال: إن البُلْقَيْني ذكره وقد سبق الكثير منه في «ناسخ الحديث ومنسوخه»

# « معرفة من لم يرو إلا حديثا واحد »

وهذا النوع بما زاده السيوطي في أواخر «تدريبه » قال: وهو نظير ما ذكره فيمن لم يرو عنه الا واحد، ثم رأيت ان للبخاري فيه تصنيفا خاصا بالصحابة. والفرق بينه وبين الوحدان: أنه قد يكون روى عنه أكثر من

واحد ولیس له إلا حدیث واحد، وقد یکون روی عنه غیر حدیث، ولیس له الا راوٍ واحدٍ، وذلك موجود معروف.

- ومن أمثلته لي الصحابة:
- ١ أبي بن عارة المدني قال المزي: له حديث واحد في المسح على الحفين، رواه أبو داود، وابن ماجة.
- ٢ آبي بعد الهمزة وكسر الباء الموحدة اللحم الغفاري، قال المزي: له حديث واحد في الاستسقاء، رواه الترمذي والنسائي.
- ٣ أحمد بن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي، آخره همزة قال المزي: له حديث واحد «أن رسول الله علية كان اذا سجد جَافى عضدية عن جنبية » رواه أبو داود وابن ماجة تفرد عنه الحسن البصري.
- ٤ أدرع بفتح الهمزة وسكون الدال وفتح الراء السلمي قال المري له حديث واحدة «جئت أُخْرُس النبي عَلَيْكُ فاذا ارجل قراءته عالية » الحديث رواء ابن ماجة.
- ٥ بشر بر جَعَّاش القرشي ويقال: بُسْر، وجَحاش: بفتح الجيم، وفتح الحاء المهملة المشددة، آخره شين معجمة، قال المزي: شامي له حديث واحد وهو: «أن النبي عَلِيَّةٌ بزق يوما في كفه، فوضع عليها أصبعه، ثم قال: قول الله: ﴿ ابن آدم اني يعجزني الحديث رواه أحمد وابن ماجة.
- ٦ حَدْرد نِ أَبِي حدرد السلمي، روى عن النبي عَلَيْكَة : «من هجر أخاه سنة فهو كمفك دمه » رواه أبو داود.
- ربيعة بن عامر بن الهاد الأزدي قال المزي: له حديث واحد عن النبي عَيِّلَةٌ و لِنظُوا البياذا الجلال والإكرام » رواه النسائي.
- ٨ أبو حالم صحابي، روى عنه محمد وسعيد ابنا عتبة حديث:

<sup>(</sup>١) أي الزموا ذلك في الدعاء

«أذا جاءً كم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ».

ليس لأبي حاتم غيره قاله الذهبي في طبقات الحفاظ، وأبو على ابن السكن.

ومن غير الصحابة (١) اسحاق بن يزيد المدني روي عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود

حديث «اذا ركع أو سجد فليسج ثلاثا وذلك أدناه» رواه ابو داود، والبرمذي، والنسائي.

إقال الترمذي: وليس له غيره.

(٢) اساعيل بن بشير المدنى روي عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة: زيد بن سهل الأنصاريين قالا: «سمعنا رسول الله عليه عقول: «ما من

امرىء يخذل امرءاً مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته » الحديث رواه أبو داود، قال المزي: ولا يعرف له غيره.

(٣) الحسن بن قيس روى عن كرز التيمي قال: «دخلت على الحسين بن على أعوده في مرضه فبينا أنا عنده اذ دخل علينا على بن أبي

طالب رضى الله عنه » الحديث في فضل عبادة المريض، رواه النسائي في مسند على: قال المري: ليس له ولا لشيخه الا هذا الحديث تنبيه: معظم ما ذكره السيوطي في زياداته على ابن الصلاح من

أنواع قد ذكرته في ثنايا الكتاب وأنواعه ومباحثه وما بقي ذكرته هنا من بعد «معرفة اوظانُ الرواة وبلدانهم».

والحمد لله في النهاية كما حمدناه في البداية، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. وكتبه خادم القرآن والسنة: في مكة بلد الله الحرام

محمد أبو شهبة.

<sup>(1)</sup> تدريب الراوي من ص٢٣٥ ألى ص٥٤٠، وانظر الفصل التي ذكره الحافظ ابن حجر في آخر النخبة

# المسكراجع الاصلية

| اسم الكتاب                                                                                                              |         | الرقم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| الكريم                                                                                                                  | القرآن  | ,     |
| ريم<br>لقرآن لابن جرير الطبري                                                                                           |         |       |
| القرآن للبغوي على هامش تفسير ابن كثير                                                                                   |         | ٣     |
| القرآن للزمخشري النسخة القديمة                                                                                          |         | ٤     |
| لقرآن للنسفى                                                                                                            |         | ٥     |
| لقرآن لابن كثير الدمشقى                                                                                                 | تفسير   | ٠٦    |
| لقرآن للفخر الرازي                                                                                                      | تفسير   | Ý     |
| القرآن للآلوسي ط منير                                                                                                   | تفسير   | ٨     |
| لقرآن للجلالين: جلال الدين الحلي، وجلال الدين السيوطي                                                                   | تفسير   | ٩     |
| في علوم القرآن للزركشي                                                                                                  | البرهاز | 1.    |
| في علوم القرآن للسيوطي                                                                                                  | الإتقار | 11    |
| لدراسة القرآن الكريم للمؤلف                                                                                             |         | 14.   |
| الإمام أبي عبد الله البخاري الطبعة الحققة قديما                                                                         |         | 14    |
| الإمام مسلم بن الحجاج القشيري الطبعة المحققة حديثا                                                                      | 4       | 1 2   |
| ر داود السجستاني ط المصرية                                                                                              |         | ۱۵    |
| لمترمذي بشرحه لابن العربي المالكي ط المصرية                                                                             |         | ١٦    |
| سائي طدار الكتاب العربي – بيروت                                                                                         |         | ۱۷    |
| ن ماجة ط المحققه                                                                                                        |         | ۱۸    |
| دارقطني ط الهند<br>ما الماري |         | 19    |
| ك على الصحيحين للحاكم ط الهند                                                                                           | المستدر | ۲٠    |
|                                                                                                                         |         |       |

|     |                                       | أسم الكتاب                                                                                | الرقم     |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | موطأ الامام مالك رواية: يحيى بن يحيي الليثي                                               | . ۲۱      |
|     | : : ط<br>ط الاز هزية ،:               | فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر                                               | 77        |
|     |                                       | وط السلفية                                                                                |           |
| ļ   | بة التي على                           | شرح صحيح مملم للإمام النووي طحجاري، والطب                                                 | 74        |
|     | 1                                     | هامش القسطلاني                                                                            |           |
|     |                                       | عون المعبود شرح سنن أبي داود ط الهند                                                      | 75        |
| ٠.  | بن العربي                             | عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي للقاضي أبي بكر                                             | 70        |
| ,   | ;<br>;<br>;                           | طالمرية                                                                                   |           |
| • ! | السيوطي                               | رهر الربي على الجتبي: السن الصغرى للنسائي تأليف                                           | 77        |
|     |                                       | شرح سنن أبن لهاجة للسيوطي                                                                 | * **      |
| ;   |                                       | زوائد سنن ابن ماجة للبوصيري                                                               | 7.7       |
|     |                                       | الكفاية في قوانين الرواية للخطيب البغدادي                                                 | . ۲۹      |
| ,   |                                       | الجامع، لآداب الشيخ والسامع للخطيب البغدادي                                               | ٣٠        |
| ,   | المحققة لعجاج                         | المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ط                                             | . "       |
|     |                                       | الخطيب                                                                                    |           |
| ,   | ے عیاض بن                             | الإلماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد الساع للقاضي                                        | 777       |
|     |                                       | موسى اليحصبي السبق                                                                        |           |
|     | طدار                                  | معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله النيسابوري                                          | <b>**</b> |
| . ! |                                       | الكتب المراية                                                                             | ٣٤        |
|     | ār vāli ā÷                            | «التقريب » للإمام النووي مطبوع مع «التدريب » تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي للسيوطي النه | 70        |
|     |                                       | قدريب الراوي إسلاح تقريب النواوي للسيوهي النه<br>والنسخة الحققة                           |           |
|     | 1                                     |                                                                                           | ł         |

| أسم الكتاب                                             |               | الرقم |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------|
| لی ط مصر                                               | الفية السيور  | ٣٦    |
| بَ لَأَبِي عَمْرُو عَثَانَ بَنِ الصَّلَاحِ طُ حَلَّب   |               | ٣٧    |
| يضاح لما أطْلِق وأغْلِق من علوم ابن الصلاح للعراقي     | التقييد والإ  | ۳۸    |
|                                                        | ط حلب         |       |
|                                                        | الفية العراة  | ٣٩    |
| بشرح ألفية الحديث للعراقي ، للسخاوي ط الهند ،          | فتح المغيث    | ٤٠    |
| ماصمة بالقاهرة.                                        |               | l     |
| وشرحها نزهة النظر للحافظ ابن حجر ط القديمة،            | نخبة الفكر    | ٤١    |
| ماصمة بالقاهرة                                         | وط ال         | !     |
| كر لعلي بن سلطان القارى الحنفي ط اسطنبول               | شرح نخبة ال   | ٤٢    |
| الى شرح صحيح البخاري للقسطلاني المصورة عن              | هدي السارة    | ٤٣    |
|                                                        | طبعة          |       |
| صحيح البخاري للقسطلاني مطبوعة مع الشرح                 | مقدمة شرح     | ٤٤    |
| القسطلاني للشيخ الإبياري                               |               | ٤٥    |
| ث على علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث لا بن كثير (١) |               | ٤٦    |
| خ أحمد شاكر على اختصار علوم الحديث                     |               | ٤٧    |
| الجرجاني في علوم الحديث                                |               | ٤٨    |
| رح مختصر الجرجاني للشيخ محمد بن عبد الحي اللكنوي       | ظفر الاماني ا | . ٤٩  |
| بيل في الجرح والتعديل لِلْكنوي ط الهند                 | الرفع والتك   | ٥٠    |

(١) طبع هذا الكتاب أول مرة تحت هذا العنوان بمكة المكرمة بتعليق الشيخ عبد الرزاق حزة ثم أعيد طبعه في القاهرة مع تعليقات خرى للثيخ أحد شاكر، ثم رأي الشيخ شاكر أن يسعى كتاب ابن كثير «اختصار علوم الحديث» وأن يسمى تعليقاته «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» وذلك في الطبعات التالية وأنا لا زلت متمسكاً بما سيى به الكتاب في الطبعة الأولى بمكة والطبعة الثانية بالقاهرة، وأسمى عمل الشيخ شاكر بالتعليقات.

|        | أسم الكتاب                                                         | نم    | الرة |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|
| *** ** | البيقونية بشرحها للشيخ نشابة                                       |       | ٥١   |
|        | « الأسلوب الحديث في علوم الحديث » للشيخ أمين الشيخ الأرهري         |       | ۲۵   |
|        | ط خاصة بكلية أصول الدين قديا                                       |       | •    |
| ,      | الموجز في علوم الحديث للشيخ محمد علي أحمدين الأزهري                |       | ٥٣   |
|        | المنهل الحديث في علوم الحديث للشيخ محمد عبد العظيم الزرقان الأزهري |       | 01   |
|        | المنهج الحديث في علوم الحديث للزميل الشيخ محمد السماحي             | . ,   | 0.0  |
|        | تذكرة الحفاظ للإمام الدهبي طدار إحياء التراث العربي                |       | ٠٦ : |
| -      | ذيول تذكرة الحفاظ للحافظ أبي المحاسن الدمشقي، وابن فهد المكي،      |       | ٥٧ . |
|        | والجلال السيوطي                                                    |       |      |
|        | تهذيب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر ط المصورة عن ط الهند           | 1     | ۱ ۸۵ |
| 1      | ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي طمصر المحققة                          |       | ٥٩   |
|        | السان الميران للحافظ ابن حجر ط المصورة عن ط الهند                  | ٠,    | ٦.   |
|        | تاريخ علوم الحديث أو مفتاح كتب السنة للشيخ عبد العزيز الخولي       | . :   | 71   |
|        | أعلام المحدثين من القرن الأول الى القرن الثالث للمؤلف              |       | 77   |
|        | في أصول الحديث للمؤلف                                              | ,     | 74   |
|        | علوم الحديث تهذيب القسم الثالث وبعض الرابع من التدريب للمؤلف       |       | 35   |
|        | دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين للمؤلف          |       | ٦٥   |
|        | كشف الخفاء عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني           |       | 77   |
|        | المنار المنيف في التميير بين الصحيح والضعيف لشمس الدين ابن         | · * : | VF   |
|        | قيم الجوزية                                                        |       | -    |
|        | كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي                                | ,     | ٦٨ . |
|        | اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي                      |       | 79   |
| L      |                                                                    |       |      |

| أسم الكتاب                                                 |                | الرقم |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| سريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق       | تنزيه ال       |       |
| بد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ط المصرية                     | العلل ل        | v)    |
| والمنسوخ لابن حزم على هامش تفسير الجلالين                  | الناسخ         | ٧٢    |
| في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي                       | الاعتبار       | ٧٣    |
| التعريف لأُسباب ورود الحديث لإبرهيم بن محمد بن حمزه الحسني | البيان         | ٧٤    |
| الرسالة » للإمام الشافعي تحقيق الشيخ احمد شاكر             | کتاب ،         | ۷ö    |
| الأم » للإمام الشافعي ط بولاق                              | کتاب ،         | ٧٦    |
| ختلاف الحديث للإمام الشافعي على هامش كتاب «الأم »          | کتاب ا         | ٧٧    |
| ي داود لأهل مكة ط القُدْسي                                 | رسالة أ        | ٧٨    |
| العلل » الملحق بالجامع للترمذي                             | کتا <i>ب</i> ، | ٧٩    |
| العلل الكبير»بشرح ابن رجب الحنبلي بتحقيق الدكتور           | کتاب ،         | ۸۰    |
| الدين العتر                                                | نور            |       |
| ئتاب «النهاية » في غريب الحديث لابن الأثير الجزري          | مقدمة          | ۸۱    |
| عيس الحلبي                                                 | ط              |       |
| لحديث للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام مصورة عن طبعة الهند   |                | . 44  |
| نتلف الحديث لابن قتيبة الدينوري الطبعة القديمة و           |                | ۸۳    |
| تحقیق محمد زهری النجار                                     |                |       |
| لآثار للإمام الطحاوي الحنفي                                |                | ٨٤    |
| السلسلة في الأحاديث المسلسلة للشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي | 1              | ٨٥    |
| نقد الحديث للدكتور نور الدين العتر طدار الفكر              | ~              | ٨٦    |
| في علوم الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب ط المطبعة          |                | ۸٧    |
| ديدة بدمشق                                                 | الج            | ,     |

| أسم الكتاب                                                                                                           | الرقم |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول للشوكاني                                                                   | ٨٨    |
| تذكرة الموضوعات للفتّني الهندي محمد طاهر بن على                                                                      | ٨٩    |
| المغنى في ضبط أساء الرجال ومعرفة كنى الرواة والقابهم وأنسابهم                                                        | ۹.    |
| لحمد طاهر بن علي الفَتّني الهندي طدار الكتاب العربي                                                                  |       |
| «الوضع في الحديث [نشأته، أسبابه، أماراته آثاره السيئة في كتب                                                         | 41    |
| العلوم، جهاد العلماء في إبطاله] ورد شبه المستشرقين والكتاب                                                           |       |
| « المعاصرين » وهي الرسالة التي نلت بها العالمية من درجة أستاذ « الدكتوراة » مودعة بكتبة كلية أصول الدين من عام ١٩٤٦م |       |
| وهي أول رسالة في هذا الباب.                                                                                          |       |
| تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني المصري بتحقيق الشيخ                                                           | 9.4   |
| عبد الوهاب عبد اللطيف                                                                                                |       |
| ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث «للشيخ                                                                    | 9.4   |
| عبد الغني بن اسماعيل النابلسي الحنفي الدمشقي »                                                                       | :     |
| الاستيعاب في معرفة الأصحاب لإبن عبد البر النَّمرى القرطبي                                                            | 9.5   |
| على هامش الأصابة                                                                                                     |       |
| الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني مصورة عن                                                           | 90    |
| الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي بتحقيق                                                          | 1 47  |
| الشيخ أحمد شاكر                                                                                                      |       |
| البداية والنهاية لابن كثيرط السعادة بالقاهرة                                                                         | 4٧    |
| تاريخ الأدب العربي للرافعي طقديمة                                                                                    | 4.4   |
| توجيه النظر الى علوم الأثر للشيخ طاهر الجزائري ط المصرية                                                             | 99    |

| أسم الكتاب                                              |                | الرقم |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------|
| ع الأصول لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري | مقدمة جامع     | ١     |
| العلم وفضلة لأبي عمر يوسف بن عبد البر                   |                | . 1.1 |
| لبلغة في أسرار الأحاديث وعلل الأحكام لأحمد بن           |                | 1.4   |
| رحيم الدهلوي                                            |                | 1     |
| لتحرفة لبيان مشهود كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر      | الرسالة المسا  | 1.8   |
| ي للم الأولى بيروت                                      |                |       |
| عن الأئمة الأعلام لتقي الدين أحمد بن تيمية الحراني      | رفع الملام ء   | ١٠٤   |
| لة الخمسة لأبي بكر محد بن موسى الحازمي ط القدسي         | شروط الأثما    | 1.0   |
| أستة للحافظ أبي الفضل محد بن طاهر المقدس ط القدسي       | شروط الأئمة    | 1.7   |
| ريب الحديث للزمخشري بتحقيق البجاوي ومحمد أبي الفضل      | الفائق فيغر    | 1.4   |
| في بترتيب مسند الإمام احمد الشيباني للشيخ أحمد بن       |                | ١٠٨   |
| لرحن البنا الشهير بالساعاتي                             |                | ļ     |
| بنحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر «ولم يتمه » ط الأولى        |                | ١٠٩   |
| صول التفسير لشيخ الإسلام ابن تَيميَّة ط السلفية         |                | 11.   |
| برة، وط حلب بالشام                                      |                |       |
| في أمراء المؤمنين في الحديث لشيخنا الشيخ محد            | هدية المغيث    | 111   |
| الله الشنقيطي رحمه الله تعالى.                          |                |       |
| ة الشيخ الإسلام احمد بن تيميَّة ط الأولى                |                | 117   |
| خزيمة طبع منه أربعة أجزاء بتحقيق الأعظمي                |                | ١١٣   |
| م بل أصبغ أو المنتقى                                    |                | 112   |
| 1                                                       | المنتقى لابن   | 110   |
| I                                                       | المختارة للمقا | 117   |
|                                                         |                |       |

| أسم الكتاب                                                          | الرقم |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة للسخاوي                         | : 118 |
| الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي -                   | 114   |
| الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة للشيخ محدين على الشوكاني      | 119   |
| شرح الختار، من صحيح مسلم بن الحجاج للمؤلف                           | : 17+ |
| المعنى عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب » للموصلي ا | 177   |
| إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية                      | 177   |
| المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للشيخ على القارى                    | 174   |
| مختصر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي واسمه «الكاف الشاف في             | 178   |
| تخريج أحاديث الكشاف » للحافظ ابن حجر مطبوع مع الكشاف                |       |
| في بعض الطبعات                                                      |       |
| تخريج أحاديث الرافعي الكبير واسمه والتلخيص الحبير في تخريج          | . 170 |
| أحاديث الرافعي الكبير، للخافظ ابن حجر                               |       |
| نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » في فقة الحنفية للحافظ الزيلعي  | 177   |
| المغنى عن حل الأسفار في الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء             | YTV.  |
| للحافظ العراقي مطبوع مع «الإحياء » في بعض طبعاته                    |       |
| تحريج أحاديث «الشفا في التعريف محقوق المصطفى »                      | 174   |
| تخريج أحاديث «المنهاج في علم الأصول » مخطوط                         | 179   |
| توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار المتن لمحمد بن الوزير               | ۱۳۰   |
| الياني والشرح للصنعاني صاحب سبل السلام                              |       |
| هدي الساري مقدمة « فتح الباري » للامام الحافظ ابن حجر               | . 171 |
| مقدمة شرح صحيح مسلم للإمام النووي                                   | 144   |
| الجرج والتعديل للإمام عبد الرحمن بنأبي حاتم                         | 188   |

|                                     |          | - 11  |
|-------------------------------------|----------|-------|
| أسم الكتاب                          |          | الرقم |
| لحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي        | تنوير ا  | ١٣٤   |
| برب لابن منظور المصري               | لسان ال  | 140   |
| المحيط للفيروز اباذي                | القاموس  | 147   |
| المنير                              | المصياخ  | 184   |
| صحاح للرازي، والصحاح للجوهري اللغوي | مختار ال | . 178 |

[تنبيه] لما كنت كتبت أصول هذا الكتاب من منذ ربع قرن أو يزيد فقد اعتمدت على كثير من الطبقات القديمة ولا سيا طبولاق في ذكر المراجع، ولما أقمت الكتاب بمكة بلد الله الحرام أصبحت بعيداً عن كتبي فاضطررت إلى ثراء أو استعارة بعض الطبعات الأخرى فمن ثم تجد بعض المراجع تذكر في موضع على طبعة وفي موضع آخر من طبعة أخرى وذلك كما خدت في «فتح الباري» ومقدمته و «شرح صحيح أخرى وذلك كما خدت في «فتح الباري» ومقدمته و «شرح صحيح مسلم» و «علوم الحديث » لإبن الصلاح، و «التدريب» و «نزهة النظر بشرح نخبة الفكر » معذرة من ذلك.

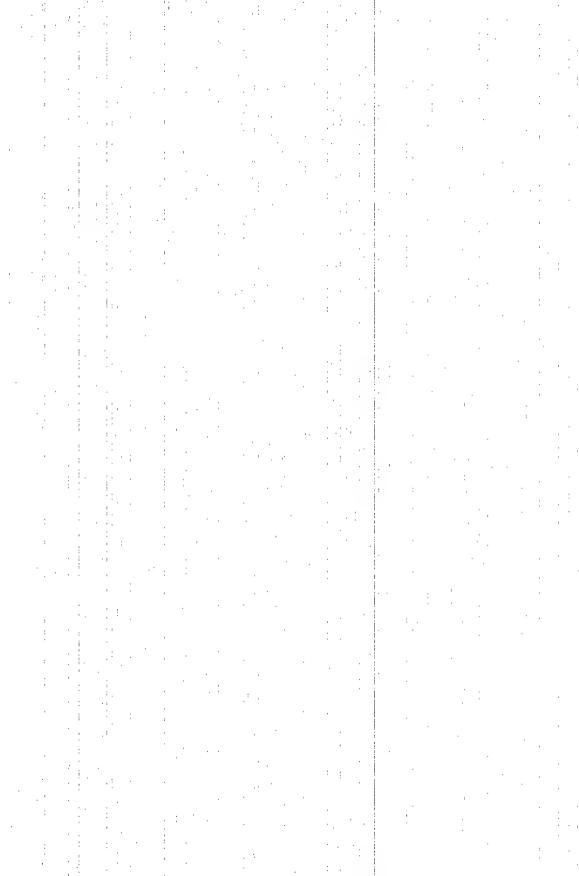

# فهرسش للحتوبايست

| وع                                           | الموة    | الرقم    |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| ة الكتاب - وفيها عرض وجيز لعناية الأمة       | خطب      | ۸ - ۵    |
| مية بالحديث رواية، ودراية.                   | الإسلا   |          |
| ، في تأليف هذا الكتاب.                       |          | 14, -, Y |
| بعض المفردات التي يكثر دورانها في كتب الحديث | شرح      | 10       |
| . \                                          | وغيره    |          |
| ف لغة وإصطلاحا عند الجمهور وعند غيرهم.       | الحدي    | -10      |
| الغة وإصطلاحاً.                              | السنة    | 7.7      |
| ا – الأثر.                                   | الخبر    | 1.14     |
| الغة وإصطلاحاً، الاسناد لغة وإصطلاحاً.       | السند    | . 14     |
| : - بفتح النون - المسند بكسرها -             | المسند   | ١٨       |
| الشهاب للقضاعي - مسند الفردوس [بالهامش].     | مستد     | 114      |
| لعة واصطلاحا – تطبيق هذه المصطلحات على       | المتن    | 14 611   |
| ، « إنما الأعال بالنيّات ».                  | حديث     |          |
| المشتغلين بالحديث: الراوي أو المسند - طالب   | ألقاب    | 14       |
|                                              | الحديد   | •        |
| - الحافظ – الحجة – الحاكم – من مفاخر         | المحدّث  | ۲.       |
|                                              | المحدثير |          |
| بين الحفظ والفقه من خصائص المحدثين الأولين – | الجمع    | 77 : 71  |
| ، مهمتان.                                    | فائدتار  |          |
| ديث بالمعنى العام أي بمعناه الإضافي.         | علم الم  | 44       |
|                                              |          |          |

<sup>(</sup>١) «الفهرس: بالكسر - أن كسر الفاء - الكتاب الذي تجمع فيه الكتب - أي أساؤها - معرب فهرست وقد «فهرس كتابه » قاموس ج٢ ص ٣٣٨.

- ٢٥، ٢٤ علم الحديث رواية: موضوعه، فائدته الى آخر المباديء العشرة المعروفة بين العلماء
- ٢٦، ٢٥ علم الحديث دراية: موضوعه، فائدته، إلى آخر المباديء العشرة المعروفة بين العلماء،
- ٢٧ تاريخ علم الحديث دراية قبل عصر التدوين. ٢٨ بعد عصر التدوين وجود بعض مسائل هذا العلم في الكتب الأخرى.
- ٢٩ تدوين بعض الكتب المستقلة في بعض انواعه. ٣٠ التدوين في هذا العلم كفن مستقل أسماء هذا العلم، متى نشأ التدوين فيه أشهر الكتب المؤلفة فيه.
- ٣١ كتب: الرَّامَهُرْمِرِى والحَاكَمُ أَبِي عبد الله والحَافظ أبي نُعيم ٣١ كتب الخطيب البغدادي - كل من جاء بعد الخطيب
- عِيَالٌ على كتبه، « الإلماع » للقاضي عياض، ما لا يسع المحدث جهله للميانجي
- ۳۲ علوم الحديث لابن الصلاح.
  ۳۳ تعليقات العراقي على علوم الحديث الفية العراقي وشروحها التقريب للنووي.
  ۳۶ التدريب للسيوطي، مَّن اختصره ابن كثير، وبدر الدين
- ابن جَاعة، وسراج الدين البُلقيني. ٣٥، ٣٥ نخبة الفكر بشرحها ظفر الأماني، شرح مختصر الجرجاني ألفية الحديث للسيوطي.

٣٥.

41

توجيه النظر - قواعد التحديث - الطراز الحديث . مفتاح السنة - أحسن الحديث - مصطلح الحديث

| سحلا إي .                                                                                     | JJ.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| أسلوب الحديث في علوم الحديث - ضوء القمر في                                                    | דדי איז וצ |
| ضيح نخبة الفكر - الموجز في علوم الحديث، المنهل                                                | تو         |
| ىدىپ ، في علوم الحديث.                                                                        | TI         |
| . شبهات المستشرقين وأبواقهم.                                                                  | ۳۸ رد      |
| وايناً في الاسلام - تعريفها لغة واصطلاحاً – ركناها،                                           | ٤٠،٣٩ الر  |
| رطها - أقسامها.                                                                               | شر         |
| ن ارواية طِريقاً إلى العلم - تاريخ الرواية -                                                  | ٤٣،٤١ كبو  |
| واية عند الأمم الأخرى.                                                                        | الر        |
| وايا عند العرب - وجود الرواية والاعتاد على                                                    |            |
| فظ من أسباب حفظ الكتاب والسنة.                                                                |            |
| ات الرواية في الاسلام.                                                                        |            |
| اية للسلمين بنقد الاسانيد والمتون.                                                            |            |
| صوص الدالة على هذه العناية منّ القرآن والأحاديث.                                              |            |
| سناد الصحيح المتصل من خصائص الأمة الإسلامية.                                                  |            |
| ديث في عهد النبي ﷺ.                                                                           |            |
| وب تبليغ الأحاديث والسن - كتابة القرآن الكريم                                                 |            |
| ه بن يدي النبي عَيْكُمُ وبذلك اجتمع للقرآن (١)                                                |            |
| غظ (٢) والكتابة.                                                                              |            |
| تدون الأحاديث كلها في عهد النبي علي حديث                                                      |            |
| بي - الإذن لبعض الصحابة بالكتابة.                                                             |            |
| صوص الدالة على الإذن في الكتابة.                                                              |            |
|                                                                                               | . 1        |
| نلاف السلف في جواز الكتابة وعدم جوازها.<br>ء العلماء في التوفيق بين حديث النهي وأحاديث<br>ذن. | ۷ه آرا     |
| ذن.                                                                                           | الإد       |
|                                                                                               |            |
| <b>YY</b> 1                                                                                   |            |
|                                                                                               |            |
|                                                                                               |            |
|                                                                                               | •          |

الحديث في عهد الصحابة وكبار التابعين. هم الفاروق رضي الله عنه أن يكتب الأحاديث. 09 كتابة بعض الصحابة الأحاديث. إكثار التابعين من الكتابة، ٦. مثل من كتابة التابعين للأحاديث. التثبت في الرواية في عهد الصحابة - تثبت الخلفاء الزاشدين تثبت الصديق رضي الله عنه. تثبت الفاروق عمر رضي الله - تثبت أبي الحسن علي رضي الله عنه تثبت غيير الخلفاء الراشدين من الصحابة - التثبت لا يعنى قط تكذيب الراوي ولا الشك في صدقه التشبت في عهد التابعين ومن بعدهم. بدء تدوين الحديث تدوينا عاما والسبب فيه. 72 متى بدأ التدوين؟ ومن الآمر به؟. الدليل لذلك 70 الآثار . كتابة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الى أهل الآفاق 77 يجمع الأحاديث والسنن مسارعة العلماء إلى الكتابة، دسيسة للمستشرقين في هذا ومتابعة أحمد أمين لهم. التدويل في القرن الثاني، أشهر المؤلفين فيه. أفراد حديث رسول الله عَلِيُّ عن غيره بتأليف كتب المسانيذ.

السنن الاربعة .

V . . . 79

التأليف في القرن الثالث الذهبي - الصحيحان - كتب

التدوين في القرن الرابع - استدراك ما فات - بانتهاء - V • هذا القرن ثم جمع الأحاديث والسنن كلها تقريباً. أشهر الكتب المدونة في هذا القرن: (١) صحيح ابن ٧١ خزية (٢) صحيح ابن عوانة (٣) مصنف الطحاوي (٤) المنتقى لقاسم بن أصبغ (٥) المنتقى لابن السكن (٦) صحيح أبي حاتم البستي (٧) سنن الدارقطني (٨) مستدرك الحاكم. التأليف بعد القرن الرابع، دور الترتيب والتهذيب. VY أشهر الكتب المؤلفة في هذا الدور - الجمع بين **V Y** الصحيحين للحميدي الجمع بين الكتب السِّنة: لعبد الحق الإشبيلي، ولأبي الحسن رَزِيْن العبدري. ولأبي السعادات المبارك بن محمد الجزّري في كتابه: « جامع ٧٣ الأصول »... ومختصره لإبن الدَّيْبَع في كتابه «تيسير الوصول الى أحاديث جامع الأصول» الجوامع العامة: «مصابيح السنة » لأبي محمد الحسين بن مسعود البَغَوِي. جامع المسانيد والألقاب لابن الجوزي - جامع المسانيد ٧٤ لابن كثير «مجمع الزوائد، ومنبع الفوائد» جع الجوامع - الجامع الصغير. كتب جامعة لأحاديث الأحكام - السنن الكبرى V۵ لْلبَيْهَتى - منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية - المأخذ الإمام في أحاديث الأحكام - بلوغ المرام. V۵ كتب أحاديث المواعظ، والآداب، والأخلاق. ٧٦ الترغيب والترهيب للمنْذِري - رياض الصالحين

للنووي - منهجه في كتابه.

77

الجمع والنقد سارا جنبا الى جنب.

**V V** 

٨٦

- العناية بنقد الاسانيد النقد الخارجي ونقد المتون النقد الداخلي.
- النصوص بأسانيدها.
- ٧٩ منهج الحدثين في النقد هو أصل المناهج وأدقها وأوفاها بدعة سيئة.
   ٨٠ كلمة حق تدحض كل ما قاله هؤلاء المبتدعون الشككون
- كلمة حق تدحض كل ما قاله هؤلاء المبتدعون المشككون في الأحاديث، مناهج الحدثين في التأليف التأليف على الابواب
  - الفقهية السانيد اختلاف أصحاب المسانيد في ترتيب كتابه «التقاسم ».
- ٨٣ التصنيف على العلل والأبواب كما صنع ابن أبي حاتم ٨٣ مصنف يعقوب بن شيبة المسند المعلل ولم يتم، ٨٣ التصنيف على الأطراف وأشهر الكتب في ذلك ٨٣ جمع أحاديث الشيوخ،
  - ٨٤ جمع الحديث على التراجم المشهورة جمع الحديث على أبواب خاصة.
     ٨٤ أمثلة للجمع على الأبواب جمع الاسانيد والطرق
  - للحديث الواحد، ٨٥ شروط الراوي في الإسلام - العندالية - من هو العدل؟ - ما يجل بالعدالة.
    - العدل؟ ما يخل بالعدالة. ما يخل بالمروءة - مثاله - الفرق بين عدل الرواية

- وعدل الشهادة.
- ٨٧ الحكمة في التفرقة بين عدل الرواية وعدل الشهادة.
- ٨٨ هل العدالة تتفاوت؟ حكم انتفاء العدالة والضبط أو أحدها.
- ٨٩ تفاوت الضبط بم تثبت العدالة؟ إما بالشهرة وإما
   بالتزكية.
- ٩١،٩٠ توسع ابن عبد البر في العدالة، بيان الحق في حديث «٤٠٠ هذا العلم من كل خلف عدوله...»
  - ٩٢،٩١ الضبط أقسامه تفاوته بم يعرف الضبط؟.
- ٩٣ كفاية الشروط التي وضعها المحدثون للرواية، والراوي والمروي في تحقيق الطبأنينة إلى الحديث المقبول، والعمل به.
  - ٩٤ التَّحَمُّل والأداء شرط التحمل شروط الأداء.
- ٩٥ الطريق الأول: الساع من لفظ الشيخ ألفاظ الأداء عن هذا الطريق.
- ٩٧، ٩٦ الطريق الثاني: القراءة على الشيخ، ويسمى: العرض الدليل على صحة الرواية بالقراءة.
  - ٩٨ منزلة هذه الطريق مما قبلها الفاظ الأداء عَنْها.
- ۹۸ حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا أهي بمعنى واحد أم يفرق سنها؟.
- ٩٩ فائدة اعرابية في تخريج قولهم: أخبرنا سماعا أو قراءة عليه.
- ١٠٠ تفريعات لا يجوز تفيير ألفاظ الأداء في كتب الشيوخ أما في غير الكتب ففيه تفصيل.
  - ١٠٠ إذا نَسَخَ السَّامِعِ أو المسمع حال القراءَة فها الحكم؟.

```
اذا قال الشيخ بعد التحديث لن سمع منه: لا تَرْوعَنِّي،
أو رجَعتُ عن إخْبَارك، أو لا آذَنُ لك في الرواية عني،
                                       فا الحكاد.
الطريق الثناليك: الإجازة - معساها اللغوي،
                                     والاصطلاحي.
          ١٠٧، ١٠٧ أنواع الإجازة: سبعة، وحكم كل نوع منها.
١٠٨، ١٠٨ الإجازة للطفيل - الإجازة للمجنون - الإجازة
              للكافر - ألفاظ الأداء عن الإجازة.
١١٠ الرابع: المناولة - نوعاها - الأول: المناولة المقرونة
               بالإجازة – صورها حكمها ومنزلتها
 صور أخرى للمناولة الثاني. المناولة الجردة عن الإجازة.
                                                         111
 صيغ الأَّداء عن المناولة - الطريق الخامس: المكاتبة -
                                                         115
  الفاظ الأداء عن المكاتبة - الطريق السادس: الإعلام،
                                                         114
                  حكم الإعلام - وجوب العمل به.
                                                         112
الطريق السابع: الوصية - حكمها - الطريق الثامن:
                                                         110
                       الوجادة - هي كلمة مُوَلَّدة.
١١٧٠،١١٦ تغريفها في الاصطلاح – كيفية الرواية بها – العمل
                         بالوجادة - الاحتجاج لها.
أحاديث في صحيح مسلم رويت بالوجادة - والجواب
                             نتبجة صادقة موفقة
    ١٢١، ١٣١ الإسناد العالي والنازل: تعريفها - أقسام العلو -
   (١) العلو بالقرب من رسول الله علي بإسناد صحيح
```

(٢) العلو بالقرب من إمام من أعمة الحديث،

- (٣) العلو بالسنة الى رواية احد الكتب المعروفة: الموافقة، والبدل والمساواة، والمصافحة.
  - (٤) العلو بتقدم وفاة الراوي.
  - (٥) العلو بتقدم الساع من الشيخ.
  - ۱۲۲ النزول: وهو خسة أقسام تعرف بــأضــدَادِهــا، النزول مرغوب عنه
    - «مسائل تتعلق بكتابة الحديث وآدابها ».
  - ۱۲۵ ، ۱۲۵ المسألة الأولى: على كاتب الحديث العناية بالشكل والنقط.
  - ١٢٦ المألة الثانية: ينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهْمَالها.
    - ١٢٦ اختلاف العلماء في كيفية ضبط المهمل.

177

- المسألة الثالثة: ينبغي ان يجعل بين كل حديثين دائرة، وأن لا يجعل مثل: عبد الله بن فلان، عبد في سطر، والله بن فلان في سطر و « الله عَيْنَا في سطر آخر وما أشبه ذلك مما فيه إبهام، وعدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه اذا كان فيه إبهام خلاف المراد.
- المسألة الرابعة: ينبغي المحافظة على الثناء على الله تعالى، وذكر الصلاة والسلام على النبي المحافظة على الاقتصار على الصلاة او السلام، وعدم السأم من تكرار الثناء على الله تعالى، وتكرار الصلاة والسلام على رسولة، ويكره الاكتفاء بالرمز في هذا وكذلك ينبغي الترضي على الصحابة والترجم على التابعين ومن بعدهم من العلماء والأخيار.
- ١٣١ ، ١٣١ المسألة الخامسة: بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على

الأصل أو نسخة منقولة أو مقابلة على الأصل، وذكر البلقيني ان في المسألة حديثين مرفوعين أحدها موصول والثاني مرسل

144

127

المسألة تدل على الدقة الفائقة والتحوط البالغ من المحدثين

المسألة السابعة التصحيح والتصبيب - ويقوم مقام التصبيب اليوم كتابة كلمة (كذا) على ما هو خطأ في المعنى ونحوه مع ثبوت الأصل، وقد سبق الى هذا ابن الجزرى وغيره.

المبألة الثامنة: اذا وقع في الكتاب المنسوخ ما ليس منه نفى منه إما بالضرب عليه، أو الحك بسكين ونحوها، او بالحو عاء ونحوه، وبيان كيفيات الضرب وكيفية الضرب

على الزيادة بسبب التكرار.

المسألة التاسعة: اصطلاحات المحدثين في الرمز لـ «حَدَّثنا » و « أَخْبَرَنا » والرمز «لحدثنى » ولا يرمز لأَخبرنى ، ولا لأنبأنا ، وأنبأنى ، الرَّمز لقَال.

المسألة العاشرة: كتابة حرف (ج)، بين الإسنادين أو الأسانيد اختلاف العلماء في المراد بها، الصحيح انها للتحول والانتقال من إسناد إلى آخر.

المسألة الحادية عشرة: ينبغي في كتابة التسميع ان يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ المسمع، ونسبته، وكنيته وطريقة كتابة التسميع، وعلى كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط وبيان السامع، والمسمع، والمسموع وما يتعلق بهذه المسألة من اعادة الكتب إلى من هو محتاج

- إليها مع الاسراع في ارجاعها.

  النتيجة المستخلصة من هذه المسائل وهي تدل على دقة الحدثين وأمانتهم البالغة وسبقهم الى الكثير مما قاله المحدثون في تحقيق الكتب الخطوطة ودراستها،
- ۱٤٢، ١٤١ صفة رواية الحديث وآدابها، وقد أَفْرَط في ذلك قوم فشددوا، وفَرَّط قوم فتساهلوا.

وإحيائها.

- الفصل: المسألة الأولى: تتعلق بحكم رواية الضرير ومثله البصير الأمي اذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبط سماعه المسألة الثانية: اذا روى طالب الحديث كتابا عن شيخ، ثم وجد نسخة ليس فيها سماعه أو ليست مقابلة على أصل شيخه... فها حكم الرواية منها؟.
- ١٤٣ المسألة الثالثة: اذا وجد الحافظ للحديث في كتابه خلاف ما في حفظه فهاذا يصنع؟.
- المسألة الرابعة: الرواية بالمعنى، اتفاق العلماء على أن الإتيان باللفظ الذي سمعه أولى بل أوجبه بعض السلف.
- ١٤٥ اختلاف العلماء في جواز الرواية فمنهم من عمم، ومنهم من خصِّصَ شروط الرواية بالمعنى الأدلة على جواز الرواية بالمعنى: الدليل الأول.
- الدليل الثاني: ورود حديث مرفوع في ذلك الدليل الثالث: الإجاع على جواز شرح الشريعة وتبليغها للعجم بلسانهم، فجوازه بالعربية أولى، الأحاديث المستثناة من جواز الرواية بالمعنى.
- ١٤٧ فائدتان: الأولى: الرواية بالمعنى في غير المؤلفات أما هي فلا

- الثانية: الأولى لن يروي حديثاً بالمعنى أن يعقبه بقوله: «أو كها قال» «أو نحوه» أو شبهه ونحوها النتيجة التي نستخلصها من أقوال العلماء في بحث الرواية
- بالمعنى . المسألة الخامسة على مجوز اختصار الحديث؟ أو إن راعينا الدقة نقول: هل مجوز الاقتصار على بعض
- الحديث دون بعض؟. المسألة السادسة: حكم تقطيع أي تَجْزِئة الحديث في
- الأبواب، تُنبِيه مُهم. ١٥٠ المسألة السابعة: على طالب الحديث أن يتعلم من النحو، واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، قول بعض أمَّة
- واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، قول بعض أمَّة اللغة والحديث في هذا. ويتصل بذه المسألة ما اذا وقع في روايته لحن، او
- تحريف، أو تصحيف أقوال العلماء في هذا . حكم ما أو وقع ذلك في كتاب أقوال العلماء في هذا ، حكم ما إذا كان الإصلاح بزيادة سقط من الأصل، وحكم استِثْبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره أو حفظه .
- ١٥ المسألة الثامنة: الجمع بين الشيوخ في الرواية عنهم، مثال لصنيع مسلم في «صحيحه» ولصنيع أبي داود في
- ١٥٤ المسألة التاسعة: التَّعْريفُ بالراوي الذي فوق شيخه بذكر نسبه، أو صفته.
- المسألة العاشرة: حذف لفظ «قال» في الإسناد خَطّا لا نُطقاً، فعلى القاريء للحديث قراءة محدث أن يذكرها،

والا اعتبرت القراءة خطأً، بل اعتبرها ابن الصلاح مُخِلّة بالساع، وإن خالف هذا في «الفتاوى» وكذلك حذف «أنه» في الاسناد ينبغي ذكرها.

المسألة الحادية عشرة: طريقة رواية النسخ المشهورة، كنسخة هَمَّام بن مُنَبِّه. عن أبي هريرة عن النبي عَلِيَّةً -.

۱۵۸ ، ۱۵۷ التزام مسلم فيها طريقة واحدة - عدم التزام البخاري فيها طريقة واحدة - ضرب أمثلة لذلك - انتقاد المؤلف للسيوطى في التمثيل.

١٥٩ صنيع الإمام مالك في «الموطأ » مثل صنيع البخاري -- ضرب مثال لذلك.

١٦٠، ١٥٩ بيان أن نسخة الأعرج عن أبي هريرة كنسخة هام عن أبي هريرة - تحقيقات للمؤلف لم يُسْبق إليها.

١٦١ المسألة الثانية عشرة: تقديم المتن على الإسناد أو المتن وبعض الإسناد على الإسناد فأراد من كان سماعه هكذا تقديم السند كله على المتن فها الحكم؟.

المسألة الثالثة عشرة: اذا روى حديثاً بإسناد ثم ذكر اسناداً آخر بدون متنه مقتصرا على قوله «مثله» أو «نحوه» فأراد رواية المتن الأول بالإسناد الثاني فها الحكم؟.

۱۹۳، ۱۹۳ المسألة الرابعة عشرة: اذا ذكر الراوي الإسناد وبعض المتن ثم قال: وذكر الحديث ولم يتمه، أو قال «بطوله» أو «الحديث» فأراد السامع روايته عنه بكاله، فها الحكم؟.

١٦٣ المسألة الخامسة عشرة: هل يجوز تغيير قال النبي عَلِيُّكُم، الى

- قال رسول الله عالية ؟.
- ١٦٥، ١٦٥ المسألة السادسة عشرة: الجمع بين الشيوخ في سند واحد
- روى كل شيخ بعضه اعتراض على البخاري، وجواب العراقي عنه التنبيه الى خطأ وقع في نسختي التدريب
- المطبوعتين، وعدم تنبه أحد إليه هامش ص١٦٤.
- ١٦٦، ١٦٦ المسألة السابعة عشرة: اذا كان في ساعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية، والا اعتبر تَدَّليساً.
- ١٦٧، ١٦٧ المسألة الثامنة عشرة: أذا كانَ الحديثُ عن رجلين أحدها
- ثقة والآخر مجروح... أو عن ثقتين فالأولى أن يذكرها. ١٦٧، آداب الحدث – علم الحديث من أشرف العلوم، وسائر
- العلوم في حاجة إليه. ١٦٧ ما ورد في فضل أهل الحديث وشرفهم، مَن لُقب بأمير
- المؤمنين في الجديث من الأئمة. متى يحدث؟ مسائل في آداب المحدث.
- المسألة الأولى: الأولى ان لا يحدث بحضرة من هو أولى
- منه لِسِنَه أو علمه أو كونه اعلى سناً، أو ساعه متصلا... من فضائل العلماء السابقين - بالهامش.
- من فضائل العلماء السابقين بالهامش. من أدب العلماء إذا سئل ان يرشد السائل أو يكل
- الكلام إلى من هو أعلم منه، وليحرص على تصحيح النية، وطلب العلم لله.
- المألة الثانية: يستحب للمحدث اذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر، ويتطيب، ويحسن من هيئته،
- التحديث أن يتطهر، ويتطيب، ويحسن من هيئته، ويجلس لحلسة وقار و هيبة،أقوال للسلف في هذا. كراهة أن يَقُوم المحدث لأحد وهو يحدث وقالوا: إنه
- يكتب عليه خطيئة ، عدم رفع الصوت في مجالس

| الحديث، ومثله مجالس العلم، من آداب العلماء في مجالس       |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| العلم.                                                    |      |
| المسألة الثالثة: مجالس الإملاء التي يعقدها المحدثون       | ۱۷۳  |
| للطلاب، هل تعود؟ إتخاذ المستملين والمبلغين في مجالس       |      |
| الحديث التي يحضرها الجم الغفير من الناس.                  |      |
| من آداب مجالس الإملاء - مخاطبة الامام المحدث بغاية        | 1778 |
| الأدب والدعاء له، الثناء على الشيوخ عند الرواية عنهم      |      |
| وذكرهم – لِمَا أَثِر عن السَّلف في هذا.                   |      |
| على الشيخ المُمْلِي ان لا يروي إلاَّ عن الثقات، وأن يختار | ۱۷۵  |
| من الأحاديث ما لا يشكل على الناس.                         |      |
| ختم مجلس الإملاء بما ينشط النفوس، ويروح عن القلوب،        | 771  |
| قول الزهري لأصحابه: «هاتوا من أحاديثكم فإنَ الأذن         |      |
| مَجَّاجة، والقلب حَمَضَ » فائدة في إحياء مجالس الإملاء.   |      |
| أداب طالب الحديث على طالب العلم والحديث تصحيح             | 144  |
| النية بقصده وجه الله تعالى بالعام.                        |      |
| وعليه الجد في طلبه، والتفرغ له، وتحمل المشاق في           | İYA  |
| سبيله، والعمل بما يعلم، وأن لا يستأثر به على إخوانه       |      |
| الطلاب - قول السلف في هذا ، في آداب طالب الحديث           | . '  |
| مسائل مهمة .                                              |      |
| المسألة الأولى: أن يعرف لشيخه وأستاذه حقه وفضله بأن       | iva  |
| يتواضع له، ولا يترفع عليه، ولا يضجره بكثرة السؤال،        |      |
| وأن يكون علاقته بشيخه علاقة الولد بالوالد بل أشد.         |      |
| وقد كانت علاقة الطالب بأستاذه من أمثل العلاقات في         | ١٨٠  |
| «الجامع الأزهر » ونحوه من الجوامع العلمية.                |      |
|                                                           |      |

المسألة الثانية: على طالب الحديث والعلم البدء بالسماع من

شيوخ بلده، ثم يرتحل.

للأحاديث والفقه فيها

۵۸٫۸

الرحلة في سبيل الحديث والعلم - المسلمون ولا سيا الحدثون سبقوا العالم كله في الإرتجال - مثل للرحلة في سبيل العلم، من الصحابة، والتابعين، وتابعهم، ومن جاء عدهم،

بعدهم. المسألة الثالثة: الجمع من العلم والحديث ما يستطيع، ثم

الانتخاب والاختيار بعد ذلك - من كلمات الحدثين المأثورة «اذا كتبت فَقَمُّش واذا رويت ففتَّش » هذه الكلمة أصل لما يتبع في تأليف الكتب والرسائل العلمية

التي تنال بها درجات التخصص اليوم. المسألة الرابعة: على طالب الحديث والمشتغلين به الجمع

المسألة الخامسة: اذا تأهل طالب العلم للتأليف فليعتن بذلك، وليجعل همه التحقيق والتدقيق، والتمحيص لا مدلك به وبعمل على

عرد الجمع - لا يشبت العلم، ويذكر به ويعمل على استمراره مثل التأليف، مقالة للإمام النووي في «شرح المن »

مقالة له في «التقريب» و«شرح المهذب» أيضاً، مقالة للرركشي في هذا الأغراض التي لأجلها يكون التأليف.

١٨٧ أدب أهل العلم والحديث، وطلابه مع الله عز وجل ومع الله عز وجل ومع الله عز وجل ومع

۱۸۹ تقسیم الحدیث من حیث عَدَدُّ رواته الی (۱) متواتر (۲) وآحاد – تعریف المتواتر وبیان شروطه. ۱۹۰ أقسام المتواتر: (۱) متواتر لفظی (۲) ومتواتر معنوي.

العام المتواتر: (١) متواتر لفظي (٢) ومنواتر معنوي العام الذي يفيده المتواتر: أهو عام ضروري أم نظري

الشبه التي أوردت على المتواتر، والجواب عنها - بيان الحق في قصة الصلب التي يزعمها المسيحيون، وبيان أنها كذب وافتراء على الله تعالى، وعلى عيسى عليه السلام. وجود المتواتر من الأحاديث - اختلاف العلماء في ذلك، 190 قال ابن حِبَّان ومن تبعه بعدم وجوده، وقال ابن الصلاح: أنه يندر وجوده، والحققون من العلماء على وجوده وجود كثرة. رأي بعض المحققين أن الخلاف لفظى. رأي المؤلف في أن 197 المتواتر اللفظى موجود ولكنه قليل، وأما المتواتر المعنوي فكشير - أمثلة المتواتر حديث «من كذب على متعمدا »... حديث «المسح على الخفين » متواتر ، وحديث رؤية الله 197 في الآخرة، وحديث الحوض، متواتر. التنبيه إلى خطأ مشهور وهو أن حديث «إغا الأعال 114 بالنيات متواتر » والحق: أنه حديث صحبح فرد في أوله، مشهور في آخره. أخسار الآحاد: تعريفها، أنقسامها الى (١) مشهور (٢) 144 وعزيز (٣) وغريب «المشهور » والفرق بينبه وبين « الْمُسْتَفِيض »، المشهور قد يكون صحيحا، أو حسناً، أو ضعيفاً. أمثلة: للمشهور على الاصطلاح، والمشهور بين المحدثين، 199 والمشهور عند الفقهاء، والمشهور عند الأصوليين، والمشهور عند أهل الحديث والعلماء، اطلاق المشهور على ما ليس له أصل.

وعلى ما هو موضوع مكذوب وضرب أمثلة له، المؤلفات

في الأحاديث المشهورة.

4 . 2

4 - 2

4 . 0

7.7

كتب الأحاديث المشتهرة يسرت معرفة درجة الأحاديث على الناس - العزيز - تعريفه - مثاله

على الناس العريف العلم (١) الفرد المطلق (٢) والفرد النسي العلى (٢)

إطلاق الغريب على زيادة في متن الحديث أو سنده الغريب ينقسم إلى صحيح وغير صحيح وإلى غريب متناً وإلى غريب إسنادا لا متناً

الحديث من حيث نسبته إلى قائله. المرفوع: تعريف الجمهور له - تعريف الحطيب البغدادي - الموقوف - تعريفه فقهاء خراسان يسمون الموقوف أثراً.

المقطوع: تعريفه، إلحاق الحافظ ابن حجر بالمقطوع الموقوف على من بعد التابعين فمن بعدهم الفرق بين المقطوع، والمقطوع -

اشتراك المرفوع، والموقوف والمقطوع في الصحيــــــح، والحسن، والضعيف.

حجية ما ثبت عن النبي الله على المحابة والتابعين، وَهُم لصاحب « قواعد التحديث » مالله حكم المرفوع من الموقوف والمقطوع وفيه مسائل

مهمة: المسألة الأولى: قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا ما حكمه؟

قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله علي فينا، قول التابعي: كنا نفعل كذا أو كذا ما حكمه؟

- المسألة الثانية: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن **۲** • ۸ كذا، قول الصحابي: من السنة كذا ما حكمها؟. الدليل على أن المراد بالسنة سنة النبي ﷺ حديث قصة 4 . 9 ابن عمر وابنه سالم مع الحجاج. استدراك على ابن حجر والسيوطي في الهامش. حكم قول التابعي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن ذلك... 11. وقوله من السنة كَذَا. المسألة الثالثة. ٢١١ ، ٢١١ قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فيا لا يقال بالرأي، ولا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح كلمة غريبة له حكم المرفوع، ومن ذلك القول في أسباب النزول فأما تفاسير الصحابة فيها للرأي فيه مجال ولم يرفعوها إلى رسول الله عليه فهي موقوفة الإسرائيليات المكذوبة والباطلة محال أن تكون لها حكم الرفع الى النبي عليه .
  - الرفع الى النبي عَلِينَة.

    رويلتحق بأقوال الصحابة فيا لا مجال للرأي فيه أفعالهم.

    المسألة الرابعة: من المرفوع اتفاقا ما ورد بصيغة الكناية في موضوع الصيغ الصريحة كقول الراوي عند ذكر الصحابى: يرفع الحديث، أو رفعه، أو مرفوعاً، أو رئيه.
    - ۲۱۳ أو يرويه، أو رواية، أو رواه، حكم قول التابعي ذلك.
      «فائدة» ذكرها الحافظ ابن حجر.
  - ٢١٤ الحديث القدسي: أساؤه، تحليل طَرَفَيْ هذا المركب الوصفي، ولم سمى بذلك.

٢١٥ ، ٢١٤ أقوال العلماء في الحديث القدسي أَلَفْظُه من الله أم من النبي عَلَيْكُ ؟ . القول الأول: لفظه ومعناه من عند الله تعالى - الفرق بينه وبأين القرآن الكريم على هذا. القول الثاني - لفظه من عند النبي عَلِيُّكُم، ومعناه موحى **T1A** به الفرق بينه وبين الحديث النبوي على هذا. ٢٢٠ أمثلة للحديث القدسي من الصحيحين. **71A** طريقة أرواية الحديث القدسي – المؤلفات في الأحاديث 771 المتصل أو الموصول - تعريفه -277 المُسْنَالُ - أقوال العلماء في تعريف - النسبة سين 777 التعريفات. أقسام الحديث من حيث القبول والرد - صحيح، TTE: وحسن الموسيف، وهذا منهج المتأخرين، ومنهج المتقدمان يقسمونه إلى قسمين: صحيح، وضعيف. تعريف الحديث الصحيح - شروطه - شرخ 270 التعريف - معنى اتصال السند، ما يخرج باتصال السند - شرح معنى العدالة - شرح \* 4 4 7 معنى المروءة، ما يخل بالمروءة. المراد بالعدالة: التامة، ما يحل بالعدالة -227 المحدثين في عدل الرواية. ما يخرج بشرط العدالة - الضبط - قساه - عدم 247 الشذوذ - عدم العلة. دقة فظر المحدثين في الحكم بالصحة - أقسام الحديث 444

الصحيح - الصحيح لذاته،

الصحيح لغيره - حكم الحديث الصحيح - هو مقبول، 44. وحجة، ويجب العمل به. فوائد مهمة تتعلق بالصحيح - الأولى - تفاوت 741 الصحيح في القوة بحسب التفاوت في الصفات. مراتب الحديث الصحيح بحسب تفاوت أوصاف رواته. تصحيح إبن خزية اعلى من تصحيح ابن حبان، وتصحيح 747 ابن حبان اعلى من تصحيح الحاكم. الثانية: هل يحكم لاسناد بأنه أصح الأسانيد؟ رأى 747 المحققين في هذا. أمثلة لما قيل: إنه أصح الاسانيد بحسب الأشخاص، 744 وبحسب البلاد. الثالثة: هل يجوز التصحيح والتحسين لأهل العصور 744 المتأخرة؟. رأي ابن الصلاح - رأي النووي والجمهور. 277 الرابعة: طريقة التأليف في القرن الثاني - وفي القرن 242 الثالث. أول من ألف في الصحيح المجرد: البخاري - ثم مسلم -240 كتاباهما أصح كتب الحديث قول الإمام الشافعي: «لا أعلم كتابا في الأرض أكثر صوابا من كتاب مالك ». الموازنة بين الصحيحين: الجمهور على ترجيح صحيح 447 البخاري على صحيح مسلم، وجه ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري - وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم: (١) رجحانه من حيث اتصال السند. (٢) رجحانه من حيث العدالة والضبط (٣) رجحانه من

حيث عدم الشذوذ، والعلة (٤) رجعانه من حيث جلالة

مؤلفه، وغزارة علمه وأستاذيته لمسلم.

هل استوعب البخاري ومسلم كل الصحيح؟ الدليل على أنها لم ينتوعبا ذلك، ولا التزماه قول البخاري: «ما

وضعت في كتابي الجامع الا ما صح » قول مسلم: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما

أجعوا عليه » المراد بهذه الكلمة، أدلة أخرى.

مقالة للجافظ ابن كثير - الستدرك للحاكم أبي عبد

الله - لمعنى الإستدراك. ميلاده 🕂 من شيوخه – من تلاميذه – وفاته – ثناء 72 · الأعَّة عليه - مؤلفاته.

749

T 2 1

المستدرك في الميزان، انكار أبي سعد الماليني، وجود حديث في، المستدرك على شرط الشيخين، مقالة ابن الصلاح في ذلك، مقالة الذهبي في المستدرك.

مقالة ابن كثير فيه، مقالة ابن حجر في «المتدرك» 727 مقالة حقَّ وإنصاف. السبب في وقوع الموضوعات في «المستدرك» في رأي . Y 2 W

الحافظ ابن حجر، اختلاف العلماء في تصحيح الحاكم للأحاديث.

التغريف بيعض كتب الصحاح: (١) صحيح ابن حيان: حياته - شيوخه - تلاميذه جمعه الى العلم بالحديث علم الطب، والفلك، والفليفة ونحوها - انحراف بعض العلماء عنه بسبب ذلك - الحتى أن الاشتغال بهذه العلوم لا يجرح - تعديل بعض العلماء له وأثنوا عليه ملهم:

الحاكم، والخطيب البغدادي. مؤلفاته - التقاسيم والأنواع - سلوكه فيه مسلكاً معايرا لمناهج المحدثين في التأليف، رأي ابن الصلاح، والعراقي، والسيوطي في نسبة التساهل في الصحيح إليه. (٢) صحيح ابن خزية: من هو؟ - حياته - شيوخه 727 وتلاميذه - جمعه بين الحديث والفقه حتى بلغ فيه رتبة الاجتهاد - ثناء الأئمة عليه: ابن حبان، والدارقطني، وابن أبي حاتم. مؤلفاته: كثيرة كما قال الحاكم - أجلها الصحيح -4 £ V تصحیحه اعلی من تصحیح ابن حبان والحاکم - من مميزاته التوفيق بين الأحاديث حتى قال: «من كان عنده شيء من هذا - أي التعارض بينها - فليأتني به لأؤلف له بينها ». (٣) المنتقى لإبن الجارود: من هو مؤلفه؟ عدد أحاديثه. (٤) المنتقى لقاسم بن اصبغ الاندلسي: مؤلفه، شيوخه، **Y & A** تلاميذه، علمه وثناء الأئمة عليه، مؤلفاته: «الصحيح» و « المنتقى ». (٥) صحيح ابن السّكن: مؤلف، شيوخه وتالامياد، 459 مؤلفاته: «الصحيح المنتقى » المختارة للمقدسي: مؤلفها، شيوخه، وتلاميذه، ثناء الأئمة 40. عليه - مؤلفاته - الختارة. وصفها، وبيان درجة أحاديثها - تصحيح المقدسي أعلى مزية من تصحيح ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمينة لها على مستدرك TOI الحاكم - تنبيه مهم،عدد أحاديث الصحيحين. قول ابن الصلاح - متابعة النووي وابن كثير له، الذي TAT

حرره الحافظ ابن حجر غير ذلك وقال: بلغ السيد المحقق

محد فؤاد عبد الباقي بها بالمكرر الى ٧٥٦٣ حديثاً، والمعتمد تخزير الحافظ ابن حجر عدد أجاديث صحيح مسلم: قول النووي: انه بدون المكرر أربعة آلاف، قال العراقي وهو بالمكرر يزيد على ذلك ونقل عن أحمد بن سلمة انه اثنا عشر ألف حديث. تعداد أحاديث صحيح مسلم بدون المكرر في النسخة التي حققها محد فؤاد عبد الباقي ٣٠٣٣ المعلقات في صحيحي البخاري ومسلم - حكم ما علقه البخاري في صحيحه. ٢٥٥ حكم ما علقه بصيغة الجزم، وحكم ما علقه بغير صيغة الجزم، حكم ما يذكره البخاري عن شيوخه بصيغة قال وتحوها، رد ابن الصلاح على ابن حزم زعمه ان حديث والخمر، والمعارف» منقطع فيم بين البخاري وهشام بن حكم التعليق عند الإمام مسلم في صحيحه - كلام النووي 707 قول مسلم في مقدمة صحيحه: «ويذكر عن عائشة...الخ» TOV الأحاديث المنتقده على الصحيحين - عدتها - ما اتفقا فيه - با انفرد كل منها به - رد الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه على ما يتعلق بأحاديث البخاري أو اشترك

فيه البخاري ومسلم - رد النووي في شرحه على ما يختص بصحيح مسلم.

سَلاَمة الصحيحين من الضعيف فضلا عن الموضوع - الحديث الصحيح أيفيد العلم القطعي اليقيني أم الظن؟ خلاف بنن العلماء.

هل أحاديث الصحيحين تفيد اليقين والعلم القطعي؟ 709 خلاف بين العلماء، ابن الصلاح وابن تيمية وآخرون إلى أنها تفيد القطع في صحتها، وذهب النووي وآخرون الي أنها تفيد غلبة الظن. موافقة الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر لما ذهب إليه ابن الصلاح - اختيار المؤلف لما ذهب إليه ابن الصلاح وموافقوه - هذا العلم يحصل لمن درس كتب الحديث دراسة مستفيضة، وأطلع على شروط الأئمة في الحكم بالصحة، وهو أمر غريب لمن ليس كذلك ولكل فن وصنعة أَرْبَابُها العارفون بها، المتمرسون في مزاولتها. مظان الحديث الصحيح بعد الصحيحين: الموطأ، وكتب 771 السنن الأربعة وسنن الدَّارَقُطْني: من مظان الصحيح الكتب المؤلفة في الصحيح، والكتب 777 المستخرجة على الصحيحين. ومنها: كتاب الختارة - ومنها كتب المانيد - تعقيبات 774 وتنبيهات. الأول – الثاني. 777 «الثالث » و «الرابع » و «الخامس ». 472 الحديث الحسن: تعريفاته - تعريف الخطابي - شرحه. 470 نقد تعريف الخطابي - تعريف الترمذي. 477 نقد تعريف الترمذي - تعريف أبي الفرج بن الجوزي -777 انتقاد هذا التعريف. تعريف ابن الصلاح للحسن لذاته، وللحسن لغيره، تنسهات 477

وتعقبيات.

التنبيه الأول: شرط الاتصال في الحسن بقسميه - وكذا XTX العدالة – الضبط في الصحيح الضبط الكامل، أما الضبط في الحسن فدون ذلك. التنبيه الثاني: ليس كل ضعف يزول بالورود من طريق آخر فبنه ما يزول ومنه ما لا يزول. التنبيه الثالث: جرت عادة الحدثين أن يقولوا: هذا . 779 حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم: حديث صحيح أو حديث حسن فإ السبب في ذلك؟. التنبيه الرابع: ما اصطلح عليه البغوي في كتابه «المصابيح» عن تقسيمه الاجاديث (١) الى صحاح وهو ما خرجه الشيخان أو أحدها (٢) وإلى حسان وهو ما خَرَّجَه أصحاب السنن ونحوها هو اصطلاح له خاص وقد انتقد غلنه. الاحتجاج بالحديث الحسن - مَظَان الحسن - جَامع الترمذي وسنن أبي داود، مقالة لإبن الصلاح فيا لم يذكر فيه أبو داود تصحيحاً ولا تحسيناً ولا تضعيفاً فهو حسن. من مظانه مسند الامام أحمد، وسنن النسائي، وابن ماجة، 444 و الدَّارِ قُطْنِي . قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، واختلاف 277 العلماء في الجواب عنه. جِعِ التّرمذي بين الحسن والغرابة. 777 جواب الحافظ عن الجمع بين ألحس: والغرابة – السيوطي في «التدريب». خاتمة: من أقسام المقبول: الجيّد، والقوي، والصالح، TVO والمعروف، والحفوظ، والمُجَوَّدُ، والثابت، ثم أخذ في

تعريفها وزاد المشبه وعرفه.

الضعيف تعريفه - أقسام الضعيف.

TYT

حكم الحديث الضعيف رواية وعملا - أما الموضوع فلا يجوز روايته إلا مقترنا ببيان وضعه، وأما العمل به فلا

يجور رواينه إلا مفترنا ببيان وضعه، وأما العمل به فلا يجوز لا في العقائد، ولا في الحلال والحرام، ولا في المواعظ والقصص، وفضائل الأعمال - وأما الضعيف المحتمل فتجوز روايته من غير بيان ضعفه في فضائل

الأعمال والمواعظ والقصص ونحوها، والى هذا ذهب ابن الصلاح في «علوم الحديث».

قول القاضي أبي بكر بن العربي: لا يعمل به مطلقاً لا في الحلال والحرام ولا في الفضائل ونحوها بعض العلماء أجاز روايته من غير بيان ضعفه والعمل به بشروط خسة رأى المؤلف في أنه لا تجوز روايته أو ذكره الا مقترنا ببيان ضعفه ولا سيا في هذه العصور المتأخرة التي قلت فيها

779

العناية بالأحاديث والسنن ومعرفة درجة الحديث. من نقل حديثاً صحيحاً بغير اسناد وجب عليه ذكره بصيغة الجزم، ومن نقل حديثاً ضعيفا بغير اسناد أو حديثاً لا يعلم حاله فإنه يجب ان يذكره بصيغة التضعيف كروي أو يُروى، أو يُذكر ونحوها والأولى والأحوط لمن يعرف ضعف حديث ان يبين ذلك حتى لا يَغْتَر بِهِ الناس.

۲۸.

المرسل لغة واصطلاحاً - تعريف جمهور المحدثين - شرح التعريف.

441

تعريف بعض المحدثين - مثال المرسل عند جهور المحدثين - تعريف الفقهاء والأصوليين نقد تعريفهم.

حكم المرسل عند الحدثين - حكم المرسل عند الفقهاء. **7 A 7** احتجاج الإمام أحمد به في رواية عنه، والإمام أبي حنيفة بشارط أن يكون مرسله من أهل القرون الفاضل، ونقل ابن عبد البر وغيره من المالكية الاحتجاج به بشرط انا يكون مرسله لا يرسل الا عن الثقات. الإمام الشافعي رحمه الله – يأخذ بالمرسل الذي أرسله **۲** ۸ ٤ كبار التابعين بشروط ذكرها في كتاب «الرسالة» ما قيل: إنه لا يحتج إلا بمراسيل سعيد بن السيب غير صحيح كا حقق ذلك النووي - بعض التابعين كالحس البصري فد يرسل اذا سمع الحديث من كثير من الصحابة - مرسل الصحابي: تعريفه، حكمه ما يقال من أن إبن عباس لم يسمع من الأحاديث 440 عن رسولُ الله ﷺ الا أربعة وقيل: تسعة، وقيل عشرة قول غير صحيح فقد حقق الحافظ ابن حجر انها نحو الأربعين إلى الهامش -رواية الصحابة عن التابعين قليلة، وهي على قلتها ليست أحاديث مرفوعة، ولا من أحكام الحلال والحرام وإنما هي اسرائيليات، أو قصص وحكايات، أو موقوفات. المنقطع: تعريف الحاكم له - نقده - مثاله -TAT تعريف الفقهاء وبعض المحدثين المنقطع والمرسل عندهم سواء ، مثاله . تعريف الحققين من الحدثين - مثاله - بم يعرف XXXالانقطاع – أهمية علم «تازيخ الرجال » عند المحدثين. فائدة تتعلق بالمنقطع - الاعتراض بأن في صحيح مسلم 244

أحاديث منقطعة – والجواب عنها.

| المعضل: مأخذه اللغوي.                                   | 7.49  |
|---------------------------------------------------------|-------|
| صحة هذه التسمية لهذا النوع لغة، المعضل اصطلاحاً -       | 44.   |
| قول الإمام مالك في الموطأ بلغني عن                      | ,     |
| ابي هريرة مما يلحق بالمعضل – فائدتان – الأولى –         | 791   |
| الثانية .                                               |       |
| تفريعات: الأول: الإسناد المعَنْعَنْ: أهو من قبيل المتصل | 797   |
| أم من قبيل المرسل والمنقطع.                             |       |
| الثاني: قول الراوي أن فلانًا وهو المؤنن أهو مثل ما      | 797   |
| قبل فيه «عن» أم لا؟.                                    |       |
| الثالث: الحديث الذي رواه بعض الثقات مُرْسَلاً، ورواه    |       |
| بعضهم متصلا ما حكمه؟.                                   |       |
| حديث «لا نكاح إلا بولي» حكم البخاري لن وصله لا          | 795   |
| لن أرسله.                                               |       |
| المعلق تعريفه لغة واصطلاحا – مثاله – حكم المعلق في      | . 792 |
| غير الصحيحين.                                           |       |
| المدلس: تعريفه لغة – واصطلاحاً، أقسامه – القسم          | 440   |
| الأول.                                                  |       |
| تعقب الحافظ ابن حجر لابن الصلاح في تعريف هذا            | 797   |
| القسم – ذم هذا النوع.                                   |       |
| حكم هذا النوع الأول من التدليس.                         | 797   |
| القسم الثاني من أقسام التدليس: تدليس الشيوخ -           | 797   |
|                                                         |       |

حكم هذا القسم من التدليس.

القسم الثالث من أقسام التدليس: تدليس التسوية.

الشاذ لغة واصطلاحا (١) التعريف الأول تعريف الشافعي

مثاله - حكمه.

- (٢) الثاني تعريف الخليلي (٣) تعريف الحاكم أبي عبدالله
- نقد تعريف الخليلي، والحاكم تعريف ابن الصلاح.
- تعريف الحافظ ابن حجر للشاذ مثاله في السند مثاله في المتن.
- المحفوظ تعريف المنكر: تعريف جعل ابن الصلاح الشاذ والمنكر واحد، وفرق بينها الحافظ ابن حجر هذه احدى مسائل الحلاف بين الشيخ ابي
- عمرو لوالحافظ . تمثيل الحافظ ابن حجر للمنكر بحديث «من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحج، وصام، وقرى الضَّيف دخل الجنة »
- وآتى الركاة، وحج، وصام، وقرى الضيف دخل الجنة » تعريف آخر للمنكر، المعروف ما أهملها ابن الصلاح، واستدركها عليه الحافظ ابن حجر. فائدة قول بعض العلاء: انكر ما رواه فلان.
- المتروك تعريفه لغة واصطلاحا، وهو نوع مستقل ذكره الحافظ ابن حجر

4.0

4.0

۵ • ۳

4.4

W . V

- المُعَلِّ لا «المعلول» ولا المُعَلَّل تحقيق التسمية لغة. تخطئتة ابن الصللاح والنووي لن يقول: «المعلسل» و «المعلول» لأن كلا منها يفيد معنى غير المراد،
- و "المعنون " من المعلى العلم العلم العلماء. والتحقيق ان يقال: «معلى العلماء. علم العلم الحديث العلماء. علم العلم الحديث –
- الطريق الى معرفة العلة المحدث في ادراك العلة كالصيرفي الماهر ، والطبيب الحاذق، أقوال العلماء في هذا .
- معنى أن هذا العلم الهام بم تكون العلة؟ العلة تكون في السند والمتن مثالها.

كلام العراقي والسيوطي في حديث العلة في المتن – 4.9 التوسع في اطلاق اسم العلة. الكتب المؤلفة في العليل - المضطرب: تعريف لغية 71. 4 واصطلاحا - حكم الاضطراب. انه يوجب ضعف الحديث - أقسام المضطرب، مثال 411 الاضطراب في المتن - ومثاله في السند. المدرج - تعريفه - أقسامه (١) مدرج المتن (٢) ومدرج 411 السند، المدرج قد يكون في أول السند مثاله، وقد يكون في وسطه – مثاله. وقد يكون في آخره – مثاله الثاني: مدرج السند – .414 وهو أقسام: الأول – الثاني الثالث من الاقسام ويشمل صورتين - مثال للصورة 317. الأولى - مثال للثانية. حكم الادراج - المؤلفات في المدرج. 710 المقلوب تعريفه لغة واصطلاحا - قسهاه: (١) مقلوب المتن 210 (٢) مقلوب السند مثال لمقلوب المتن. مثال آخر لمقلوب المتن - القلب في الاسناد قد يكون 417 خطأ وقد يكون غلطاً.

٣١٨ القلب عمدا لا يجوز الا بقصد الاختبار، وشرط الجواز ان لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة - القلب

بالأحاديث، والحفظ، وأذعنوا له بالفضل.

414

القلب عمدا كما حدث من علماء بغداد لما قدم عليهم

البخاري امتحاناً له وقد اعترف له العلماء بالعلم الغزير

عمدا لا لمصلحة بل للإغراب يعتبر من أقسام الموضوع ، ولو غلطا فهو ملحق بالموضوع

المطروح لم يذكره إلا الذهبي - تعريفه - ترتيب بعض العلماء أقسام الضعيف من الضعيف الى الأضعف وبعضهم من الأعلى في الضعف الى الأدنى

5 T11

44.

441

.477

٣٢٤

472

ظاهرة أ،

والعجب من ابن الصلاح والنووي حيث جعلا المقلوب بعد الموضوع مع قولهم أن الموضوع شر أنواع الضعيف. الموضوع: تعريفه لغة واصطلاحا – المناسبة بين العنيين

الموضوع غلطا - مثاله - الألفاظ الدالة على الوضع صراحة وكناية. حكم رواية الموضوع - حكم بعض المحدثين على من يروي الموضوعات من غير بيان التعزير، مقالة للبخاري، ويحي

ابن معين في هذا. مقالة ابن حجر الهيثمي في خطيب يرقى المنبر كل جعة فيذكر أحاديث من غير أن يُبَيِّن مُخَرِّجها، ودرجتها، وليس من أهل العلم بالحديث – أنه يُعزَّر وعلى حكام

كل يلد أن يَحولوا بينهم وبين ذلك - وهي فتوى جديرة بالتنفيذ، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن حرمة الكذب على رسول الله عليلية - وحكمه.

جهور العلماء على أن الكذب على رسول الله والله الله على كبيرة، وذهب ابو محمد الجويني الى أن من تعمد ذلك كفر ووافقه آخرون ولا سيا في الحلال والحرام،

هل تقبل رواية من كذب في الحديث وإن تاب؟ اختلاف العلماء في ذلك.

- ٣٢٥ اقسام الموضوع مع ذكر الأمثلة له ٣٢٥ متى نشأ الوضع في الحديث؟. ٣٢٧ عرض موجز لحركة الوضع في الحديث
- ٣٢٨ الأسباب الحاملة على الوضع والاختلاف (١) الزندقة (٢) (٢) الخلافات السياسية (٣) التعصب للجنس والمكان، واللغة
- ٣٣٠. (٤) الخلافات الكلامية، والفقهية، والتعصب لأئمة المذاهب حتى أدى ذلك الى الوضع والاختلاف في فضائل بعض الأئمة وذم بعضهم، والله ورسوله من ذلك بريئان.
- ٣٣١ (٥) قصد استهواء العامة كها يفعل القصاصون التنبيه الى قصة باطلة.
- ٣٣٢ (٦) قصد ترغيب الناس في فعل الخير ومن هؤلاء قوم من جملة الزهاد والمتصوفة، وقالوا: إنه كذب له لا كذب عليه الرد عليهم في جهالاتهم ومزاعمهم (٧) اتباع هوى الملوك والأمراء بالوضع والاختلاف افتضاح أمرهم، وظهور خزيهم،
- ٣٣٣ الوضاعون منهم الساذج، ومنهم الخبيث الماكر ذكر نماذج منهم.
- ٣٣٤ ذكر بعض الوضاعين رَتَن الهندي دجال كذاب، تشكك الإمام الذهبي في وجوده وأنا أميل الى هذا، وأنه شخصية خيالية.
- ٣٣٥ الصحبة لا تثبت بعد سنة مائة وعشر للهجرة للحديث

الذي اتَّفِق عليه الشيخان. أ

٣٣٦

44V

٣٣٨

امارات الوضع في الحديث (١) اعتراف واضعه بوضعه صراحة أو حكاً.

(٢) ركاكة اللفظ وقد تجتمع مع ركاكة اللفظ ركاكة – ضرب أمثلة له

(٣) ركاكة المعنى وتكون بمخالفة ما يدل عليه العقل صراحة أو استلزاماً كالجمع بين الضدين، أو النقيضيُّن، أو يؤدي الى المحال كجدوث الحالق، وقدم العلم ونحو ذلك

(٤) من القرائن اشتال الجديث على المجازفات والمبالغات التي لا تصدر من عاقل حكم والتي تقلل من قيمة الأعال وتُغرى على المعاصي ونحو دلك.

(٥) الخالفة للَّحْسِّ، والمشاهدة حيث لا يقبل التأويل المقبول (٦) مخالفة الحديث لصريح القرآن، أو السنة المتواترة، أو الصحيحة المسلمة، أو الإجماع حيث لا يقبل التأويل وضرب أمثلة لذلك،

(٧) من القرائل مخالفة الحديث لسنن الله الكونية في الحلق مثل حديث «عُوج بن عُوق» (٨) من القرائن أن يكون الحديث مشتملا على سهاجات، وسفاسف (٩) ومنها ان يكون الحديث في فضائل عَلَىَّ والراوي رَافِضيُّ، أو في الإرجاء والراوي مرجىء، أو في القدر والراوي قَدَرِيّ وضرب أمثلة لذلك.

آثار الوضع السيئة: (١) أن ترعرت في ظله مذاهب سياسية ومذهبية (٢) انها فتحت ابوابا لطعن القَسَاوسَة والمستشرقين في الإسلام. (٣) الضرر بالعقيدة (٤) تكثير البدع

(٥) التهاون بالأعال الصالحة والتكاسل عنها (٦) تعطيل 457 الناس عن العمل النافع المفيد (٧) من أسوأ الآثار اغْتِرارَ بعض المسلمين بها، وأوردوها 454 في كتبهم، ورسائِلهم، ومحاضراتهم وخطبهم، وندواتهم – اشتال كتسير من كتسب العلوم عسلي الموضوعسات والإسم ائتليات. الموضوعات وكتب العلوم - الموضوع وكتب التفسير، 82 2 التفسير بالمأثور - التفسير بالرأي والاجتهاد، التفسير بالمأثور أسْبَق في الوجود من التفسير بالرأي والاجتهاد. كلام قَيِّم لابن خلدون - كيف تدسست الإسرائيليات 250 إلى كتب التفسير. مقالة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 737 نظرات موجزة في كتب التفسير من حيث اشتالها على 727 الإسرائيليات والموضوعات. حديث موضوع باتفاق الحفاظ - وهو حديث أبي بن **٣٤**٨ كعب في فضائل القرآن سورة، سورة. هؤلاء المتصوِّفة الجهلة الذين أجازوا الوضع في الحديث 459 هم الذين عناهم يحيى القطان بقوله: «لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث » وهم الذين عناهم أبو عاصم النبيل حينها قال «ما رأيت الصالحين يكذبون في شيء أكثر من الحديث » ورود أحاديث صحيحة وحسنة في فضائل بعض السور - بطلان قصة الغرانيق. من الموضوعات قصة هاروت وماروت - وما روى في 70. قصص يوسف، وداود، وفتنة سليمان، وقصة ايوب عليهم

الصلاة والسلام.

۲۵۱

404

: 401

من المُعتَلَق الموضوع: ما ورد في قصة رواج النبي الله المنافقة الم

الكونية كالرعد، والبرق، والزلازل ونحوها.

ومن ذلك ما ذكره بعض المضرين في تفسير قوله تعالى ﴿نَ والقلم وما يسطرون﴾ وفي تفسير قوله تعالى ﴿ق والقرآن الجيد﴾ الموضوعات وكتب الفقه والاصول.

كتب التخاريج لكتب الفقه مهمة جداً، ذكر بعض الموضوعات في كتب الأصول.

الموضوع وكتب الوعظ، والتصوف، والأخلاق مثمل:
«الإحياء »، للإمام الغزالي و « قوت القلوب » لأبي طالب
المكّى و « غنية الطالبين » للجيلاني - التخريج لأحاديث
الإحياء ، عمل حق وجيل ومن الكتب التي أحذر الناس
من قراءتها: « تنبيه الغافلين » للسمرقندي و « بستان
العارفين » له وكتاب « نزهة الجالس » فقد أفسدت عقول
الناس

ومن الكتب التي وقع فيها الموضوعات: «عَوَارِفُ المعارِفُ » للسهروردي وكتاب «صفة التصوف » له ، وكتاب «الحلية » لأبي نعيم.

الموضوعات وكتب السير والمواليد، الموضوعات وكتب

العقائد والكلام الموضوعات وكتب النحو والقواعد، الموضوعات وكتب الأدب واللغة - إسراف صاحب كتاب «نهاية الأدب» في ذكر القصص الإسرائيلي والموضوعات،

العلماء في مقاومة حركة الوضع، وتنقية السنة،

407

TOV

| والأحاديث، أقوال بعض العلماء في هذا، أبي اسحاق               |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| الفزاري، وابن المبارك.                                       |          |
| اتخاذ هذا الجهاد مظاهر شتى: (١) المبادرة بجمع                | 404      |
| الأحاديث وتدوينها تدويناً عاماً في وقت مبكر.                 |          |
| <ul> <li>(۲) تألیف کتب أخری في «الجرح والتعدیل ».</li> </ul> | ٣٦.      |
| (٣) تأليف الكتب التي جمعت فيها الأحاديث الموضوعة             |          |
| وتحت هذا نوعان من الكتب، النوع الأول: كتب خاصة               |          |
| بالموضوعات وهي كثيرة.                                        |          |
| . أشهر الكتب المؤلفة في الموضوعات.                           | / 471    |
| النوع الثاني كتب غير خاصة بالموضوعات وهي قسمان               | 477      |
| «أ » كتب الأحاديث المشهورة، وذكر بعضها «ب » كتب              |          |
| التخاريج.                                                    |          |
| جملة من كتب التخاريج، وهي من أنفع الكتب في                   | 474      |
| مقاومة الموضوعات وابطال أثرها.                               |          |
| كتب أخرى للتخاريج.                                           | .٣٦٤     |
| الاعتبار، والمتابعات والشواهد، ما هو الاعتبار؟ وما هو        | 778      |
| المتابع؟ وما هو الشاهد؟.                                     |          |
| _                                                            | 770      |
| مثال يوضح معنى الاعتبار، والمتابع، والشاهد.                  | 5<br>٣٦٦ |
| التمثيل بما هو في كتب الحديث - ابن الصلاح جعل                | , , , ,  |
| المتابعة في اللفظ والشاهد في الموافقة.                       |          |
| في المعنى - وقد خالف الحافظ ابن حجر الشيخ ابن                | 777      |
| الصلاح فجعل المتابعة فيا اذا كانت عن الصحابي الذي            |          |
| روى الأصل ولو كانت بالمعنى – والشاهد فيما اذا كان            |          |
| عن صحابي آخر ولو كان باللفظ – وهذه ثاني مسائل                |          |
| الخلاف بين الشيخ أبي عمرو ~ والحافظ ابن حجر.                 |          |

قد يطلق البعض المتابعة على الشاهد، والشاهد على المتابعة - حكم الحديث الذي لم يوجد له متابع ولا يقبل في المتابعات والشواهد رواية من لا يحتج به 479 فائدة 🚽 معرفة الأفراد – تعريفه لغة، واصطلاحاً. الفرد المطلــــق - الفرد النسي - التفرد لا يقتضي ٣٧. الضعف - حكم التفرد. أمثلة لما تفرد به أهل بعض البلاد، ۳V ۱ أمثلة أخرى للتفرد – المؤلفات في هذا النوع، TVT معرفة زيادات الثقات وحكمها – الشهورون في هذا ۷۷۳ العلم 🕂 تعريفه . مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبول الزيادة 240,445 مطلقاً - ترجيح ابن حزم لهذا القول في كتابيه: «الإحكام».. أقوال أخرى قال بها بعض العلماء. تقسيم ابن الصلاح لزيادات الثقات الى ثلاثة أقسام وبيان حكم كل قسم - عثيل ابن الصلاح بحديث «جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً » وفي رواية انفرد بها راويها «وجعلت تربتها لنا طهوراً ». اختلاف الأمَّة الفقهاء: أيجوز التيمم بكل أجزاء الأرض، أم بالتراب خاصة؟ تمثيل ابن الصلاح بحديث عبد الله بن عمر في زكاة الفطر، وانفراد الإمام مالك بريادة «من السلمان » معارضة النووي وابن كثير والعراقي لإبن الصلاح في قوله بتفرد مالك ما

انتقاد الحافظ ابن حجر القول القائل بالقبول مطلقاً

فائدة - حكم القسم الثالث. Th. 31 الاختلاف بالوصل والإرسال، والرفع والوقف – المزيد في متصل الاسانيد تعريفه - من صنف فيه الخطيب البغدادي قال ابن الصلاح: في كثير مما جاء فيه نظر. مثال المزيد في متصل الاسانيد - المراسيل الحَفِيُّ **TA1** إرسالها. الإرسال منه ما هو ظاهر – ومنه ما هو خفي – بم **47** يعرف ذلك - مثال لذلك. المراسيل الخفي إرسالها، والمزيد في متصل الاسانيد قد 474 يعترض بكل منها على الآخر. هذان النوعان ومثلها من أنواع علوم الحديث يشهدان 3 8 3 للمحدثين بالحفظ وسعة الاطلاع ودقة النظر ،ولو تأمل في ذلك المستشرقون وأبواقهم لما قالوا في المحدثين، ما قالوا. علم الجرح والتعديل، تعريف التعديل - تعريف 200 الجرح - جواز الجرح، وإن كان غيبةً ، بعض الآيات والأحاديث الدالة على جوازه. تكلم بعض الصحابة والتابعين في الجرح - كلامهم في **777** 

جواز ذلك - من الذي يستأهل أن يكون ناقداً. كلام جيد للسبكي - كلام حق للحافظ ابن حجر. 444

كلام لصاحب « فواتح الرحموت » الحدثون على حق حينها 474 قالوا لا يقبل قول المتعاصرين في الآخر - مناهج النقاد في النقد.

تقسيم بعض الأمَّة النقاد الى ثلاثة أقسام: (١) قسم 343 متعنت . . (۲) وقسم متسامح . . (۳) وقسم معتدل . .

٣٩، ٣٩١ مشاهير المُتَصدين للجرح والتعديل - بم تثبت عدالة الراوي

٣٩٢ هل يشترط ذكر السبب في الجرح والتعديل؟ . ٢٩٣ اذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فأيها يرجح؟ يكون الجرح؟ .

٣٩٥، ٣٩٥ المراد بالبدعة، وحكم رواية المبتدع - كلام قيم جدا للحافظ ابن حجر.

٣٩٦ تخريج صاحبي الصحيحين أو أحدها لبعض الدعاة من الموارج، والمرجئة، لاعتبارات ظهرت لهم. ٣٩٧ كلام حسن للإمام الذهبي في البدعة وانقسامها إلى صغرى، وكبرى.

صغرى، وكبرى.

٣٩٨ نصيحة من المؤلف للرافضة وأمثالهم في نبذ بدعهم،
والدخول في حوذة اهل السنة والجاعة.

٣٩٨ هل يجزىء التعديل على الإيهام؟

499

2 - 4

فائدتان مهمتان: الأولى: اذا قال الشافعي: أخبرنا من لا أتهم فهو كقوله: أخبرني الثقة الثانية: اذا قال مالك عن الثقة عن فلان فمن المراد به؟.

أقوال الأئمة فيها اذا قال مالك: أخبرني من لا أتهم.. واذا قال أخبرنا الثقة مقالة للحافظ ابن حجر فيها اذا قال مالك عن الثقة وفيها اذا قال الشافعي عن الثقة ومقالة للربيع الجيزي، وللحافظ أبي الفضل الفلكي، ولعبد الله ابن أحمد.

ابن احد. هل الرواية عن شخص ساه تعتبر تعديلا؟ هل يعتبر عمل العالم أو فتياه على وفق حديث تصحيحاً له. أقوال الأئمة في ذلك.

- ع ع جهالة الراوي: (١) جهالة العين.. (٢) جهالة الحال ظاهر وهو ظاهراً أو باطناً (٣) جهالة الحال باطناً دون الظاهر وهو المستور.
  - ٤٠٥ حكم رواية المجهول أقوال العلماء في ذلك.
- مسائل زادها النووي على ابن الصلاح: المسألة الأولى: يقبل تعديل العبد والمرأة المسألة الثانية: من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به المسألة الثالثة: اذا قال: أخبرنا فلان أو فلان على الشك وها عدلان احتج به.
- 200، 200 ألفاظ الجرح والتعديل، ومراتبها: المرتبة الأولى المرتبة المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الخامسة.
- ٤١٠ المرتبة السادسة المرتبة السابعة المرتبة الثامنة فائدة: قولهم مُقَارِب الحديث.
- ٤١١ فائدة أخرى: قولهم: إلى الصدق ما هو ألفاظ التجريب ومراتبها سِتٌّ: المرتبة الأولى المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة.
- ٤١٢ المرتبة الخامسة... المرتبة السادسة فائدة مهمة تتعلق بألفاظ التجريح أيضاً.
- ٤١٣ فائدة مهمة: قولهم: هو على يَدَيْ عَدْل تنبيه مهم في العفة في النقد والتجريح.
  - ٤١٤ بهذا الأدب العَفَّ في النقد ينبغي ان يقتدي النقَّاد.
- ٤١٤ المسلسل من الحديث: تعريفه لغة وأصطلاحا فائدة هذا النوع.
- ٤١٥ أقسام التسلسل الأمثلة لأنواع التسلسل (١) مثال

المسلسل بالأحوال القولية (٢) مثال المسلسل بالأحوال الفعلية (٣) مثال المسلسل بهما (٤) مثال المسلسل بصفات الرواة . 217 القولية (٥) مثال المسلسل بصفات الرواة الفعلية (٦) مثال المسلسل بصفات الرواية المتعلقة بصيغ الأداء كسمعت، أو حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا مثلاً (٧) مثال المسلسل برمن الرواية (٨) المسلسل بمكان الرواية (٩) المسلسل بتاريخ الرواية - المسلسلات لا تخلو من ضعف في التسلسل ٤ تعقيب المؤلف على السخاوي في قوله إن حديث «خلق الله التربة ».. صحيح، وهذا التعقب لم يسبق إليه، والحديث مخالف للمتواتر القطعي وهو القرآن -والحديث عما وقع فيه الغلط من بعض رواته فرفعه الى النبي عَلِيُّ ﴿ وَالْحَقِّ انْهُ مُوقُوفٌ عَلَى كَعْبُ الْأَحْبَارِ. التسلسل التام، وغير التام - أصح مثل للتام الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف مثال لانقطاع التسلسل في الآخر - أشهر المؤلفات في المسلسلات، سرد لعض كتب المسلسلات - كتب أخزى ذكر مؤلفيهًا!

السخاوي.
علم على الحديث وهو علم مهم - سبق التأليف فيه قبل صيرورة علوم الحديث فنا مُدَوَّنا، تعريف هذا العلم.

علم على الحديث فنا مُدَوَّنا، تعريف هذا العلم.

عدا العلم لم يشكلم فيه الا الجهابذة النقاد.

تعليق المؤلف على كلمة ابن مهدي: إن هذا العلم إلهام.

٢٢٧، ٤٣٠ المؤلفات في علم علل الحديث (١) العلل ليحيى بن معين

- (٢) العلل لعلي بن المديني (٣) العلل للإمام أحمد بن حنبل (٤) المسند المعلل ليعقوب بن شيبة (٥) العلل للترمذي (٦) العلل للخلال (٧) العلل لأبي حاتم الرازي (٨) العلل للسدار قطني (٩) الزهر المطلول في الخسير المعلول، للإمام الحافظ ابن حجر كلام للشيخ أحمد شاكر في هذا.
- ٤٣٠ علم غريب الحديث: معنى الغريب لغة واصطلاحاً منشأ الغريب في الحديث وتاريخه التثبت في القول في غريب الحديث.
- ١٤٥ ، ٤٣٤ المؤلفون في هدا العلم (١) قيل أول من ألف فيه النضر بن شُميَل (٢) وقيل: أول من ألف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى ثم النضر بن شميل، ثم الاصمعي.
  - ٤٣٥ (٣) ثم ألف أبو عبيد القاسم بن سلام (٤) ثم ابن قتيبة.
- ٤٣٦ (٥) ثم قاسم السرقسطي (٦) ثم الخطابي (٧) ثم أبو عبيد الهروي في كتابه «الغريبين »،
- ٤٣٧ (٨) ثم أبو موسى المديني (٩) ثم عبد الغفار بن اسماعيل القارسي .
- كالموافق على من ألفوا في الغريب (١٠) ثم جار الله الرخشري في كتابه: «الفائق في غريب الحديث، (١١) ثم المجد ابن الأثير في كتابه الجليل النهاية.
- 2٣٩ وهناك كتب أخرى كثيرة جداً ذكرها العلامة الكتاني في «الرسالة المستطرفة» وذكرها المحققان الفاضلان لكتاب النهاية أجود التفسير للغريب ما جاء مفسراً في رواية أخدى.
- ٤٤٠ علم مختلف الحديث أهمية هذا العلم معنى مختلف

الحديث في اللغة.

281

224

٤٤٤

220

227

EEV

229 : 22V

- معناه في الاصطلاح، نفى ابن خزيمة والباقلاني وجود تعارض بين حديثين من كل وجه.
- ع مشكل الحديث الفرق بين «مختلف الحديث» مشكل الحديث »
- و «مشكل الحديث ». أمثلة لمشكل الحديث، النسبة بينها، شرط لا بد منه في
- « الختلف والمشكل ».

  المختلف قسمان (١) ما يكن الجمع بينها مثاله في الأحكام مثاله في غير الأحكام . حديث « لا عدوى . . . »وما يعارضه .
- مسالك العلباء في الجمع بينها (١) أحدها: ... (٢) ثانيها: .. ثالثها رابعها الثاني من القسمين: ما لا يمكن الجمع بينها وهو نوعان (١) أن يعرف المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم (٢) أن لا يعرف فيكون
- الترجيح. وجوه الترجيح – وصل بها العلماء الى أكثر من مائة
- وجه قسمها السيوطي الى سبعة أقسام. القسم الأول: الترجيح بحال الراوي ويدخل تحت ذلك
- أربعون وجها سردها كلها القسم الثاني: الترجيح بالتحمل - ويدخل تحته ثلاثة وجوه.
- القسم الثالث: الترجيح بكيفية الرواية ويدخل تحته عشرة وجوه.

  10 عشرة وجوه الترجيح بوقت الورود ويدخل تحته ستة
- ٤٥٠، ٤٥٠ القسم الحامس: الترجيح بلفظ الخبر ويدخل تحته خسة

وثلاثون وجها.

LOY

- ٤٥١ ، ٤٥١ القسم السادس: الترجيح بالحكم ويدخل تحته أربعة و جوه .
- القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي ويدخل تحته 207 أحد عشر وجها

فجملة وجوه الترجيح على التدقيق مائة وجه وتسعة وجوه (۱۰۹).

- ان لم يُمكن الترجيح فالتوقف أشهر الكتب المؤلفة في 208 « المختلف » و « المشكل ».
  - (۱) « اختلاف الحديث » للإمام الثافعي رحمه الله 202 (٢) تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة. 200
  - (٣) كتاب «مشكل الآثار » للطحاوي المصري الحنفي. 207
    - (٤) «مشكل الحديث وبيانه » لابن فُورَك.
- رأى المؤلف في هذه الكتب. ناسخ الحديث، ومنسوخه - أهمية هذا العلم - النَّسْخ 209
- النسخ في الاصطلاح شرح التعريف بم يعرف 27. النسخ؟ (١) يعرف بتصريح النبي عليك.
- (٢) أو بتصريح الصحابي (٣) ومنه ما عرف بالتاريخ. 271
- (٤) ومنه ما عرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في 278 المرة الرابعة.
- الإجماع لا يُنْسخ، ولا يَنْسخ هو غيره أشهر الكتب 275 المؤلفة في الناسخ والمنسوخ.
- (١) ناسخ الحديث ومنسوخه للأثْرَم (٢) ناسخ الحديث 278 ومنسوخه لابن شاهين.

- (٣) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي وصف الكتاب.
- 270 الحكم لم يذكره الا الحاكم أبو عبد الله، والحافظ ابن حجر تعريفه أمثلته، ذكر الأمثلة -
- حجر تعريفه أمثلته، ذكر الأمثلة -. 277 علم ورود أسباب الحديث من تعرض له من المؤلفين. 279 أسباب ورود الحديث كعلم أسباب النزول تعريف علم
- اسباب ورود الحديث كعلم اسباب النزول تعريف علم ورود الحديث عدم تفرقة صاحب كتاب«البيان والتعريف» بين سبب ورود الحديث، وبين سبب ذكر من جاء بعد الني علية له.
- ٤٦٨ انتقاد المؤلف لصاحب هذا الكتاب في هذا، وتفرقته بين الأمرين. الأمرين سبب الورود قد يذكر في الحديث وقد يوجد في غيره -
- أمثلة لما يذكر في الحديث (أ) حديث جبريل المشهور (ب) حديث «لأنْ يمتلىء جَوْفُ أحدكم قَيْحاً »... (ج) حديث «اذا بلغ الماء قلتين » (د) حديث «السؤال عن دم الحيض ».
- (هـ) حديث «أي الأعال أفضل »... (و) حديث «أي الذنب أكبر »... (ز) حديث البخاري «أنه قدم رجلان من المشرق، فخطبا »...
- القسم الثاني: أن لا يذكر في الحديث. أمثلته «أ» حديث «أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة » «ب» حديث «الحراج بالضان».
- «جـ» حديث إنما الأعال بالنيات ما قيل: من أن سبب وروده قصة مهاجر أم قيس.

تحقيق المؤلف فيا يتعلق بقصة مهاجر أم قيس - «د» 2V2 حدیث «أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه». «هـ» حديث «والله إني لأمين في السماء ».. «و» 2 V 0 حديث «اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ».. «ز» حديث «ادفنوا القتلى في مضاجعهم» المؤلفات في 2 V 7 (١) أول من ألف أبو حفص العكبري (٢) ثم أبو حفص ابن كوتاه (٣) كتاب « البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث » للعالم الحدث ابن حزة الحسيني ، الحنفي ، الدمشقي . وصف لكتاب: «البيان والتعريف »... **£ Y Y** عــلم المُصَحَّـف، والمُحَرَّف - معنــي التصحيــف لغــة ٤٧٨ واصطلاحا. مقالة الإمام الحافظ ابن حجر في التفرقية بين 249 «المصحف» و «الحرف» منشأ التصحيف، بدعة تلقى العلم والحديث من الصحف. مقالة جيدة لابن كثير الدمشقى - ردَّ المؤلف على فِرْية ٤٨. على إمامين كبيرين - ما يَعْنى به المؤلف في مؤلفاته تصحيح الأغلاط، والأوهام، والرد على الفرى. النادر من التصحيف معفو عنه، والإكثار منه مذموم ٤ ለ ነ العلماء لم يذكروا ما وقع من التصحيف للتشهير، وإنما هو £AY للتحذير.

مثاله - التصحيف في المتن - مثاله.

٤٨٣

أقسام التصحيف: القسم الأول: التصحيف في الإسناد -

أمثلة للتصحيف في المتون. تقسيم ثان له من حيث السمع والبصر - الى قسمين

2 1 2

211

219

الأول: تصحيف بصر، وهو الأكثر الثاني: تصحيف سمع، وهو قليل - ذكر بعض أمثلته - مناقشة بعض الأمثلة

للشيخ أُجّد شاكر - رحمه الله -. تقسيم ثالث من حيث اللفظ والمعنى، الأول: تصحيف في

اللفظ الثاني تصحيف في المعنى --

١٨٧ أمثلته النتيجة من هذا البحث المؤلفات في المصحفات (١) أول من صنف في ذلك العسكري - وله في هذا ثلاثة كتب العسكري - وله في هذا ثلاثة كتب العسكري .

(٢) اصلاح خطأ الحدثين للخطابي (٣) التصحيف والتحريف للدارقطني معرفة الصحابة رضوان الله عليهم - من هو

الصحابي؟ - تعريف الصحابي لغة واصطلاحا تعريف بعض المحدثين - تعريف المحقين من المحدثين - شرح التعريف.

تحقيق لمباحث تتعلق بالصحابي - لا تتحقق الصحبة إلا لمن رأى النبي الله وهو حَي -الإنس والجن يدخلون في الصحبة أما الملائكة فلا - وكذلك لا يسمى في الصحبة من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد - حكم من ارتد ثم عاد الى الاسلام.

مسائل مهمة في الصحبة بحثها العراقي: هل يشترط التميير أو البلوغ في الرائي؟ اشتراط كون الرؤية في عالم الحياة لا بعد الموت - اشتراط كونها بعد النبوة لا قبلها، اشتراط كونها في عالم الشهادة،

تفاوت الصحابة في الرتبة والمنزلة - تعريف بعض 290 الاصوليين للصحابي - مناقشتهم فيا قالوا والرد عليهم تعريف سعيد بن المسيب - انتقاد هذا التعريف. أقوال أخرى غير مقبولة - الصحيح هو تعريف المحققين 297 من المحدثين - تأثير النبي عَلِي في فيمن رآه ولو لحظة على قلبه بالإيمان وعلى جوارحه بالاستقامة على الدين -الاستدلال بحديث صحيح في هذا، تعرف الصحبة بأمور (١) بالتواتر والتمثيل له (٢) أو 29V بالشهرة والاستفاضة. (٣) أو بقول صحابي عنه: إنه صحابي (٤) أو بإخبار 291 بعض ثقات التابعين عنه بأنه صحابي (٥) أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي بشرط ثبوت عدالته وبشرط ان يكون إخباره قبل مضي مائة سنة من وفاته على - الدليل على دلك – رد زعمة كادبة من زعات المستشرقين وأبواقهم عدالة الصحابة - المراد بعدالتهم: أنهم لا يتعمدون 299 الكذب على رسول الله عَلِيَّةِ ، وهو ما عليه الجمهور سلفا و خلفا . ٥٠٠، ٥٠٠ الادلة على عدالة الصحابة: من القرآن، ومن السنة الصحيحة، والحسنة، ومن كلام السلف والواقع التاريخي، وكلام أئمة الحديث، والفقه، والأصول، آراء أخرى. (٢) رأي المازري في الصحابة وعدالتهم (٣) الصحابة 0.4 كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم (٤) أنهم عدول الى وقت وقوع الفتن، أما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة منهم،

0.2

(٥) الصحابة كلهم عدول الا من لابس الفتنة منهم -

- كلام حق ودقيق لابن كثير في حمل ما شجر بين الصحابة من خلاف وحروب على الاجتهاد، ورده لقول المعتزلة في العدالة.
- ٥٠٥ المكفرون لبعض الصحابة كلام حس لابن كثير في رد فِرْيتهم هذه أكثر الصحابة رواية، دورية، دورية مند أحاديثهم على التفضيل مسند بَقِيّ بن مَخْلد
  - الأندلسي المظلوم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. الصحابي المظلوم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. حلات المستشرقين على الاسلام والسنة ورجالها امتداد للحروب الصليمة.
- ٥٠٩ تأثر بعض الذين ألفوا في الثقافة الإسلامية، وبعض ادعياء العلم والأدب بهم.
  م ١٥٠٠ أسباب إكثار الصحابي أبي هريرة في الرواية (١) تفرغه.

011

01.7

- التام للسماع من رسول الله علية وقصة بسطه رداءه حتى فرغ رسول الله علية فلم ينس شيئاً سمعه بعد (٢) ذاكرته القوية، وحافظته السالة ذكر بعض
- الأحاديث الدالة على ذلك، وإقرار الصحابة له بالحفظ، ثناء الصحابة فمن بعدهم عليه (٣) حرصه البالغ على
- الحديث (٤) تفرغه للعلم، والرواية، والفتوى. عاسبة الفاروق عمر له، وظهور أمانته، دعوته له لتولي الإمارة فأبى (٥) تأخر وفاته.
- فائدة: في قلة مرويات الصديق رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة علم وفتيا وقد اختلف في أكثرهم في ذلك، انتهاء علم الصحابة إلى ستة وانتهى علم الستة الى اثنين.

- ٥١٥ المغروفون بالفتوى من الصحابة ترتيب ابن حزم الصحابة في الفتوى الأكثر فالأكثر.
- ٥١٦ استشكال عَدِّ ابن حرم أبيًّا وأبا الدرداء من المقلين من الفتوى بينها عدم مسروق ممن انتهى إليهم علم الصحابة جواب المؤلف عن هذا.
- العبادلة الاربعة: هم ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وابن عمرو بن العاص وبه قال الإمام أحمد، وهو الصحيح المشهور بين علماء الحديث، والفقه، وقيل: هم ثلاثة: بإسقاط ابن الزبير، وعليه اقتصر الجوهري في «الصحاح» وقيل: غير ذلك.
- ٥١٨ ، ٥١٩ عدد الصحابة اختلاف المنقول في ذلك عن الصحابة فمن بعدهم الحق أن الاختلاف في ذلك مبناه على الاجتهاد، وأن العدد مبناه على التقريب لا على التحديد.
- ٥٢٠ طبقات الصحابة: من العلماء من جعلهم طبقة واحدة، ومنهم من جعلهم خمس طبقات كها صنع ابن سَعْد في «الطبقات »، ومنهم من جعلهم أثنتي عشرة طبقة كها فعل الحاكم.

011

أفضل الصحابة: أفضل الصحابة على الاطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثان، ثم علي رضوان الله عليهم وقيل بتفضيل علي على عثان رضي الله عنها، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، وعن لهم مزية على غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأهل العقبتين.

من هم السابقون الأولون - خصائص بعض الصحابة -OTT ذكر بعض الأحاديث في هذا. ورود بعض الآثار في هذا - أزواجه علي أفضل نساء هذه الأمَّة وأفضلهن خديجة وعائشة، وقد اختلف في الفضلي منهن: فقيل خدمجة رضي الله عنها وقيل: عائشة رضي الله عنها، ثم حفصة، ثم الباقيات سواء، والذي أرجحه هو تفضيل خديجة. الأدلة على ذلك - عرفان النبي عليه لخديجة فضلها. الادلة على عرفان هذا الفضل لها - التفضيل بين عائشة 077 4070 وفاطمة رضى الله عنها على أقوال ثلاثة ، والأصح تفضيل السيدة فأطمة لأنها بضعة منه عليه ، وهي سيدة نساء هذه الأمة، وكذلك احتلف في التفصيل بين خديجة وفاطمة على ثلاثة أقوال والذي يترجح عندي أنها سواء. أول الصحاية إسلاما، قد اختلف فيه اختلافا كثيرا: (١) فقيل أبو بكر (٢) وقيل: على (٣) وقيل خديجة (٤) وقيل زيد بن حارثة (٥) وقيل الى: ٣٠٠ ورقة بن نوفل وقيل: غير ذلك والأورع أن يقال: أول من آمن من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان على، ومن الموالي زيد ومن العبيد بلال، ونقل هذا عن الإمام الأعظم ابي جنيفة رضي الله عنه آخر الصحابة موتا. وقد اختلف في ذلك اختلافا كثيرا جدا - ذكر أساب هذا الاختلاف بما يهون على القاريء قبول هذا الاختلاف – سرد .0.77 . الكثيرين بمن قيل انهم آخر الصحابة موتا بالأمصار

والأقاليم الإسلامية - من مفاخِر الصحابة،

٥٣٦ المؤلفون في الصحابة: منهم من ألف فيهم وفي غيرهم،

(١) « الطبقات » لحمد بن سعد (٢) كتاب « التاريخ » إلى ١٤٠ لخليفة بن خياط (٣) كتاب «التاريخ «لأحمد بن أبي خَيْثَمة (٤) كتاب « التاريخ الكبير » ليعقوب بن سفيان الفسوي وممن ألف في الصحابة على سبيل الاستقلال (٥) كتاب معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان لعلى بن المديني (٦) «التاريخ الكبير» للبخاري (٧) معرفة الصحابة للبغوي الكبير (٨) «معرفة الصحابة» لعبد اللهبن أبي داود (٩) معرفة الصحابة لإبن شاهين (١٠) الصحابة لإبن السكن المصري (١١) الصحابة لعبد الباقي بن قانع (١٢) معرفة الصحابة لحمد بن إسحاق بن مندة (١٣) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٤) معرفة الصحابة لأبي حاتم البستى (١٥) الاستيعاب لابن عبد البر (١٦) الذيل عليه لابن فتحون (١٧) «أسد الغابة» لعز الدين ابن الأثير الجزري (١٨) «تجريد أساء الصحابة» للذهبي (١٩) « الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر.

٥٤٠ : التابعون رضي الله عنهم: من هو التابعي؟ (١) تعريف الخطيب، الحاكم (٢) تعريف الخطيب،

011

(٣) تعريف الحافظ ابن حجر وهو يوافق تعريف الحاكم - الاكتفاء بمجرد الرؤية في الصحابي والتابعي مناقشة العراقي لابن الصلاح في قوله مَطْلَق التابعي مخصوص بالتّابعين بإحْسَانٍ - جواب المؤلف عن اعتراض العراقي.

٥٤٢ طبقات التابعين: منهم من جعل التابعين طبقة

- واحدة ومسلم بن الحجاج جعلهم ثلاث طبقات ومحمد ابن سعد جعلهم أربع طبقات والحاكم جعلهم خسس عشرة طبقة أعلاها من روى عن العشرة المشرين
- عشره طبقه اعلاها من روى عن العسره المسرين بالجنة المسرين عليها: من ولدوا في حياة النبي الله المناها: المخضرمون
- ضبط كلمة «مخضرم» وبيان معناها عددهم أفضل التابعين بيان من هو؟. النساء التابعيات أفضلهن أم الدَّرْدَاء الصغرى
  - تابعية الما الكبرى فصحابية. من هم الفقهاء السبعة قوم من الصحابة عُدُّوا من التابعين، وبالعكس.

028

022

٥٤٥

0 £ V

0 5 1

0 2 9

- آخر طبقات التابعين عند الحاكم أبي عبد الله أتباع التابعين ليس في الأعمة الأربعة المشهورين من هو من التابعين الا الإمام أبو جنيفة رحمه الله.
- رواية الأكابر عن الأصاغر المراد بالكبر: الكبر في القدر أو في السن أو فيها معا.
- الاستدلال لرواية الأكابر عن الأصاغر قصة الجسّاسة وغيرها فائدة معرفة هذا النوع أقسام هذا النوع الأول: ان يكون الراوي أكبر سنا وطبقة من المروي عنه مثاله الثاني: أن يكون الراوي أكبر قدراً لا سِنّاً من المروي عنه مثاله،
- من المروي عنه مثاله.
  الثالث: أن يكون الراوي أكبر من الجهتين معا، ومن هذا رواية الصحابي عن التابعي، والتابعي عن تابع التابعي مع ضرب الأمثلة لذلك، عمرو بن شعيب تابعي، وليس تابع تابعي، وليس تابع كا قيل وابن الصلاح قَلَّدَ في عده

- تابع تابعي غيره.
- « الْمُدَبَّج ورواية القرين عن القرين » من هما القرينان من فوائد معرفة هذا النوع ضرب أمثلة أول ممن سماه بالمدبج وجه التسمية بالمدبج.
- ٥٥٢ رواية القرين عن قرينه من غير أن يعلم رواية الآخر عنه لا يسمى مدمجا
- معرفة: في رواية خمسة من الأقران بعضهم عن بعض. معرفة الإخوة والأخوات من الرواة من فوائده مثال الأخوين من التابعين.
- 002 اعتراض العراقي على المثال الذي ذكره ابن الصلاح للأخوين من التابعين مثال الثلاثة الإخوة من الصحابة.
- مثال الثلاثة الإخوة في التابعين ومن بعدهم مثاله في الأربعة من الصحابة ومن التابعين مثاله في الخمسة من الصحابة غير موجود ومثاله في التابعين، ومن بعدهم، ومثاله في الستة من الصحابة غير موجود، ومثاله في التابعين.
- ٥٥٦ مثاله في السبعة من الصحابة وهو معترض والمثال الصحيح أولاد عفراء السبعة.
- مثال السبعة الإخوة من التابعين ومثال السبعة أو التسعة من الصحابة أولاد الحارث بن سهم القيسي مثال الثانية الإخوة في الصحابة وفي التابعين ومثال التسعة في الصحابة أولاد الحارث المذكور ومثاله في التابعين أولاد أبي بكرة نُفيع بن الحارث.
- ٥٥٨ مثال العشرة من الصحابة أولاد العباس بن عبد المطلب

رضي الله عنه، ومثاله في التابعين أولاد أنس بن مالك الذين رووا فقط – ومثال الاثني عشر من الصحابة أولاد عبيد الله بن أبي طلحة ومثال الثلاثة عشر أو الأربعة عشر أولاد العباس، وله ثلاث أو أربع إناث، تعليق المؤلف لقوله: هذه هي المفاخر حقا!!!!!.

٥٦٢ رواية الآباء عن الأبناء – أمثلة لهذا النوع بلغت واحدا وعشرين مثالاً – حديث «أحضروا موائد البقل. » موضوع – الحديث الذي مثل به ابن الصلاح لرواية أبي بكر الصديق عن ابنته عائشة في سنده وهم، والصحيح أنه أبو بكر بن أبي عتيق عن عائشة – بيان معنى حديث «في الحبية السوداء شفا من كل داء » في معنى حديث «في الحبية السوداء شفا من كل داء » في

(٢) مثال ما أريد فيه ألجد الأدنى رواية بَهْر بن حكيم بن
 معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده وله بذلك السند

نسخة - اختلاف العلماء في: أي النسختين أصح

رواية الأبناء عن الآباء – وهو نوعان: أحدهما رواية

الهامش إص ٥٦١

(٣) ومن أمثلته: رواية طلحة بن مصرف بن عمرو بن 077 كعبب، وقيل: - كعبب بن عمرو - عن أبيه عن جده - وفي هذا المثال نظر - فائدة مهمة: رواية المرأة، عن أمها، عن جدتها - السابق واللاحق - تعريف هذا النوع - وقوعه في رواية الأكابر عن الأصاغر. تأليف الخطيب فيه كتابا - من فوائده علو الإسناد -ALO الوحدان – من المراد بهم – من فوائده. 079 تأليف الإمام مسلم في ذلك كتيبا صغيرا - أمثلته من ۵٧. الصحابة وتعقيب العراقي. إلى ٧٢٥ بعضها - من لم يرو عنبه من الصحابة إلا ابنه المُسَيّب بن حَزن والد سعيد بن المسيب ومعاوية بن حيدة القُشيري - تعقيب العراقي على الثاني. أمثلته في التابعين - تعقبات للعراقي على بعض ما مثل 044 أمثلته في أتباع التابعين - معرفة من ذكر بأسهاء أو 040 صفات مختلفة. المؤلفات فيه - أمثلته من كتاب الحافظ عبد الغني بن OVT سعيد -(١) محمد بن السائب الكلبي ذكر على ستة وجوه (٢) سالم الراوي عن أبي هريرة وغيره - ذكر على أحد ۵VV عشبر وجها. (٣) محمد بن قيس الشامي المصلوب في الزندقة - دُلِسَّ DVA اسمه على خمسين وجها - وقيل: مائة اسم وزيادة -قال السيوطي: قد جمعتها في كتاب (٤) ومثاله: ما

استعمله الخطيب كثيرا في شيوخه.

معرفة المفردات من الأسماء، والكني، والألقاب في الصحابة والرواة، والعلماء المؤلفات في هذا الفن: منها كتاب المرديجي، وعليه فيه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ وهو أقسام: الأول في الأساء ٥٨٢ ذكر عدد من الصحابة - الصنابح غير الصنابحي - وهم اثنا عشر صحابيا. ٥٨٤، ٥٨٤ الأسماء الأفراد من التابعين – ذكر أسماء اثنى عشر القسم التاني: الكني - ذكر عدد منها OAE القسم الثالث: الألقاب: - ذكر عدد منها، ٥٨٥ معرفة الأساء والكني - ينبغي العناية بهذا الفن لئلا 27 يظن الشخص الواحد شخصين - مثال لمن غلط بسبب عدم معرفة ذلك - المؤلفات فيه، ألف فيه ابن المديني، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم النساقي، DAV ثم الحاكم أبو أحمد ثم محمد بن إسحاق بن مندة ، ثم ولده ، ثم أبو عمر بن عبد البر ثم الدولابي، ثم الذهبي، ثم ابن حجر، أثم السخاوي، ثم السيوطي. أقسام لهذا الدوع – جعلها الإمام ابن الصلاح تسعة القسم الأول: من سمي بالكنية لا إسم له غيرها وهم 044 ضَرْبان الأول من له كنية أخرى أمثلته.

٥٨٩ الضرب الثاني: من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه أمثلته.
٥٨٩ القسم الثاني: من عرف له بكنيته، ولم يعرف، أنه اسم أم لا؟ أمثلته.

القسم الثالث: من كتب بكنية، وله غيرها اسم وكنية -09. أمثلته القسم الرابع: من له كنيتان أو أكثر - أمثلته، 091 القسم الخامس: من اختلف في كنيته دون اسمه -091 أمثلته. القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه - أمثلته. القسم السابع: من اختلف في اسمه وكنيته معا - أمثلته. 094 القسم الثامن: من عرف بالإثنين، ولم يختلف في واحد 097 منها. القسم التاسع: من اشتهر بكنيته مع العلم باسمه -معرفة كني المعروفين بالأساء – منهم من اعتبره نوعاً 094 مستقلا . ومنهم من اعتبره قسما عاشرا للنوع الذي قبله. 098 من يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله عنهم - ذكر 094 من يكنى بأبي عبد الله من الصحابة رضي الله عنهم -092 ذكر طائفة منهم. من كني بأبي عبد الرحن من الصحابة - ذكر طائفة 092 منهم -معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم – وهو فن مهم 097 حتى لا يعد الشخص الواحد شخصين، المؤلفات في هذا كثيرة ذكرنا بعضا منهم. 097

094

والألقاب قسمان: (١) ما يجوز التعريف به، وِما لا يجوز –

وهو جائز للضرورة، ولا يعتبر غيبة - من الألقاب ما ليس له مدلول في الملقب به - مثاله - أول لقب في الإسلام لقب أبي بكر الصديق.

091

- أمثلة مختارة من هذا النوع: (١) غَندر لقب لجاعة كل منهم يسبى محدين جعفر.
- منهم یسنی حمد بن جعفر . من لقب به ولیس اسمه کذلك - (۲) غنجار لقب به
- اثنان (۳) صاعقة (٤) شباب لقب خليفة بن خياط صاحب التاريخ، وأحد شيوخ البخاري.
- (۵) دُنَيْج (٦) دُسْتَة (٧) سُنيد (٨) بُنْدَار وقد لقب به جاعة (٩) قيصر (١) الأخْفَش لقب به جاعة نحويون ولهم
  - جماعه (٩) قيصر (١) الاخفش لقب به جماعة تحويون وله. رواية، أولهم أحمد بن عمران البصري.
- ثانيهم الأخفش الأكبر وهو شيخ سيبويه ثالثهم: الأخفش الأوسط الذي يروي عنه كتاب سيبويه، وهو المراد حيث أطلق في كتب النحو، رابعهم: الأخفش الأصغر صاحب أبوي العباس ثعلب والبرد، قال
- السيوطي: وفي النحاة أخفش خامس، وسادس وسابع، وثامن، وتاسع، وعاشر، وحادي عشر.
- ٦٠ (١١) مُرَابِّع (١٢) جزرة (١٣) عُبَيْد (١٤) عُبَيْد (١٤) كيلجة . (١٥) مَاغَمَّه .
- ٦٠ (١٦) سَجَّادة... (١٧) عَبْدان... ومِن لقب به جاعة...
  ٦٠٦٠٦ المُوتلف والمختلف تعريفه المُولفون فيه (١) أول مِن المُعنى بن سعيد (٢) ثم أبو الحسن المناني بن سعيد (٢) ثم أبو الحسن
- الدار قطني (٣) ثم الخطيب البغدادي (٤) ثم ابن ماكولا (٥) ثم ابن نقطة (٦) ثم ابن الصابوني (٧) ثم أبو المظفر الشافعي (٨) ثم علاء الدين بن قليج الحنفي (٩) ثم
- الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود البخاري (١٠) ثم ابن الفرضي (١١) ثم الذهبي (١٢) ثم الحافظ ابن حجر

- ٦٠٧،٦٠٦ وما ضبط من هذا النوع قسمان: القسم الأول على العموم من غير تخصيص بكتاب وأمثلته كثيرة منها:
  - (١) سلام: كله بتشديد اللام الا خسة.
  - (۲) عُمَارة: كله بضم العين وفتح الميم المخففة إلا ما استُثني.
     (۳) كريز بفتح الكاف وكسر الراء مكبرا في خزاعة،
     وبضم الكاف مصغرا في عبد شمس وغيرهم.
  - (٤) حِزَام بكسر الحــاء، وفتــح الزَاي في قريش و «حرام» بفتح الحاء والراء في الأنصار.
  - (a) «العیشیون» بصریون، و «العبسیون» کوفیون، و «العنسیون» شامیون غالبا،
  - (٦) أبو عبيده كله بضم العين، وفتح الباء، وسكون الياء كلهم بالتصغير.
    - (٧) السَفَر في الكني، والسِفر في الأسماء.

11.

711

- (٨) عِسْل كله بكسر العين الاعسَل بن ذكوان.
- (٩) غنام كله بفتح الغين وفتح النون المشددة الا والد على بن عثام فبالعين المهملة والثاء المثلثة.
  - (١٠) قمير بضم القاف وفتح الميم الا ما استثنى.
- (١١) مِسُور بكسر الميم وسكون السين إلا ما استثنى.
- (١٢) الجمال بفتح الجيم، وفتح المنيم المشددة في الصفات إلاً ما استثنى.
  - (١٣) «الهمـداني» بفتـح الـدال المهملـة،
  - (١٤) و «الهمذاني » بفتح الهاء والم والذال المعجمة.
    - (١٥) الحَنَّاط بالحاء المهملة والنون المشددة.
      - (١٦) والخَبَّاط بالخاء والباء المشددة.
  - (١٧) والخَيَّاط. بفتح الخاء المعجمة وفتح الياء المشددة.

القسم الثَّاني: صبط ما وقع في الصحيحين فقط أو فيهم مع الموطأ ، من ألف فيه - أمثلته (١) «يسار » بفتح الياء المثناة وفتح السين المهملة – الا محمد بن بشار الملقب ببندار قال الذهبي: وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة. (٢) بشر كله بكسر الباء الموجدة، وسكون المعجمة إلا ما استثنى فبضم الباء والسين المهملة. (٣) بَشيراً: كله بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة (٤) يزيد: كله بفتح الياء المثناة وكسر الزاى إلا ثلاثة (a) «الأبراء » كله بتخفيف الراء إلا اثنين فيتشديد الراء (٦) «حارثة » كله بالحاء المهملة والثاء المثلثة إلا جارية ابن قُدامة ويزيد بن جارية (٧)« جراير : « كله بفتح الجيم ، وكسر الراء المهملة إلا ما استنبي (٨) خِرَاش، بكسر الحاء المعجمة، وفتح الراء، آجره 710 شين معجمة إلا حراش والد ربعي فبالحاء المهملة. (٩) حُصَّين: كله بضم الحاء المهملة وفتح الصاد وسكون 710 الياء إلا ما استثنى، (١٠) حازم: كله بالحاء المهملة والزاي على صيغة اسم 710 الفاعل إلا خازم فبالحاء والزاي. (١١) حَيَّان: كله بفتح الحاء المهملة، وفتح الياء المشددة 710 إلا حبال بن منقد فبالحاء والباء الموحدة (١٢) حَبِيب: كله يفتح الحاء المهملة وكسر الباء  $r_{I,I}$ الموجدة أأخره باء إلا ما استثنى فبضم الخاء وفتح الباء

وسكون الياء آخره باء اي خبيب وإلا أبا خبيب

عبد الله بن الزبير.

(١٣) حَكِيم: كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلا حكيم بن عبد الله بن قيس، ورُزيق بن حكيم فبضم إلحاء

(١٤) رباح: كله بفتح الراء المهملة والباء الموحدة المدود آخره حاء مهملة إلا ما استثنى

(١٥) زُبَيْد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء، وليس في الصحيحين إلا زُبَيْد بن الحارث ولا في «الموطاً » إلا زيَيْد - بزاي ثم ياءين على صيغة المصغر - ابن الصلت بن معد يكرب الكندي

(١٦) سُلَيْم: كله بضم السين، وفتح اللام على صيغة المصغر إلا سليم بن حبان بفتح السين المهملة وكسر اللام. (١٧) شُرَيْحُ: كله بضم الشين المعجمة وفتح الراء على صيغة المصغر إلا سريج بضم السين المهملة وفتح الراء آخره جيم معجمة – ابن يونس شيخ مسلم، وروى عنه البخارى بواسطة، وآخَرَيْن.

(١٨) سَالِم: كله بالألف إلا سَلَم - بفتح السين وسكون اللام، آخره ميم - بن زرير على وزن عظيم وآخرين. (١٩) سُلَيْهان: كله بضم السين وفتح اللام وسكون الياء المثناة - إلا سُلْهان الفارسي وآخرين فكلها بفتح السين وسكون اللام، بدون ياء مثناة.

(٢٠) سَلَمَة: كله بفتح السين واللام إلا عمرو بن سلمة الحرمي وبني سليمة القبيلة من الأنصار فبكسر اللام. (٢١) شَيْبَان: كله بفتح الشين المعجمة، وسكون الياء المثناة بعدها باء موحدة، وأما سِنَان بكسر السين المهملة وفتح النون، ثم ألف، ثم نون – ففي الصحيحين جماعة

117

111

719

بهذا الإسم، (٣٢) عُنِيْدة: كله بضم العين وفتح الباء على صيغة

المصغر الا عَبِيدة السلماني وغيره فبفتح العين.

(٢٣) عُبَيْد: كله بضم العين وفتح الباء الموحدة وسكون الباء آخره دال، وأما بفتح العين فجاعة شعراء منهم

الياء اخره دال، وأما بفتح العين فجاعه شعراء منهم

(٢٤) عُبَّادة: كله بضم العين، وفتح الباء المخففة الا محمد ابن عبَاد الواسطى فبفتح العين

(٢٥) عَنْدَة: كله بفتح العين وسكون الباء الموحدة الا عامر بن عبدة وآخرين فبسكون الباء وفتحها.

(٢٦) عَنَّادَ كله بفتح العين وفتح الباء المشددة إلا قيس ابن عُباد فبضم العين وتخفيف الباء.

(٢٧) عَقَيل: بفتح العين وكسر القاف إلا عقيل بن خالد الأيلي وآخرين فبضم العين والا ويحيى بن عُقيل وإلا بني عُقبل القبيلة المعروفة.

(۲۸) و اقد: كله بفتح الواو وكسر القاف آخره دال،

وأما بالفاء ففي غير الكتب الثلاثة. الأنساب: (١) الأَيْلَى كله بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة

من تحت نسبة الى أيلة وهي العقبة (٢) البزار شيخ مسلم، والحسن بن الصباح البزار شيخ البخارى فآخرها راء

مهملة. (٣) البصري: بفتح الباء وكسرها، والكسر أفصح نسبة الى البصرة البلد المعروف بالعراق إلا ما استثنى

(٤) الثوري كله بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو ثم راء

إلا التُّوَّزي فبفتح التاء والواو المشددة ثم زاي. (٥) الجُرَيْرى - بضم الجيم وفتح الراء على صيغة المصغر فيها من ذلك جماعة إلا ما استثنى

(٦) الحارثي: كله بالحاء المهملة والثاء المثلثة.

إلى الحَرَامِين: كله بفتح الحاء المهملة، وفتح الراء المهملة (٨) السلمي: بفتح السين المهلمة واللام نسبة الى سلمة – بكسر اللام – كما قيل في نَمِر نَمَري ويجوز في لُغَيَّة كسر اللام

(٩) الهَمْدَاني: كله بفتح الهاء وسكون المي، وفتح الدال المهلمة، وليس فيها الهمذاني بفتح الهاء والمي، والذال المعجمة نسبة الى البلد.

٦٢٥ ، ٦٢٤ تعليق للمؤلف على كلمة ابن الصلاح التي ختم بها النوع السابق، وهي جديرة بالقراءة، والتأمل

المتفق والمفترق: تعريفه، وهو من الأهمية بمكان أقسامه القسم الأول: من اتفقت أساؤهم، وأسماء آبائهم – مثاله الخليل بن أحمد ستة:

أولهم الخليل بن أحمد شيخ سيبويه وصاحب النحو والعروض ولم يسم أحد بأحمد بعد النبي عَلَيْكُم قبل أبي الخليل هذا.

ثانيهم: أبو بشر المُزَنى البصري ثالثهم: أصبهاني وقد صحح العراقي أن هذا الثالث يسمى الخليل بن محمد رابعهم: أبو سعيد السِّجزي القاضي بسمر قند الحنفي خامسهم: أبو سعيد البستي القاضي سادسهم: أبو سعيد البستي القاضي علوم كثيرة.

وقال السيوطي: من أمثلة هذا القسم: أنس بن مالك

عشرة، روى منهم الحديث خمسة:

الأول: خادم النبي عَلَيْ أَنصاري نَجَّاري نزل البصرة. الثاني: كعبى قُشيْري الثالث: أبو مالك الفقيه، الزابع

حصي، الخامس: كوفي

القسم النَّاني: من اتفقت أسماؤهم، وأسماء آبائهم،

وأجدادهم، او اكثر من ذلك مثاله: أحمد بن جعفر بن

حدان وهم أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبدالله،

وكلهم في عصر واحد أحدهم: القطيعي ثانيهم: السقطي أبو بكر البصري، الثالث: دنيوي... الرابع طَرَسوسي ومثاله أيضاً: محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان في عصر

واحد روى عنها أبو عبد الله الحاكم وأحدها: أبو العباس الأحرم واليها: أبو عبد الله بن الأخرم ويعرف

العباس الاضم نائيها: أبو عبد أنه بن الأحرم ويعرف بالحافظ دون الأول. القسم الثالث: ما اتفق في الكنية والنسبة معا.

مثاله: أبو عمران الجوني: اثنان، أبو بكر بن عياش، ثلاثة...

وأفرد العراقي هذا المثال بقسم: وهو ما اتفق فيه الكنية واسم الأب القسم الرابع عكسه: وهو ما اتفق فيه الإسم وكني

الأب، مثاله: صالح بن أبي صالح وهم أربعة تابغيون...

القسم الخامس: من اتفقت اسماؤهم، وأسماء آبائهم، وأنسابهم وأنسابهم وأنسابهم مثاله: محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة، زاد المزي ثالثا، والعراقي: رابعا

الطبقة، (زاد الزي تالثا، والعرافي: رابعا. القسم السادس: أنه يتفقا في الاسم فقط، أو في الكنية

فقط، ويقع ذكره في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة غيره فمن ثم يحتاج الى بحث واطالة نظر مثاله: حَمَّاد: ولا يدرى اهو ابن زيد ام هو ابن سلمة، ويعرف بحسب من يروي عنه...

السابع من الأقسام: ان يتفقا في النسبة من حيث اللفظ ويفترقا في المنسوب إليه مثاله: الآملي، والآملي، الأول الى آمل طَبَرْسْتَان، والثاني إلى آمل جَبْحون

ومثاله أيضا الحنفي نسبة الى بني حنيفة القبيلة، وإلى المذهب نسبة لأبي حنيفة ومن المحدثين وبعض النحاة من ينسب إلى القبيلة: حنفي، وإلى المذهب: حنيفي بزيادة الياء كلام للسيوطي، وتعقيب عليه للمؤلف، من هذا النوع ما هو مشكل جدا.

المتشابه وهو مُركب من النوعين قبله - تعريفه مثاله: موسى بن عَلِي قال النووي: وهم كثيرون في المتأخرين، وقد تعقب العراقي النووي في قوله: انهم كثيرون، لأنهم بعد استقرائه لهم لم يبلغوا العشرة - ومثاله ايضا موسى ابن عُلَي : بضم العين وفتح اللام.

رَد المؤلف لما قيل: ان بني أمية كانوا يقتلون من يسمى عَلِيًّا، فاضطر الآباء إلى أن يسموا عُلَيًّا والمثال المسلم أيوب بن بشير بفتح الباء وكسر الشين، وأيوب بن بشير بضم الباء مصغرا ومن أمثلته عكسه: سريج بن النعان، ومحمد بن عبد الله الخرِّمي  وثور بن يزيد الكلاعي، وثور بن زيد

747

742

744

VAD

الدِّيلي في الصحيحين والأول في صحيح مسلم قال العراقي في الثاني هذا وهم بل هو في صحيح البخاري خاصة. وأبو عمرو الشيباني يطلق على جاعة، وأبو عمرو السيباني - بالسين - وعمروين زُرَارة، وعمر - أيضم العين 🕂 المعروف بالحَدَثي. ومن أمثلته حَبَانَ – بفتح الحاء والنون – وحيانًا – بفته الحاء والهاء المثناة المسددة، وأبو الرجال - بكسر الراء وفتح الجيم - وأبو الرجال -بكسر الراء وفتح الحاء المشددة، وابن عُفير بضم العَين المهملة، وفتح الفاء مصغرا - وأبو عُفير بضم الغين المعجمة، وفتح الفاء مصغرا، واسمها متعايران -المشتبه المقلوب - تعريفه، المؤلفات فيه مثاله: يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، والأسود بن يزيد التابعي الكبير وكالوليد بن مسلم المشهور صاحب الأوزاعي، ومسلم بن الوليد المدني، وقد انقلب على البخاري في التاريخ معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم فائدة هذا النوع، وهم أقسام الأول من نسبته إلى أمه كمُعَاذٍ، ومُعوِّذ، وعوف بني عفراء وهي أمهم. بلال بن حمامة مؤذن رسول الله عليه وهي أمه، سهل، وسهیل، وصفوان بنو بیضاء شرحبیل بن حسنة وهی

أمه، وعدد الله بن بُحَينة وهي أمه وهؤلاء كلهم صحابة ومن التابعين فمن بعدهم: محمد بن الحنفية، هي أمه، واسمها خولة من بني حنيفة، واسماعيل بن علية، وعليّة أمه - من ألف في هذا القسم.

أمه - من ألف في هذا القسم . القسم الثاني: من نسب الى جدته دنيا أو علياً مثل: يعلى بن منية صحابي، وهي أم أبيه وقيل: أمه، وبشير بن الخصاصية - بتخفيف الياء المثناة من تحت - صحابي هي أم الثالث من أجداده، وقيل: أمه، ومن ذلك من المتأخرين عبد الوهاب بن سكينة هي أم أبيه، وابن تيمية وهي جدة عليا من وادى التم.

القسم الثالث: من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة بن الجراح، وحمل بن النابغة، وحمل بن سعدانة الكلي من أهل دومة الجندل.

مُحَمَّع بن جارية وهؤلاء صحابة، ابن جربح، الماجشون لقب لُقب به جاعة بن أبي ليلى الفقيه – ابن أبي مليكه، أحمد بن حنبل، أبو بكر، وعثان والقاسم بنو محمد بن أبي شيبة.

الرابع: من نسب إلى أجنبي لسبب: كالمقدادين عمرو يقال له ابن الأسود والحسن بن دينار.

النسب التي هي على خلاف ظاهرها.

758

724

758

727

757

أمثلته: أبو مسعود البدري، سليان بن طرخان التيمي، أبو خالد الدالاني، عبد الملك بن سليان العَرْزَمي، محد بن سنان العَوَقي، أحمد بن يوسف السُّلَمي، أبو عمرو بن نجيد السُّلمي حفيد من قبله، أبو عبد الرحمن السَّلمي الصوفي.

مِقْسم مولى ابن عباس لملازمته له، يزيد الفقير لأنه أصيب في فقار ظهره، خالد بن مهران الحذاء

الى ٦٤٦ لأنه كان يجلس إليهم، معرفة المبهات - المؤلفات في «المبهات».

فوائد معرفة المبهات - بم يعرف المبهم - أقسامه القسم الأول وهو أبهمها رجلن

وامرأتان أو رجال ونساء، أمثلته حديث ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله «الحج كل عام »... الحديث قيل إنه الأقرع بن حابس، وقيل سراقة بن مالك، وقيل: عكاشة بن محصن. وحديث «أن النبي عَيْثُ رأى رجلا قامًا في الشمس «الحديث هو أبو اسرائيل قيصر العامري قال الحافظ عبد العنبي بن سعيد: ليس في الصحابة من قال الحافظ عبد العنبي بن سعيد: ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه، ولا في كبيته ولا يعرف الا في هذا الحديث «المؤمن غر كريم » ففي سنده عن رجل، قيل: هو حديث «المؤمن غر كريم » ففي سنده عن رجل، قيل: هو

يحيى بن أبي كثير حديث السائلة عن عسل الحيض وهو «أن امرأة سألت »... فقال: «خذي فرصة من مسك فتطهري بها » فقيل هي أساء بنت يزيد بن السكن، وقيل: اساء بنت شكل.

حديث البخاري عن عائشة «دخل النبي الله ، فرأى امرأة فقال: من هذه ؟ فقلت: فلانة لا تنام فقال: مه »... الحديث ، المرأة: هي الحولاء بنت توينت وحديثه في ليلة القدر، فتلاحي رجلان فرفعت » - هما كعب بن مالك، وعبد الله بن أبي حَدْرَد حديث أبي هريرة: «أن امرأتين من هذيل اقتتلتا » الحديث اسم الضاربة أم عفيف . وذات الجنين التي أجهضت هي مليكة بنت عويم .

حديث «أن عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء ليلة العقبة » الحديث ، ذكر بقية النقباء حديث ام زرع بطوله الأولى والتاسعة لم يسميا ، والثانية: عمرة بنت عمرو والثالثة حبّى بنت كعب ... الخ

759

القسم الثاني: الإبن والبنت، والأخ، والأخت، والإبنان والأخوان، وابن الأخ، وابن الأخت حديث أم عطية في غسل بنت النبي الله على عباء وسِدْر، هي السيدة زينب رضي الله عنها حديث «ابن اللّتبيّة الذي استعمله النبي الله على الصدقة » هو عدد الله.

ابن أم مكتوم: اسمه عبد الله بن زائدة قاله قنادة... وقيل غيره حديث عمر في الحلة السيراء وفيه «فكساها عمر أخا له مشركاً هو أخوه لأمه: عثان بن حكيم.

حديث: ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت حذيفة في التحلي بالفضة، هي فاطمة، وقيل: خَوْلة حديث عقبة بن عامر «إن أختي نذرت ان تمشي » الحديث هي أم حبّان بنت عامر حديث اليهود «فأسلم منهم ابنا شعبة » أحدها ثعلبة، والآخر: أسد أو أسيد، أو أسيد، أو أسيد حديث قول أبي بكر لعائشة «إنما ها أخواك وأختاك » هم: عبد الرحمن، ومحمد، وأسماء، وأم كلثوم حديث أم كلثوم بنت عقبة وفيه: «فجاء أخواها يطلبانها » هما: عُارة، والوليد بن عقبة حديث: «هل في البيت الا قرَشي قالوا: «غير ابن أختنا » الحديث هو النعان بن مقرن.

القسم الثالث: العم والعمة ونحوها كالخال، والخالة، والأب، والأم، والجد.. الخ.

مثل: رافع بن خديج عن عمه في النهبي عن الخابرة، هو: طُهيْر مصغرا وقيل: غيره وزياد بن عِلاَقة عن عمه مرفوعا: «اللهم إني أعوذ...» الحديث، هو قطبة بن مالك الثعلبي والحديث في قصة عمة جابر..» هي فاطمة بنت عمرو بن حرام. حديث ابن عباس« أهدت خالتي ».. الحديث قيل اسمها هزيلة، وقيل: حفيدة بنت الحارث حديث أبي هريرة «كنت أدغو أمي إلى الإسلام» اسمها: أمية بنت صفيح حديث أم كردم بن سفيان «قال: يا رسول الله حرجت أنا وابن عم لي ». ابن عمه هو ثابت بن المرقع حديث «تزوج عبد الله بن عمر بنت خاله.. فقالت: امها: ابنتي تكره ذلك » بنت خاله هي زينب، وأمها خولة بنت حكيم بن أمية.

القسم الرابع: الزوج والزوجة، والعبد، وأم الولد زوج شبيعة الإسلمية، وحديثها في الصحيحين، زوجها هو هلال بن سعد بن حولة زوج بروع بنت واشق، زوجها هو هلال بن مرة الأشجعي

ومثل ابن الصلاح للزوجة بروجة عبد الرحمن بن الزَّبير، السمها تميمة، وقيل: تُميَّمة وقيل: سُهيَّمة ومثل أم الولد: حديث أم ولد لإبراهم بن عبد الرحمن بن عوف »... هي حميدة ومثل العبد حديث «أن عبد الحاطب قال...» الحديث اسمه سعد.

«معرفة التواريخ لمواليد الرواة، والساع، والقدوم، والوفيات لم » وهو فَن مُهم يعرف به اتصال السند وانقطاعه، وكم افتضح قوم بسبب ذلك ».

كلام لبعض العلماء في أهمية العلم: تاريخ الرواة - المؤلفات في هذا النوع

فروع: الأول: الصحيح في سِنَّ سيدنا محمد سيد البشر وصاحبيه أبي بكر وعمر ثلاث وستون سنة وأنه علي توفي يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام احدى عشرة.

٥٥٢

استشكال السهيلي ذلك، وجواب الشرف ابن البارزي والحافظ ابن كثير عنه.

707

وأجاب البَـدْرين جماعـة بجواب آمر - الهجرة مبـدأ التاريخ الاسلامي.

707

تاريخ وفاة الخلفاء الأربعة والصحابيان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام

AGE

فائدة ذكرها السيوطي في أعرق البيوت في القتل. وفاة الصحابة: سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحن بن

عوف، وأبي عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد.

الفرع الثاني: صحابيان عاشا ستين سنة في الجاهلية، وستين في الاسلام: حكيم بن حزام. حسان بن ثابت.

709

قال السيوطي: تنبيهات:

أحدها: في الصحابة من شارك حكياً وحسان في هذا كحويطب بن عبد العزى القرشي العامري وسعيد بن يربوع، وحَمْنن أخو عبد الرحمن بن عوف، ومَحْرمة بن نوفل فقد عاش كل منهم ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام.

ومنهم من عاش مائة وعشرين سنة ولكن لم يعلم كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الاسلام: كعاصم بن عدي، والمنتجع جد ناجية، ونافع بن سليان واللجلاج العامري وسعد بن جنادة العوفي، وفاته عدي بن حاتم الطائي توفي عام ٦٨ عن ١٢٠ سنة.

والنابغية الجعيدي، وليبدأ بن ربيعية وأوس بن مغراء السعدي أ ونوقل بن معاوية ومن التابعين: أبو عمرو الشيباني صاحب ابن مسعود، وزر بن حبيش الثاني من التنبيهين: كان مولد حكيم في جوف الكعبة، ولا يعرف ذلك لغيره. التفريع الثالث في وفاة أصحاب المذاهب المتبوعة وهم الأُمَّة أَبَوْ حَنيفة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم ومن أصحاب المذاهب المتبوعة مدة الاوزاعي، واسحاق بن راهويه، وابن جرئير الطـــبرى، وداود الظـــاهرى ومن أصحـــناب المداهب المقلِّدة أيضاً: سفيان بن عُيَيْنة، والليث بن سعد الفَّهُمي اللَّصري. الفرع الرابع: في وفاة أصحاب كتب الحديث المعتمدة: الإمام البخاري - ذكر ترجة قصيرة له. والإمام لمسلم بن الحجاج - ترجة قصيرة له، والإمام أبو . 778 داود السجستاني - ترجمة قصيرة له. والإمام أبو عيسي الترمذي - ترجمة وجيزة له، والإمام 775 أحمد بن شعيب النسائي - ترجمة له، والإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة ترجمة موجزة 770 له - فائدة: تتعلق بسن ابن ماجة من العلاء من لم يعد السن سادس الكتب السنة، ومنهم من عدها ، ومنهم من جعل بدلها « الموطأ »مؤلفات ابن ماجة . سمعة من الحفاظ، أحسنوا التأليف، وعظم النفع بتآليفهم: وهم (١) الدارقطني - التعريف به (٢) الحاكم

أبو عبد الله والتعريف به (٣) الحافظ عبد الغني بن

- ٦٦٩،٦٦٨ سعيد والتعريف به (٤) الحافظ أبو نعيم والتعريف به (٥) والحافظ أبو عمر بن عبد البر والتعريف به (٦) الحافظ أحمد المافظ أبو بكر البيهقي والتعريف به، (٧) الحافظ أحمد ابن ثابت الخطيب البغدادي والتعريف به.
- ٩٧٠ «معرفة من اختلط من الرواة الثقات » وهو فن مهم مفيد − المؤلفات فيه
- 7۷۱ بيان حقيقة التخليط حكم من اختلط ذكر أمثلة للمخطلتين منهم عطاء بن البائب الكوفي بيان من سمع منه قبل الاختلاط.
- 1۷۲ وممن سمع منه بعد الاختلاط سرد جماعة منهم وممن سمع منه في الحالتين وممن اختلط ابو اسحق السبيعي، وأنكر الذهبي أنه اختلط قال: شاخ ونسي ولم يختلط بيان من اعتبر سماعه منه قبل الاختلاط، وقبل التغير، وروى له الشيخان عنه.
- الاختلط: سعيد بن إياس الجريري من سع منه قبل الاختلاط والتغير، ومن سع منه بعده ومنهم سعيد بن أبي عروبة: من سع منه قبل الاختلاط، وأخرج له البخاري ومسلم عن جماعة.
- البخاري عن جماعة، ومسلم عن جماعة بيان من سمع منه بعد الاختلاط ومنهم أي عن اختلط عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي نسبة لجده أحد الثقات المشهورين، والكبار من الحدثين.
- من روي عنه قبل الاختلاط ومن روي عنه بعد الاختلاط ومنهم: ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة

الرآي قال إبن الصلاح: قيل إنه تغير في آخر عمره وقد رد عليه العراقي وقال: وما حكاه ابن الصلاح لم أره لغيره الخ ما قاله.

ومنهم: طالح بن نَبْهان مولى التوأمة - مقالة ابن حبان فيه، وتعقب العراقي له.

アンド

ومنهم: حصين بن عبد الرحن الكوفي السلمى، وهو ممن خرج له الشيخان أو أحدها عن رجال آخرين.

ومنهم: غيد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي لكن ماضر تغيره لتركه التحديث في زمن التغير.

ومنهم: سفيان بن عيينة قاله يحيى بن سعيد القطان، وقد أنكر الذهبي اختلاطه ورد على مقالة القطان. وقد ذكر السخاوي في شرح الألفية مناقشة الحافظ ابن

وقد دور الشخاوي في سرح الالفية منافسة الحافظ ابن حاعة حجر الذهبي، كما ذكر انه روى له الشيخان عن جماعة عنه، والنخاري وحده عن جماعة عنه، ومسلم وحده عن جماعة عنه وذلك كمله قبل اختلاطه قطعا في آخر سني حامة

ومنهم: عبد الرزّاق بن هام الصنعاني، ومنهم عارم محمد ابن الفضل أبو النعان السدوسي من سمع من عارم قبل الاختلاط .. ومن سمع منه بعد

الاختلاط ومنهم: أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، من سمع من أبي قلابة قبل الاختلاط، ومن سمع منه بعد

الاختلاط ومنهم: في المتأخرين من الحفاظ: الغطريفي - قول من قال: انه اختلط، ورد العراقي عليه.

| ومنهم: أبو طاهر محمد بن الفضل حفيد الإمام أبي بكر      | 717   |
|--------------------------------------------------------|-------|
| بن خزيمة، لم يسمع منه أحد في حال احتلاطه.              |       |
| ومنهم: أبو بكر القَطِيعي وآخرون ذكرهم السخاوي في       |       |
| «شرح الالفية ».                                        |       |
| تتمة: ربما يعرض ما يشبه الاختلاط، ثم يزول              | 7.7.5 |
| « فائدة »: كل من روي عنه من هؤلاء الذين رموا           |       |
| بالاختلاط في الصحيحين أو أحدها فهو محمول على أنه       |       |
| قبل الاختلاط.                                          |       |
| تعليق للمؤلف: «هل من مُدَّكر ».                        |       |
| طبقات العلماء والرواة – من فوائد العلم بهذا النوع –    | 3     |
| الفرق بين علم الطبقات وعلم التاريخ الطبقة في اللغة وفي |       |
| الاصطلاح - الراويان قد يكونان من طبقة باعتبار،         |       |
| ومن طبقتين باعتبار آخر.                                | . •   |
| مثال لذلك - المؤلفات في هذا الفن (١) كتاب الطبقات      | OAE   |
| الكبرى لابن سعد، ما أخذ عليه.                          |       |
| (٢) كتاب الطبقات لمسلم بن الحجاج (٣) كتاب الطبقات      | ٦٨٦   |
| للنسائي (٤) التاريخ وطبقات التابعين لأبي حاتم الرازي   |       |
| (٥) الطبقات لخليفة بن خياط (٦) طبقات الهمدانيين        | ;     |
| (٧) طبقات القُرَّاء لأبي عمرو الداني.                  |       |
| (٨) حلية الأولياء وطبقات الاصفياء لأبي نعيم (٩)        | ٦٨٧   |
| طبقات الاصفهانيين (١٠) طبقات الرجال لأبي الفضل         |       |
| الفلكي (١١) طبقات الشافعية للسبكي (١٢) طبقات           |       |
| الحفاظ للذهبي (١٣) طبقات القراء لابن الجزري (١٤)       | . •   |
| طبقات الحنفية للقرشي.                                  |       |
| (١٥) طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء، وهناك كتب        | ٨٨٢   |
| <del></del>                                            |       |

- أخرى في الطبقات. معرفة الموالي من العلماء والرواة معنى الموالي، معنى الولاء، الولاء انواع ثلاثة (١) ولاء العتاقة (٢) ولاء التناص والتعاون.
- ٦٨٩ (٣) ولاء الاسلام مثاله مثال مولى الحلف أمثلة لمولى العتاقة.
- موى الموالي: الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، وعبد الله بن صالح وعبد الله بن صالح الجهني مولاهم كاتب الليث، ومكحول الشامي، وعبد الله ابن المبارك الحنظلي مولى بني حنظلة، وربما يتوسع في النسبة فيسب الى القبيلة مولى مولاها المؤلفات فيه
- بلوغ الموالي من العلماء، والرواة مرتبة سامية في الاسلام قصة عمر بن الخطاب مع نافع بن الحارث الخزاعي والي
  - مكة قصة هشام بن عبد الملك مع الزهري. باقي القصة، تعقيب ابن الصلاح على القصة.
- ٦٩٣ تعليق المؤلف على القصة.
  ٦٩٤ معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وهو فَن مُهم، ويترتب على العلم به فوائد مهمة.
- وكانت العرب تنتسب الى القبائل، ثم انتسبوا بعد ذلك الى القرى، والمدن، والنواحي ولا سيا متأخروهم -
- أقوال العلماء في الانتساب. قوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
- وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا (١٠) الشعوب: جع شعب ثم القبائل، ثم العائر، ثم البطون، ثم الفخذ، ثم الفصيلة

794

792

المؤلفات في الأنساب: (١) كتاب الأنساب للسَّمعاني (٢) كتاب «العجالة » للحازمي (٣) كتاب «الأنساب » لعز للرُشاطي (٤) «اللباب » مختصر كتاب «الأنساب » لعز الدين بن الأثير الجزري (٥) «لب الالباب في تحرير الأنساب » للسيوطي.

رواية الصحابة بعضهم عن بعض، والتابعين بعضهم عن بعض ،وهذان ذكرها البلقيني في «محاسن الاصطلاح» وقال: انها مهان.

أمثلة لرواية الصحابي عن الصحابي الى اربعة، ومثال ما اجتمع فيه خسة من الصحابة.

معرفة ما رواه الصحابة عن التابعين وهذا من الانواع التي زادها السيوطي على ابن الصلاح.

سبعة امثلة لذلك.

79V

791

799

799

V . 1

من وافقت كنيته اسم ابيه، وعكسه، وهذان النوعان قد ذكرها الحافظ في «النخبة وشرحها » وألف الخطيب في النوع الأول كتابا، وصنف ابو الفتح الأزدي في الثاني كتابا.

من أمثلة النوع الأول في الصحابة وفي غيرهم، ومن أمثلة الثاني في الصحابة وفي غيرهم، معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته، وهذا النوع ذكره الحافظ في «النخبة وشرحها».

أمثلة لهذا النوع: اثنا عشر مثالا واستدرك السيوطي اثنين.

معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه، وهذا زاده الحافظ

ابن حجر في «النخبة وشرحها » مثاله.

معرفة لهن إتفق اسمه واسم ابيه، وجده، وهذا زاده الحافظ في «النخبة وشرحها» مثال لما اتفق اسمه واسم

أبيه، وأسم جده

٧٠٣ أمثلة لما اتفق اسمه واسم أبيه - معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه المافظ ابن حجر،

وأمثلته كثيرة - ذكر بعض منها. معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه: وهذا النوع زاده الحافظ في «النخبة وشرحها» أمثلة أربعة له.

من اتفق اسمه وكنيته - ومثاله - معرفة من وافق اسمه تبه - لم يذكره السابقون، وذكر السيوطي في آخر «تدريبه» مثاله - معرفة الأسماء التي يشترك فيها

الرجال والنساء وهو قسمان (١) أن يشتركا في الاسم فقط - أمثلته

الثاني من الأقسام: أن يشتركا في الاسم واسم الأب - أمثلته.

معرفة من لم يرو إلا حديثاً واحداً، وهذا النوع مما رواه السيوطي في أواخر «تدريبه» - الفرق بينه، وبين نوع «الوجدان»

۷۰۷ أمثلته من الصحابة ۷۰۸ أمثلته من غير الصحابة

۷۰۹ ٬ ۱۷۷۷لراجع الاصلية

٧١٨ ، ٧٩٨ الفهرس العام للموضوعات

## المُؤَلِفِ عَيَرٌ الْوَسَيْظِ فِي عَلَوْمِ وَمُصْطِلَحُ لِلْأَلِيْثِ "

| 4 4                                        | - 11 7 12 1 1 1 1 1                            |      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| جزءان في أكثر من ألف صحيفة طبعة ثانية      | السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة            | (1)  |
| طبعة ثانية جزء كبير                        | المدخل لدراسة القرآن الكريم                    | (٢)  |
| مجلد الطبعة الثانية                        | الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير          | (4)  |
| طبع ونفد وسيعاد طبعه ان شاء الله تعالى     | أعلام المحدثين                                 | (٤)  |
| -                                          | الحدود في الإسلام مقارنة بالقانون الوضعي       | (a)  |
| طبع ونفد                                   | الربا في نظر الإسلام، وحلول لهذه المشكلة       | (٦)  |
| طبع ونفد                                   | التعريف بكتب الحديث الستة                      | (v)  |
| جزء صغير طبع ونف <b>د</b>                  | علوم الحديث                                    | (A)  |
| جزء صغير طبع ونفد                          | في أصول الحديث                                 | (4)  |
| طبع ونفد                                   | رسالة في الإسراء والمعراج                      | (1.) |
| طبع ونفد                                   | دفاع عن السنة ،ورد شبه المستشرقين والكتاب      | (11) |
|                                            | المعاصرين                                      |      |
|                                            | تفسير سورة الواقعة                             | (11) |
| ثلاثة أجزاء صغار                           | شرح الختار من صحيح مسلم بن الحجاج              | (17) |
| مخطوط                                      | تفسير آيات الأحكام                             | (11) |
| مودعة بكتبة كلية أصول الدين - جامعة الأزهر | الوضع في الحديث: تاريخه ، أسبابه ، أماراته ،   | (10) |
| من عام ١٣٦٤ هجرية ١٩٤٦ ميلادية             | آثاره السيئة في كتب العلوم ، جهاد العلماء      |      |
|                                            | المحدثون في أبطاله                             | •    |
| مخطوط وسيطبع ان شاء الله تعالى             | إعجاز القرآن الكريم                            | (۲1) |
| مخطوط                                      | الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، | (vv) |
|                                            | وأحمد                                          |      |
| يعد للطبع أن شاء ألله تعالى                | توفيق الباري ، بشرح صحيح الإمام البخاري        | (14) |
|                                            | وهو شرح جمع بين أصالة القديم وجدة الحديث       |      |
|                                            | البحوث والمقالات وهي تقرب من ألف بحث           | (14) |
|                                            | ومقال                                          |      |

وكل ذلك وغيره بحول الله وقوته لا بجولي وقوتي فلله الحمد والمنة على ما علم وألهم.